# الفِقِبُ الْمِنْ الْمِيْ الْمِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِيِيْلِيِيْرِيْعِيْرِيِيْرِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِيِيْعِيْرِ الْمِيْعِيْرِيِيْلِيِيْرِيْعِيْ

السَّام للأدلة بشرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمّ النظريّات الفقهيّة وتقريجها وتحقيق الأحاديث النبويّة وتخريجها

وَفَهُ سَكَةَ الْفَبَائِيَةَ لَلْمَوْضُوعَاتَ وَأَهُمَ الْمَسَائِلِ الْفِقَهِيَّةَ الْمَوْضُوعَاتَ وَأَهُمَ الْمَسَائِلِ الْفِقَهِيَّةَ فِي الدِينِ » « مَن يُردِ اللهُ يُوخيرًا يُفَقِّهُ فَي الدِينِ »

تاليف الدكتور وهب<u>ا</u>لزّحيلي

الجع الأول القيارة القيارة

والفكر

الطب

طبعة الثانية ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م ط ١ - ١٤٠٤ هـ = ١٩٨٤ م

جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا ينع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغة أخرى ، إلا باذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعمد الله الجابري ـ ص.ب (٩٦٢) ـ س.ت ٢٧٥٤ هـــاتف ٢١١٠٤١ ، ٢١١١٦٦ ـ برقيـــاً : فكر ـ تلكس ٢٢ ٢٢٠

الصف التصويري : على أجهزة .C.T.T السويسرية الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العلية بدمشق





## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

## تقت يم

الحمد لله العليم الخبير ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير ، وعلى آلمه وصحبه أمّنة الهدى ومصابيح الحياة ، ورضي الله تبارك وتعالى عن أمّنة الاجتهاد من السلف الصالح صحباً وتابعين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد :

فإن تنظيم شؤون الحياة والعلاقات الاجتاعية بين الناس ، لا يتم على نحو صحيح في ميزان العدل الإلهي والمنطق البشري ، بدون عقيدة سامية ، وأخلاق رصينة ، ومبادئ وأنظمة شاملة ، تضع حداً للفرد في ذاته وفي سره وعلانيته ، وللأسرة الخلية الأولى للمجتع ، وللمجتع الكبير المنتظم تحت سلطان الدولة ، ليعيش في أمن واستقرار ، ويظل في تقدم إلى الأمام ، وليحمي نفسه من الأمراض التي قد يتعرض لها ، والتيارات التي تغزوه وتهز كيانه ، إما بسبب الضعف والانحلال والفساد ، أو بسبب الفقر والجوع ، أو بسبب التسلط والظلم والاستعباد ، أو بسبب الترف والأهواء ، أو بسبب طغيان المادة على كل شيء ، كا في عصرنا الحاض .

ولا عاصم لهذا المجمّع من التردي ، والانحدار أو الضياع ، إلا بباعث إصلاحي

قوي يهز أركان الانحراف ، ويقض مضاجع الغافلين السادرين ، ليعيد إلى النفس الشعور بالذات والثقة بها ، وضرورة إثبات وجودها وحيويتها وفاعليتها ، وليس مثل القرآن العظيم ، وسيرة نبي الإسلام أصدق لهجة ، وأقوم دعوة ، وأخلص هدفأ في تصحيح مسيرة الناس : ﴿ وبالحق أنزلناهُ وبالحق نَزَلَ ، وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ﴾ ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ﴾ .

ولا يمكن البقاء لأي دعوة تعتمد على الاعتقاد الداخلي أو العاطفة فقط ، بل لا بد دائماً من الالتزام العملي ببعض الواجبات ، ليكون ذلك دليلاً صادقاً على صحة الاعتقاد ؛ لأن الإيمان الصحيح هو ما وقر في القلب وصدقه العمل .

وقد كان فقه الإسلام الذي ما يزال موضع اعتزاز وفخار وتقدير بين أنواع الفقه العالمي خير صورة عملية للمسلمين ، لبّى مطالب الناس في حكم أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ، وتنظيم شؤون حياتهم ، وفيه تبلورت بحق أحكام القرآن والسنة النبوية ، وبه تحقق المقصد الأسمى والغاية الكبرى لهذا الدين الحنيف ؛ لأن ماجاء به الإسلام من مبادئ في العقيدة الصحيحة والعبادة السلمة والمعاملة المستقية ، إنما يستهدف في الحقيقة تحقيق أغراض تهذيبية ، تؤدي إلى تصحيح المعاملات والسلوك الاجتاعي ، وكان الفقه الأكبر : وهو معرفة النفس مالها وماعليها ، والفقه بالمعنى الضيق وهو الأحكام الشرعية العملية : هو الترجمة الصادقة الدقيقة لشريعة الإسلام ، ومنهاج القرآن في الحياة .

ولكن مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي بحاجة ماسة إلى كتابة حديثة فيه ، تبسط ألفاظه ، وتنظم موضوعاته ، وتبين مراميه ، وتربط اجتهاداته بالمصادر الأصلية له ، وتيسر للباحث طريق الرجوع إليه ، للاستفادة منه في مجال التقنين ، وتزوده بمعادن الثروة الخصبة الضخمة التي أبدعتها عقول

المجتهدين ، دون تقيد باتجاه منهي معين ؛ لأن فقه منهب ما لا يمثل فقه الشريعة كله ، وقد بدئ ولله الحمد على هذا النحو بمحاولات كتابة موسوعة فقهية في سورية ومصر والكويت ، ولما يكتمل شيء منها ؛ لأن للعمل الجماعي عيوبه أحياناً ، من بطء الإنجاز ، وتوزع العلماء ، وكثرة المشكلات .

وكون أحد آراء الفقهاء بدون تعيين هو الحق والصواب ـ باعتبار أن الحق واحد لا يتعدد ـ لا يمنع الأخذ بأي رأي فقهي ؛ لتعذر معرفة الأصوب بسبب انقطاع الوحي والنبوة ، إلا أن يتضح لنا رجحان الرأي بدليله الأرجح . وإذ لم يتبين الأمر أمامنا ، فلنأخذ في مجال وضع القوانين المستدة من الفقه بالرأي الذي يحقق مصلحة الناس ، وحاجة التعامل ، ويتلاءم مع التطورات الزمنية ، والأعراف الصحيحة التي لا تصادم الشريعة ، وتنسجم في أفقها العام وهدفها البعيد ، مع مبادئ الإسلام وروح التشريع ، ومقاصد الشرائع الكلية ، وبذلك نحقق غاية الشريعة ومصالح الناس معاً ، فلا يتعثر تطبيق الشريعة ، ولا يصطدم بأصولها العامة ، أو بأحكامها الثابتة المقررة في نصوصها ، فإن الأخذ بالنصوص لا يكون بتعطيلها ، بل بتحصيصها وتأويلها والاجتهاد في فهمها ، فكثيراً ما خصص الفقهاء النص بالتعامل ، وقرروا بناء الأحكام على العرف .

وكل هذا يتم وفق نظرة إسلامية شاملة متكاملة ، لا بمجرد ترقيع بمظاهر ، وترك الجوهر والمضون الحقيقي ، ولا بمجرد تطعيم القوانين والأنظمة بموذج إسلامي مبتور الجذور والأصول عن بقية أحكام شرع الله تعالى ، كالاهتام بتطبيق العقوبات الشرعية ( الحدود مثلاً ) في مجتع ما غريب عن الإسلام في التربية والتعليم ، والاجتاع والاقتصاد ، والمنهج والحياة ، والتنظيم المستورد المفروض قسراً على الأمة .

وبما أنني ما زلت مؤمناً بأن المستقبل للإسلام وفقهه وتشريعاته ، وإن

عطل بعض الناس الانتفاع بنظامه ، بالقوانين الوضعية المستوردة ، فإني حريص على بيان أحكام هذا الفقه ؛ لأن ذلك التعطيل ردة موقوتة ليس لها دعائم بقاء أو استقرار أو احترام في أذهان المسلمين ، بدليل ظهور صحوة مباركة في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ، وبروز اتجاه قوي نحو العودة بالفعل لتطبيق الشريعة الإسلامية في شتى الجالات ، وقد بدأت فعلاً لجان علمية متخصصة تنفذ قرارات وزراء الخارجية العرب بوضع قانون موحد مستمد من الشريعة الإسلامية في النطاقين المدني والجنائي .

### منهج هذا الكتاب:

و يمكن إبراز بعض مزايا هذا الكتاب في الفقه على النحو الجديد في التأليف أسلوباً وتبويباً وتنظيماً وفهرسة واستدلالاً بما يأتي :

أ - إنه كتاب فقه الشريعة الإسلامية المعتمد على الدليل الصحيح من القرآن والسنة والمعقول ، لا فقه السنة وحدها ، ولا فقه الرأي وحده ، إذ ليس عمل المجتهد معتبراً من دون الاعتاد على القرآن والسنة ، ومعرفة أحكام الشرع الفقهية التي هي : مجرد أمر وصفي وبيان مسلّمات ، لاتكوّن قناعة عقلية ولا متعة نفسية ، ولا طمأنينة للعالم والمتعلم إذا جاءت من غير دليل ، كا أن العلم بدليل الحكم يخرج من ربقة الجمود على التقليد المذموم في القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه الأعمة فين يتلقى العلم عنهم ، ثم إن أدلة الأحكام هي روح الفقه ، ودراستها رياضة للعقل ، وتربية له ، وتكوين للملكة الفقهية لدى كل متفقه .

وبكلمة موجزة: يتازهذا الكتاب الشامل لفقه المذاهب باعتاده ـ وهو نفس اعتاد المذاهب الأربعة ونحوها ـ على استنباط أحكامه من مختلف مصادر التشريع الإسلامي النقلية والعقلية (الكتاب والسنة والاجتهاد بالرأي المعتمد على

روح التشريع الأصلية العامة )، فن قصر فقه الإسلام على القرآن وحده فقد بتر أو مسخ الإسلام من جذوره ، وكان أقرب لأعداء الدين ، ومن حصر الفقه بالسنة وحدها فقد قصر وأساء ، وعاش قاصر الطرف عن شؤون الحياة ، وبعد عن التفاعل أو التجاوب مع متطلبات الناس ، وتحقيق مصالحهم ، ومن المعروف أنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ودينه ، وأن زعماء مدرسة الحديث ( مالك والشافعي وأحمد ) أخذوا بالمصالح المرسلة والعرف والعادة وسد الذرائع وغيرها من أدلة الاجتهاد بالرأي ، كما أن زعماء مدرسة الرأي كالنخعي وربيعة الرأي وأبي حنيفة وأصحابه لم يهملوا بتاتاً سنة أو أثراً أو اجتهاداً عن السلف .

آ ـ وهو ليس كتاباً مذهبياً محدوداً ، وإنما هو فقه مقارن بين المذاهب الأربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) وبعض المذاهب الأخرى أحياناً ، بالاعتاد الدقيق في تحقيق كل مذهب على مؤلفاته الموثوقة لديه ، والإحالة على المصادر المعتدة عند أتباعه ؛ لأن نقل حكم في مذهب من كتب المذاهب الأخرى لا يخلو من الوقوع في غلط في بيان الرأي الراجح المقرر ، وقد عثرت على أمثلة كثيرة من هذا النوع ، آثرت عدم الإشارة إليها ، حرصاً على الموضوعية والإيجابية فيا يقرر ، وبعداً عن تفسيرات فجة ، وعصبيات مذهبية ضيقة ، وتنزهاً عن المغالاة في تقديس كل جزئيات الكتب الفقهية . وقد لقي هذا النوع من الدراسة والبيان لفقه المذاهب الأربعة إقبالاً شديداً وحرصاً تاماً على المطالعة والاستفادة ، ويضعف العصبية المذهبية أو وهو يتفق مع الاتجاه العالمي للدراسة المقارنة ، ويضعف العصبية المذهبية أو يزيلها من النفس . ومع ذلك فإني أحاول دائماً التنويه بالرأي الموحد بين فقهاء يزيلها من النفس . ومع ذلك فإني أحاول دائماً التنويه بالرأي الموحد بين فقهاء المذاهب ، لا في مجرد العناوين لأحكام فقهية ، بل في الشروط والتفصيلات أيضاً .

٣ ـ فيه الحرص على بيان صحة الحديث ، وتخريج وتحقيق الأحاديث التي

استدل بها الفقهاء ، حتى يتبين القارئ طريق السلامة ، فيأخذ الرأي الذي صح دليله ، ويترك بدون أسف كل رأي متكئ على حديث ضعيف . واذا لم أذكر ضعف الحديث فيعنى غالباً أنه مقبول .

غ - إنه استيعاب لختلف الأحكام الفقهية للمسائل الأصلية ، وموازنة القضايا الفقهية في كل مذهب مع المذاهب الأخرى ، حتى يتحقق التقابل بين الآراء ، ويجد الباحث ضالته المنشودة لمعرفة الحكم المطلوب في المذهب الذي يطمئن إليه ، ومقابلة الجزئيات المذهبية مع المذاهب الأخرى والموازنة بين الآراء . وبالرغ من كونه أمراً عسيراً ، فإنه يحقق هدف القارئ ، ويروي ظأه .

ة - فيه تركيز على الجوانب العملية ، وبعد عن المسائل الفرضية البعيدة الحصول ، وإهمال لكل ما يتعلق بالرق والعبيد ، لعدم الحاجة إليه بعد إنهاء هذه المشكلة وإلغاء الرق من العالم ، إلا على سبيل الإلمام التاريخي واستكال الصورة الفقهية أحياناً .

أ ـ قد أذكر ترجيحاً بين الآراء ، بحسب ما يبدو لي ، وبخاصة في مقابلة الحديث الضعيف ، أو لما أرى في مذهب ما من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ومضرة .

وإذ لم أصرح بالترجيح ، فالأولى العمل برأي الأكثرين أو الجمهور ؛ لأن الكثرة يحصل بها الترجيح ، فيقدم رأي الجمهور إلا إذا لم يكن ملائماً لظروف الحياة الشرعية المعاصرة في المعاملات أو لم يترجح لدى مجتهد ما .

و يجوز تقليد كل منهب ، وإن أدى إلى التلفيق (١) ، عند الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر ؛ لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية ،

<sup>(</sup>١) التلفيق : هو الإتيان بكيفية لا يقول بها كل مجتهد على حدة .

كا يجوز الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع الرخص (١) عند الحاجة أو المصلحة ؛ لأن دين الله يسر لا عسر ، وأن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس ، قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ﴾ ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الإنسان ضعيفاً ﴾ .

ولا يجوز تتبع الرخص عبثاً أو لهوى ذاتي ، بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ماهو الأخف عليه ، بدون ضرورة ولا عذر ، سداً لذرائع الفساد بالانحلال من التكاليف الشرعية ، ولا يجوز التلفيق الذي يؤدي إلى نقض حكم الحاكم ؛ لأن حكمه يرفع الخلاف درءاً للفوضى ، ولا التلفيق الذي يؤدي إلى الرجوع عما عمل به المرء تقليداً ، أو مصادمة أمر مجمع عليه ، أو الوقوع في محظور شرعي ، كالتزوج بامرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود ، مقلداً كل مذهب فيا لا يقول به الآخر .

آ ـ سهولة الأسلوب ، وتبسيط الكلام ، وبيان الأمثال ، والتنظيم الأقرب لفهم أهل العصر ، وتحقيق الرأي الراجح في كل مذهب ، ووضع الضوابط الكلية ، ليسهل التعرف على الأحكام من غير استطراد ولا بعثرة للمسائل ، فيصبح الفقه قريب المنال بأسلوبه وتنظيه وتبويبه ، بعد أن كان أحياناً عصي الفهم ، غريب الأسلوب ، بعيد الإدراك ، حتى بالنسبة للمتخصص الذي يلقى صعوبة في التعرف على حكم فقهي معين في ثنايا المسائل الكثيرة المتشابكة ، وقد يحتاج لجهد التعرف على حكم فقهي معين في ثنايا المسائل الكثيرة المتشابكة ، أو اللجوء إلى أكثر من كبير ووقت طويل للاطلاع على باب فقهي برمّته ، أو اللجوء إلى أكثر من كتاب في الموضوع ذاته . وحينئذ لا يبقى عذر لأحد في محاولة التخلص من أحكام الفقه الإسلامي ، بعد أن أزيل غوضه ، ورفعت حواجز الوهم والتعقيد والصعوبة في فهمه من بطون الكتب القديمة الغاصة بثروة وكنوز لا مثيل لها في التاريخ .

<sup>(</sup>١) تتبع الرخص : أن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أهون له وأيسر فيا يطرأ عليه من المسائل .

م ـ حاولت بحث بعض القضايا الجديدة ، ليتعايش الناس معها ، مستلهاً قواعد الشريعة ومبادئها ومقررات الفقهاء ، ويظل الباب مفتوحاً أمام المزيد من البحوث والاجتهادات الجزئية ؛ لأن فضل الله لا ينقطع ، ومواهبه وعطاياه لا تنحصر في زمن دون آخر ، ولا على أشخاص دون غيرهم .

ويظل رائدي إلى الأبد قوله تعالى : ﴿ إِنَمَا يَخْشَى اللهُ مَن عباده العلماء ﴾ وقول ه سبحانه : ﴿ وقل : رب زدني علماً ﴾ وقول ه عَلَيْكُ فيا يرويه البخاري ومسلم : « من يرد الله به خيراً ، يفقهه في الدين » وما يرويه البخاري : « رب مبلّغ أوعى من سامع » .

ومع أن هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير وصبر وأناة ، وتعاون فئة من العلماء ، فقد صمت على الكتابة مستعيناً بالله تعالى ، لتقريب الفقه إلى الناس ، سواء العالم والمتعلم ، دون أي تعصب لرأي مذهبي معين ؛ لأن الحكة ضالة المؤمن أينا وجدها التقطها ، ولأن المساهمة في تقدم العلم بحسب ما يرى العالم من الحاجة أمر واجب على العلماء ، لأن « العلم يزكو بالإنفاق » كا قال سيدنا علي رضي الله عنه ، خصوصاً ما يتطلب البحث والتتبع والاستقصاء ، والتحقيق وبيان الراجح دليلاً ومذهباً ، راجياً من الله تعالى أن يحقق به النفع ، وأن يكون سبيلاً للأجر وادخار الثواب عند الله تعالى بعد الموت وانتهاء الأجل ، قال على الله عريرة : والخاري في الأدب المفرد ، ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة : إذا مات الإنسان انقطع عمله ، إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له »(۱) وقال ابن عمر رضي الله عنه : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة » وجزى الله والدي رحمه الله الذي حبب إلى هذا العلم ، من عبادة ستين سنة » وجزى الله والدي رحمه الله الذي حبب إلى هذا العلم ، وجزى الله أيضاً أساتذتي في الأزهر وسورية على أفضالهم على خير الجزاء .

<sup>(</sup>١) لكن رمز له السيوطي بالضعف .

فإن أصبت الهدف المرجّى ، فذلك من فضل الله تعالى ، ولا أدعي العصة والكمال والإحاطة بكل شيء في الفقه ، فذلك من سمات الله وحده ، وأعترف سلفاً بعجزي وقصوري : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ وإنما هو عمل لا يعدو أن يكون محاولة في البيان والتنظيم وتقريب الفقه للناس ، والموازنة بين أحكامه في المذاهب الأربعة ونحوها ، والله ولي التوفيق .

﴿ رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ، واجعلني من ورثة جنة النعيم ﴾ .

## الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب:

كان المسلم في الصدر الأول وحدة متكاملة ، يجمع بين شؤون الدين والدنيا والآخرة ، في انسجام والتزام دقيق متوازن ، سواء في شخصه وأسرته أم في سلوكه وعمله في الحياة ، وسواء أكان حاكاً قائداً ، أم رعية من آحاد المسلمين العاديين ، فكان إذا دعا داعي الجهاد مثلاً هب كالأسد الهصور للدفاع المستميت عن دين الله تعالى وعزة الإسلام وحرمات المسلمين ، وإن طرأت قضية تهم الجماعة أو المجتمع في السياسة والحكم أو في القضايا الاجتماعية أو في مجال الإفتاء ، بادر إلى تقديم كل ما يمكنه من عمل مثر أو فكر متفتح منتج مستلها العون الإلهي ، مبتغياً تحقيق مرضاة الله تعالى .

واليوم تشعبت اتجاهات المسلمين ومسالكهم ، فلم يعد العمل للإسلام في قمة اهتام المسلم واعتنائه ، وأصبح العمل البنّاء من أجل الصالح العام أمراً قليل الأهمية أو عسير التحقيق ، وانصرف غالب الناس من ملايين المسلمين الموزعين في زهاء خمسين دولة إلى أعمالهم الخاصة ، تشغلهم ثروتهم أو تجارتهم أو عملهم الحر أو تثقيفهم أنفسهم بثقافات نظرية أو عملية طغت على الثقافة الإسلامية .

وأصبح بين الصعب العثور على فهم إيجابي للمسلم لحياة العصر ، بسبب ازدواج الثقافة العلمية المادية والشرعية ، أو بسبب العمل بالتقنينات الوضعية المستوردة والنظريات الاقتصادية الحديثة .

لكن يظل في أعماق الساحة الإسلامية قلّة من الرجال أو الشباب الذين فهموا ما يتطلبه الإسلام، وحياة المسلم المعاصر، من احتياجات مع زحمة أعباء الحياة ، لمعرفة شؤون الحلال والحرام في المعاملات أو أحكام التكاليف الشرعية ، فقدروا ما يضر وما ينفع ، وبعدوا عن العيش بالعاطفة وحدها .

ولقد كان لأصحاب دار الفكر بدمشق ، فضل الاقتراح علي بتأليف كتاب فقهي جامع لكل نواحي الفقه الإسلامي ، ينسجم مع أسلوب وحاجيات المسلم المعاصر الذي لم يعد يقبل بديلاً عن التسلح بالقناعة الفكرية ، والاطمئنان الذاتي لصحة الحكم الشرعي المؤيد بالدليل ، فبادرت إلى تلبية الدعوة وتنفيذ الاقتراح بجهد متواصل وعمل مضن ، حتى وفقني الله تعالى لإنجاز المطلوب ، بعد أن لمست فائدة هذا المنهج في الإقبال على دراسة واقتناء وتدريس ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب عن المعاملات والعقود بعنوان « الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد » في أكثر من ست جامعات عربية .

فللإخوة أصحاب دار الفكر كل التقدير والشكر الجزيل ، ولهم من الله تعالى المثوبة وما يستحقون على نشر هذا الكتاب وطبعه وتمويله وإخراجه في أجمل مظهر من الطباعة الأنيقة الحديثة ، وجزاهم الله خير الجزاء .

## مقدمات ضرورية عن الفقه

لابد قبل البدء في بحث الأحكام الشرعية من بيان معلومات تتناول ما يأتي :

معنى الفقه وخصائصه ، لحمة موجزة عن فقهاء المذاهب ، مراتب الفقهاء وكتب الفقه ، اصطلاحات الفقه والمؤلفين في المذاهب ، أسباب اختلاف الفقهاء ، وخطة البحث .

#### المطلب الأول \_ معنى الفقه وخصائصه:

الفقه لغة: الفهم (۱) ، ومنه قوله تعالى: ﴿ قالوا: يا شعيب ، ما نفقه كثيراً مما تقول ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ .

وفي الاصطلاح الشرعي : عرفه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه « معرفة النفس ما لها وما عليها »(٢) والمعرفة : هي إدراك الجزئيات عن دليل . والمراد بها هنا سببها : وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى .

وهذا تعريف عام يشمل أحكام الاعتقاديات ، كوجوب الإيمان ونحوه ، والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف ، والعمليات كالصلاة والصوم والبيع

<sup>(</sup>١) يقال : فقه يفقه كعلم يعلم ، أي فهم مطلقاً ، سواء أكان الفهم دقيقاً أم سطحياً ، ويقال : فقه يفقه مثل كرم يكرم ، أي صار الفقه له سجية . ويقال : تفقه الرجل تفقهاً : أي تعاطى الفقه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ليتفقهوا في الدين كه .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأصول: ٤٤/١ ، التوضيح لمتن التنقيح: ١٠/١ .

ونحوها ، وهذا هو الفقه الأكبر . وعموم هذا التعريف كان ملاعًا لعصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية ، ثم استقل ، فأصبح علم الكلام ( التوحيد ) يبحث في الاعتقاديات ، وعلم الأخلاق والتصوف كالـزهـد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحوها ، يبحث في الوجدانيات . وأما الفقه المعروف حالياً فوضوعه أصبح مقصوراً على معرفة ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية ، وعندئذ زاد الحنفية في التعريف كلمة «عملاً » لتخرج الاعتقاديات والوجدانيات .

وعرف الشافعي رحمه الله الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (١).

والمقصود بالعلم هنا : هو الإدراك مطلقاً الذي يتناول اليقين والظن ؛ لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني ، كا تثبت غالباً بدليل ظني .

والأحكام: جمع حكم ، وهو مطلوب الشارع الحكيم ، أو هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً . والمراد بالخطاب عند الفقهاء: هو الأثر المترتب عليه ، كايجاب الصلاة ، وتحريم القتل ، وإباحة الأكل ، واشتراط الوضوء للصلاة .

واحترز بعبارة « العلم بالأحكام » عن العلم بالذوات والصفات والأفعال .

و « الشرعية » : المأخوذة من الشرع ، فيحترز بها عن الأحكام الحسية مثل : الشمس مشرقة ، والأحكام العقلية مثل : الواحد نصف الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، والأحكام اللغوية أو الوضعية ، مثل : الفاعل مرفوع ، أو نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً مثل زيد قائم ، أو غير قائم .

<sup>(</sup>١) شرح جمع الجوامع للمحلي : ٣٢/١ وما بعدها ، شرح الإسنوي : ٣٤/١ ، شرح العضد لختصر ابن الحاجب : ١٨/١ ، مرآة الأصول : ٥٠/١ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٥٥ .

و « العملية » : المتعلقة بالعمل القلبي كالنية ، أو غير القلبي مما يمارسه الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوها من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة . والمراد أن أكثرها عملي ، إذ منها ما هو نظري ، مثل اختلاف الدين مانع من الإرث . واحترز بها عن الأحكام العلمية والاعتقادية ، كأصول الفقه ، وأصول الدين كالعلم بكون الإله واحداً سميعاً بصيراً . وتسمى العملية أحياناً : « الفرعية » والاعتقادية : « الأصلية » .

و « المكتسب » صفة للعلم : ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد ، وهو احتراز عن علم الله تعالى ، وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية ، وعلم الرسول عليه الحاصل بالوحي ، لا بالاجتهاد ، وعلمنا بالبدهيات أو الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر ، كوجوب الصلوات الخمس ، فلا تسمى هذه المعلومات فقها ، لأنها غير مكتسبة .

والمراد بالأدلة التفصيلية :ما جاء في القرآن ، والسنة ، والإجاع ، والقياس . واحترز بها عن علم المقلد لأئة الاجتهاد ، فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي ، بل بدليل واحد يعم جميع أعماله ، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم ، فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه . هذا ... وقد أصبح الفقه أخيراً كا في قواعد الزركشي : هو معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً ، على مذهب من المذاهب .

وموضوع الفقه: هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها ، إما فعلاً كالصلاة ، أو تركاً كالغصب ، أو تخييراً كالأكل .

والمكلفون: هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية .

#### خصائص الفقه:

الفقه: هو الجانب العملي من الشريعة، والشريعة: كل ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام، سواء بالقرآن، أم بالسنة، وسواء ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد، ويختص بها علم الكلام أو علم التوحيد، أو بكيفية العمل، ويختص بها علم الفقه.

وقد بدأت نشأة الفقه تدريجياً في حياة النبي عَلَيْكَةٍ وفي عصر الصحابة ، وكان سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الناس الماسة إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة ، وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل زمان لتنظيم علاقات الناس الاجتاعية ، ومعرفة الحقوق والواجبات لكل إنسان ، وإيفاء المصالح المتجددة ، ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة .

ويتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها ما يأتي (١):

أ - أساسه الوحي الإلهي: يتيز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن مصدره وحي الله تعالى المتثل في القرآن والسنة النبوية ، فكل مجتهد مقيد في استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين ، وما يتفرع عنها مباشرة ، وما ترشد إليه روح الشريعة ، ومقاصدها العامة ، وقواعدها ومبادئها الكلية ، فكان بذلك كامل النشأة ، سوي البنية ، وطيد الأركان ، لاكتال مبادئه ، وإقام قواعده ، وإرساء أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على النبي عَلِيْلَةً ، قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتمت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام

<sup>(</sup>۱) راجع فجر الإسلام لأحمد أمين ، وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس وتاريخ التشريع للخضري ، والسياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ، والأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى : ص ١٣٦ ـ ١٥٤ ، المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقا : ف / ٢ ـ ٤ و ٩٠ .

ديناً ﴾ ولم يبق بعدئذ إلا التطبيق وفق المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد الشريعة .

٧ - شموله كل متطلبات الحياة : عتاز الفقه الإسلامي عن القوانين بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث : علاقته بربه ، وعلاقته بنفسه ، وعلاقته عجتمه ، لأنه للدنيا والآخرة ، ولأنه دين ودولة ، وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة ، فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة ، لتحقق - بيقظة الضمير ، والشعور بالواجب ، ومراقبة الله تعالى في السر والعلن ، واحترام الحقوق - غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار ، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله .

ومن أجل تلك الغاية : كانت الأحكام العملية ( الفقه ) وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات ، شاملة نوعين :

الأول : أحكام العبادات : من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر وعين ، ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه ، وقد ورد في القرآن عن العبادات بأنواعها نحو ١٤٠ آية .

الثاني: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضانات ، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض ، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات . وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي :

أ ـ الأحكام التي تسمى حديثاً بالأحوال الشخصية : وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث ، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض .

ب ـ الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من

بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام ، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق المستحق . وقد ورد في المجموعة المدنية في القرآن نحو سبعين آية .

جـ - الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، وما يستحقه عليها من عقوبات، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وتحديد علاقة الجني عليه بالجاني وبالأمة، وضبط الأمن. وقد ورد في المجموعة الجنائية في القرآن نحو ثلاثين آية.

د ـ أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية : وهي التي تتعلق بالقضاء والدعوى وطرق الإثبات بالشهادة واليين والقرائن وغيرها ، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس . وقد ورد في القضاء والشهادة وما يتعلق بها في القرآن نحو عشرين آية .

هـ - الأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله ، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالحكوم ، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق ، وما عليهم من واجبات .

و - الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول.

ز - الأحكام الاقتصادية والمالية : وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال ، وحقوق الدولة وواجباتها المالية ، وتنظيم موارد

الخزينة ونفقاتها . ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء ، وبين الدولة والأفراد .

وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة ، كالغنائم والأنفال والعشور ( ومنها الجمارك ) والخراج ( ضريبة الأرض ) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد الطبيعة المخلوقة ، وأموال المجتمع كالزكاة والصدقات والنذور والقروض ، وأموال الأسرة كالنفقات والمواريث والوصايا ، وأموال الأفراد كأرباح التجارة ، والإجارة ، والشركات ، وكل مرافق الاستغلال المشروع ، والإنتاج ، والعقوبات المالية ، كالكفارات والديات والفدية .

ح ـ الأخلاق أو الآداب ( المحاسن والمساوئ ) : وهي التي تحد من جموح الإنسان ، وتشيع أجواء الفضيلة والتعاون والتراحم بين الناس .

وكان سبب اتساع الفقه هو ما جاء في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة في كل باب من هذه الأبواب .

" - اتصافه بالصفة الدينية حلاً وحرمة: يفترق الفقه عن القانون الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال والحرام فيه ، مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين:

أحدهما - دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف ، ولا علاقة بالأمر المستتر الباطني ، وهو الحكم القضائي ؛ لأن القاضي يحكم بما هو مستطاع . وحكمه لا يجعل الباطل حقاً ، والحق باطلاً في الواقع ، ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الواقع . ثم إن القضاء ملزم ، بعكس الفتوى .

والثاني ـ حكم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع ، وإن كان خفياً عن الآخرين ، ويعمل به فيا بين الشخص والله تعالى . وهو الحكم الدياني . وهذا

ما يعتمده المفتى ، والفتوى : هي الإخبار عن الحكم الشرعي من غير الزام .

ومنشأ هذه التفرقة : حديث النبي على في يرويه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة : « إغا أنا بشر ، وإنكم تختصون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن المنت بعض ، فأقضي له على نحو مما أسمع ، فن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها » وسبب وجود هذين الوصفين : أن الشريعة وحي الله ، لها ثواب وعقاب أخروي ، وهي نظام روحي ومدني معا ، لأنها جاءت لخيري الدنيا والآخرة ، أو الدين والدنيا .

وتظهر ثمرة التفرقة مثلاً في الطلاق والأيمان والمديبون والإبراء والإكراه ونحوها ، وبناء عليه ، اختلفت وظيفة القاضي عن وظيفة المفتي ، فالقاضي يصدر حكمه بناء على الأمر الظاهر فقط ، والمفتي يراعي الباطن والظاهر معاً ، فإذا اختلفا بني حكمه على الباطن إذا بان له ،

فهن طلق امرأته خطأ غير قاصد الطلاق ، يقع منه قضاء ولا يقع ديانة ، ومن أبرأ مدينه دون أن يعلمه بذلك ، ثم رفع الدعوى على المدين مطالباً بسداد الدين ، فالقضاء يقضي له بقبض الدين ، والفتوى تمنعه من ذلك لوجود الإبراء .

وقد أدى وجود هذه النزعة الدينية أو الوازع الديني الداخلي إلى إضفاء صفة الهيبة والاحترام للأنظمة الشرعية ، وإلى صيانة الحقوق بجانب النزعة المادية التي تلاحظها فقط القوانين الوضعية ؛ لأن الشريعة ترعى الاعتبارين معاً : الاعتبار الفضائي والاعتبار الدياني .

ع - ارتباط الفقه بالأخلاق : يختلف الفقه عن القانون في تأثره بقواعد

<sup>(</sup>١) ألحن بحجته أي أفطن وأحسن بياناً لها .

الأخلاق ، فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام واستقرار المجتمع ، وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق .

أما الفقه فيحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق القويمة ، فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وتزكيتها وإبعادها عن المنكرات ؛ وتحريم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس ، وحماية الحتاجين من جشع أصحاب المال ؛ والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل ، وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا ، من أجل إشاعة الحبة وتوفير الثقة ، ومنع المنازعة بين الناس ، والسمو عن أدران المادة ، واحترام حقوق الآخرين ؛ والأمر بتنفيذ العقود قصد به الوفاء بالعهد ؛ وتحريم الخر للحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقل .

وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل ، تحقق صلاح الفرد والمجتمع ، وسعادتها معاً ، وتهيأ سبيل الخلود في النعمى في عالم الآخرة ، والأمل بالخلود هو مطمح البشرية من قديم الزمان . وبذلك تكون غاية الفقه هي خير الإنسان حقاً في الحال والمآل ، وإسعاده في الدنيا والآخرة .

ثم إن التأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالاً وأشد احتراماً وطاعة ، أما القوانين فيكثر الإفلات من سلطانها .

م الجزاء على المخالفة دنيوي وأخروي: يمتاز الفقه عن القانون الذي يقرر جزاء دنيوياً فقط على المخالفة بأن لديه نوعين من الجزاء على المخالفات: الجزاء الدنيوي من عقوبات مقدرة (الحدود) وغير مقدرة (التعازير)، على الأعمال الظاهرة للناس، والجزاء الأخروي على أعمال القلوب غير الظاهرة للناس، كالحقد والحسد وقصد الإضرار بالآخرين إذا اتخذ مظهراً إيجابياً، وعلى الأعمال الظاهرة التي لم يعاقب عليها في الدنيا، إما بسبب إهمال عقوبتها،

كتعطيل الحدود اليوم في أغلب الدول ، أو لعدم إثباتها في الظاهر ، أو لعدم اطلاع السلطة عليها .

كذلك الجزاء في الفقه إيجابي وسلبي ، إيجابي لأن فيه ثواباً على طاعة الأوامر وامتثالها ، وسلبي لأنه يقرر ثواباً على اجتناب النواهي والمعاصي والكف عنها . أما القانون فيقتصر على تقرير جزاءات سلبية على مخالفة أحكامه ، دون تقرير ثواب على حالة امتثال قواعده .

أن فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة النزعة في الفقه جماعية : أي أن فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة معا ، دون أن تطغى واحدة على الأخرى ، ومع ذلك تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند تعارض المصلحتين ، كا أنه عند تعارض مصلحة شخصين : تقدم مصلحة من يصيبه أكبر الضررين ، تطبيقاً لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » و « يدفع أكبر الضررين بالأخف منها » .

فن أمثلة رعاية مصلحة الجماعة: تشريع العبادات من صلاة وصوم ونحوها، وحل البيع وتحريم الربا، وتحريم الاحتكار ثم البيع بثن المثل، ومشروعية التسعير الجبري، وإقامة الحدود على أخطر المنكرات، وتنظيم الأسرة، ورعاية حقوق الجار، والوفاء بالعقود، والبيع الجبري للمصلحة العامة كبناء المساجد والمدارس والمشافي، وإنشاء المقابر، وتوسيع الطرق ومجاري الأنهار.

ومن أمثلة تقييد حق الفرد عند ضرر الجماعة ، أو حدوث ضرر أكبر : عدم الزام الزوجة بطاعة زوجها إذا أضرَّ بها ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ ، وعدم إطاعة الحاكم إذا أمر بمعصية ، أو تنكر للمصلحة العامة ؛ لأن الطاعة في المعروف ، ولقول الرسول الله عَلَيْتُهُ فيا رواه أحمد : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب أو كره ، مالم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة » .

ومن أمثلته: تقييد جواز الوصية بثلث المال منعاً من إضرار الورثة ، لقول النبي عَلَيْتُ لسعد بن أبي وقاص فيا يرويه البخاري ومسلم: « الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ، يتكففون الناس » أي فقراء يسألون الناس بأكفهم .

ومن أمثلته: ترك الأراضي المفتوحة بيد أهلها على أن يدفعوا ضريبة الجزية والخراج، توفيراً لمورد عام للخزينة، ورعاية لمصلحة المسلمين العامة. ومنه تشريع الشفعة للشريك أو للجار دفعاً للضرر الذي قد يحدث من المشتري الجديد. ومنه إمرار الماء في أرض الغير لإرواء الأرض البعيدة عن مجرى الماء. ونحو ذلك من الأمثال التي تصدر عن مبدأ واحد في الإسلام، وهو أن مصدر الحق: هو الله الذي لا يمنحه لأحد إلا لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد وللمجتمع معاً.

٧ - الفقه صالح للبقاء والتطبيق الدائم: إن فقه المبادئ الخالدة لا يتغير كالتراضي في العقود ، وضان الضرر ، وقع الإجرام وحماية الحقوق ، والمسؤولية الشخصية ، أما الفقه المبني على القياس ومراعاة المصالح والأعراف ، فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية ، وخير البشرية ، والبيئات الختلفة زماناً ومكاناً ، مادام الحكم في نطاق مقاصد الشريعة وأصولها الصحيحة ، وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات ، وهذا هو المراد بقاعدة « تتغير الأحكام بتغير الأزمان » .

أ ـ إن الغاية من توطئة الفقه وتعبيد طرق الوصول إليه هي الإفادة الكاملة منه على الصعيد الفردي ، وعلى الصعيد الرسمي باستداد القوانين في كل بلاد الإسلام منه ؛ لأن غايته خير الإنسان وإسعاده في الدارين ، أما غاية القوانين الحالية فهي مجرد استقرار المجتع .

وقد اشتمل الفقه الإسلامي على فروع القوانين الختلفة كابينا ، ويمكن معرفة حكم مشكلات العصر كالتأمين ونظام المصارف ونظام البورصات وقواعد النقل الجوي والبحري ونحوها بالقواعد الفقهية الكلية ، والاجتهاد المستند إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها ، كا يمكن صياغة الفقه على أساس النظريات العامة كا هو الشأن في دراسة القوانين ، مثل نظرية الضان ، ونظرية الضرورة ، ونظرية العقد ، ونظرية الملكية ، والمؤيدات الشرعية المدنية والجزائية ونظرية الحق ، والتعسف في استعال الحق ، والظروف الطارئة وغيرها . وأجاز بعض الفقهاء خلافاً للأكثرية تخصيص والظروف الطارئة وغيرها . وأجاز بعض الفقهاء خلافاً للأكثرية تخصيص النصوص بالعرف كعدم إلزام المرأة الشريفة القدر بإرضاع ولدها عند المالكية (۱) ، ومثل أخذ أبي يوسف بالعرف في مقياس الأموال الربوية كيلاً أو وزناً لتحقيق المساواة وعدمها ، فإذا تبدل عرف التعامل ، فأصبح بيع المال الربوي كالقمح والشعير وزنياً بعد أن كان كيلياً ، أو العكس ، عمل به ، وينظر حينئذ للتساوي وزناً أو كيلاً بحسب المتعارف بين الناس .

كا أجاز بعضهم تغير الحكم لتغير علته كإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم "، واعتاد حساب أوائل الشهور العربية على الحساب ، لا على الرؤية " .

وأجاز آخرون تغير الحكم بالضرورة أو الحاجة دفعاً للحرج والضرر عن الناس بشرط توافر معنى الضرورة والحاجة شرعاً ، والترخيص بالقدر اللازم فقط لإزالة الضرورة وتحقيق الحاجة ، لأن « الضرورة تقدر بقدرها »(أ) والضرورة : هي التي تهدد المرء بهلاك نفسه أو نسله ، أو تلف ماله ، أو ذهاب عقله إذا لم يقدم على

<sup>(</sup>١) والتحقيق أن هذا من قبيل تفسير النص الغامض أو الجمل بالعرف ، وليس من قبيل التخصيص .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ١٤/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) رسالة أحمد شاكر في أوائل الشهور العربية .

<sup>(</sup>٤) انظر كتابنا نظرية الضرورة الشرعية .

الشيء المنوع . والحاجة : ما يترتب على عدم استعمال الشيء الممنوع حرج ومشقة تصيب الإنسان في نفسه أو ولده أو ماله أو عقله .

والعمل بالفقه واجب إلزامي ؛ لأن الجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده ، وهو بالنسبة إليه حكم الله تعالى . وعلى غير الجتهد أن يعمل بفتوى الجتهد ، إذ ليس أمامه طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي سوى الاستفتاء : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ . وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي ثبتت بدليل قطعي ، أو زع قسوة حكم ما كالحدود مثلاً ، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق ، يعتبر كفراً وردة عن الإسلام . أما إنكار الأحكام الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم ؛ لأن المجتهد بذل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى ، بعيداً عن أي هوى شخصي ، أو مأرب نفعي ، أو طلب سمعة أو شهرة زائفة ، وإنما مستنده الدليل الشرعي ، ورائده الحق ، وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص .

وسبيل العودة إلى العمل بالفقه: هو تقنينه أي صياغته في مواد مبسطة تيسيراً لرجوع القضاة إليه ، وتوحيداً لأحكام القضاة ، وتسهيلاً لأمر المتقاضين بمعرفة الحكم الذي يتقاضى على أساسه . ويتم هذا بواسطة لجنة من علماء المذاهب لانتقاء الحكم من أي مذهب بحسب ما يرى من المصلحة ، ويكون عمل اللجنة جاداً وسريعاً ، حتى إذا ما انتهت من أعمالها أصدر الحاكم - وهنا العقدة - أمراً باعتاد القانون المستد من الفقه ، تجاوباً مع تطلعات الناس بالرجوع إلى الشريعة وفقه القرآن والسنة ، وفي ذلك راحة للنفوس ، وطمأنينة للقلوب تزول بها تلك الازدواجية بين الدين والحياة والأنظمة السائدة .

ولعل في مثل هذا المؤلّف ما ييسر الطريق أمام هؤلاء المقننين ، وليس في الأمر صعوبة إذا صدقت النية وتوافرت العزيمة ، وكان الحاكم جاداً في تنفيذ هذه

الخطوة الجريئة التي لا تم إلا بصدق الإسلام ، والاقتناع الحر ، والقدرة على مواجهة التحديات والتخرصات والأضاليل .

## المطلب الثاني - لحة موجزة عن فقهاء المذاهب :

الفقيه أو المفتى: هو المجتهد ، والمجتهد : هو الذي حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من أدلتها . وإطلاق كلمة الفقيه أو المفتي أخيراً على متفقهة المذاهب من باب المجاز والحقيقة العرفية . والفتاوى الصادرة في زماننا هي مجرد نقل كلام المفتي ( المجتهد ) ليأخذ به المستفتي ، وليست هي بفتوى حقيقة .

والمذهب: لغة: مكان الذهاب وهو الطريق. واصطلاحاً: الأحكام التي اشتملت عليها المسائل. شبهت بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش، وتلك الأحكام توصل إلى المعاد(١).

ولقد بدأت نواة المذاهب في عصر الصحابة كا أشرنا سابقاً ، فكان مثلاً مذهب عائشة ، ومذهب عبد الله بن عمر ، ومذهب عبد الله بن مسعود وغيره ، ثم في عصر التابعين اشتهر فقهاء المدينة السبعة ( وهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ، وسلمان بن يسار ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود ) ونافع مولى عبد الله بن عمر . ومن أهل الكوفة : علقمة بن مسعود ، وابراهم النخعي شيخ حماد بن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة ، ومن أهل البصرة : الحسن البصري .

وهناك بين التابعين فقهاء آخرون : مثل عكرمة مولى ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس بن كيسان ، ومحمد بن سيرين ، والأسود بن

<sup>(</sup>١) بجيرمي الخطيب : ٤٥/١ .

يزيد ، ومسروق بن الأعرج ، وعلقمة النخعي ، والشعبي ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، ومكحول الدمشقى ، وأبو إدريس الخولاني .

وفي أول القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري وهو الدور الذهبي للاجتهاد ، لمع في الأفق ثلاثة عشر مجتهداً دونت مذاهبهم ، وقلدت آراؤهم وهم<sup>(۱)</sup>: سفيان بن عيينة بمكة ، ومالك بن أنس بالمدينة ، والحسن البصري بالبصرة ، وأبو حنيفة وسفيان الثوري ( ١٦١ هـ ) بالكوفة ، والأوزاعي ( ١٥٧ هـ ) بالشام ، والشافعي والليث بن سعد بمصر ، واسحق بن راهويه بنيسابور ، وأبو ثور وأحمد ، وداود الظاهري ، وابن جرير الطبري ببغداد .

إلا أن أكثر هذه المذاهب لم يبق إلا في بطون الكتب ، لانقراض أتباعها ، وظل بعضها قائماً مشهوراً إلى يومنا هذا ، وسأذكر هنا لحمة موجزة عن أئمة المذاهب الكبرى الثانية لأهل السنة ، وأهل الشيعة ، وبعض الخوارج المعتدلة الذين ما يزال أتباعهم موجودين ، ماعدا الظاهرية الذين فقدوا الأشياع والأتباع (١) .

أولاً ـ أبو حنيفة ـ النعان بن ثابت ( ٨٠ ـ ١٥٠ هـ ) مؤسس المذهب الحنفى :

هو الإمام الأعظم أبو حنيفة ، النعان بن ثابت بن زُوَطَى الكوفي من أبناء فارس الأحرار ، ولد عام ٨٠ ، وتوفي عام ١٥٠ هـ رحمه الله ، عاصر أوج الدولتين الأموية والعباسية . وهو من أتباع التابعين ، وقيل : من التابعين ، لقي أنس بن مالك ، وروى عنه حديث : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس: ص٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أفضل ما يقرأ عن الأئمة المجتهدين ماكتبه عنهم أستاذنا المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة .

وهو إمام أهل الرأي ، وفقيه أهل العراق ، صاحب المذهب الحنفي ، قال الشافعي عنه : « الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » ، كان تاجر قاش بالكوفة .

أخذ علمه في الحديث والفقه عن أكثر أعيان العلماء ، وتفقه في مدة ثمانية عشر عاماً بصفة خاصة بحمَّاد بن أبي سليمان ، الذي أخذ الفقه عن ابراهيم النخعي ، تشدد في قبول الحديث ، وتوسع في القيماس والاستحسان . وأصول مذهبه : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان . له في علم الكلام كتاب الفقه الأكبر ، كما له مسند في الحديث ، ولم يؤثر عنه كتاب في الفقه .

## وأشهر تلامذته أربعة

أ - أبو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم الكوفي ( ١١٣ - ١٨٢ هـ ) : قاضي القضاة في عهد الرشيد ، كان له الفضل الأكبر على مذهب أبي حنيفة في تدوين أصوله ، ونشر آرائه في أقطار الأرض ، وكان مجتهداً مطلقاً .

٢ - عمد بن الحسن الشيباني ( ١٣٢ - ١٨٩ هـ ) : ولد بواسط ، وكان والده من أهل حرستا بدمشق ، ونشأ بالكوفة ، وعاش في بغداد ، وتوفي بالري ، تفقه أولاً على أبي حنيفة ، ثم أتم تعلمه على أبي يوسف ، ولازم مالك بن أنس مدة ، وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف ، وكان نابغة من أذكياء العلم ومجتهداً مطلقاً ، صنف التصانيف الكثيرة التي حفظ بها فقه أبي حنيفة ، فهو صاحب الفضل في تدوين المذهب الحنفي ، وكتبه « ظاهر الرواية » هي الحجة المعتدة عند الحنفية .

" - أبو الهنديل ، زفر بن الهنديل بن قيس الكوفي الكوفي المنابعة عند المنابعة ، كان من أصحاب الحديث المنابعة ، كان من أصحاب الحديث

ثم غلب عليه الرأي ، ومهر في القياس ، حتى صار أقيس تلامذة أبي حنيفة وأصحابه ، وكان مجتهداً مطلقاً .

غ - الحسن بن زياد اللؤلؤي (المتوفى عام ٢٠٤ هـ): تتامذ أولاً لأبي حنيفة ، ثم للصاحبين: أبي يوسف ومحمد ، اشتهر برواية الحديث ، وبرواية آراء أبي حنيفة ، لكن روايته دون رواية كتب «ظاهر الرواية » للإمام محمد ، ولم يبلغ في الفقه درجة أبي حنيفة وصاحبيه .

## ثانياً \_ مالك بن أنس ( ٩٣ \_ ١٧٩ هـ ) مؤسس المذهب المالكي :

هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي (١) ، إمام دار الهجرة فقها وحديثاً بعد التابعين ، ولد في عهد الوليد بن عبد الملك ومات في عهد الرشيد في المدينة رحمه الله ، ولم يرحل منها إلى بلد آخر ، عاصر كأبي حنيفة الدولتين الأموية والعباسية ، لكنه أدرك من الدولة العباسية حظاً أوفر ، وقد اتسعت الدولة الإسلامية في عصر هذين الإمامين ، فامتدت من الحيط الأطلسي غرباً إلى الصين شرقاً ، ووصلت إلى أواسط أوربا بفتح الأندلس .

طلب العلم على علماء المدينة ، ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة ، وأخذ عن نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري ، وشيخه في الفقه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي .

كان إماماً في الحديث وفي الفقه ، وكتابه « الموطأ » كتاب جليل في الحديث والفقه ، قال عنه الشافعي رحمه الله : « مالك أستاذي ، وعنه أخذت العلم ، وهو الحجة بيني وبين الله تعالى ، وما أحد أمن علي من مالك ، وإذا ذكر العلماء ، فالك النجم الثاقب » بنى مذهبه على أدلة عشرين : خمسة من القرآن ، وخمسة فالك النجم الثاقب » بنى مذهبه على أدلة عشرين : خمسة من القرآن ، وخمسة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى ذي أصبح: قبيلة من الين .

ماثلة لها من السنة ، وهي نص الكتاب ، وظاهره وهو العموم ، ودليله وهو مفهوم الخالفة ، ومفهومه : وهو مفهوم الموافقة ، وتنبيهه وهو التنبيه على العلة ، كقوله تعالى : ﴿ فإنه رجس ، أو فسقاً ﴾ فهذه عشرة .

والبقية هي : الإجماع ، والقياس ، وعمل أهل المدينة ، وقول الصحابي ، والاستحسان ، والحكم بسد الذرائع ، ومراعاة الخلاف ، فقد كان يراعيه أحياناً ، والاستصحاب ، والمصالح المرسلة ، وشرع من قبلنا(۱) .

وأهم ما اشتهر به : العمل بالسنة ، وعمل أهل المدينة ، والمصالح المرسلة ، وقول الصحابي إذا صح سنده ، والاستحسان .

كان من أشهر تـ الامــذتــه فريـق من المصريين ، وفريــق آخر من شال أفريقية والأندلس ، منهم سبعة مصريون وهم (٢) :

أ - أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن القاسم ، ( المتوفى بصر عام ١٩١ هـ ) ، تفقه على مالك مدة عشرين سنة ، وتفقه على الليث بن سعد فقيه مصر المتوفى عام ١٧٥ هـ ، كان مجتهداً مطلقاً ، قال عنه يحيى بن يحيى : « أعلم الأصحاب بعلم مالك ، وآمنهم عليه » ، وهو الذي نظر وصحح « المدوّنة » في مذهب مالك ، وهي من أجل الكتب عند المالكية ، وعنه أخذ سحنون المغربي الذي رتب المدونة على ترتيب الفقه .

7 - أبو محمد ، عبد الله بن وهب بن مسلم ، ( ولد عام ١٢٥ وتوفي سنة ١٩٥ هـ ) ، لازم مالكاً عشرين سنة ، ونشر فقهه في مصر وكان له أثر في تدوين مذهبه ، وكان مالك يكتب إليه : إلى فقيه مصر ، وإلى أبي محمد المفتي . وتفقه أيضاً على الليث بن سعد ، وكان محدثاً ثقة ، وكان يسمى « ديوان العلم » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الفقه للسايس : ص١٠٥ ، كتاب مالك لأبي زهرة : ص٢٥٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى : ص٨٦ ـ ٨٩ ، كتاب مالك : ص٢٣٣ وما بعدها .

" - أشهب بن عبد العزيز القيسي ، ( ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة ١٥٠ هـ ، وتوفي سنة ٢٠٤ هـ ) بعد الشافعي بثانية عشر يوما ، تفقه على مالك والليث بن سعد ، انتهت إليه رياسة الفقه بمصر بعد ابن القاسم ، وله مدونة روى فيها فقه مالك تسمى « مدونة أشهب » وهي غير مدونة سحنون . قال عنه الشافعي : ما رأيت أفقه من أشهب .

ع - أبو محمد ، عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام ٢١٤ هـ ) ، أعلم أصحاب مالك بمختلف أقواله ، وإليه صارت رياسة المالكية بعد أشهب .

م المثبغ بن الفرج ، الأموي ولاء ، ( المتوفى عام ٢٢٥ هـ ) ، تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب السابق ذكرهم ، كان من أعلم خلق الله بمذهب مالك ومسائله .

أ - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام ٢٦٨ هـ ) ، أخذ الفقه والعلم عن أبيه ، ومن عاصره من الفقهاء المالكيين السابق ذكرهم ، كا أخذ عن الشافعي ، حتى صار علماً في الفقه ، وانتهت إليه الرياسة والفتيا بمصر ، والرحلة من بلاد المغرب والأندلس .

٧ - عمد بن ابراهيم الاسكندري بن زياد ، المعروف بابن المواز ، ( والمتوفى عام ٢٦٩ هـ ) ، أخذ الفقه عن علماء عصره ، حتى صار راسخاً في الفقه والفتيا ، وله كتابه المشهور بالموازية ، وهو أجل كتاب ألفه المالكيون ، وأصحه مسائل ، وأبسطه كلاماً وأوعبه ، بنى فيه الفروع على الأصول .

## ومن أشهر تلامذة مالك المغاربة سبعة وه :

أبو الحسن ، علي بن زياد التونسي ، ( المتوفى عام ١٨٣ هـ ) ،
 أخذ عن مالك والليث بن سعد ، كان فقيه إفريقية .

- ٢ أبو عبد الله ، زياد بن عبد الرحمن القرطبي ، ( المتوفى عام
   ١٩٣ ) ، يلقب بشبطون ، سمع الموطأ عن مالك ، وكان أول من أدخله الأندلس .
- " عيسى بن دينار ، القرطبي الأندلسي ، المتوفى عام ٢١٢ هـ ، كان فقيه الأندلس .
- 3 أسد بن الفرات بن سنان التونسي ، أصله من خراسان من نيسابور ، ( ولد عام ١٤٥ ، وتوفي عام ٢١٣ هـ ) شهيداً بسرقوسة ، إذ كان أمير الجيش الذي ذهب لفتح صقلية ، كان عالماً فقيها ، مجاهداً يقود الجيوش ، وجمع بين فقه المدينة ، إذ سمع الموطأ من مالك ، وفقه العراق ، إذ لقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن ، وله كتاب « الأسدية » التي هي الأصل لمدونة سحنون .
- ة ـ يحيى بن يحيى بن كثير الليثي ، ( المتوفى عام ٢٣٤ هـ ) ، أندلسي قرطى ، نشر مذهب مالك في الأندلس .
- ق عبد الملك بن حبيب بن سليان السُّلَمي ، ( المتوفى عام ٢٣٨ هـ ) ، انفرد برياسة الفقه المالكي بعد يحيى المذكور آنفاً .
- ٧ سَحنون ، عبد السلام بن سعيد التّنوخي ، (المتوفى عام ٢٤٠ هـ) ، تفقه بعلماء مصر والمدينة ، حتى صار فقيه أهل زمانه ، وشيخ عصره ، وعالم وقته . وهو صاحب «المدونة » في مذهب مالك التي يعتمد عليها المالكية .
- ومن أشهر تلامذة مالك الذين نشروا مذهبه في الحجاز والعراق ثلاثة وهم:
- أ ـ أبو مروان ، عبد الملك بن أبي سلّمة الماجشون ، ( المتوفى عام ٢١٢ هـ ) ، كان مفتى المدينة في زمانه . وقيل : إنه كتب « موطأ » قبل مالك .

٢ً - أحمد بن المُعَذَّل بن غيلان العبدي ، معاصر ابن الماجشون ومن أصحابه ، كان أفقه أصحاب مالك في العراق . ولم يعرف تاريخ وفاته .

" - أبو إسحق ، إسماعيل بن إسحق ، القاضي ، ( المتوفى عام ٢٨٢ هـ ) ، أصله من البصرة ، واستوطن بغداد ، تفقه على ابن المعذل ، السابق الذكر ، نشر مذهب مالك في العراق .

## ثالثاً ـ محمد بن إدريس الشافعي ( ١٥٠ ـ ٢٠٤ هـ ) مؤسس المذهب الشافعي :

الإمام أبو عبد الله ، محمد بن إدريس القرشي الهاشمي المُطَّلبي بن العباس بن عثان بن شافع رحمه الله ، يلتقي نسبه مع الرسول عَلِيَّ في جده عبد مناف ، ولد في غزة بفلسطين الشام عام ١٥٠ هـ ، وهو عام وفاة أبي حنيفة ، وتوفي في مصر عام ٢٠٤ هـ .

بعد موت أبيه في غزة وبعد سنتين من ميلاده ، حملته أمه إلى مكة موطن آبائه ، فنشأ بها يتياً ، وحفظ القرآن في صباه ، ثم خرج إلى هذيل بالبادية ، وكانت أفصح العرب ، فحفظ أشعارهم ، ونبغ في العربية والأدب ، حتى قال الأصمعي عنه : « وصححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له : محمد بن إدريس » ، فكان بذلك إماماً في العربية وواضعاً فيها .

تتلمذ في مكة على مفتيها مسلم بن خالد الزنجي ، حتى أذن له بالإفتاء وهو ابن خس عشرة سنة ، ثم ارتحل إلى المدينة ، فتفقه على مالك بن أنس ، وسمع منه الموطأ ، وحفظه في تسع ليال ، وروى الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة ، والفضيل بن عياض ، وعمه محمد بن شافع وغيرهم .

وارتحل إلى الين ، فولي عملاً فيها ، ثم ارتحل إلى بغداد عام ١٨٣ هـ

و ١٩٥ هـ ، فأخذ عن محمد بن الحسن كتب فقهاء العراق ، وكانت لـ مناظرات معه ، سر منها الرشيد .

ولقيه أحمد بن حنبل في مكة سنة ١٨٧ هـ ، وفي بغداد سنة ١٩٥ هـ ، وأخذ عنه فقهه وأصوله ، وبيانه ناسخ القرآن ومنسوخه . وفي بغداد صنف كتابه القديم السمى بالحجة الذي ضمن فيه « مذهبه القديم » ، ثم ارتحل إلى مصر عام ٢٠٠ هـ حيث أنشأ « مذهبه الجديد » وتوفي بها شهيد العلم (۱) في آخر رجب يوم الجمعة سنة ٢٠٤ هـ ، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه ، رحمه الله .

ومن مؤلفاته « الرسالة » أول مدون في علم أصول الفقه ، وكتاب « الأم » في فقه مذهبه الجديد .

كان مجتهداً مستقلاً مطلقاً ، إماماً في الفقه والحديث والأصول ، جمع فقه الحجازيين والعراقيين ، قال فيه أحمد : «كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله » وقال عنه أيضاً : «مامن أحد مسَّ بيده محبرة وقللاً ، إلا وللشافعي في عنقه منَّة » وقال عنه طاش كبري زاده في مفتاح السعادة : «اتفق العلماء من أهل الفقه والأصول والحديث ، واللغة والنحو وغير ذلك ، على أمانته وعدالته وزهده ، وورعه وتقواه وجوده ، وحسن سيرته ، وعلو قدره ، فالمطنب في وصفه مقصر ، والسهب في مدحته مقتصر ».

وأصول مذهبه: القرآن والسنة، ثم الإجماع، ثم القياس. ولم يأخذ بأقوال الصحابة، لأنها اجتهادات تحمّل الخطأ، وترك العمل بالاستحسان الذي قال به الحنفية والمالكية، وقال: « من استحسن فقد شرع »، ورد المصالح المرسلة،

<sup>(</sup>١) قيل : ضربه أشهب الفقيه المالكي المصري ، حين تناظر مع الشافعي ، فأفحمه ، فضربه بمفتاح في جبهته ، فرض بسبب ذلك أياماً ، ثم مات ، وكان أشهب يدعو عليه في سجوده ، قـائلاً : اللهم أمت الشـافعي ، وإلا ذهب علم مالك . والمشهور أن الضارب له : فتيان المغربي ( بجيرمي الخطيب : ١ / ٤٩ ومابعدها ) .

وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة ، وساه أهل بغداد « ناصر السنة » .

روى عنه كتابه القديم « الحجة » أربعة من أصحابه العراقيين وهم : أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، والزعفراني ، والكرابيسي ، وأنفسهم رواية له : الزعفراني .

وروى عنه مذهبه الجديد في « الأم » في أبواب الفقه كلها أربعة أيضاً من أصحابه المصريين وهم: المزني ، والبويطي ، والربيع الجيزي ، والربيع بن سلمان المرادي راوي « الأم » وغيرها عن الشافعي . والفتوى على مافي الجديد ، دون القديم ، فقد رجع الشافعي عنه ، وقال : « لا أجعل في حل من رواه عني » إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة ، يفتى فيها بالقديم إلا إذا اعتضد القديم بحديث صحيح لامعارض له ، فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي ، فقد صح أنه قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقولي عُرْض الحائط » .

وقد كثر تلاميذه وأتباعه في الحجاز والعراق ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية ، ونترجم بصفة خاصة لخسة مصريين منهم أخذوا عنه مذهبه الجديد وهم (۱):

أ ـ يوسف بن يحيى البويطي ، أبو يعقوب ، (توفي عام ٢٣١ هـ) وهو مسجون ببغداد بسبب فتنة القول بخلق القرآن التي أثارها الخليفة المأمون ، استخلفه الشافعي في حلقته ، له مختصر مشهور اختصره من كلام الشافعي .

٣ - أبو ابراهيم ، اسماعيل بن يحيى المزني ، ( المتوفى عام ٢٦٤ هـ ) ، قال عنه الشافعي : « المزني ناصر مذهبي » ، له في مذهب الشافعي كتب كثيرة ، منها الختصر الكبير المسمى المبسوط ، والختصر الصغير . أخذ عنه كثير من علماء خراسان والعراق والشام ، وكان عالماً مجتهداً .

<sup>(</sup>١) كتاب الشافعي لأستاذنا أبي زهرة : ص ١٤٩ ومابعدها .

" - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي ، أبو محمد ، راوي الكتب ، كان مؤذناً بجامع عمرو بن العاص ( جامع الفسطاط ) ، توفي عام ٢٧٠ هـ ، صحب الشافعي طويلاً ، حتى صار راوية كتبه ، وعن طريقه وصلنا : الرسالة والأم وغيرهما من كتب الإمام . وتقدم روايته على رواية المزني إن تعارضا .

غ - حَرْملة بن يحيى بن حرملة ، (المتوفى سنة ٢٦٦ هـ) ، روى عن الشافعي من الكتب مالم يروه الربيع ، مثل كتاب الشروط (٣ أجزاء) ، وكتاب السنن (عشرة أجزاء) ، وكتاب النكاح ، وكتاب ألوان الإبل والغنم وصفاتها وأسنانها .

٥ - عمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ( المتوفى في ذي القعدة سنة الله بن عبد الحكم ، ( المتوفى في ذي القعدة سنة ٢٦٨ هـ ) ، وأحد تلامذة مالك ، كان أهل مصر لايعدلون به أحداً ، وكان الشافعي يُحبه ويوده ، ثم ترك مذهبه إلى مذهب مالك ؛ لأن الشافعي لم يخلفه في حلقته ، ولأنه مذهب أبيه .

رابعاً - أحمد بن حنبل الشيباني ( ١٦٤ - ٢٤١ هـ ) مؤسس المذهب الحنبلى :

الإمام أبو عبد الله ، أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذُّهلي الشيباني ، ولمد ببغداد ، ونشأ بها ، وتوفي فيها في ربيع الأول رحمه الله ، وكانت له رحلات إلى مدائن العلم ، كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة والين والشام والجزيرة .

تفقه على الشافعي حين قدم بغداد ، ثم أصبح مجتهداً مستقلاً ، وتجاوز عدد شيوخه المائة ، وأكب على السُّنة يجمعها ويحفظها ، حتى صار إمام المحدثين في عصره ، بفضل شيخه : هشيم بن بشير بن أبي خازم البخاري الأصل ( ١٠٤ ـ ١٨٣ هـ ) .

كان إماماً في الحديث والسنة والفقه ، قال عنه إبراهيم الحَرْبي : « رأيت أحمد ، كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين » وقال عنه الشافعي حين ارتحل إلى مصر : « خرجت من بغداد ، وماخلَّفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل » .

وقد امتحن أحمد بالضرب والحبس في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم والواثق ، فصبر صبر الأنبياء ، قال عنه ابن المديني : إن الله أعز الإسلام برجلين : أبي بكر يوم الردة ، وابن حنبل يوم الحنة . وقال عنه بشر الحافي : إن أحمد قام مقام الأنبياء .

وأصول مذهبه في الاجتهاد قريبة من مبدأ الشافعي ؛ لأنه تفقه عليه ، فهو يأخذ بالقرآن والسنة وفتوى الصحابي والإجماع والقياس ، والاستصحاب ، والمصالح المرسلة ، والذرائع .

لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتاباً ، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأخوبته وغير ذلك .

وله كتاب « المسند » في الحديث ، حوى نيفاً وأربعين ألف حديث ، وكان ذا حافظة قوية جداً . ويعمل بالحديث المرسل ( وهو ماسقط منه الصحابي ) وبالحديث الضعيف الذي يرتفع إلى درجة الحديث الحسن ، لا الباطل ولا المنكر ، مرجحاً العمل بالمرسل أو الضعيف على القياس .

وكان من أشهر تلامذته الذين نشروا علمه الآتي ذكرهم(١):

أ ـ صالح بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٦٦ هـ : وهو أكبر أولاد الإمام أحمد ، تلقى الفقه والحديث عن أبيه ، وعن غيره من معاصريه ، قال فيه

<sup>(</sup>١) ابن حنبل لأستاذنا المرحوم أبي زهرة : ص ١٧٦ ـ ١٨٨ .

أبو بكر الخلال راوي الفقه الحنبلي : سمع من أبيه مسائل كثيرة ، وكان النـآس يكتبون إليه من خراسان ، يسأل لهم ـ أي أباه ـ عن المسائل » .

٢ عبد الله بن أحمد بن حنبل ( ٢١٣ ـ ٢٩٠ ) : اشتغل برواية
 الحديث عن أبيه . أما أخوه صالح فقد عني بنقل فقه أبيه ومسائله .

" - الأثرم ، أبو بكر ، أحمد بن محمد بن هانئ الخراساني البغدادي ( المتوفى سنة ٢٧٣ هـ ) ، روى عن أحمد مسائل في الفقه ، وروى عنه حديثاً كثيراً ، له كتاب « السنن في الفقه » على مذهب أحمد وشواهده من الحديث ، كان من الفقهاء الحفاظ الأعلام .

غ - عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميوني ، ( المتوفى سنة ٢٧٤ هـ ) ، صحب أحمد أكثر من عشرين سنة ، وكان جليل القدر في أصحاب أحمد ، وكان أبو بكر الخلال معجباً بنقله عن أحمد أشد الإعجاب .

ة - أحمد بن محمد بن الحجاج ، أبو بكر المروذي ، ( المتوفى عام ٢٧٤ هـ ) ، كان أخص أصحاب أحمد به ، وأقربهم إليه ، وإماماً في الفقه والحديث ، كثير التصانيف . وإذا أطلق الحنابلة كلمة « أبو بكر » يراد به المروذي .

7 - حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ، ( المتوفى سنة ٢٨٠ هـ ) ، أخذ عن أحمد فقها كثيراً ، وكان المروذي ، مع عظيم صلته بأحمد ، ينقل عنه ماكتب عن أحمد .

٧ - إبراهيم بن إسحق الحربي ، أبو إسحاق ، ( المتوفى عام ٢٨٥ هـ ) ،
 كان تبحره في الحديث أكثر من الفقه ، وكان عالماً باللغة .

ثم جاء أحمد بن محمد بن هرون ، أبو بكر الخلال ، ( المتوفى سنة ٣١١ هـ )

فجمع عن أصحاب أحمد فقهه ، حتى عُدَّ أنه « جامع الفقه الحنبلي » أو ناقله أو راويه . وقد صحب الخلال أبا بكر المروذي حتى مات ، ويظهر أنه هو الذي حبب إليه رواية فقه أحمد .

ثم لخص ماجمعه الخلال اثنان شهيران هما:

أبو القاسم ، عمر بن الحسين الخرقي البغدادي ( المتوفى عام ٣٣٤ هـ ) ودفن في دمشق ، له كتب كثيرة في المذهب ، منها مختصره المشهور ، الذي شرحه ابن قدامة في كتابه « المغني » .

أبو بكر ، عبد العزيز بن جعفر ، المعروف بغلام الخلال ، ( المتوفى سنة ٣٦٣ هـ ) ، كان قريناً للخرقي الآنف الذكر ، وأشد تلاميذ الخلال اتباعاً له ، وقد يرجح روايات وأقوالاً رجح الخلال غيرها .

خامساً ـ أبو سليمان ، داود بن علي الأصفهاني الظاهري ( المولود بالكوفة سنة ٢٠٢ هـ ، المتوفى في بغداد عام ٢٧٠ هـ ) ـ مؤسس المذهب الظاهرى :

هو شيخ أهل الظاهر ، وواضع أساس هذا المذهب ، الذي انتصر له وأشاده من بعده أبو محمد ، علي بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ٣٨٤ ـ ٤٥٦ هـ ) وذلك بما ألف من كتب ، من أهمها « الحلى » في الفقه ، و « الإحكام في أصول الأحكام » في أصول الفقه .

كان داود من حفاظ الحديث ، فقيهاً مجتهداً ، صاحب مذهب مستقل ، بعد أن كان شافعياً في بغداد .

وأساس المذهب الظاهري: العمل بظاهر القرآن والسنة ، مادام لم يقم دليل على إرادة غير الظاهر، ثم عند عدم النص، يأخذ بالإجماع، بشرط أن يكون

إجماع علماء الأمة قاطبة ، وقد أخذ الظاهرية بإجماع الصحابة فقط ، فإن لم يوجد النص أو الإجماع أخذوا بالاستصحاب : وهو الإباحة الأصلية .

أما القياس والرأي والاستحسان والذرائع وتعليل نصوص الأحكام بالاجتهاد ، فرفوض ، ولا يعتبر دليلاً من أدلة الأحكام ، كا أنهم يرفضون التقليد .

من أمثلته الفقهية: قصر تحريم استعال آنية الذهب والفضة على الشرب منها، وقصر تحريم الرباعلى الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وأن الجمعة تصلى في مسجد العشائر، كقول أبي ثور أحد أصحاب المذاهب المندثرة، وأن الزوجة الغنية تكلف بالإنفاق على زوجها المعسر وعلى نفسها.

انتشر هذا المذهب في الأندلس ، وأخذ في الاضحلال في القرن الخامس ، ثم انقرض تماماً في القرن الثامن .

سادساً ـ زيد بن على زين العابدين بن الحسين المتوفى سنة ١٢٢ هـ ـ إمام الشيعة الزيدية ، الذي يعد مذهباً خامساً بجانب المذاهب الأربعة :

كان إماماً في عصره وشخصية علمية متعددة النواحي ، لمعرفته بعلوم القرآن والقراءات وأبواب الفقه ، وكان يسمى « حليف القرآن » وله أقدم كتاب فقهي هو « المجموع » في الفقه ، مطبوع في إيطاليا ، وشرحه العلامة شرف الدين الحسين بن الحيمي اليني الصنعاني المتوفى عام ١٢٢١ هـ في كتاب « الروض النضير ، شرح مجموع الفقه الكبير » في أربعة أجزاء .

وقد بلغت كتبه ١٥ كتاباً ، منها « المجموع » في الحديث .

والزيدية : هم الذين جعلوا الإمامة بعد علي زين العابدين إلى ابنه زيد

مؤسس هذا المذهب . وقد بويع لزيد بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك ، فقاتله يوسف بن عمر ، حتى قتل .

وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب النبي عَلِينَة ، ويتولى أبا بكر وعمر ، ويرى الخروج على ألمّـة الجـور ، وقـد أنكر على من طعن على أبي بكر وعمر من أتباعه ، فتفرق عنه الذين بايعوه ، فقال لهم : رفضتوني ، فسموا « الرافضة » لقول زيد لهم : « رفضتوني » . ثم خرج ابنه يحيى بعده في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فقتل أيضاً .

ومن أهم المؤلفات المطبوعة حالياً في هذا المذهب « كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » للإمام يحيى بن المرتضى المتوفى عام ١٤٠ هـ - في أربعة أجزاء ، وهو جامع لآراء الفقهاء واختلافاتهم .

وعيل هذا الفقه إلى فقه أهل العراق مهد التشيع والأئمة ، ولا يختلف كثيراً عن فقه أهل السنة ، ويخالفون في مسائل معروفة ، منها : عدم مشروعية المسح على الخفين ، وتحريم ذبيحة غير المسلم ، وتحريم الزواج بالكتابيات ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ، وخالفوا الشيعة الإمامية في إباحة زواج المتعة ، فلا يجيزونه ، ويزيدون في الأذان : « حي على خير العمل » ، ويكبرون خمس تكبيرات في الجنازة .

ومايزال هذا المذهب مذهب دولة الزيدية في الين منذ عام ٢٨٨ هـ . وهم أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب أهل السنة ، ومذهبهم في العقيدة هو مذهب المعتزلة . وهم يعتدون في استنباط الأحكام على القرآن والحديث والاجتهاد بالرأي ، والأخذ بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب .

والخلاصة : أن الزيدية منسوبة لزيد ، لقولهم بإمامته ، وإن لم يكونوا على

مذهبه في الفروع الفقهية ، بخلاف الحنفية والشافعية مثلاً ، فهم يتابعون الإمام في الفروع .

سابعاً - أبو جعفر ، عمد بن الحسن بن فروخ الصفار الأعرج القُمِّي المتوفى سنة ٢٩٠ هـ - مؤسس مذهب الشيعة الإمامية في الفقه .

والإمامية يقولون بإمامة اثني عشر إماماً معصوماً ، أولهم الإمام أبو الحسن علي المرتضى ، وآخرهم محمد المهدي الحجة ، الذين زعموا أنه مستور وأنه هو الإمام القائم .

وابن فرّوخ هو المؤسس الحقيقي لفقه الشيعة الإمامية في فارس في كتابه « بشائر الدرجات في علوم آل محمد ، وماخصهم الله به » طبع سنة ١٢٨٥ هـ .

وقد تقدمه أول كتاب للإمامية في الفقه لموسى الكاظم الذي مات في السجن سنة ١٨٣ هـ ، كتبه إجابة عن مسائل وجهت إليه ، تحت اسم « الحلال والحرام » .

ثم كتب ابنه علي الرضا كتاب « فقه الرضا » طبع عام ١٢٧٤ هـ في طهران .

ثم جاء بعد ابن فرّوخ الأعرج في القرن الرابع : محمد بن يعقوب بن اسحاق الكُلّيني الرازي ، شيخ الشيعة ، المتوفى سنة ٣٢٨ هـ ، فألف كتابه « الكافي في علم الدين » وفيه ١٦٠٩٩ ستة عشر ألفاً وتسعة وتسعون حديثاً من طرق آل البيت ، وهو رقم يزيد على ماجاء في كتب الصحاح الستة ( البخاري ومسلم ... ) .

وبه تكون عمدة مذهب الإمامية : هذه الكتب الأربعة الأساسية للشيعة ، وهم كالزيدية لا يعتمدون في الفقه بعد القرآن إلا على الأحاديث التي رواها أئمتهم من آل البيت ، كا أنهم يرون فتح باب الاجتهاد ، ويرفضون القياس ، وينكرون الإجماع . ومرجع الأحكام الشرعية هم الأئمة دائماً لاغيرهم .

وفقه الإمامية وإن كان أقرب إلى المذهب الشافعي ، فهو لا يختلف في الأمور المشهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً ، من أهمها إباحة نكاح المتعة ، فاختلافهم لا يزيد عن اختلاف المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً . وينتشر هذا المذهب إلى الآن في إيران والعراق . والحقيقة أن اختلافهم مع أهل السنة لا يرجع إلى العقيدة أو إلى الفقه ، وإنما يرجع لناحية الحكومة والإمامة . ولعل أفضل ما أعلنت عنه ثورة الخيني في إيران عام ١٩٧٩ م ، هو تجاوز الخلاف مع أهل السنة ، واعتبار المسلمين جميعاً أمة واحدة راجين تحقيق ذلك .

ومن أهم المسائل الفقهية التي افترقوا بها عن أهل السنة : القول بإباحة النواج المؤقت أو زواج المتعة ، وإيجاب الإشهاد على الطلاق ، وتحريهم كالزيدية ذبيحة الكتابي والزواج بالنصرانية أو اليهودية ، وتقديهم في الميراث ابن العم الشقيق على العم لأب ، وعدم مشروعية المسح على الخفين ، ومسح الرجلين في الوضوء ، ويضيفون في الأذان والتشهد : « أشهد أن علياً ولي الله » .

ثامناً - عبد الله بن إباض التميي المتوفى عام ٨٠ هـ في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان - مؤسس مذهب الإباضية من الخوارج .

والإباضية أكثر فرق الخوارج اعتدالاً ، وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية رأياً وتفكيراً ، فهم لايرون أن مخالفيهم من المسلمين مشركين ، وإنما كفار نعمة . ويحرمون دماء مخالفيهم في السر ، لا في العلانية ، ودارهم دار توحيد ، إلا معسكر السلطان . ولا يحل من غنائم مخالفيهم إلا الخيل والسلاح وكل مافيه قوة في الحروب ، وتجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم (۱) .

<sup>(</sup>١) الشَّافعيُّ للأسَّتاذ الشَّيخ محمد أبو زهرة : ص ١١٥ .

وماتزال هذه الفرقة قائمة في بلاد طرابلس الغرب ، وفي زنجبار وعُمَان ، ويسمون من أجل خروجهم على إجماع المسلمين ( بالخوامس ) لخروجهم عن المذاهب الأربعة .

وعمدة كتبهم في الفقه « شرح النيل وشفاء الغليل » للشيخ محمد بن يوسف بن أطَّفَيِّش ، في عشرة مجلدات ، المطبعة السلفية بصر ، ١٣٤٣ هـ .

ومصادر فقههم : القرآن والسنة والإجماع والقياس ، إلا أن المراد بالإجماع عندهم هو إجماع طائفتهم ، ولا يأخذون بالسنة المعارضة للقرآن .

ومن مخالفاتهم الفقهية: إنكارهم حد الرجم للزاني المحصن ، لأنه لا يتبعض بالنسبة للعبيد ، ولأنهم لا يأخذون بفعل الرسول والين لمعارضته القرآن الآمر فقط بجلد الزناة . وقولهم بجواز الوصية للوارث عملاً بآية : ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ، إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ﴾ والوالدان وارثان على كل حال ، لا يحجبها أحد عن الميراث . وقولهم بجواز الجمع بين المرأة وعمتها ، لعدم ذكره في القرآن ، وبأن الحرم من الرضاع هو الأم والأخت فقط ، لأنه المذكور في القرآن .

و يقولون بتخليد العصاة في النار ؛ لأن الإيمان عندهم قول وعمل . وهم الآن يرفضون تسميتهم بالخوارج .

### المطلب الثالث ـ مراتب الفقهاء وكتب الفقه :

لابد للمفتي أن يعلم حال من يفتي بقوله ، فيعرف درجته في الرواية وفي الدراية ، وطبقته بين طبقات الفقهاء ، لييز بين الآراء المتعارضة ، ويرجح

<sup>(</sup>١) تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر : ص ١٧٤ وما بعدها .

أقواها ، والفقهاء على سبع مراتب(١):

أ ـ الجتهد المستقل: وهو الذي استقل بوضع قواعده لنفسه ، يبني عليها الفقه ، كأمّة المذاهب الأربعة . وسمى ابن عابدين هذه الطبقة :طبقة المجتهدين في الشرع .

٢ - المجتهد المطلق غير المستقل: وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها الجتهد المستقل، لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه، بل سلك طريق إمام من أمّة المذاهب في الاجتهاد، فهو مطلق منتسب، لا مستقل، مثل تلامذة الأمّة السابق ذكرهم كأبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية، وابن القاسم وأشهب وأسد بن الفرات من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية، وأبي بكر الأثرم، وأبي بكر المروذي من الحنابلة. وسمى ابن عابدين هذه الطبقة: طبقة المجتهدين في المذهب: وهم القادرون على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم في الأحكام، وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول.

وهاتان المرتبتان قد فقدتا من زمان .

" - الجتهد المقيد ، أو مجتهد المسائل التي لانص فيها عن صاحب المذهب أو مجتهد التخريج ، كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان من الحنفية ، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية ، وأبي إسحاق الشيرازي والمروزي ومحمد بن جرير وأبي نصر وابن خزية من الشافعية ، والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي على بن أبي موسى من الحنابلة .

<sup>(</sup>۱) الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي : ص ٣٩ ـ ٤٢ ، حاشية ابن عابدين : ١ / ٢١ وما بعدها ، رسالة رسم المفتي : ص ١١ ـ ١٢ ، مالك لأبي زهرة : ص ٤٣٨ ، ٤٤٠ ـ ٤٥٠ ، ابن حنبل لأبي زهرة : ص ٣٦٨ ـ ٣٧٢ . صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي : ص ١٦ ، الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة الشافعية : ص ٣٦ .

وهؤلاء يسمون أصحاب الوجوه ؛ لأنهم يخرجون مالم ينص عليه على أقوال الإمام ، ويسمى ذلك وجها في المذهب ، أو قولاً فيه .

3 - جعتهد الترجيح: وهو الذي يتكن من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو الترجيح بين ماقاله الإمام وماقاله تلاميذه أو غيره من الأئمة، فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض، مثل القدوري والمرغيناني صاحب الهداية من الحنفية، والعلامة خليل من المالكية، والرافعي والنووي من الشافعية، والقاضي علاء الدين المرداوي منقح مذهب الحنابلة، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي ( ٥١٠هـ) المجتهد في مذهب الحنابلة.

أ عبيه الفتيا: وهو أن يقوم بحفظ المنه ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ، وعيز بين الأقوى والقوي والضعيف ، والراجح والمرجوح ، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته ، كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين ، مثل صاحب الكنز ، وصاحب الدر الختار ، وصاحب الوقاية ، وصاحب مجمع الأنهر من الحنفية ، والرافعي والنووي من الشافعية .

ت - طبقة المقلدين : الدين لايقدرون على ماذكر من التمييز بين القوي وغيره ، ولايفرقون بين الغث والسمين .

هذا ولم يفرق الجمهور بين الجتهد المقيد ، ومجتهد التخريج ، وجعل ابن عابدين طبقة مجتهد التخريج مرتبة رابعة بعد المجتهد المقيد ، ومثل له بالرازي الجصاص ( المتوفى سنة ٣٧٠ هـ ) وأمثاله .

مراتب كتب الفقه الحنفي: رتب الحنفية كتب الفقه عندهم ، ومسائل علمائهم على طبقات ثلاث (١):

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين : ١ / ٦٤ ، رسم المفتي : ص ١٦ وما بعدها .

ا ـ مسائل الأصول ، وتسمى ظاهر الرواية : وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب ، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد ، ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما من تلاميذ الإمام ، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة ( الإمام وصاحبيه ) .

وكتب ظاهر الرواية للإمام محمد: هي الكتب الستة المعتدة المروية عن محمد برواية الثقات ، بالتواتر أو الشهرة ، وهي المبسوط<sup>(۱)</sup> ، والزيادات ، والجامع الصغير ، والجامع الكبير ، والسير الصغير . وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات . وقد جمعت هذه الكتب الستة في مختصر الكافي ـ لأبي الفضل المروزي المعروف بالحام الشهيد ، المتوفى عام عدم شرحه السرخسي في كتاب المبسوط. في ثلاثين جزءاً وهو كتاب معتمد في نقل المذهب .

٢ - مسائل النوادر: وهي المروية عن أصحاب المذهب المذكورين، لافي الكتب المذكورة ، بل إما في كتب أخر لحمد ، كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات ، والرقيات ، والخارج في الحيل ، وزيادة الزيادات رواية ابن رستم ، وهي أمالي محمد في الفقه ، ويقال لها : غير ظاهر الرواية ؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى .

وإما في كتب لغير محمد ، كالحرَّر للحسن بن زياد وغيره ، وكتب الأمالي المروية عن أبي يوسف .

والأمالي : جمع إملاء : وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ، و يكتبه التلامذة ، وكان ذلك عادة السلف .

<sup>(</sup>١) ويعرف بالأصل ، وهو أطول وأهم كتب محمد .

الفقه الإسلامي جـ١ (٤)

وإما برواية مفردة كرواية ابن ساعة ، والمعلى بن منصور وغيرها في مسائل معينة .

٣ ـ الواقعات والفتاوى: وهي مسائل استنبطها الجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين ، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد ، وأصحاب أصحابها ، وهم كثيرون .

فن أصحابها مثل : عصام بن يوسف ، وابن رسم ، ومحمد بن ساعة ، وأبي سليان الجرجاني ، وأبي حفص البخاري .

وأما من بعدهم فمثل : محمد بن سلمة ، ومحمد بن مقاتل ، ونصر بن يحيى ، وأبي النصر القاسم بن سلام ، وقد يخالفون أصل المذهب لدلائل ظهرت لهم .

وأول كتاب جمع الفتاوى : كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السرقندي . ثم جمع المشايخ بعده كتباً أُخَر ، كمجموع النوازل والواقعات للناطفي ، والواقعات للصدر الشهيد ابن مسعود .

ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متيزة ، كما في فتاوى قاضيخان ، والخلاصة وغيرهما . وميز بعضهم ، كما في الحيط لرضا الدين السرخسي ، فإنه ذكر أولاً مسائل الأصول ، ثم النوادر ، ثم الفتاوى .

وأشهر من امتاز بتدوين ورواية الفقه الحنفي بعد محمد وأبي يوسف هم: عيسى بن أبان ( المتوفى سنة ٢٢٠ هـ ) ، ومحمد بن ساعة ( المتوفى سنة ٢٣٠ هـ ) وهلال بن يحيى الرأي البصري ( المتوفى سنة ٢٤٥ هـ ) ، وأحمد بن عمر بن مهير الخصاف ( المتوفى سنة ٢٦١ هـ ) ، وأحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الطحاوي ( المتوفى سنة ٢٦١ هـ ) .

### المطلب الرابع - اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه:

للفقهاء كغيرهم في مختلف العلوم اصطلاحات (١) معينة شائعة ، تتردد في كثير من المناسبات الفقهية ، كما أن هناك اصطلاحات في كتب المذاهب ، تبين طريق الأخذ بالقول الراجح في المذهب ، وهي المعروفةب :

رسم المفتى : أي العلامة التي تدل المفتى على مايفتى به ، وللعلامة ابن عابدين رسالة باسم « رسم المفتى » وهي الرسالة الثانية من رسائله المشهورة .

# أولاً - المصطلحات الفقهية العامة :

هناك مصطلحات فقهية أو أصولية عامة ، هي الفرض ، الواجب ، المندوب ، الحرام ، المكروه تحرياً ، المكروه تنزيهاً ، المباح ، وهي أنواع الحكم التكليفي (٢) عند الأصوليين من الحنفية ، ويلحق بالواجب : الأداء والقضاء والإعادة . والركن والشرط ، والسبب ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد ، والعزية ، والرخصة ، وهي أنواع الحكم الوضعي (٢) عند الأصوليين .

١ ـ الفرض: هو ماطلب الشرع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي لا شبهة فيه ، كأركان الإسلام الخسة التي ثبتت بالقرآن الكريم، والثابت بالسنة المتواترة أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة، والثابت بالإجماع كحرمة بيع المطعومات

<sup>(</sup>١) الاصطلاح : هو إطلاق لفظ على معنى معين بين فئة من العلماء ، كإرادة هيئة مخصوصة بأقوال وأفعال معينة من لفظ « الصلاة » مع أنها في اللغة هي الدعاء .

 <sup>(</sup>٢) الحكم التكليفي : هو مااقتضى طلب فعل من المكلف ، أو كف عن فعل ، أو تخييره بين الفعل والترك .
 وسمي تكليفياً ؛ لأنه يتضن التكليف ( المطالبة ) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينها .

<sup>(</sup>٣) الحكم الوضعي : هو مااقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة . وسمي وضعياً ؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى ، كالأسباب للمسببات ، والشروط للمشروطات .

الأربعة ( القمح والشعير والتر والملح ) ببعضها نسيئة (١٠ . وحكمه : لزوم الإتيان به ، مع ثواب فاعله ، وعقاب تاركه ، ويكفر منكره .

٢ ـ الواجب: ماطلب الشرع فعله طلباً جازماً ، بدليل ظني فيه شبهة ، كصدقة الفطر ، وصلاة الوتر والعيدين ، لثبوت إيجابه بدليل ظني ، وهو خبر الواحد عن النبي عليه . وحكمه كالفرض ، إلا أنه لا يكفر منكره .

والفرض والواجب مترادفان بعنى واحد عند الجهور غير الحنفية : وهو ماطلب الشرع فعله طلباً جازماً .

٣ ـ المندوب أو السنة: هو ماطلب الشرع فعله من المكلف طلبا غير لازم، أو هو ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه، مثل توثيق الدين بالكتابة (سند أو غيره)، وحكمه: أنه يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، وقد يستحق اللوم والعتاب من الرسول عليه .

ويسمى المندوب عند غير الحنفية سنة ونافلة ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه ، وإحساناً وحسناً . وقسم الحنفية المندوب : إلى مندوب مؤكد ، كصلاة الجماعة ، ومندوب مشروع ، كصيام يومي الاثنين والخيس ، ومندوب زائد ، كالاقتداء بأكل الرسول وشربه ومشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك .

واختار صاحب الدر الختار وابن عابدين رأي الجمهور ، فقالا : لافرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع ، وتركه خلاف الأولى ، وقد يلزم من تركه ثبوت الكراهة (٢) .

٤ - الحرام: هو ماطلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام . وقال

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع لابن حزلم: ص ٨٥ .

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين : ۱ / ۱۱۵ .

الحنفية : هو ماثبت طلب تركه بدليل قطعي لاشبهة فيه ، مثل تحريم القتل وشرب الخر والزنا والسرقة . وحكمه : وجوب اجتنابه ، وعقوبة فاعله . ويسمى الحرام أيضاً معصية ، وذنباً ، وقبيحاً ، ومزجوراً عنه ، ومتوعداً عليه أي من الشرع . ويكفر منكر الحرام .

٥ - المكروه تحريماً: وهو عند الحنفية: ماطلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني ، كأخبار الآحاد ، كالبيع على بيع الغير ، والخطبة على الخطبة ، ولبس الحرير والذهب للرجال . وحكمه : الثواب على تركه ، والعقاب على فعله .

وإذا أطلق المكروه عند الحنفية يراد به المكروه تحريماً . والمكروه التحريمي عندهم إلى الحرام أقرب ، ولكن لإيكفر منكره .

7 - المكروه تنزيها : وهو عند الحنفية : ماطلب الشرع تركه ، طلباً غير جازم ، ولامشعر بالعقوبة . كأكل لحوم الخيل ، للحاجة إليها في الجهاد ، والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير كالصقر والغراب ، وترك السنن المؤكدة عموماً . وحكه : ثواب تاركه ، ولوم فاعله دون عقاب .

والمكروه عند غير الحنفية نوع واحد : وهو ماطلب الشرع تركه لاعلى وجه الحتم والإلزام ، وحكمه : أنه يمدح ويثاب تاركه ، ولايذم ولايعاقب فاعله .

٧ ـ المباح: هو ماخير الشرع المكلف بين فعله وتركه ، كالأكل والشرب . والأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد حظر أو تحريم . وحكمه : أنه لاثواب ولا عتاب على فعله أو تركه ، إلا إذا أدى الترك إلى خطر الهلاك ، فيجب الأكل مثلاً ويحرم الترك ، حفاظاً على النفس .

٨ - السبب عند جمهور الأصوليين : هو ما يوجد عنده الحكم ، لا به ،

سواء أكان مناسباً للحكم ، أم لم يكن مناسباً . مثال المناسب : الإسكار سبب لتحريم الخمر ؛ لأنه يؤدي إلى ضياع العقول ، والسفر سبب لجواز الفطر في رمضان ؛ لأنه يؤدي إلى التيسير ودفع المشقة . ومثال غير المناسب أي بحسب إدراكنا : دلوك ( زوال ) الشهس سبب لوجوب الظهر ، في قوله تعالى : ﴿ أَمْ الصلاة لدلوك الشهس ﴾ ، وعقولنا لاتدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم .

9 ـ الشرط والركن: الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن حقيقته ، فالوضوء شرط للصلاة خارج عنها ، وحضور الشاهدين في عقد الزواج شرط له خارج عنه ، وتعيين المبيع والثمن في عقد البيع شرط لصحته وليس جزءاً من العقد .

والركن عند الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءاً من حقيقته أو ماهيته، فالركوع ركن في الصلاة؛ لأنه جزء منها، وكذا القراءة في الصلاة ركن؛ لأنها جزء من حقيقة الصلاة، والإيجاب والقبول في العقد ركن؛ لأنه جزء يتكون به العقد، والركن عند الجمهور: ما يتوقف عليه أساساً وجود الشيء، وإن كان خارجاً عن ماهيته.

10 ـ المانع: مايلزم من وجوده عدم الحكم ، أو بطلان السبب . مثال الأول : الدين في باب الزكاة مانع من وجوبها عند الحنفية ، ومثال الثاني : الأبوة مانع من القصاص .

#### ١١ ـ الصحة والفساد والبطلان:

الصحة : موافقة أمر الشرع ، والصحيح : هو مااستوفى أركانه وشروطه الشرعية . وصحة العبادة عند الفقهاء : وقوعها مسقطة لطلب الشرع ، على وجه

يسقط القضاء . وصحة المعاملات : ترتيب آثارها الشرعية عليها ، فالمراد من صحة العقد هو ترتيب أثره عليه ، وهو ماشرع له ، كحل الانتفاع في البيع ، والاستتاع في الزواج .

والعبادات باتفاق العلماء: إما صحيحة ، أو غير صحيحة ، وغير الصحيح منها لافرق فيه بين الباطل والفاسد ، فالقسمة ثنائية .

أما المعاملات المدنية: فلا فرق فيها أيضاً عند غير الحنفية بين الفاسد والباطل، وعند الحنفية تكون القسمة ثلاثية؛ لأن العقد غير الصحيح إما باطل أو فاسد.

وغير الصحيح : هو مالم يستوف أركانه وشروطه المطلوبة شرعاً .

والباطل عند الحنفية: هو الذي يشتمل على خلل في أصل العقد أي في أساسه ، ركناً كان أو غيره ، أي في صيغة العقد ، أو العاقدين ، أو المعقود عليه . ولا يترتب عليه أي أثر شرعي ، كأن يصدر البيع من مجنون أو صبي غير مميز ( دون السابعة ) .

والفاسد عند الحنفية: هو ماكان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد، بأن كان في شرط من شروطه، لا في ماهيته أو ركنه ويترتب عليه في المعاملات بعض الآثار، إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية، مثل البيع بثن مجهول، أو المقترن بشرط فاسد كانتفاع البائع بالمبيع بعد البيع مدة معلومة، والزواج بغير شهود . فيثبت الملك خبيثا في البيع الفاسد إذا قبض المبيع ، ويجب المهر، والعدة بعد الفراق، ويثبت النسب بالدخول في الزواج الفاسد .

وبه يظهر أن البطلان : هو مخالفة أمر الشرع المؤدية إلى عدم ترتب الآثار الشرعية المقصودة عادة من العبادة أو المعاملة . وهو في المعاملات : مخالفة

التصرف لنظامه الشرعي في ناحية جوهرية . والناحية الجوهرية : هي الأساسة .

والفساد: هو اختلال في العقد الخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متمة يجعله مستحقاً للفسخ. وهو يجعل العقد في مرتبة متوسطة بين الصحة والبطلان، فلا هو بالباطل غير المنعقد لتوافر الناحية الجوهرية أو الأساسية المطلوبة شرعاً فيه، ولا هو بالصحيح التام الاعتبار، لوجود خلل فيه في ناحية فرعية فقط غير جوهرية. وأسباب الفساد أربعة هي: الجهالة، والغرر (الاحتال)، والإكراه(١)، والشرط المنوع المفسد.

# ١٢ ـ الأداء والقضاء والإعادة:

هذه الأمور تبحث عادة مع الواجب الموسع: وهو الذي يتسع وقته له ولغيره من جنسه ، كأوقات الصلوات المفروضة ، فإن كل وقت يسع الفريضة صاحبة الوقت ، وأداء صلاة أخرى .

والأداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعاً .

والإعادة : فعل الواجب ثانياً في الوقت ، كإعادة الصلاة مع الجماعة .

والقضاء: فعل الواجب بعد انتهاء الوقت. وقضاء الصلاة المفروضة أمر واجب، لما رواه أنس في الصحيحين أن الرسول على قال: « من نام عن صلاة أو

<sup>(</sup>١) الجهالة أربعة أنواع : إما في المعقود عليه ، أو في العوض ، أو في الأجل ، أو في وسائل التوثيق المشروطة في العقد ، كالرهن والكفالة . والغرر : أن يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق ، وهو نوعان : إما في أصل المعقود عليه ، كبيع الحمل في بطن أمه ، وإما في أوصاف العقد الفرعية ومقاديره ، كادعاء مقدار معين لحليب شاة . والإكراه : حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته ، لو خلي ونفسه ( راجع المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقا : ف : ٢٧١ - ٢٧١) .

نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ، لاكفارة لها إلا ذلك » ويقاس على الناسي والنائم من باب أولى : تارك الصلاة كسلاً ، أو عمداً بغير عذر مشروع .

## ثانياً: المصطلحات الخاصة بالمذاهب:

هناك مصطلحات مكررة في كل مذهب ، دعا إليها إيثار الاختصار ، وملل التكرار ، وضرورة معرفة المعتمد الراجح من بين الأقوال وهي مايلي :

# مصطلحات المذهب الحنفى:

أ ـ ظاهر الرواية : يراد به في الغالب الشائع - كا عرفنا - قول أعمة الخنفية الثلاثة (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد) .

ب ـ الإمام: هو أبو حنيفة ، والشيخان: هما أبو حنيفة وأبو يوسف ، والطرفان: هما أبو حنيفة ومحمد ، والشاني: والطرفان: هما أبو حنيفة ومحمد ، والصاحبان: هما أبو يوسف ومحمد ، والثالث: هو أبو يوسف ، والثالث: هو محمد ، ولفظ «له » أي لأبي حنيفة ، ولفظ «له » أو « عندهما » أو « مذهبها » أي مندهب الصاحبين ، وإذا قالوا: أصحابنا ، فالمشهور إطلاق ذلك على الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه ، وأما المشايخ: فالمراد بهم في الاصطلاح: من لم يدرك الإمام .

جـ ـ يفتى قطعاً بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة ، فإن اختلفوا : فإنه يفتى بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق ، وخصوصاً في العبادات ، ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدها إلا لموجب : وهو ـ كا قال ابن نجيم ـ إما ضعف دليل الإمام ، وإما للضرورة والتعامل ، كترجيح قولها في المزارعة والمساقاة ( المعاملة ) ، وإما بسبب اختلاف العصر والزمان .

ويفتى بقول أبي يوسف في القضاء والشهادات والمواريث ، لزيادة تجربته .

كا يفتى بقول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام ، ويفتى بقول زفر في سبع عشرة مسألة (١) .

د - إذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة : يفتى بقول أبي يوسف ، ثم بقول عمد ، ثم بقول زفر ، والحسن بن زياد .

هـ ـ إذا كان في مسألة قياس واستحسان ، فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة ، هي اثنتان وعشرون مسألة (٢) .

وإذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية ، وثبتت في رواية أخرى ، تعين المصير إليها .

وإذا اختلفت الروايات عن الإمام ، أو لم يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية أصلاً ، يؤخذ في الحالة الأولى بأقواها حجة ، ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق عليه المشايخ المتأخرون ، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين ، فإن لم يوجد منهم قول أصلاً ، نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبر واجتهاد ، ليجد فيها مايقرب من الخروج عن العهدة ، ولا يتكلم فيها جزافاً ، ويخشى الله تعالى ويراقبه ، لأن الجرأة على الفتيا بدون دليل أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي .

و ـ إذا تعارض التصحيح والفتوى ، فقيل : الصحيح كذا ، والمفتى به كذا ، فالأولى العمل بما وافق المتون ، فإن لم توجد موافقة لها ، فيؤخذ بالمفتى به ؛ لأن لفظ الفتوى آكد ( أقوى ) من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها . ويرجح وإذا ورد في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدها . ويرجح

<sup>(</sup>١) انظر رد المحتار لابن عابدين : ١ / ٦٥ ـ ٧٠ ، ٤ / ٣١٥ ، رسالة المفتي في مجموع رسائل ابن عابدين : ١ / ٣٥ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) رسم المفتي : ص ٣٥ ، ٤٠ .

أحدهما بما هو أوفق للزمن أو العرف أو أنفع للوقف أو للفقراء ، أو كان دليله أوضح وأظهر ؛ لأن الترجيح بقوة الدليل .

ولفظ: « به يفتى » آكد من لفظ « الفتوى عليه » ؛ لأن الأول يفيد الحصر.

ولفظ « الأصح » آكد من « الصحيح » و « الأحوط » آكد من « الاحتباط » .

ز ـ المراد بكامة « المتون » : أي متون الحنفية المعتبرة ، مثل كتاب مختصر القدوري ، والبداية ، والنقاية ، والختار ، والوقاية ، والكنز ، والملتقى ، فإنها وضعت لنقل ظاهر الرواية والأقوال المعتمدة .

ح - لا يجوز العمل بالضعيف من الرواية ، ولو في حق نفسه ، بدون فرق بين المفتي والقاضي ، إلا أن المفتي خبر عن الحكم الشرعي ، والقاضي ملزم به . وصح عن أبي حنيفة أنه قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » ، ونقل مثل ذلك عن غيره من أئمة المذاهب() . لكن يجوز الإفتاء بالقول الضعيف للضرورة تيسيراً على الناس .

ط ـ الحكم الملفق عند الحنفية باطل ، كا أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل ، على ما هو الختار في المذهب ، فن صلى ظهراً بسح الرأس مقلداً للحنفى ، فليس له إبطال صلاته باعتقاده لزوم مسح كل الرأس مقلداً للمالكي .

وأجاز بعض الحنفية التقليد بعد العمل ، كما إذا صلى ظاناً صحة صلاته على مذهبه ، ثم تبين بطلانها في مذهبه ، وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ، ويجتزئ بتلك الصلاة ، على ما قال في الفتاوى البزازية : روي عن أبي يوسف أنه

<sup>(</sup>١) انظر الميزان للشعراني : ١ / ٥٤ ـ ٦٣ ، أعلام الموقعين : ٢ / ٢٦٠ ـ ٢٧٤ ، ط محى الدين عبد الحميد .

صلى الجمعة مغتسلاً من الحمام ، ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام ، فقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : « إذا بلغ الماء قُلَّتين ( ٢٧٠ لتراً أو ١٥ تنكة ) ، لم يحمل خبثاً »

ي ـ أجاز بعض الحنفية : أن المقلد إذا قضى بمدهب غيره ، أو برواية ضعيفة ، أو بقول ضعيف ، نفذ ، وليس لغيره نقضه .

ك - تعتبر حاشية ابن عابدين ( ١٢٥٢ هـ ) علامة الشام وهي « رد الحتار على الدر الختار » خاتمة التحقيقات والترجيحات في المذهب الحنفى .

#### مصطلحات المذهب المالكي:

المذهب المالكي كغيره من المذاهب يتميز بكثرة الأقوال ، مراعاة لمصالح الناس وأعرافهم الختلفة .

والمفتي يفتي بالراجح الذي يكون صالحاً في موضوع المسألة . وغير المفتي الذي لم يستكل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق عليه ، أو المشهور من المذهب ، أو ما رجحه الأقدمون ، فإن لم يعرف أرجحية قول ، قيل كا ذكر الشيخ عليش ( ١٢٩٩ هـ ) : إنه يأخذ بالقول الأشد ؛ لأنه أحوط ، وقيل : يختار أخف الأقوال وأيسرها ، لأن ذلك أليق بالشرع الإسلامي ؛ لأن النبي عَلَيْلِيَّ جاء بالحنيفية السمحة ، وقيل : إنه يتخير ، فيأخذ بأيها شاء ؛ لأنه لا تكليف إلا بما يطاق (١) .

أ ـ رتب بعض المالكية الترجيح بين روايات الكتب ، والروايات عن المشايخ ، فقال : قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها ، فإنه الإمام الأعظم ، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها ، لأنه أعلم عذهب مالك ،

<sup>(</sup>١) كتاب مالك لأبي زهرة : ص ٤٥٧ وما بعدها .

وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها ، وذلك لصحتها . وإذا لم يذكر قول في المدونة ، فإنه يرجع إلى أقوال الخرجين .

ب - إذا قيل : « المنهب » يراد به منذهب منالك ، وإذا قيل : « المشهور » فيعني مشهور مذهب مالك ، وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب . وإلمعتد أن المراد « بالمشهور » : ما كثر قائله .

ج ـ إذا قيل : « قيل كذا » أو « اختلف في كذا » أو « في كذا قولان فأكثر » أي أن هناك اختلافاً في المذهب .

د ـ إذا ذكر « روايتان » أي عن مالك . وقد جرى مؤلفو الكتب عند المالكية على أن الفتوى تكون بالقول المشهور ، أو الراجح من المذهب . وأما القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بها ، ولا يجوز العمل به في خاصة النفس ، بل يقدم العمل بقول الغير عليه ؛ لأن قول الغير ، قوي في مذهبه (۱) .

هـ ـ في التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: المنع: وهو طريقة المصريين، والجواز: وهو طريق المغاربة، ورجحت، وقال الدسوقي ناقلاً عن مشايخه: إن الصحيح جوازه، وهو فسحة (١) .

و ـ يعتبر متن العلامة الشيخ خليل ( ٧٦٧ هـ ) ومدرسته من الشراح الكثيرين الذين شرحوه هو المعتمد عند المالكية ، في تحرير الأقوال والروايات ، وبيان الراجح منها<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) حاشية النسوقي على الشرح الكبير للدردير: ١ / ٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجع والمكان السابق .

<sup>(</sup>٣) تجوز الأجرة ُ عَلَى الفتيا عند المالكية إن لم تتعين .

# مصطلحات المذهب الشافعي:

نقل عن الشافعي في بضع عشرة مسألة قولان فأكثر ، كا في خيار الرؤية الذي ذكر فيه قول بجوازه وقول بمنعه رجع فيه عن الأول ، وكا في وجوب الزكاة على المدين بدين مساولما في يده ، وكا في إقرار المفلس بدين له لآخر ، هل يدخل المقرله مع الغرماء أم لا ، وكا في تغرير الزوج بزوجته ، بأن يذكر لها نسباً غير نسبه ، هل لها الخيار بفسخ الزواج ، أو أن الزواج باطل ، ونحو ذلك ، أما جعل بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً للنيل منه ، والطعن في اجتهاده ، وزع نقص علمه . والحق أن التردد بين القولين عند تعارض الأقيسة ، وتصادم الأدلة ، ليس دليل النقص ، ولكنه دليل الكال في العقل ، فهو لا يهجم باليقين في مقام الظن ، ودليل على كال الإخلاص في طلب الحق والقصد ، فهو لا يجزم بالحكم إلا إذا توافرت لديه أسباب الترجيح ، وإن لم تتوافر الأسباب لذلك ، ألقى بتردده () .

وعلى المفتي إذا وجد قولين للشافعي أن يختار ما رجحه الخرجون السابقون (۱) ، وإلا توقف كا يقول النووي . وإذا كانت المسألة ذات أوجه للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلفة ، فيأخذ المفتي بما رجحه المجتهدون السابقون : وهو ما صححه الأكثر ، ثم الأعلم ، ثم الأورع ، فإن لم يجد ترجيحاً ، يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي (۱) ويعتبر الشيخ أبو زكريا ، يحيى بن شرف النووي ( ۲۷٦ هـ ) بحق مُحرِّر المذهب

<sup>(</sup>١) الشافعي لأبي زهرة : ص ١٧٢ ـ ١٧٥

 <sup>(</sup>٢) ويرجح المجتهدون ما رجحه الشافعي هو ، فإن لم يكن لـه ترجيح رجحوا المتأخر على المتقدم ، فإن لم
 يعرف التأخر ، وذلك نادر رجحوا أقربها إلى أصوله .

<sup>(</sup>٣) الشافعي : ص ٣٦٨ وما بعدها

الشافعي أي منقحه ، ومبين الراجح من الأقوال فيه ، وذلك في كتابه « منهاج الطالبين ، وعمدة المفتين » ، وهو المعتمد لدى الشافعية ، حتى بالنسبة لبعض كتب النووي الأخرى كالروضة ، وقد اعتمد في تأليفه على مختصر « الحرّر » للإمام أبي القاسم الرافعي ( المتوفى سنة ٦٢٣ هـ ) ، ثم اختصر الشيخ زكريا الأنصاري المنهاج إلى المنهج . والفتوى على ماقاله النووي في المنهاج وما ذكره الشارح في نهاية المحتاج للرملي ، وتحفة المحتاج لابن حجر ، ثم ماذكره الشيخ زكريا .

وهذه طريقة النووي في حكاية الأقوال وبيان الأوجه الخرجة للأصحاب ، وكيفية الترجيح بينها ، علماً بأنه يسمي آراء الشافعي أقوالاً ، وآراء أصحابه أوجهاً ، واختلاف رواة المذهب في حكاية مذهب الشافعي طرقاً ، فالاختلافات ثلاثة : الأقوال : وهي المنسوبة للشافعي ، والأوجه : وهي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله ، والطرق : وهي اختلاف الرواة في حكاية المذهب(١) .

أ ـ « الأظهر » : أي من قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله تعالى ، قوي الخلاف فيها أو فيها ، ومقابله « ظاهر » لقوة مدرك كل (٢) .

ب ـ « المشهور » : أي من قولين أو أقوال للشافعي لم يقو الخلاف فيها أو فيها ، ومقابله « غريب » لضعف مدركه .

فكل من الأظهر والمشهور: من قولين للشافعي .

جـ ـ « الأصح » : أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي ، بناء على أصوله ، أو استنبطوها من قواعده ، وقد قوي الخلاف فيا ذكر ، ومقابله صحيح .

<sup>(</sup>١) الشافعي : ص ٣٦١ ، الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية : ص ٢٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا وما يأتي مقدمة كتاب المنهاج للنووي .

د ـ « الصحيح » : أي من وجهين أو أوجـه ، ولكن لم يقو الخلاف بين الأصحاب ، ومقابله ضعيف لفساد مدركه .

فكل من الأصح والصحيح : من وجهين أو أوجه للأصحاب .

هـ ـ « المذهب » من الطريقتين أو الطرق : وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين ، أو وجهين لمن تقدم ، ويقطع بعضهم بأحدهما ، وعلى كل قد يكون قول القطع هو الراجح ، وقد يكون غيره . ومدلول هذا التعبير « المذهب » : أن المفتى به هو ما عبر عنه بالمذهب .

و ـ « النص » أي نص الشافعي ، ومقابله وجه ضعيف أو مخرَّج (١) ، وعلى كل قد يكون الإفتاء بغير النص .

ز - « الجديد » : هو مقابل المذهب القديم ، والجديد : هو ما قاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء ، ورواته : البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى ، وعبد الله بن الزبير المكي ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم وغيرهم . والثلاثة الأول : هم الذين قاموا بالعبء ، والباقون نقلت عنهم أمور محصورة .

ح ـ « القديم » : ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه « الحجة » أو أفتى به . ورواته جماعة أشهرهم : الإمام أحمد بن حنبل ، والوعفراني والكرابيسي ، وأبو ثور . وقد رجع الشافعي عنه ، ولم يحل الشافعي الإفتاء به ، وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة .

وأما ما وجد بين مصر والعراق ، فالمتأخر جديد ، والمتقدم قديم .

<sup>(</sup>١) التخريج : أن يجيب الشافعي بحكين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينها ، فينقل الأصحاب جواب الشافعي في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة منها قولان : منصوص ومخرج ، المنصوص في الأخرى ، والمنصوص في الأخرى مخرج في الأولى ، فيقال : فيها قولان بالنقل والتخريج ، والأصح أن القول الخرّج لا ينسب للشافعي ؛ لأنه ربما روجع فيه ، فذكر فرقاً .

وإذا كان في المسألة : قديم وجديد ، فالجديد هو المعمول به ، إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة ، أفتى فيها بالقديم(١) .

ط - « قولا الجديد » : يعمل بآخرهما إن علم ، فإن لم يعلم ، وعمل الشافعي بأحدهما ، كان إبطالاً للآخر أو ترجيحاً لما عمل به .

وكامة « قيل » تعني وجود وجه ضعيف ، والصحيح أو الأصح خلافه .

و « الشيخان » هما الرافعي والنووي .

2 - قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ، ويمتنع التلفيق في مسألة ، كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب ، والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة ، وأما في مسألة بتامها بجميع معتبراتها فيجوز ، ولو بعد العمل ، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره ، فله تقليده فيها ، حتى لا يلزمه قضاؤها ، ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ، ولو بعد العمل (٢).

### مصطلحات المذهب الحنبلي:

كثرت الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظيمة ، إما بسبب اطلاعه على الحديث بعد الإفتاء بالرأي ، أو بسبب اختلاف الصحابة على رأيين في المسألة ، أو لمراعاته الظروف والملابسات في الوقائع المستفتى فيها .

وقد اختلف علماء المذهب في طرق الترجيح بين الأقوال والروايات على فريقين :

<sup>(</sup>١) أوصل الشافعية هذه المسائل إلى اثنتين وعشرين مسألة ، مثل عدم مضي وقت المغرب بمضي خمس ركعات ( انظر بجيرمي الخطيب : ١ / ٤٨ )

<sup>(</sup>٢) بجيرمي الخطيب : ١ / ٥١

أحدها \_ الاهتام بنقل الأقوال ، لأن ذلك دليل كال في الدين . والثاني \_ الميل إلى توحيد رأي الإمام ، بالترجيح بالتاريخ إن علم تاريخ القولين ، أو بالموازنة بين القولين ، والأخذ بأقواها دليلا ، وأقربها إلى منطق الإمام وقواعد مذهبه ، فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان ، عند الاضطرار إليه ، ويخير المقلد بينها في الأظهر ، لأن الأصل في المجتهد أن يكون له رأي واحد في المتهاده ، وإن لم يكن له رأي واحد في المسألة ، لا يكون له اجتهاد فيها() .

والقول الواحد الذي يذكره المؤلفون: هو ما رجحه أهل الترجيح من أمّة المذهب ، كالقاضي علاء الدين ، علي بن سليان السعدي المرداوي ، المجتهد في تصحيح المذهب ، في كتبه الإنصاف ، وتصحيح الفروع ، والتنقيح (١) .

أ ـ إذا أطلقت كلمة « الشيخ » أو « شيخ الإسلام » عند المتأخرين من علماء الحنابلة : فيراد به أبو العباس ، أحمد تقي الدين بن تيمية الحراني ( ٦٦١ ـ ٧٢٨ هـ ) الذي كان له في رسائله وفتاويه واختياراته فضل في نشر مذهب أحمد ، كان لتميذه إبن القيم صاحب إعلام الموقعين ( المتوفى عام ٧٥١ ) فضل أيضاً في ذلك .

ب ـ إذا أطلق المتأخرون قبل ابن تيمية كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم: « الشيخ » أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ( المتوفى سنة ٦٢٠ هـ ) صاحب المغني والمقنع ، والكافي والعمدة ومختصر الهداية في الفقه .

ج ـ وإذا قيل « الشيخان » : فالموفق والمجد أي ابن قدامة الآنف الذكر ،

<sup>(</sup>١) ابن حنبل لأبي زهرة : ص ١٨٩ ـ ١٩٣ ، ومقدمة كشاف القناع : ١ / ١٩

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ١ / ١٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٢٠٤

ومجد الدين أبو البركات ( المتوفى سنة ٦٥٢ هـ ) صاحب « المحرر في الفقه » على مذهب الإمام أحمد

د - وإذا قيل : « الشارح » فهو الشيخ شمس الدين ، أبو الفرج ، عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي ( ١٨٢ هـ ) ، وهو ابن أخ الموفق وتلميذه ، ومتى قال الحنابلة : قال في الشرح ، كان المراد به هذا الكتاب ، وقد استمد من المغني ، واسمه : الشرح الكبير ، أو « الشافي » شرح « المقنع » في عشر مجلدات أو ١٢ جزءاً ، والكتب المعتمدة عند الحنابلة هي : المغني والشرح الكبير ، وكشاف القناع لمنصور البهوتي ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي . والعمل في الفتوى والقضاء في السعودية على كتابي البهوتي ، وعلى شرح الزاد وشرح الدليل .

هـ ـ إذا أطلق « القاضي » فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ( المتوفى سنة ٤٥٨ هـ ) .

وإذا أطلق « أبو بكر » يراد به المروذي ( ٢٧٤ هـ ) تلميذ الإمام أحد .

و - وإذا قيل : « وعنه » أي عن الإمام أحمد رحمه الله . وقولهم : « نصاً » معناه نسبته إلى الإمام أحمد .

وأخيراً أريد في هذا الكتاب بكلمة الجمهور: المذاهب الثلاثة ، في مواجهة المذهب الرابع ، ويعرف من هم الجمهور من تحديد المذهب الخالف المقابل لهم . وإذا قلت : اتفق الفقهاء : أردت أمّنة المذاهب الأربعة دون التفات للآراء الشاذة .

#### المطلب الخامس - أسباب اختلاف الفقهاء:

لاحظنا فيا سبق ظاهرة اختلاف المذاهب في تقرير الأحكام الشرعية ، ليس فيا بين المذاهب فقط ، وإنما في دائرة المذهب الواحد ، وقد يستغرب الشخص العادي غير المتخصص في الدراسات الفقهية مثل هذا الاختلاف ، لاعتقاده أن الدين واحد ، والشرع واحد ، والحق واحد لا يتعدد ، والمصدر

واحد وهو الوحي الإلهي ، فلماذا التعدد في الأقوال ، ولم لا يوحد بين المذاهب ، فيؤخذ بقول واحد يسير عليه المسلمون ، باعتبارهم أمة واحدة ؟! وقد يتوهم أن اختلاف المذاهب اختلاف يؤدي إلى تناقض في الشرع ، أو المصدر التشريعي ، أو أنه اختلاف في العقيدة كاختلاف فرق غير المسلمين من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ، والعياذ بالله!!

وهذا كله وهم باطل ، فإن اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة ويسر بالأمة ، وثروة تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخرار ، واختلاف في مجرد الفروع والاجتهادات العملية المدنية الفقهية ، لا في الأصول والمبادئ أو الاعتقاد ، ولم نسمع في تاريخ الإسلام أن اختلاف المذاهب الفقهية أدى إلى نزاع أو صدام مسلح هدد وحدة المسلمين ، أو ثبط همتهم في لقاء أعدائهم ؛ لأنه اختلاف جزئي لا يضر ، أما الاختلاف في العقيدة فهو الذي يعيبها ويفرق بين أبنائها ، ويمزق شملها ، ويضعف كيانها ، لهذا فإن العودة إلى العمل بالفقه الإسلامي ، والاعتاد على تقنين موحد مستمد منه سبيل لتدعم وحدة الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها .

وبه يتبين أن اختلاف الفقهاء محصور فقط بين المأخوذ من مصادر الشريعة ، بل هو ضرورة اجتهادية يمليها الاجتهاد نفسه في فهم الحكم من الأدلة الشرعية مباشرة ، كا هو الشأن في تفسير نصوص القوانين ، واختلاف الشراح فيا بينهم ، وذلك إما بسبب طبيعة اللغة العربية الجملة أو المحتملة ألفاظها أحياناً أكثر من معنى واحد محدد ، وإما بسبب رواية الحديث وطريق وصوله إلى المجتهد قوة وضعفاً ، وإما بسبب التفاوت بين المجتهدين في كثرة أو قلة الاعتاد على مصدر تشريعي ، أو لمراعاة المصالح والحاجات والأعراف المتجددة المتطورة .

ومنبع الاختلاف : هو تفاوت الأفكار والعقول البشرية في فهم النصوص واستنباط الأحكام ، وإدراك أسرار التشريع وعلل الأحكام الشرعية . وذلك كله لا ينافي وحدة المصدر التشريعي ، وعدم وجود تناقض في الشرع نفسه ، لأن الشرع لا تناقض فيه ، وإنما الاختلاف بسبب عجز الإنسان ، لكن يجوز العمل بأحد الآراء المختلفة ، رفعاً للحرج عن الناس الذين لا يجدون سبيلاً آخر بعد انقطاع الوحي إلا الأخذ بما غلب على ظن هذا المجتهد أو ذاك ، مما فهمه من الأدلة الظنية ، والظن مثار اختلاف الأفهام ، وقد قال النبي عُلِيليًة : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد »(۱) .

أما الأدلة القطعية التي تدل على الحكم يقيناً وقطعاً بسبب قطعية ثبوتها وقطعية دلالتها المستنبطة منها ، كالقرآن والسنة المتواترة أو المشهورة (٢) ، فلا عجال أصلاً لاختلاف الفقهاء في الأحكام المستفادة منها .

وأهم أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الظنية هو مايأتي (٢):

أولاً - اختلاف معاني الألفاظ العربية: إما بسبب كون اللفظ محملاً ، أو مشتركاً ، أو متردداً بين العموم والخصوص ، أو بين الحقيقة والجاز ، أو بين الحقيقة والعرف ، أو بسبب إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة ، أو بسبب اختلاف

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ، ورواه بقية أصحاب الكتب الستة

<sup>(</sup>٢) السنة عند الحنفية أنواع ثلاثة : متواترة ومشهورة وآحاد ، والمتواترة : هي ما رواها عن الرسول جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ، وذلك في العصور الثلاثة الأولى : عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . والمشهورة : هي ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة . وسنة الآحاد : هي ما رواهاعن الرسول واحد أو أثنان فصاعداً دون المشهور والمتواتر من العصور الثلاثة الأولى .

<sup>(</sup>٣) راجع بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: ١/ ٥ ومابعدها ، حجة الله البالغة للدهلوي: ١/ ١١٥ ومابعدها ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ، الباب الثالث ، السادس ، الباب الخامس والعشرون ، والسادس والعشرون ، الموافقات للشاطبي : ٤ / ٢١١ ـ ٢١٤ ، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تبيية ، أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الموافقات للشاطبي ، ما لا يجوز فيه الخلاف للشيخ الخفيف ، مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ محود شلتوت ، والشيخ محمد علي السايس ، ما لا يجوز فيه الخلاف للشيخ عبد الجليل عيسى ، الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم لابن السيد البطليوسي .

الإعراب والاشتراك في الألفاظ إما في اللفظ المفرد: كلفظ القُرْء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيضات، ولفظ الأمر: هل يحمل على الوجوب أو على الندب، ولفظ النهي: هل يحمل على التحريم أو الكراهية.

وإما في اللفظ المركب: مثل قوله تعالى بعد آية حد القذف: ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ فإنه يحتل أن يعود على الفاسق فقط ، ويحتل أن يعود على الفاسق والشاهد ، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف . ومثل: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه ﴾ اختلف في الفاعل ، هل هو الكلم ، أم العمل .

وإما في الأحوال العارضة ، نحو : ﴿ ولا يضارُّ كاتب ولاشهيد ﴾ فإنه يحتمل لفظ « يضار » وقوع الضرَّر منهما أو عليها .

ومثال التردد بين العموم والخصوص : ﴿ لاإكراه في الدين ﴾ هل هـو خبر عنى النهى ، أو هو خبر حقيقى ؟ .

والمجازله أنواع : إما الحذف ، وإما الزيادة ، وإما التقديم وإما التأخير ..

والتردد بين الإطلاق والتقييد : نحو إطلاق كلمة الرقبة في العتق في كفارة اليمين ، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأ .

ثانياً - اختلاف الرواية : وله أسباب ثمانية ، كأن يصل الحديث إلى أحدهم ولايصل إلى غيره ، أو يصل من طريق ضعيف لايحتج به ، ويصل إلى آخر من طريق صحيح ، أو يصل من طريق واحد ، ويرى أحدهم أن في بعض رواته ضعفاً لا يعتقده غيره ، أو لا يراه مانعاً من قبول الرواية ، وهذا مبني على الاختلاف في طريق التعديل والترجيح .

أو يصل إليها من طريق متفق عليه ، غير أن أحدهما يشترط في العمل بـه

شروطاً لايشترطها الآخر ، كالحديث المرسل ( وهو مارواه غير الصحابي بدون سند إلى الرسول عَلَيْكَيْدٍ ) .

ثالثاً - اختلاف المصادر: هناك أدلة اختلفوا في مدى الاعتاد عليها، كالاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب، والذرائع ونحوها من دعوى البراءة الأصلية أو الإباحة وعدمها.

رابعاً - اختلاف القواعد الأصولية أحياناً: كقاعدة العام الخصوص ليس بحجة ، والمفهوم ليس بحجة ، والزيادة على النص القرآني نسخ أم لا ، ونحو ذلك .

خامساً - الاجتهاد بالقياس: هو أوسع الأسباب اختلافاً ، فإن له أصلاً وشروطاً وعلة ، وللعلة شروطاً ومسالك ، وفي كل ذلك مجال للاختلاف ، والاتفاق بالذات على أصل القياس وما يجري فيه الاجتهاد ومالا يجري أمر يكاد أن يكون غير متحقق . كا أن تحقيق المناط ( وهو التحقق من وجود العلة في الفرع ) من أهم أسباب اختلاف الفقهاء .

سادساً ـ التعارض والترجيح بين الأدلة : وهو باب واسع اختلفت فيه الأنظار وكثر فيه الجدل . وهو يتناول دعوى التأويل والتعليل والجمع والتوفيق والنسخ وعدمه . والتعارض إما بين النصوص أو بين الأقيسة مع بعضها ، والتعارض في السنة قد يكون في الأقوال أو في الأفعال ، أو في الإقرارات ، وقد يكون الاختلاف بسبب وصف تصرف الرسول سياسة أو إفتاء ، ويزال التعارض بأسباب من أهمها الاحتكام إلى مقاصد الشريعة ، وإن اختلفت النظرة إلى ترتيب المقاصد .

وبهذا يعلم أن اجتهادات أمُّة المذاهب جَزاهم الله خيراً لا يمكن أن تمثل كلها

«شرع الله المنزل على رسوله على الله المنزل على رسوله على الله المنزل على السواء ، وإلى الله والحق أن أكثرها مسائل اجتهادية وآراء ظنية تحترم وتقدر على السواء ، ولايصح أن تكون ذريعة للعصبية والعداوة والفرقة الممقوتة بين المسلمين الموصوفين في قرآنهم بأنهم إخوة ، والمأمورين بالاتفاق والاعتصام بحبل الله . وقد كان المجتهد من الصحابة يتحاشى أن يسمى اجتهاده : حكم الله أو شرع الله ، وإنا كان يقول : هذا رأيي ، فإن كان صواباً فن الله ، وإن كان خطأ فني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريء . وكان مما يوصي به النبي عليا أمير الجيش أو السرية قوله : « وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلاتنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكم الله ، فلاتنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكم الله ، فيهم أم

وهو يدل على أن الأصح في قضية الإصابة والخطأ في الاجتهاد في الفروع الفقهية ، هو مذهب الخطئة ، وهم جمهور المسلمين ، منهم الشافعية ، والحنفية على التحقيق ، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين ، وغيره خطئ ؛ لأن الحق لا يتعدد . ويقولون أيضاً : إن لله تعالى في كل واقعة حكما معيناً ، فمن أصابه فهو المصيب ، ومن أخطأه فهو المخطئ . لكن بالنظر إلى العمل بثرة الاجتهاد ، لاشك أن حكم كل مجتهد هو حكم الله ، لتعذر معرفته بيقين .

وأخيراً تظل عقدة المسلمين الجائمة فيهم في عصرنا هي العمل ، العمل بشريعتهم عقيدة وعبادة والتزاماً وتطبيقاً لأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات والجنايات والعلاقات الخارجية على حد سواء .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن سلمان بن بريدة عن أبيه .

- خطة البحث : طريقتي في بحث أبواب الفقه هي تقسيم الفقه إلى أقسام ستة :
- ١ ـ العبادات ، وماله صلة بها كالنذور والأيمان والأضاحي والذبائح ( صلة الإنسان بالله تعالى ) .
  - ٢ ـ أهم النظريات الفقهية .
  - ٣ ـ المعاملات ـ العقود المدنية وتوابعها ( علاقة الإنسان بغيره ) .
- ٤ ـ الملكية ومايتبعها من بحث أحكام الأراضي ، وإحياء الموات ، وحقوق الارتفاق ، وعقود استثمار الأرض ، وأحكام المعادن والنفط ، والقسمة ، والغصب واللقطة والسبق والمفقود والشفعة.
- ٥ ماله صلة بالدولة (الفقه العام): الحدود والجنايات والجهاد والمعاهدات والقضاء وطرق الإثبات وأحكام الإمامة الكبرى أو نظام الحكم . وقد يسمى ذلك بالأحكام السلطانية .
- 7 ـ الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتوابعها ، وميراث ووصية ، ووقف ، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتها في بحث النظريات الفقهية ، وعقد البيع ويتكرر تفصيلها أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية ، وعقد البيع وغيره .

# جدول المقاييس(١)

#### ١ ـ وحدات الأطوال:

القَصَبة : ٦ أذرع أو ٣,٦٩٦ م ( متراً ) (٢) .

الجَريب: ١٠٠ قصبة أو ٣٦٠٠ ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة ، أو ١٠٠ ١٣٦٦,٠٤١٦ م ( متر مربع ) ، والقصدم: ٣٠,٤٣ سم ، واليارد الحالي ٩١,٤٣ سم .

الذراع الهاشمي : ٣٢ إصبعاً أو قيراطاً ، والإصبع : ١,٩٢٥ سم ( سنتيتر ) .

الذراع المصري العتيق (٢) : ٤٦,٢ سم .

الذراع المقصود هو الهاشمي : ٦١,٢ سم .

الباع : ٤ أذرع . والمرحلة : ١٢ ساعة .

القفيز ( في الأطوال ) : ب الجريب أو ١٣٦,٦ من

الغَلْوة ( غلوة سهم ) : ٤٠٠ ذراع أو ١٨٤,٨ م .

الميل : ٤٠٠٠ ذراع أو ١٨٤٨ م أو ٢ ساعة أو ١٠٠٠ باغ .

والميل البحري الحديث: ١٨٤٨,٣٢ م.

<sup>(</sup>١) انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس ، ط أولى : ص ٢٦١ ـ ٣٥٣ ، النظم الإسلامية للدكتور صبحي الصالح : ص ٤٠٩ ـ ٤٢٩ ، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري .

 <sup>(</sup>٢) القصبة الحالية : ٢٣,٧٥ م ، قد يختلف التقدير بالغرام أو المتر بين الحنفية والشافعية وغيرهم ، بسبب الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة .

<sup>(</sup>٣) والمؤلفون يسمونه بأساء مختلفة ، فيقولون : الذراع الصغير ، أو ذراع العامة ، أو ذراع القياس ، أو ذراع الإدمى ، أو الذراع الصحيح .

الفرسخ:  $\tau$  أميال أو 3006 م أو 17٠٠٠ خطوة ، حوالي  $\frac{1}{7}$  ١ ساعة . البريد العربي: ٤ فراسخ أو 7٢١٧٦ م أو ٢٢,١٧٦ كم أو حوالي  $\tau$  ساعات . مسافة القصر للمسافر:  $\tau$  ٨٨,٧٠٤ كم (كيلو متر) ، وعند الحنفية حوالي  $\tau$  ٨ الفدان المصري:  $\tau$   $\tau$   $\tau$   $\tau$   $\tau$  أو  $\tau$   $\tau$   $\tau$  قصبة مربعة . والفدان القديم:  $\tau$   $\tau$   $\tau$   $\tau$   $\tau$  .

#### ٢ ـ وحدات المكاييل:

الصاع الشرعي أو البغدادي: ٤ أمداد أو لله ٥ رطل ، ووزنه: ٢٨٥,٧ درهما أو ٢,٧٥ لتراً أو ٢١٧٥ غم وهو رأي الشافعي وفقهاء الحجاز والصاحبين باعتبار أن المد رطل وثلث بالعراقي، وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: ثمانية أرطال باعتبار أن المد رطلان، فيكون (٣٨٠٠ غم).

المد : ١ رطلاً أو ٦٧٥ غم ( غرام ) أو ٦٨٨, • لتراً .

الرطل الشرعي أو البغدادي : ٤ ١٢٨ درهما ، وقيل : ١٣٠ درهما ، والرطل البغدادي : ٤٠٠ غ ، والرطل المصري : ١٤٤ درهما أي ٤٥٠ غم تقريباً .

الدرهم العراقي ٣,١٧ غ ، والدرهم الحالي المصري : ١٢ و٣ غ .

القفيز: ١٢ صاعاً أو ثمانية مكاكيك ، والمكُّوك : صاع ونصف . ويساوي القفيز أيضاً ٣٣ لتراً أو ١٢٨ رطلاً بغدادياً ، كا يساوي ثلاث كيلجات ، والكيلجة : نصف صاع .

المنا: رطلان.

الفَرْق : إناء من نحاس يسع ١٦ رطلاً ، أي ما يعادل ١٠ كغ أو ٦ أقساط ، والقسط نصف صاع .

الْمُدُي ( مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ ) : ٢٢,٥ صاعاً .

الجريب: ٤٨ صاعاً أو ١٩٢ مداً.

الوَسْق : ٢٠ صاعاً ، والخسة أوسق نصاب الزكاة : ٣٠٠ صاعاً أو ٣٥٠ كغ على رأي الجمهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع ٢١٧٥ غم أو ١٢٠٠ مداً أو ٤ أرادب وكيلتين من الكيل الحالي المصري أو ٥٠ كيلة مصرية . والكيلة : ٢٤ مداً . والإردب المصري الحالي : ٩٦ قدحاً أو ٢٨٨ مداً أو ١٩٨ لتراً ، أو ١٥٦ كغ أو ١٩٨ رطلاً أو ٢٧٠ صاعاً . والكيلة المصرية : ٦ آصع أو ٣٢ رطلاً .

الإرْدَب المصري أو العربي: ٢٤ صاعاً أو ٦٤ مَنَا أو ١٢٨ رطلاً أو ٦ وَيُبات أو ٦٦ لتراً.

الوَيْبة : ٢٤ مداً أو ٦ آصع ، فهي الكيلة المصرية الحالية .

الكُرِّ ( أكبر مقاييس الكيل العربي ) : ٧٢٠ صاعاً أو ٦٠ قفيزاً أو ١٠ أرادب أو ٣٨٤٠ رطل عراقي أو ٢٥٠٠ كغ ( كيلو غرام ) .

### ٣ ـ وحدات الأوزان والنقود:

الدينار: المثقال من الذهب أو ٤,٢٥ غ (١) أو ٧٢ حبة من الشعير المتوسط.

حبة الشعير (أي المعتدل): ٠,٠٥٩ غم من الذهب.

المثقال أو الدينار: ٢٠ قيراطاً ، والمثقال العجمي: ٤,٨٠ غم ، والمثقال العراقي: ٥ غ (٢) .

القيراط: ٠,٢١٢٥ غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى عشرين قيراطاً وهو ما أراد معاوية أن يزيده على مصر، أو ٢٤٧٥، غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى اثنين وعشرين قيراطاً.

<sup>(</sup>١) حدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ ٤,٤٥٧ غم .

<sup>(</sup>٢) بناء عليه يكون العشرون مثقالاً ، وهو نصاب الذهب في الزكاة مساوياً ٩٦ غم بالمثقال العجمي ، و ١٠٠ غ بالمثقال العراقي . و يجب اتخاذ العملة الذهبية أو ما يقوم مقامها أساساً للتقدير . ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق ، لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصر ، علماً بأن الشرع حدد مبلغين متعادلين للزكاة وهما عشرون ديناراً ، ومائتا درهم فضة ، وكانا شيئاً وسعراً واحداً .

الدرهم العربي :  $\frac{V}{V}$  من المثقال ( الدينار ) أو ٢,٩٧٥ غم أو ٦ دوانق أو  $\frac{V}{V}$  هم حبة شعير متوسط ، والعشرة دراهم : ٧ مثاقيل ذهباً أو ١٤٠ قيراطاً وأوقية الذهب : ٤٠ درهاً .

الدانق : قيراطان أو  $\frac{\gamma}{6}$   $\Lambda$  حبة شعير متوسط أو  $\frac{\zeta}{\gamma}$  الفضة الفضة

الطّسوج: حبتان أو نصف قيراط أو ١٢٣٧، غ، والقيراط: طسوجان.

الحبة : ٠,٦١٨ غ فضة أو ٠,٠٠ غ أو فلسين .

النواة : ٥ دراهم .

الفَلْس : ٠,٠٣ غم فضة .

القنطار الشرعي: ١٢٠٠ أوقية أو ٨٤٠٠ دينار أو ٨٠,٠٠٠ درهم، والأوقية سبعة مثاقيل: ١١٩ غَرُفضة؟

القنطار الحالي : ١٠٠ رطل شامي ، والرطل الشامي : ٢,٥٦٤ كغ ، ونصاب العنب والتمر ( الخسة الأوسق ) : ٢,٥ قنطاراً زبيباً أو ٦٥٣ كغ أو ٥٠ كيلة مصرية .

<sup>(</sup>١) وجاء في لسان العرب : والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أربعة آلاف دينار .



# ٱلقت عُرِّلِةُ وَلَّ الْمِحْبِيْلِ الْمُحْلِيْنِ الْمِحْبِيْلِ الْمِحْلِيْنِ

﴿ يَأْنُهَا إِلْنَاسُ اعبدوا ربُّكُم ﴾



# تمهيد

تقوم أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات ، وذلك هو الفقه الأكبر ، وبما أن بحثنا في فقه الأحكام الشرعية العملية ، فلانتعرض لبحث أمور العقيدة والأخلاق .

والعبادات خمسة : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد . وبحث الجهاد في خطتنا ليس مع العبادات ، وإنا هو في فقه الأحكام ذات الصلة بالدولة .

والمعاملات خمسة : المعاوضات المالية ، والمناكحات ، والخاصات ، والأمانات ، والتركات .

والعقوبات خمسة: القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة(١).

والعبادة : هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال ، والأعمال الباطنة والظاهرة (٢) . ودين الله : عبادته وطاعته والخضوع له .

فالصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار والمنافقين ، والإحسان للجار واليتم والمسكين وابن

<sup>(</sup>١) رد المحتار : ١ / ٧٣ . ويضاف لها حد الشرب وحد السكر .

<sup>(</sup>٢) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص ٢ .

الفقه الإسلامي جـ١ (٦)

السبيل ، والبهائم ، والدعاء والذكر والقراءة ، وأمثال ذلك : من العبادة .

وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمه ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليمه ، والرجماء لرحمته ، والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك ، هي من العبادة .

وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحبوبة له ، والمرضية له ، التي خلق الخلق له ، قال الله تعالى : ﴿ وماخلقتُ الجنَّ والإنْسَ إلا ليعبُدونِ ﴾ وبها أرسل جميع الرسل ، كا قال نوح لقومه : ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيرُه ﴾ وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لأقوامهم .

وبما أن المخلوقين كلهم عباد الله ، الأبرار منهم والفجار ، والمؤمنون والكفار ، وأهل الجنة وأهل النار ، فإن عبوديتهم الحقة تستلزم عبادة الله الواحد القهار ، قال تعالى : ﴿ إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون ﴾ وقال سبحانه : ﴿ ياأيها الناسُ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ، لعلكم تتقون ﴾ ﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ .

لذا اعتاد الفقهاء تقديم العبادات على غيرها اهتاماً بشأنها ؛ لأن العباد لم يخلقوا إلا لها ، كا قد قدموا الصلاة على غيرها لأنها أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان ، ولأنها عماد الدين (۱) .

#### خطة بحث العبادات:

الكلام في العبادات ماعدا الجهاد يشمل مايأتي: الطهارة ، الصلاة ،

<sup>(</sup>١) قال عَلِيَّةِ : « الصلاة عماد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين » رواه البيهقي عن عمر ، وهو حديث ضعيف . ولفظ « الصلاة عمود الدين » حديث حسن .

الجنائز ، الزكاة ، الصيام والاعتكاف ، الحج ، الأيان والنذور ، الأطعمة والأشربة ، والصيد والذبائح ، الضحايا والعقيقة والختان .

وينقسم البحث فيها إلى الأبواب التسعة التالية:

الباب الأول - الطهارات - مقدمات الصلاة أو الوسائل .

الباب الثاني - الصلاة وأحكام الجنائز .

الباب الثالث - الصيام والاعتكاف .

الباب الرابع - الزكاة وأنواعها .

الباب الخامس - الحج والعمرة .

الباب السادس - الأعان والندور والكفارات .

الباب السابع - الحظر والإباحة أو الأطعمة والأشرية .

الباب الثامن ـ الضحايا والعقيقة والختان (.

الباب التاسع - الصيد والذبائح .



# البابالأول الطهاراس

#### الوسائل أو مقدمات الصلاة

بحث الطهارات يشمل الفصول السبعة التالية:

الفصل الأول - الطهارة : معناها ، وأهيتها ، وأنواع المطهرات ، وأنواع المياه ، وحكم الأسآر والآبار ، وأنواع الأعيان الطاهرة .

الفصل الثاني - النجاسة : أنواعها ، المقدار المعفو عنها ، كيفية تطهير النجاسة ، حكم الغُسالة .

الفصل الثالث - الاستنجاء : معناه ، حكمه ، وسائله ، آداب قضاء الحاحة .

### الفصل الرابع - الوضوء ومايتبعه :

المبحث الأول ـ الوضوء: فرائضه، شروطه ، سننه ، نواقضه ، وضوء المعذور .

المبحث الثاني ـ السواك : تعريفه ، حكمه ، كيفيته ، فوائده .

المبحث الثالث ـ المسح على الخفين : معناه ومشروعيته ،

كيفيته ، شروطه ، مدة المسح ، مبطلاته ، المسح على العهامة ، المسح على الجوارب ، المسح على الجبائر .

الفصل الخامس - الغسل: خصائصه ، موجباته ، فرائضه ، سننه ومكروهاته ، مايحرم على الجنب ، الأغسال المسنونة . ملحقان بأحكام المساجد وأحكام الحمامات .

الفصل السادس - التيم : تعريفه ، ومشروعيته وصفته ، أسبابه ، فرائضه ، كيفيته ، شروطه ، سننه ومكروهاته ، نواقضه ، حكم فاقد الطهورين .

الفصل السابع - الحيض والنفاس والاستحاضة .

المبحث الأول - تعريف الحيض ومدته .

المبحث الثاني - تعريف النفاس ومدته .

المبحث الثالث / أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء .

المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها .

# الفصل *الأول* الطهارة

قدم الفقهاء بحث الطهارة على الصلاة ؛ لأن الطهارة مفتاح الصلاة ، وشرط لصحة الصلاة ، والشرط مقدم على المشروط ، قال عليه الصلاة والسلام : « مفتاح الصلاة الطُهور ، وتحريها التكبير ، وتحليلها التسليم »(۱) « الطُهور شطر الإيمان »(۱) .

وفي هذا الفصل مباحث أربعة :

المبحث الأول - معنى الطهارة وأهيتها .

المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة .

المبحث الثالث - أنواع المطهرات .

المبحث الرابع - أنواع المياه .

المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار.

المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب ( نصب الراية : ١ / ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه مسلم . والمراد بالطهور هنا الفعل ـ بضم الطاء ، واختلف في معناه ، فقيل : إن الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيان ، وقيل : المراد بالإيان هنا : الصلاة ، قال تعالى : ﴿ وماكان الله ليضيع إيانكم ﴾ وبما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ، فصارت كالشطر ، والظاهر أن المراد بالطهارة في هذا الحديث : الطهارة المعنوية ، لأن المسلم إذا كان متصفاً بطهارة القلب من الصفات الذمية كالكبر والحقد والحسد ، كان إيانه ضعيفاً ، وإذا ماصفت روحه وخلصت نفسه صار إيمانه كاملاً .

# المبحث الأول ـ معنى الطهارة وأهميتها:

الطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول ، وغيره ، والمعنوية كالعيوب والمعاصي . والتطهير : التنظيف وهو إثبات النظافة في الحل .

والطهارة شرعاً: النظافة عن النجاسة: حقيقية كانت وهي الخَبَث، أو حُكية وهي الحَدَث (١) .

والخبث في الحقيقة : عين مستقذرة شرعاً . والحدث : وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة .

وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس ، أو ما في معناهما وعلى صورتها<sup>(۲)</sup>. وأراد بالزيادة الأخيرة على تعريف الحنفية السابق: شمول التيم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس، ومسح الأذن، والمضضة ونحوها من نوافل الطهارة، وطهارة المستحاضة وسلس البول.

ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة (٢) مع تعريفها عند الحنفية ، فإنهم قالوا : الطهارة في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء ، أو رفع حكمه بالتراب .

نوعاها: يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان: طهارة حدث ، وتختص بالبدن ، وطهارة خبث ، وتكون في البدن والثوب والمكان . وطهارة الحدث

<sup>(</sup>١) اللباب شرح الكتاب : ١ / ١٠ ، الدر الختار : ١ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المجموع : ١ / ١٢٤ ، مغني المحتاج : ١ / ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير : ١ / ٢٥ ، الشرح الكبير : ١ / ٣٠ ، المغني : ١ / ٦٠ .

ثلاث : كبرى وهي الغسل ، وصغرى وهي الوضوء ، وبدل منها عند تعذرهما وهو التيم . وطهارة الخبث ثلاث : غسل ، ومسح ، ونضح .

فالطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيم وما يتعلق بها .

أهميتها: للطهارة أهمية كبيرة في الإسلام ، سواء أكانت حقيقية وهي طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة ، أم طهارة حكمية وهي طهارة أعضاء الوضوء من الحدث ، وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة ؛ لأنها شرط دائم لصحة الصلاة التي تتكرر خمس مرات يومياً ، وبما أن الصلاة قيام بين يدي الله تعالى ، فأداؤها بالطهارة تعظيم لله ، والحدث والجنابة وإن لم يكونا نجاسة مرئية ، فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ماحل بها ، فوجودها يخل بالتعظيم ، وينافي مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل المتكرر ، فبالطهارة تطهر الروح والجسد معاً .

واهتام الإسلام بجعل المسلم داعًا طاهراً من الناحيتين المادية والمعنوية (١) أكمل وأوفى دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء ، وعلى أن الإسلام مثل أعلى للزينة والنظافة ، والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة ، وبناء البنية الجسدية في أصح قوام وأجمل مظهر وأقوى عماد ، ولصون البيئة والمجتمع من انتشار المرض والضعف والهزال ؛ لأن غسل الأعضاء الظاهرة المتعرضة للغبار والأتربة والجراثيم يومياً ، وغسل الجسم في أحيان متكررة عقب كل جنابة ، كفيل بحاية الإنسان من أي تلوث ، وقد ثبت طبياً أن أنجع علاج وقائي للأمراض الوبائية وغيرها هو النظافة ، والوقاية خير من العلاج . وقد امتدح الله تعالى المتطهرين ،

<sup>(</sup>١) لاتنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة : بالإخلاص لله ، والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد ، وتطهير القلب عما سوى الله في الكون ، فيعبده لذاته مفتقراً إليه ، لالسبب نفعي .

فقال : ﴿ إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ وأثنى سبحانه على أهل مسجد قُباء بقوله : ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهّرين ﴾ .

وعلى المسلم أن يكون بين الناس مثالاً متيزاً بارزاً في نظافته ، وطهره الظاهر والباطن ، قال على إخوانكم ، الظاهر والباطن ، قال على إلى المحاعة من صحبه : « إنكم قادمون على إخوانكم ، فأصلحوا رحالكم ، وأصلحوا لباسكم ، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ، فإن الله لايحب الفحش ولاالتفحش »(۱).

# المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة :

يجب تطهير ماأصابته النجاسة من بدن أو ثوب أو مكان ، لقوله تعالى : ﴿ وَثِيابِكَ فَطُهُرَ ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ أَن طَهُرَا بِيتِي للطَّائِفَينَ والعَاكَفَينَ وَالْكَانِ وَجِبُ تَطْهِيرِ البَّدِنَ وَالْكَانُ وَجِبُ تَطْهِيرِ البِّدِنِ اللَّولِي ، لأَنه أَلزم للمصلي .

وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة ، وذلك بعشرة شروط (٢):

الأول ـ الإسلام ، وقيل : بلوغ الدعوة ، فعلى الأول : لاتجب على الكافر ، وعلى الثاني : تجب عليه . وذلك مبني على الخلاف في مبدأ أصولي معروف ، وهو خاطبة الكفار بفروع الشريعة ، فعند الجمهور : الكفار مخاطبون بفروع العبادات أي أنهم مؤاخذون بها في الآخرة مؤاخذة إضافية على ترك الإيمان فهم يستحقون عقابين : عقاباً على ترك الإيمان ، وعقاباً على ترك الفروع الدينية ، وعند الحنفية : لايخاطب الكفار بفروع الشريعة ، فيستحقون في عالم الآخرة عقاباً واحداً على ترك الإيمان فقط ، فالخلاف في العقاب الأخروي . والفريقان متفقان واحداً على ترك الإيمان فقط ، فالخلاف في العقاب الأخروي . والفريقان متفقان

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم والبيهقي عن سهل بن الحنظلية ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية لابن جزي المالكي : ص ١٩ ومابعدها .

على ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا ، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ماداموا كفاراً ، وإذا أسلموا فلا يطالبون بالقضاء .

وعليه : لاتصح الصلاة من كافر بالإجماع .

وإذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء مافاته من الصلوات في ردته عند الجمهور، وعليه القضاء عند الشافعية .

الثاني - العقل: فلاتجب الطهارة على الجنون والمغمى عليه، إلا إذا أفاقا في بقية الوقت. أما السكران فلاتسقط عنه الطهارة.

الثالث ـ البلوغ: وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن، وهو خمسة عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، وقال أبو حنيفة: ثمانية عشر عاماً، فلاتجب الطهارة على الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر. فإن صلى الصبي، ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة، لزمته الإعادة عند المالكية، ولم تلزمه عند الشافعي.

الرابع - ارتفاع دم الحيض والنفاس ، أي انقطاع الدم .

الخامس - دخول الوقت .

السادس \_ عدم النوم .

السابع - عدم النسيان .

الثامن ـ عدم الإكراه ، ويقضي النائم والناسي والمكره مافاته إجماعاً .

التاسع - وجود الماء أو الصعيد ( التراب الطاهر ) ، فن عدمها قيل : يصلي فاقد الطهورين ويقضي ، وفي قول لايقضي ، وقيل : لايصلي ، وعليه القضاء ، كا سنبين تفصيلاً في بحث هذا الموضوع آخر التيم .

العاشى ـ القدرة على الفعل بقدر الإمكان .

## المبحث الثالث - أنواع المطهرات:

ثبت بالدليل القطعي الجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعاً ، وأن المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء ، والتيم عنها عند فقد الماء ، أو التضرر باستعاله ، وإزالة النجاسة .

واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق: وهو مايسمى « ماءً » بدون تقييد بوصف كاء مستعمل ، أو بإضافة كاء الورد مثلاً ، قال تعالى : ﴿ وأنزلنا من الساء ماء طهوراً ﴾ ، ﴿ وينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به ﴾ .

كا اتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء ، أي إزالة النجاسة عن الخرجين من بول وغائط مالم يفحش الخارج .

واتفقوا على مشروعية التطهر بالتراب طهارة حكمية ، وعلى طهارة الخر بالتخلل .

واختلفوا في مطهرات أخرى ، وهاهي آراء الفقهاء في المطهرات :

قال الحنفية (١): يجوز رفع النجاسة عن محلها بمايأتي :

اً ـ الماء المطلق ولو كان مستعملاً ، تحصل به الطهارة الحقيقية والحكية ( الحدث والجنابة ) جميعاً ، كاء الساء والأنهار والبحار والآبار والعيون ، والوديان التي يجتمع فيها ماء السيل ؛ لأن الله تعالى سمى الماء طهوراً بقوله :

 <sup>(</sup>١) البدائع: ١ / ٨٣ ـ ٨٧ ، فتح القدير: ١ / ١٣٣ ـ ١٣٨ ، الدر الختار: ١ / ٢٨٤ ـ ٣٠٢ ، تبيين الحقائق:
 ١ / ٦٩ ومابعدها ، اللباب شرح الكتاب: ١ / ٢٤ ومابعدها ، ٣٠ ، مراقي الفلاح: ص ٧٧ ـ ٢٨ .

﴿ وأنزلنا من الساء ماء طهوراً ﴾ وقال النبي عَلَيْكَ : « الماء طهور لاينجسه شيء الا ماغير لونه أو طعمه أو ريحه »(١)، والطهور : هو الطاهر في نفسه ، المطهر لغيره .

7 ـ المائعات الطاهرة: وهي التي تنعصر بالعصر، أو تزيل النجاسة. لاتحصل بها الطهارة الحكية ( وهي زوال الحدث بالوضوء والغسل ) باتفاق الحنفية وغيرهم ؛ لأن الحدث الحكمي خص بالماء بالنص القرآني ، وهو متيسر للناس ، وتحصل بها الطهارة الحقيقية ( وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المفتى به ، مثل ماء الورد والزهر ، والحل ، وعصير الشجر والثر من رمان وغيره ، وماء الباقلاء ( وهي الفول : أي والخل ، وعصير الشجر والثر من رمان وغيره ، وماء الباقلاء ( وهي الفول : أي إذا طبخت بالماء حتى صار بحيث إذا برد ثخن )(١) ونحوها مماإذا عصر انعصر ، حتى الريق ، فتطهر أصبع ، وثدي تنجس بالقيء بلحس ثلاث مرات ، عن طريق إرضاعه لولده ، ويطهر فم شارب الخر بترديد ريقه وبلعه .

فإن كان لاينعصر مثل العسل والسمن والسدهن والنويت واللبن وإن كان مخيضاً ، والمرق ونحوها ، فلاتحصل الطهارة بها ، لعدم إمكان تحقق إزالة النجاسة بها ؛ لأن الإزالة إنما تكون بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئاً فشيئاً ، وذلك إنما يتحقق فيا ينعصر بالعصر ، فتكون هذه المائعات مثل الماء في إزالة أجزاء النجاسة ، لكون المائع رقيقاً يداخل أجزاء النجاسة ويجاورها ، ويستخرجها بواسطة العصر .

<sup>(</sup>١) غريب بهذا اللفظ ، ورواه ابن ماجه عن أبي أمامة بلفظ « إن الماء طهور لاينجسه إلا ماغلب على ريحـه ، وطعمه ، ولونه » وهو حديث ضعيف ( نصب الراية : ١ / ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فإن تغير الماء بدون الطبخ يجوز التوضؤ به .

ومنع محمد وزفر وغير الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات (١)؛ لأن طهورية الماء عرفت شرعاً ، وأقر الشرع التطهير بالماء دون غيره ، فلايلحق به غيره .

وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر ، فغير أحد أوصافه (٢) ، كاء السيل ( المدّ ) والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران ، مادام باقياً على رقته وسيلانه ، لأن اسم الماء باق فيه ، ولا يمكن الاحتراز عن هذه الأشياء التي تختلط بالماء ، كالتراب والأوراق والأشجار ، فإن صار الطين غالباً ، وماء الصابون أو الأشنان ثخيناً ، وماء الزعفران صبغاً ، لا تجوز به الطهارة .

" - الدلك: وهو مسح المتنجس على الأرض مسحاً قوياً بحيث يزول به أثر أو عين النجاسة . ومثل الدلك: الحت: وهو القشر بالعود أو باليد. وبه يطهر الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جرْم ، سواء أكانت جافة أم رطبة . والجرْم: كل مايرى بعد الجفاف كالغائط والروث والدم والمني والبول والخر الذي أصابه تراب . ويلاحظ أن شمول الجرم الرطب: هو الأصح الختار ، وعليه الفتوى ، لعموم البلوى ، ولإطلاق حديث النبي عَلِيليًّا : « إذا جاء أحدكم المسجد ، فليقلب نعليه ولينظر فيها ، فإن رأى خَبَشاً ( أذى أو قذراً ) ، فليسحه بالأرض ، ثم ليصل فيها » ".

فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم ، فيجب غسلها ثلاث مرات بالماء ، ولو بعد الجفاف ، ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر ، وتذهب النداوة من الخف ، ولا يشترط اليبس .

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٥ ، بداية المجتهد : ١ / ٨٠ ، المغني : ١ / ١١ ، مغني المحتاج : ١ / ١٧ .

<sup>(</sup>٢) فإن غير اثنين أو ثلاثة لايجوز التوضؤ به ، لكن الصحيح أنه يجوز التوضؤ به وإن غير أوصافه كلها .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد الخدري ، واختلف في وصله وإرساله ، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول ( نيل الأوطار : ١/ ٤٤ ) .

وقال أكثر العلماء : يطهر النعل بالدلك يابساً ، لارطباً ؛ لأن عائشة كانت تفرُك المني من ثوب رسول الله على إذا كان يابساً ، وتغسله إذا كان رطباً (١).

وقال الشافعي ومحمد: لايطهر النعل بالدلك ، لارطباً ولايابساً ، لأن النجاسة تداخلت في الخف تداخلها في الثوب والبدن . وقال الحنابلة: يعفى بالدلك عن يسير النجاسة ، وإلا وجب غسله (١).

غ - المسح الذي يزول به أثر النجاسة : يطهر به الشيء الصقيل الذي لامسام له ، كالسيف والمرآة والزجاج ، والآنية المدهونة والظفر والعظم ، والزبدية الصينية وصفائح الفضة غير المنقوشة ونحو ذلك ؛ لأنه لاتتداخله النجاسة ، ويزول ماعلى ظاهره بالمسح ، وقد صح أن أصحاب رسول الله عليه كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ، ويسحونها ، ويصلون بها .

وبناء عليه يكفي مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظيفة مبلولة .

ورأي المالكية كالحنفية في جواز إزالة النجاسة بالمسح فيا يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف(٢).

ه - الجفاف بالشمس أو الهواء وزوال أثر النجاسة : يطهر الأرض وكل ماكان ثابتاً بها كالشجر والكلأ والبلاط ، لأجل الصلاة عليها ، لاللتيم بها ، بخلاف نحو البساط والحصير والثوب والبدن وكل ما يكن نقله ، فإنه لا يطهر إلا بالغسل .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني والبزار في مسنده عن عائشة ، ولم يسنده عنها إلا عبد الله بن الزبير ، ورواه غيره مرسلاً . وأما قوله عليه السلام لعائشة في المني « فاغسليه إن كان رطباً ، وافركيه إن كان يابساً » فغريب ، وهو حديث لايعرف ( نصب الراية : ١ / ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ١ / ٤٤ ، القوانين الفقهية : ص ٣٤ ، كشاف القناع : ١ / ٢١٨ ، المغنى : ٢ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية : ص ٣٤ \_ ٣٥ .

وطهارة الأرض باليبس لقاعدة: « ذكاة الأرض يبسها »(۱) ولحديث ابن عمر: « كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله عَلَيْكُم ، وكنت شاباً عَزَباً ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك »(۱) .

والسبب في التفرقة بين الصلاة والتيم في هذا: هو أن المطلوب لصحة الصلاة الطهارة ، ولصحة التيم الطهورية ، والذي تحقق بالجفاف هو الطهارة ، لاالطهورية ، والطهارة لاتستدعي الطهورية ، ويشترط في التيم طهورية التراب ، كا يشترط في الوضوء طهورية الماء .

ولاتطهر الأرض بالجفاف عند غير الحنفية ، وإنما لابد من تطهيرها بالماء إذا أصابتها النجاسة ، فالأرض المتنجسة وأجرنة الحمام والحيطان والأحواض ونحوها تطهر بمكاثرة الماء عليها أي بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تزول عين النجاسة ، كا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ، فأمر النبي بصب ذنوب من ماء عليه (٢) .

أ ـ تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة: يطهر الثوب ، لأن الأرض يطهر بعضها بعضاً ، بدليل حديث أم سلمة : أنها قالت : « إني امرأة أطيل ذيلي ، أمشي في المكان القذر ، فقال لها رسول الله عليه : يطهره مابعده »(1) .

<sup>(</sup>١) لاأصل له في الحديث المرفوع ، وبـه أخـذ الحنفيـة ، ويروى عن أبي جعفر محمـد البـاقر ، والمراد بيبسهـا : طهارتها ( أسنى المطالب للحوت البيروتي : ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( معالم السنن للخطابي : ١ / ١١٧ ومابعدها ) .

 <sup>(</sup>٦) روى الجاعة إلا مسلماً عن أبي هريرة قال : « قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فقام إليه الناس ليقعوا به ، فقال النبي ﷺ : دعوه ، وأريقوا على بوله سَجُلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » والسجل أو الذنوب : الدلو العظية ( نيل الأوطار : ١ / ١٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود .

ويتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في ذلك ، وأقره الشافعي بما جرى على يابس ، وقيده الحنابلة بيسير النجاسة ، وإلا وجب غسله(١) .

٧ً - الفَرْك : يطهر به مني الإنسان إذا أصاب الثوب وجف ، ولايضر بقاء أثره ، كبقائه بعد الغسل ، إن كان رأس العضو ( الحشفة ) طاهراً ، بأن استنجى بماء ، لابورق أو حجر ، لأن الحجر ونحوه لايزيل البول المنتشر على رأس العضو ، فإذا لم ينتشر البول ، ولم يمر عليه المني في الخارج ، فإنه يطهر بالفرك أيضاً ، إذ لايضر مروره على البول في الداخل .

ولافرق بين مني الرجل ومني المرأة . فإن كان المني رطباً ، أو كان مني غير الآدمي ، أو استنجى الآدمي بورق ونحوه ، فلايطهر بالفرك ، ولابد من الغسل ؛ عملاً بما جاء في السنة من حديث عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عليه الله عليه الله عليه وآله وسلم إذا كان يابساً ، وأغسله إذا كان رطباً »(") .

هذا ويكن جعل الفرك والدلك واحداً(1).

والمالكية كالحنفية في الحكم بنجاسة المني ، وقال الشافعية والحنابلة : مني الآدمي طاهر ، عملاً بحديث عائشة السابق عند الدارقطني ، وبقول ابن عباس :

<sup>(</sup>١) معالم السنن للخطابي : ١ / ١١٨ ، القوانين الفقهية : ص ٣٥ ، كشاف القناع : ١ / ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم . قال ابن الجوزي : ليس في هذا الحديث حجة ، لأن غسله كان للاستقذار ،
 لاللنجاسة ( نصب الراية : ١ / ٢٠٩ \_ ٢٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ، وقد عرفنا أن أمر النبي بغسله إذا كان رطباً ، وفركه إذا كان يابساً ، غريب لايعرف .
 وقال البيهقي : لامنافاة بين الحديثين ( نصب الراية ، المكان السابق ) .

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية : ص ٣٤ ، بداية المجتهد : ١ / ٧٩ ، مغني المحتاج : ١ / ٨٠ ، كشاف القناع : ١ / ٢٢٤ .

« امسحه عنك يإذخرة  $^{(1)}$  أو خرقة ، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق  $^{(1)}$  .

وسبب الاختلاف شيئان : أحدهما : اضطراب رواية حديث عائشة ، إذ مرة تغسله ، ومرة تفركه . والثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن ، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة ، كاللبن وغيره .

وأميل إلى القول بطهارة المني تيسيراً على الناس ، ويغسل الثوب بسبب الاستقذار لاللنجاسة ، لصحة حديث عائشة الأول الذي تكتفي فيه بفرك المني ، وإن كان ذلك يصلح حجة للحنفية في أن النجاسة تزال بغير الماء (٢) .

م ـ الندف : ويطهر به القطن إذا ندف ، وذهب أثر النجاسة إذا كانت قليلة .

وكلوه »(1) .

وهذا متفق عليه ، فإن كان السمن جامداً طرحت النجاسة وماحولها خاصة .

فإن وقعت النجاسة في مائع كالزيت والسبن الذائب ، لم يطهر عند الجهور وعند الحنفية : يطهر بصب الماء عليه بقدره ثلاث مرات ، أو يوضع

<sup>(</sup>١) الإذخر : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب .

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور والدارقطني مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) المجموع : ٢ / ٥٦٠ ، بداية المجتهد : ١ / ٧٩ ، نيل الأوطار : ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، وزاد أحمد والنسائي : في سمن جامد ( سبل السلام : ٣ / ٨ ) .

<sup>(</sup>٥) القوانين الفقهية : ص ٣٥ ، المغني : ١ / ٣٧ ، الشرح الكبير : ١ / ٥٩ .

في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء ، فيعلو المدهن ، ويرفع بشيء أو يفتح الثقب حتى يذهب الماء . والنحت مثل التقوير .

وأما الجامدات فتقبل التطهير إلا ماتشربت أجزاؤه النجاسة ، فإن كان الجامد إناء يطهر بصب الماء عليه وسيلانه حتى يغمره ، وإن كان مما يطبخ كاللحم والحنطة والدجاج فيطهر بغسله نيئا ، ولايطهر أبداً إذا تنجس وغلي على النار بنجاسته ، لتشرب أجزاء النجاسة فيه . وعلى هذا لو غليت رؤوس الحيوان ولحم الكرش قبل غسلها وتطهيرها لاتطهر أبداً ، ولو غليت الدجاجة قبل شق بطنها لنتف ريشها ، لاتطهر أبداً .

واتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في أن اللحم المطبوخ بنجس لايطهر، وأضاف المالكية أن البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح بنجس والفخار الذي غاصت النجاسة في أعماقه لايقبل التطهير. أما إن وقعت النجاسة في اللحم المطبوخ بعد نضجه فيقبل التطهير عند المالكية ، بأن يغسل ماتعلق به من المرق إذا لم تطل إقامة النجاسة فيه .

وقال الشافعية: الجامدات التي تشربت النجاسة تقبل التطهير، فلو طبخ لحم في نجس، أو تشربت حنطة النجاسة، أو سقيت السكين بنجاسة، تطهر بصب الماء عليها إلا اللّبِن ( الطوب النيء ) الذي عجن بنجاسة جامدة، لا يطهر.

1. - قسمة المتنجس ، بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة : وقسمة المثلي كالحنطة والشعير إذا تنجس ، وتوزيعه بين الشركاء أو المشترين ، فلو بال حمار على حنطة يدوسها ، فقسم أو غسل بعضه ، أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع يطهر الباقي والذاهب . ومثله هبة المتنجس لمن لايرى نجاسته . والتقوير والقسمة والهبة لاتعد مطهرات في الحقيقة ، وإنما هي مطهرات تساهلاً .

11 - الاستحالة: أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيرورة دم الغزال مسكاً ، وكالخر إذا تخللت بنفسها ، أو بتخليلها بواسطة ، والميتة إذا صارت ملحاً ، أو الكلب إذا وقع في ملاحة ، والروث إذا صار بالإحراق رماداً ، والزيت المتنجس بجعله صابوناً ، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره ، والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بحرور الزمان ، وهذا عمل بقول الإمام محمد خلافاً لأبي يوسف ، لأن النجاسة إذا استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها ، خرجت عن كونها نجاسة ، لأنها اسم لذات موصوفة ، فتنعدم بانعدام الوصف ، وصارت كالخر إذا تخللت ، باتفاق المذاهب .

وتطهر الخرودنها (وعاؤها) إذا تخللت بنفسها أو بنقلها من ظل إلى شمس أو بالعكس عند غير الحنفية (۱) ؛ لأن نجاستها بسبب شدتها المسكرة قد زالت ، من غير نجاسة خلفتها ، كا تطهر الخر إذا خللت عند المالكية ، ولاتطهر عند الشافعية والحنابلة بتخليلها بالعلاج كالبصل والخبز الحار ؛ لأن الشيء المطروح يتنجس علاقاتها . أما غير ذلك فهو نجس ، فلا تطهر نجاسة باستحالة ، ولابنار ، فرماد الروث النجس : نجس ، والصابون المعمول من زيت نجس ، ودخان النجاسة وغبارها : نجس ، وماتصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره : نجس ، والتراب المجبول بروث حمار أو بغل ونحوه مما لايؤكل لحمه : نجس ولو احترق ، كالخزف . ولو وقع كلب في ملاحة ، فصار ملحاً أو في صبانة فصار صابوناً ، فهو نجس . لكن استثنى المالكية على المشهور رماد النجس ودخانه فقالوا بطهارته على المعتمد .

 <sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٤ ، بداية المجتهد : ١ / ٤٦١ ، الشرح الصغير : ١ / ٤٦ ، الشرح الكبير : ١ / ٥٧ ،
 ٥٩ ، المنتقى على الموطأ : ٣ / ١٥٣ ومابعدها ، مغني المحتاج : ١ / ٨١ ، المغني : ٨ / ٣١٩ ، كشاف القناع : ١ / ٢١٤ ومابعدها ، المهذب : ١ / ٨٤ .

وقيد الحنابلة طهارة الحمر بنقلها من مكان لآخر بحالة غير قصد التخليل ، فإن قصد تخليلها بنقلها لم تطهر ، لأنه يحرم تخليلها ، فلاتترتب عليه الطهارة .

وقال الشافعية (۱): لايطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاثة أشياء: الخر مع إنائها إذا صارت خلاً بنفسها ، والجلد (غير جلد الكلب والخنزير) المتنجس بالموت يطهر ظاهره وباطنه بالدبغ ، وماصار حيواناً كالميتة إذا صارت دوداً لحدوث الحياة .

17 - الدباغ للجلود النجسة أو الميتة يطهرها كلها إلا جلد الإنسان والخنزير، ومالايحتل الدبغ كجلد حية صغيرة وفأرة، لقول النبي عَيِّلَةٍ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر »(1) وروي أن النبي عَيِّلَةٍ مر بفناء (ساحة الدار أو جوانبها) قوم في غزوة تبوك ، فاستسقاهم ، فقال : هل عندكم ماء ؟ فقالت امرأة : لا ، يارسول الله ، إلا في قربة لي ميتة ، فقال عَيِّلَةٍ : ألست دبغتها ؟ فقالت : نعم ، فقال : فإن دباغها طهورها »(1) ، ولأن الدبغ يزيل سبب نجاسة الميتات وهو الرطوبات والدماء السائلة ، فصار الدبغ كالثوب النجس إذا غسل .

والدبغ عند الحنفية مطهر إذا كان بما ينع النَّتَن والفساد ، ولو دباغة حُكُمية كالتتريب والتشيس ، لحصول المقصود بها . وكل مايطهر بالدباغة يطهر

<sup>(</sup>١) الحضرمية : ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) روي من حديث ابن عباس عند النسائي والترمذي وابن ماجه ، ومن حديث ابن عمر عند الدارقطني ، وهو حديث حسن ، ورواه مسلم بلفظ « إذا ديغ الإهاب فقد طهر » ( نصب الراية : ١ / ١١٥ ومابعدها ) والإهاب : الجلد قبل الدباغة ، فإذا ديغ صار أديماً .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي عن سلمة بن المحبّق ، ورواه ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده ، والترمـذي ،
 وأعله هؤلاء براو فيه : هو الجون بن قتادة ( نصب الراية : ١ / ١١٧ ) .

وعن ابن عباس قال : تُصَدِّق على مولاة لميونـة بشـاة ، فــاتت ، فمرَّ بهـا رسول الله ﷺ ، فقــال : هلا أخــنـتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميــتة ، فقال : إنما حرم أكلها » رواه الجماعة إلا ابن ماجه .

بالذكاة . والدبغ يطهر جلد الكلب والفيل على المعتمد ، واستثناء جلد الآدمي للكرامة الإلهية ، واستثناء جلد الخنزير لنجاسته العينية ، وألحقوا بها مالايحتمل الدباغة كفأرة صغيرة . أما ماعلى جلد الميتة من شعر ونحوه فهو طاهر ، وقيص الحية طاهر .

والدبغ مطهر أيضاً عند الشافعية (۱) ، فيطهر كل جلد نجس بالموت ظاهره ، وكذا باطنه على المشهور وإن كان من غير مأكول اللحم للحديثين السابقين مع حديث ابن عباس ( في الحاشية ) ، لكن يشترط أن يكون الدبغ بشيء قالع : وهو نزع فضول الجلد ( وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ، ويطيبه نزعها ) بحرِّيف ( مايحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافته ) كالقرَظ ( ورق السلّم مثل شجر الجوز يدبغ به ) والعفص وقشور الرمان ، والشب ( شيء معروف من جواهر الأرض ) . سواء أكان طاهراً أم نجساً كذرق الطيور ، ولا يصح الدبغ بشمس وتراب وتجميد وتمليح بما لاينزع الفضول ، وإن جف الجلد ، وطابت رائحته ؛ لأن الفضلات لم تزل ، وإنما جمدت ، بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة .

ولا يطهر عند الشافعية بالدبغ جلد الكلب والخنزير وماتولد منها أو من أحدهما مع حيوان طاهر ، كا لا يطهر عندهم بالدبغ ماعلى جلد الميتة من شعر ونحوه ، لكن يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته .

وقال المالكية والحنابلة على المشهور (٢): لا يطهر الجلد النجس بالدبغ ، لحديث عبد الله بن عُكم ، قال : « كتب إلينا رسول الله عليه قبل وفاته بشهر

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ٨٢ ، المهذب : ١ / ٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ١ / ٥١ ، بداية المجتهد: ١ / ٧٦ ، غاية المنتهى: ١ / ١٤ ، المغني: ١ / ٦٦ ومابعدها ، ٧٩ .

أن لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب »(۱) فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث ، لأنه في آخر عمر النبي عليه ولفظه دال على سبق الترخيص ، وأنه متأخر عنه . وقال الدردير المالكي : ماورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « أيما إهاب أي جلد ـ دبغ ، فقد طهر » فحمول على الطهارة اللغوية ، لاالشرعية في مشهور المذهب . وحينئذ لاتجوز الصلاة عليه .

وعلى القول المشهور عند المالكية من نجاسة الجلد المدبوغ: يجوز استعاله بعد الدبغ في اليابسات غير المائعات ، كلبسه في غير الصلاة والجلوس عليه في غير المسجد ، ولا يجوز استعاله في المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان ، والماء غير المطلق كاء الورد ، والخبز المبلول قبل جفافه ، والجبن ، فلا يوضع فيه ، ويتنجس بوضعه فيه ، واستثنوا من ذلك جلد الخنزير فلا يجوز استعاله مطلقاً ، دبغ أو لم يدبغ ، في يابس أو مائع ، وكذا جلد الآدمي ، لشرفه وكرامته . وأما صوف الحيوان ونحوه فلا ينجس بالموت عند المالكية .

وعند الحنابلة روايتان في الانتفاع بالجلد النجس المدبوغ:

إحداهما ـ لايجوز ، لحديث ابن عكيم المذكور ، وحديث البخاري في تاريخه « لاتنتفعوا من الميتة بشيء » .

والثانية ـ وهي الراجحة ـ يجوز الانتفاع به ، لقول النبي عَلَيْكُم السابق : « هلا أخذتم إهابها ، فدبغتموه » ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ، ولأنه انتفاع من غير ضرر ، فأشبه

<sup>(</sup>١) رواه الخسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة)، وأخرجه أيضاً الشافعي والبيهقي وابن حبان، قال عنه الترمذي: حديث حسن. وللدارقطني: إن رسول الله عَيِّلِيَّ كتب إلى جهينة، إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب (نيل الأوطار: ١/ ٦٤).

الاصطياد بالكلب ، وركوب البغل والحمار . وصوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها طاهر عند الحنابلة .

والراجح عندي رأي الحنفية والشافعية في أن الدباغ مطهر ، لأن حديث ابن عكم فيه اختلاف واضطراب ، قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وطريق الإنصاف فيه : أن يقال : إن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة في النسخ ، لو صح ، ولكنه كثير الاضطراب ، لايقاوم حديث ميونة في الصحة . والمصير إلى حديث ابن عبناس أولى لوجوه من الترجيح ، ويحمل حديث ابن عكم على منع الانتفاع به قبل الدباغ ، وحينئذ يسمى إهاباً ، وبعد الدباغ يسمى جلداً ، ولا يسمى إهاباً ، وهذا معروف عند أهل اللغة ، وليكون جمعاً بين الحكين ، وهذا هو الطريق في نفي التضاد (١) .

ويلاحظ أخيراً أن كلاً من التخلل والدباغ داخل في استحالة أو انقلاب العين .

آ ـ الذكاة الشرعية (الذبح) في تطهير الذبيح: وهو أن يذبح مسلم أو كتابي (يهودي أو نصراني) حيواناً ولو غير مأكول اللحم. فيطهر بالذكاة في أصح مايفتى به عند الحنفية من الحيوان غير المأكول الجلد دون اللحم والشحم، لأن كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة، لقوله عَلَيْهِ: « دباغ الأديم ذكاته »(١) ألحق الذكاة بالدباغ ، وبما أن الجلد يطهر بالدباغ ، فيطهر بالذكاة ، لأن الذكاة كالدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة ، فتفيد الذكاة

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) روى النسائي عن عائشة : سئل النبي عَلِيَّةٍ عن جلود الميتة ، فقال : دباغها ذكاتها . وللمدارقطني عنها عن النبي عَلِيَّةٍ قال : طُهور كل أديم دباغه . قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات ( نيل الأوطار : ١ / ٦٣ ) وأخرجه أيضاً ابن حبان والطبراني والبيهقي .

الطهارة كالدبغ ، إلا في الآدمي والخنزير . وأما فعل الجوسي فليس بذكاة شرعية ، لعدم أهلية الذكاة ، فلايفيد الطهارة ، فتعين تطهيره بالدباغ . وكل شيء لايسري فيه الدم لاينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم مالم يكن به دسم . والعصب نجس في الصحيح . ونافجة المسك طاهرة كالمسك .

وأما الحيوان المأكول اللحم ، فيطهر بالذبح جميع أجزائه إلا الـدم المسفوح ، باتفاق المذاهب .

وقال المالكية في المشهور (۱) : إذا ذبح مالايؤكل كالسباع وغيرها ، يطهر لحمه وشحمه وجلده ، إلا الآدمي والخنزير ، أما الآدمي فلحرمته وكرامته ، وأما الخنزير فلنجاسة عينه . لكن قال الصاوي والدردير : مشهور المذهب : لاتعمل الذكاة في محرم الأكل من حمير وبغال وخيل ، وكلب وخنزير ، أما سباع الوحش وسباع الطير فتطهر بالذبح .

وقال الشافعية والحنابلة (١): لاتؤثر الذكاة في شيء من الحيوان غير المأكول ؛ لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم هو الأصل ، والجلد تبع للحم ، فإن لم تعمل الذكاة في اللحم ، لم تعمل فيا سواه ، كذبح المجوسي ، أو الذبح غير المشروع . ولا يقاس الذبح على الدباغ ، لكون الدبغ مزيلاً للخبث والرطوبات كلها ، مطيباً للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير ، والذكاة لا يحصل بها ذلك ، فلا يستغنى بها عن الذبح . وهذا الرأي هو الأرجح لدي ؛ لأن القياس (قياس الذكاة على الدباغ ) في التعبديات أمر غير مقبول .

١٤ - النار تطهر في مواضع هي : إذا استحالت بها النجاسة ، أو زال أثرها

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد : ١ / ٤٢٧ ، القوانين الفقهية : ص ١٨١ ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ١ / ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مغني الحتاج : ١ / ٥٨ ، المغني : ١ / ٧١ ، غاية المنتهى : ١ / ١١ .

بها ، كحرق الفخار الجديد ، وتحول الروث إلى رماد ، وإحراق موضع الدم من رأس الشاة . ومثلها الغلي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثاً . قال ابن عابدين : « ولا تظن أن كل مادخلته النار يطهر ، كا بلغني عن بعض الناس أنه توهم ذلك ، بل المراد أن مااستحالت به النجاسة بالنار ، أو زال أثرها بها يطهر » وبه يظهر أن حرق النجاسة بالنار مطهر .

والنارغير مطهرة عند غير الحنفية كا بينا في بحث الاستحالة ، فرماد النجس ودخانه نجسان . إلا أن المالكية استثنوا على المشهور رماد النجس يطهر بالنار . وكذا دخان النجس والوقود المتنجس ، إنه يطهر بالنار .

أ ـ نزح البئر المتنجسة أو غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها : مطهر لها كالنزح .

والنزح: هو نزح ماوجب من الدلاء، أو نزح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البئر من الآدمي أو غيره من الحيوان. وهو مطهر للبئر. وإذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي سد جميع منابع الماء إن أمكن، ثم ينزح مافيها من الماء النجس. وإن لم يكن سد منابعه لغلبة الماء، فتنزح المقادير التالية (۱):

أ ـ إن كان الواقع حيواناً : فإن كان نجس العين كالخنزير ، يجب نزح جميع الماء . والصحيح عند الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين . وأما إذا لم يكن نجس العين : فإن كان آدمياً فلا ينجس البئر ، وأما سائر الحيوان : فإن كان لا يؤكل لحمه كسباع الوحش والطيور ، فالصحيح أنه يوجب التنجيس . وأما الحمار والبغل فالصحيح أنه يجعل الماء مشكوكاً فيه .

 <sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء : ١ / ١٠١ ومابعدها ، ط دار الفكر بدمشق ، بتخريج وتحقيق أحاديثها للمؤلف مع الأستاذ المنتصر الكتاني .

ب ـ وإن كان حيواناً يؤكل لحمه ، فيتنجس الماء إن خرج ميتاً . وينزح ماء البئر كله إن كان منتفخاً أو متفسخاً .

وإن لم يكن منتفخاً ولا متفسخاً فهو في ظاهر الرواية مراتب ثلاثة :

في الفأرة ونحوها : ينزح عشرون دلواً أو ثلاثون بحسب كبر الدلو وصغره .

وفي الدجاجة ونحوها : ينزح أربعون أو خمسون .

وفي الآدمي ونحوه: ينزح ماء البئر كله. وذلك إذا كان على الآدمي نجاسة بيقين ، حقيقية أو حكية ، أو نوى الغسل أو الوضوء. ودليلهم على ذلك فعل الصحابة رضى الله عنهم ، ولم يصح فيه حديث نبوي.

17 - دخول الماء من جانب وخروجه من الجانب الآخر في حوض صغير مثلما كان فيه ثلاث مرات ، فيصير ذلك بمنزلة غسله ثلاثاً : هو وسيلة لتطهير حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس ، لأنه بزوال أثر النجاسة يصير الماء جارياً ، ولم يتيقن من بقاء النجس فيه . وعلى هذا إذا تنجس ماء في قناة أو في وعاء ، فيطهر بصب ماء طاهر عليه في ناحية منه ، حتى يسيل من جوانبه و يخرج من الناحية الأخرى .

١٧ ـ الحفر (أي قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل): يطهرها.

1٨ ـ غسل طرف الثوب أو البدن : يجزئ عن غسله كله إذا نسي المرء محل النجاسة ، وإن وقع الغسل بغير تحر ، وهو الختار عند الحنفية .

### مذاهب غير الحنفية في المطهرات:

عرفنا في ثنايا بحث أنواع المطهرات عند الحنفية آراء المذاهب الأخرى ، وأفردها هنا إجالاً ببيان مستقل .

مذهب المالكية: المطهرات عند المالكية هي مايأتي(١):

ا ـ الغسل بالماء الطهور المطلق ، لكل مالا يجزئ فيه المسح أو النضح . ولا يكفي إمرار الماء بل ولابد من إزالة عين النجاسة وأثرها ، ولا يجوز إزالة النجاسة بائع غير الماء .

٢ ـ المسح بخرقة مبللة لما يفسد بالغسل ، كالسيف والنعل والخف .

٣ ـ النضح للثوب أو الحصير إذا شك في نجاسته ، ينضح بلا نية كالغسل : وهو رش باليد أو غيرها كفم أو تلقي مطر رشة واحدة ، على الحل المشكوك بنجاسته بالماء المطلق . ففي حالة الشك بإصابة مكان بالنجاسة ، يجب نضحه لاغسله ، فإن غسل كان أحوط . ولا يجزئ رش البدن المشكوك في نجاسته ، وإنما يجب غسله كمحقق الإصابة بالنجاسة .

٤ - التراب الطاهر : طهارة حكمية في حالة التيم .

ه ـ الدلك : لما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً لعسر الاحتراز من ذلك ، بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب والهر ونحوها ، فلا يعفى عما أصاب الثوب أو البدن من فضلاتها ، وبخلاف ماأصاب غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفو عنه .

7 ـ تكرار المشي أو المرور: يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على الأرض المتنجسة اليابسة ، فيتعلق به الغبار ، بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء ، واختلف في النجاسة الرطبة . والتطهير يحصل إذا كانت غير لابسة للخف ، فإن كانت لابسة لخف فلا عفو .

 <sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٤ ـ ٣٥ ، الشرح الصغير : ١ / ٦٤ ، ٧٨ ، ٨٢ وما بعدها ، بداية الجتهد : ١ / ٨٢ وما بعدها ، الشرح الكبير : ١ / ٥٦ .

ومثلها : من مشى برجل مبلولة على نجاسة يابسة : يطهره مابعده ، ويصلي كل منها على وضعه ، ولا يجب عليها الغسل .

ويعفي عن طين المطر ، مالم تكن النجاسة غالبة ، أو عينها قائمة .

٧ ـ التقوير : يطهر الجامدات ، كأن وقعت فأرة في سمن جامد ، طرحت
 هي وما حولها خاصة ، قال سحنون : إلا أن يطول مقامها فيه .

فإن وقعت الفأرة في سمن ذائب ، فماتت فيه ، طرح جميعه . وعلى هذا ، إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء ، تنجس ، سواء تغير أو لم يتغير .

٨ ـ النزح : إذا وقعت دابة نجسة في بئر ، وغيرت الماء ، وجب نزح جميعه ، فإن لم تغيره ، استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء ، أي ينزح كله بالإضافة إلى نزح مقدار الدابة .

٩ ـ غسل مكان النجاسة : إذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن ، غسل وحده ، وإن لم يميز غسل الجميع .

١٠ ـ الاستحالة : تطهر الخر إذا تخللت بنفسها أو خللت ، ولا يطهر جلم الميتة بالدبغ ، والمعتمد أن رماد النجس ودخانه طاهر .

11 ـ الذكاة الشرعية تطهر غير المأكول اللحم ، إلا الآدمي والخنزير ، وعلى رأي الدردير : مشهور المذهب أن الذكاة لاتطهر محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والكلب والخنزير .

والمطهر للمائع والجامد وغيرهما عند الشافعية أربعة هي (١):

١ ـ ماء مطلق : وهو ما يقع عليه اسم ماء ، بلا قيد إضافي كاء ورد ، أو

<sup>(</sup>١) تحقة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري : ص ٤ ، المجموع : ١ / ١٨٨ ، مغني المحتاج : ١ / ١٧ وما بعدها ، ٨٤ وما بعدها .

وصفي كاء دافق ، وهو أنواع : مانزل من الساء وهو ثلاثة : المطر ، وذوب الثلج والبرد ، وما نبع من الأرض وهو أربعة : ماء العيون والآبار والأنهار والبحار .. ويتعين الماء لإزالة خبث ورفع حدث وغيرهما كتجديد الوضوء .

وينضح بول أو قيء صبي لم يَطْعم ( يتناول ) قبل مضي حولين غير لبن للتغذي ، للأحاديث الصحيحة في ذلك ، منها : « يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام » (۱) وقد أخذ بهذه التفرقة الشافعية والحنابلة ، ولم يفرق المالكية بين الذكر والأنثى وقالوا : النضح : طهارة ماشك فيه أي الثوب المشكوك فيه فقط ، وأوجبوا كالحنفية الغسل في الحالين قياساً للأنثى على الذكر (۱) ، وإني أميل إلى رأي الشافعية والحنابلة للتصريح بالتفرقة ، والحكمة فيه : أن بول الغلام يخرج بقوة ، فينتشر ، أو أنه يكثر حمله على الأيدي ، فتعظم المشقة بغسله ، أو أن مزاجه حار ، فبوله رقيق ، بخلاف الأنثى .

٢ ـ وتراب مطهر لم يستعمل في فرض ، ولم يختلط بشيء ، لقوله تعالى :
 ﴿ فتيموا صعيداً طيباً ﴾ أي تراباً طاهراً.

٣ ـ ودابغ : وهو ماينزع فضلات الجلد وعفونته ، بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه ، لم يعد إليه النتن والفساد ، كقرَظ وشَبّ ، ولو كان الدابغ نجساً ، كذرق طبر .

٤ ـ وتخلل : هو انقلاب الخر خلاً ، بلا مصاحبة عين تقع فيها ، وإن نقلت من شمس إلى ظل ، أو عكسه ، فإن صحب تخللها عين وإن لم تؤثر فيها ، أو وقع فيها عين نجسة وإن نزعت قبل التخلل ، لم يكن ذلك مطهراً .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السَّمح ، وروى الجماعة عن أم قيس بنت مِحْصَن أن النبي نضح بول صبي ، وروى ابن ماجه عن أم كُرْز أن النبي ﷺ قال : « بول الغلام ينضح ، وبول الجمارية يغسل » ( نيـل الأوطار : ١ / ٤٥ )

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد : ١ / ٨٢ ، نيل الأوطار : ١ / ٤٧ ، كشاف القناع : ١ / ٢١٧ وما بعدها ، ط مكة .

والطهارات الحاصلة بالمطهرات الأربعة أربع:

وضوء ، وغسل ، وتيم ، وإزالة نجس ، وهذا الأخير يشمل الإحالة .

ولا يطهر المتنجس الصقيل كسيف ونحوه بالمسح بل لابد من غسله ، كا لايطهر النعل بالدلك دون الغسل ، ويطهر الماء بالمكاثرة ولو لم يبلغ قلتين ، وتطهر الأرض المتنجسة بمكاثرة الماء عليها .

والمطهرات عند الحنابلة (۱): كالشافعية غالباً إلا في الدباغ ، فإنه غير مطهر عندهم ، وهي الماء ، والتراب ومثله الاستنجاء بالأحجار ، والتخلل .

فتطهر الأرض المتنجسة بمكاثرة الماء عليها أي صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد ، ولم يبق للنجاسة عين ، ولا أثر من لون أو ريح ، إن لم يعجز عن إزالتها أو إزالة أَجَدها .

ولا تطهر الأرض المتنجسة بشمس ولا ريح ، ولاجفاف ؛ لأنه علي أمر بغسل بول الأعرابي ، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به .

ولا تطهر نجاسة باستحالة ، فلو أحرق السرجين النجس ، فصار رماداً أو وقع كلب في ملاحة ، فصار ملحاً ، لم تطهر ، لأنه على « نهى عن أكل الجلالة وألبانها »(١) لأكلها النجاسة ، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه .

ولا تطهر بنار ، فالرماد من روث نجس ، والصابون المعمول من زيت نجس ، ودخان نجاسة وغبارها : نجس ، وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره : نجس ، وتراب جبل بروث حمار أو بغل ونحوه مما لايؤكل لحمه : نجس ، ولو احترق كالخزف . وكذا لو وقع كلب في ملاحة ، فصار ملحاً ، أو في

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٢٢ ، ٢١٣ ـ ٢١٨ ، المغني : ١ / ٣٥ ـ ٣٩ ، ٢ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر ، وقال : حسن غريب .

صبَّانة ، فصار صابوناً : نجس (١) .

ويستثنى من مبدأ عدم التطهير بالاستحالة : ما يخلق منه الآدمي ، والخرة التي انقلبت خلاً بنفسها ، أو بنقلها من موضع إلى آخر لغير قصد التخليل ، ويحرم تخليلها ، فإن خللت ، ولو بنقلها بقصد التخليل لم تطهر ، لحديث مسلم عن أنس قال : « سئل النبي عَرِيلِهِ عن الخر تتخذ خلاً ؟ قال : لا » ودَنَّ الخر (أي وعاؤها ) مثلها ، يطهر بطهارج ا تبعاً لها .

ولا يطهر دهن تنجس بغسله ؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه . كا لايطهر باطن حَبّ تشرب النجاسة ، ولا عجين تنجس ، لأنه لا يكن غسله ، ولا يطهر لحم تنجس ، ولا إناء تشرب نجاسة ولا سكين سقيت ماء نجساً .

و يطهر السمن الجامد ونحوه بإلقاء النجاسة وماحولها ، وأما المائع فلا يطهر إن ظلت النجاسة فيه ، كأن ماتت الفأرة فيه ، فإن خرجت حية ، فهو طاهر .

ويلزم غسل ماوقعت فيه النجاسة ، حتى يتيقن من إزالتها ، فإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مكان صغير ، كبيت صغير ، فيلزم غسله ، ولا يكفي الظن ، لأن الطاهر اشتبه بالنجس ، فوجب اجتناب الجميع ، حتى يتيقن الطهارة بالغسل ، لأن النجاسة متيقنة ، فلاتزول إلا بيقين الطهارة .

أما خفاء موضع النجاسة في مكان كبير كصحراء واسعة ودار واسعة ، فلا يضر ، منعاً من الوقوع في الحرج والمشقة .

و يجزئ نضح بول أو قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ، وإن كان نجساً كبول الكبير ، ولابد من غسل بول الأنثى والخنثى .

ولايطهر النعل بالدلك ، بل يجب غسله ، كا يجب غسل ذيل ثوب امرأة

<sup>(</sup>١) حقق ابن تبية رحمه الله في فتاويه أن استحالة النجاسة يـذهب بخبثهـا وعينهـا ، فلا يبقى حكم النجـاسـة لها ، وتكون طاهرة .

تنجس بمشي أو غيره ، كغسل الثوب والبدن . لكن يعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك ، عملاً بحديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُمْ قال : « إذا وطئ الأذى بخفيه ، فطهورهما التراب »(١) .

ولاتطهر الأرض النجسة بشمس ولاريح ولاجفاف ، عملاً بالحديث السابق « أهريقوا على بوله سَجُلاً من ماء » .

والخلاصة : أن الشافعية والحنابلة نظروا في المطهرات إلى أكمل ما يحصل به مراد الشارع .

وتوسع الحنفية في شأن المطهرات ، وقاربهم فيها أحياناً المالكية . والواقع العملي وحاجة الناس وأعرافهم كل ذلك يؤيد العمل بمذهب الحنفية .

#### المبحث الرابع - أنواع المياه:

المياه أنواع ثلاثة : طهور ، وطاهر غير مطهر ، ومتنجس :

## النوع الأول - الماء الطهور أو المطلق:

هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، وهو كل ماء نزل من الساء ، أو نبع من الأرض ، مادام باقياً على أصل الخِلْقة ، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي (اللون والطعم والرائحة) ، أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر أو ملح أو نبات مائي ، ولم يكن مستعملاً ، مثل ماء المطر والأودية (العيون والينابيع والآبار والأنهار والبحار ، وماء الثلج والبرد ، ونحوها من كل ماء عذب أو مالح ، ويشمل الماء الذي ينعقد على صورة حيوان ، أو ينعقد ملحاً ، أو يرشح ويتبخر بخار ماء ؛ لأنه ماء حقيقة .

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان ، وهو ثقة ، وصح في حديث أم سلمة السابق : أن المرور على طريق جاف مطهر . لكن لم يقيد الحديث بنجاسة قليلة ولاكثيرة .

<sup>(</sup>٢) الأودية جمع واد : وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يجمّع فيه السيل .

إلا أن الحنفية قالوا: الماء الذي ينعقد فيه الملح طهور قبل الانعقاد ، أما بعد الانعقاد والذوبان ، فإنه يكون طاهراً غير طهور فلايرفع الحدث ، ويزيل الخبث .

هذا الماء المطلق طاهر مطهر إجماعاً ، يزال به النجس ، ويستخدم للوضوء والغسل ، لقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ﴾ ﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴾ ، ولقوله عليه البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » (۱) وقوله عليه السلام : « إن الماء طهور ، لا ينجسه إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه » (۱) .

وبحث الماء الطهور يستتبع معرفة الأمرين التاليين:

### أ ـ التغير غير المؤثر في الطهورية :

اتفق الفقهاء على أن كل مايغير الماء مما لاينفك عنه غالباً: أنه لايسلبه صفة الطهارة والتطهير، فلايضر تغير أوصاف الماء كلها أو بعضها بطول المكث ( البقاء في المكان مدة طويلة ) لتعذر الاحتراز عنه ، ولابتراب طهور ، وطُحلب ( خضرة تعلو على وجه الماء ) ، ومافي مقره وممره ، ولابخالط مجاور ( وهو ما يكن فصله ) كعود ودُهن ولو مطيبين ومنه البَخور ولا بجيفة ملقاة على الشاطئ تغير الماء بريحها ، ولابدابغ إنائه كقطران وقرَظ ، ولاببعض المعادن كملح ماء وكبريت ، ولابما يعسر الاحتراز عنه كالتبن وورق الشجر . وللفقهاء تفصيلات وإيراد قيود هى :

<sup>(</sup>١) رواه سبعة من الصحابة وهم : أبو هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمرو ، والفراسي ، وأبو بكر الصديق . وحديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة ، وهو وإن ذكرت فيه علل ، تأيد بالروايات الأخرى ( نصب الراية : ١ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ، وهو حديث ضعيف السند ( نصب الراية : ١ / ٩٤ ) لكن حسنه الترمذي ، وله إسناد صحيح ذكره ابن القطان ، وقال عنه الإمام أحمد : هو حديث صحيح .

قال الحنفية (۱) : تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهر ، مالم يكن التغير عن طبخ ، فغير أحد أوصافه أو أوصافه كلها ، كاء السيل الذي يختلط بالتراب والأوراق والأشجار ، وبقيت رقته غالبة ، فإن صار الطين غالباً لاتجوز الطهارة به . وكالماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان مادام باقياً على رقته وسيلانه ، لأن اسم الماء باق فيه ، ولا يمكن الاحتراز عن هذه الأشياء الخالطة له ، فلو خرج الماء عن طبعه أو حدث له اسم جديد ، كأن صار ماء الصابون ثخيناً ، أو صار ماء الزعفران صِبْغاً ، لاتجوز به الطهارة .

وقال المالكية (١): لايض ماتغير بطول مُكثه ، أو بما يجري عليه ، أو بما هو متولد منه كالطحلب والدود والسمك الحي ، أو بما لاينفك عنه غالباً ، أو بالمجاورة ، ولايؤثر تغيره بالتراب المطروح ، على المشهور ، وبما طرح فيه من الملح ونحوه من أجزاء الأرض كالنحاس والكبريت والحديد ، ولو قصداً ، ولابدابغ طاهر كقطران ، أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر يتساقط في الآبار والبرك من الريح ، فإذا دبغت الجلود المعدة لحمل الماء كالقرب والدلاء التي يستقى بها ، يجوز الانتفاع بمائها ، وإن تغير بأثر الدابغ الطاهر كالقرظ والقطران والشب ، ولايض التغير بالمجاور ؛ لأن الماء يتكيف بكيفية المجاور ، ومن المجاور : جيفة مطروحة خارج الماء ، فتغير ريح الماء منها .

ولا يضر التغير الخفيف بآلة سقي من حَبْل أو وعاء ، أو بأثر بخور دهن به الإناء من غير دبغ به ، أو رمي في الماء ، فرسب في قراره ، فتغير الماء به ، لأن العرب كانت تستعمل القطران كثيراً عند الاستقاء وغيره ، فصار كالتغير بالمقرّ .

<sup>،</sup> ۳ مراقي الفلاح : ص ، ۱ ، ۱۸ ، اللباب شرح الكتاب : ۱ / ۲۱. مراقي الفلاح : ص ، (۱) فتح القدير : ۱ / 1

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير : ١ / ٣٠ ـ ٣٦ ، القوانين الفقهية : ص ٣٠ ، بـدايـة المجتهـد : ١ / ٢٢ ، الشرح الكبير :
 ( / ٣٥ ـ ٣٩ .

كا لايضر التغير بالشك في جنس المغير ، هل هو من جنس مايضر كالعسل والدم ، أو من جنس مالايضر كالكبريت وطول المكث ، ويجوز التطهر به . وكذا لايضر المشكوك في تغيره بالريق ، كا إذا جعل الماء في الفم ، وحصل شك فيه ، هل تغير بالريق أو لا ، فإنه يجوز التطهير به .

ويضر التغير لأحد أوصاف الماء بالشيء المفارق غالباً: وهو ماشأنه مفارقة الماء غالباً وكان طاهراً ، كلبن وسمن وعسل وحشيش ، فإذا امتزج به ، أو لاصقه ، كالرياحين المطروحة على سطح الماء ، والدهن الملاصق له ، وتغير أحد أوصاف الماء لوناً أو طعاً أو ريحاً ، لم يجز التطهر به ، ويصبح الماء طاهراً بنفسه ، غير مطهر لغيره .

والخلاصة : إن خالط الماء شيء طاهر ، ولم يغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهو ماء مطلق طهور ، وإن غير أحد هذه الأوصاف الثلاثة فهو طاهر عند المالكية والشافعية والحنابلة ، غير مطهر ، وعند الحنفية : طاهر مطهر ، مالم يطبخ أو يغلب على أجزائه .

والمالكية يلحقون بالتراب : كل أجزاء الأرض كالكبريت والحديد والنحاس فإنها لاتسلب طهورية الماء ، إذا غيرت أحد أوصافه ، ولو طرحت فيه قصداً .

وقال الشافعية (1) : لايضر تغير يسير بطاهر لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ، ولمو كان مشكوكاً في أن تغيره كثير أو يسير ، لتعذر صون الماء عنه . ولايضر متغير بُكُث وإن فحش التغير ، وطين وطُحْلُب ( شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث ) ؛ وما في مقره وممره ، ككبريت وزرنيخ ونُورة ( كلس ) ، لتعذر صون الماء عن ذلك ؛ ولايضر تغير بملح ماء ، لا بملح جبلي ، فيضر التغير به مالم يكن

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٩ ، المهذب : ١ / ٥ .

بمقر الماء أو ممره ؛ ولاتمنع الطهارة بملح انعقد من الماء ، لأنه كان ماء في الأصل ، فهو كالثلج إذا ذاب فيه .

ولايضر تغير بورق شجر تناثر وتفتت واختلط بالماء ، لتعذر صون الماء عنه ؛ ولايضر متغير بجاور طاهر كعود ودهن ، ولو مطيبين ، وكافور صلب ، أو بتراب ولو مستعملاً طرح فيه في الأظهر ، لأن تغيره بغير التراب تروّح ، وبالتراب كدورة لاتمنع إطلاق اسم الماء عليه .

ومذهب الحنابلة (۱) كالشافعية في عدم تأثر الماء بالمغير بطول مكث ( وهو الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره )(۱) أو بالمقر والمر ، أو بالمجاور ، أو بريح ميتة إلى جانبه ؛ لأن ذلك يشق الاحتراز عنه أو بملح مائي : وهو الماء الذي يرسل على الأرض السباخ ، فيصير ملحاً ؛ لأن المتغير به منعقد من الماء ، فأشبه ذوب الثلج .

والخلاصة : أن الماء المتغير الذي لايضر التوضؤ به أربعة أنواع :

١ - ما أضيف إلى محله ومقره ، كاء النهر والبئر وأشباهها .

٢ ـ مالا يكن التحرز عنه كالطحلب والخزّ (الشوك الأخض) وسائر ماينبت في الماء ، وكذا ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه ، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه ، فتلقيه في الماء ، وماهو في قرار الماء ، كالكبريت والزفت وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به ، أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها .

٣ ـ مايوافق الماء في صفتيه : الطهارة والطهورية ، كالتراب إذا غيَّر الماء ،

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٢٥ ومابعدها ، المغني : ١ / ١٣ .

<sup>(</sup>٢) لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن .

لا يمنع الطهورية ؛ لأنه طاهر مطهر كالماء ، فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء ، لم تجز الطهارة به ، لأنه طين وليس بماء ، ولافرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد ، وكذلك الملح البحري أو المائي ، والمعدني ، لأن هذا الأخير خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء ، فهو كالزعفران وغيره .

٤ ـ مايتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة ، كالدهن بأنواعه ، ومثله القطران والزفت والشمع ، والطاهرات الصلبة ، كالعود والكافور والعنبر ، إذا لم يتلف في الماء ، ولم يمع فيه ، لأنه تغيير مجاورة ، فأشبه مالو تروح الماء بريح شيء على جانبه ، ولاخلاف في هذا .

ولاخلاف بين العلماء في جواز التوضؤ بما خالطه طاهر لم يغيره ، فإذا سقط شيء من الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره في ماء ، وكان يسيراً ، فلم يوجد له طعم ولالون ولارائحة كثيرة ، جاز الوضوء به ، لأنه « عَلِيسَةٍ اغتسل وزوجته من جفنة فيها أثر العجين » .

#### ب ـ الماء الطهور المكروه الاستعال تنزيهاً عند الحنفية:

هناك ماء طاهر مطهر مكروه استعاله تنزيها حال وجود غيره على الأصح عند الحنفية (): وهو الماء القليل الذي شرب منه حيوان مثل الهرة الأهلية ، لاالوحشية إذ سؤرها () نجس ، ومثل الدجاجة الخلاة ( المتروكة تأكل القاذورات ) وسباع الطير ، والحية والفأرة ؛ لأنها لاتتحامى عن النجاسة . وهذا عمل بقتض الاستحسان ، تيسيراً على الناس بسبب مخالطة الناس للهرة ، وتطوافها بهم ، وللضرورة في سباع الطير لعدم إمكان التحرز عنها ، وقد قرر

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح : ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) السؤر : الباقي من الماء في الإناء بعد شرب حيوان منه .

النبي عَرَبِياتٍ طهارة سؤر الهرة ، فقال : « إنها ليست بنجَس ، إنها من الطوافين عليم ، والطوافات » (١) ، وعن عائشة عن النبي عَرَبِيَّةٍ « أنه كان يُصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ، ثم يتوضأ بفضلها » (١) .

وتزول الكراهة إذا لم يوجد غير هذا الماء . وقال الشافعية بطهارة فم الهرة وطهارة سؤرها .

#### النوع الثاني - الماء الطاهر غير الطهور:

وحكمه عند الحنفية أنه يزيل الخبث ، أي النجاسة عن الثوب والبدن ، ولا يزيل الحدث ، فلا يصح الوضوء والغسل به ، وهو ثلاثة أنواع :

أحدها - الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته: وسالب الطهورية عند الحنفية هو غلبة غير الماء عليه إما في خالطة الجامدات وإما في المائعات ألى والغلبة في الجامدات تكون بإخراج الماء عن رقته وسيلانه ، أو التي تزيل طبع الماء (وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات) بالطبخ بنحو حمَّص وعدس ، ولم يقصد به التنظيف كالصابون والأشنان ؛ لأن النبي عَيِّلِيَّةٍ اغتسل بماء فيه أثر العجين ، وكان يغتسل وهو جنب ويغسل رأسه بالخِطمي (ورق يدق ويغسل به الرأس) ، وأمر النبي بغسل الذي وقصتُ وكسرته) ناقته ، وهو مُحْرِم بماء وسيدر (شجر النبق) ، وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر أنه .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة عن كبشة بنت كلب بن مالك ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه أيضاً البيهقي ، وصححه البخاري والعقيلي واين خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني ( نيل الأوطار : ١ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدار قطني ( المصدر والمكان السابق ) وأصغى الإناء للهرة : أماله .

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح : ص ٣ ـ ٤، فتح القدير : ١ / ٤٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) نصب الراية : ١ / ١٠٤ ، نيل الأوطار : ١ / ٢٣٩ ، والحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه والأثرم ، والحديث الثاني رواه أحمد عن عائشة .

والغلبة في المائع الذي لاوصف له كالماء المستعمل ، وماء الورد المنقطع الرائحة : تكون إما بزيادة الوزن كأن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق أو بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة ، كالخل له لون وطعم وريح ، فأي وصفين ظهرا منعا صحة الوضوء ، ولايضر ظهور وصف واحد لقلته ، أو بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط ، كاللبن له اللون والطعم ، ولارائحة له .

الماء المشكوك في طهوريته عند الحنفية: وهو ماشرب منه حمار أو بغل. وهو عند الحنفية طاهر في نفسه ، مشكوك في إمكان إزالة الحدث به ، فن لم يجد غيره توضأ به وتيم ، بسبب تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة رضى الله عنهم في نجاسته وطهارته (۱) .

وقال المالكية (١): إن سالب الطهورية الذي يترتب عليه أنه لايرفع الحدث ولا يزيل الخبث: هو كل طاهر يخالط الماء مما يفارقه غالباً، ويغير أحد أوصافه ( لونه أو طعمه أو ريحه )، ولم يكن من أجزاء الأرض، ولادابغاً لإنائه، ولامما يعسر الاحتراز عنه. مثال ذلك الطاهر المفارق للماء غالباً الصابون وماء الورد والمزعفران واللبن والعسل والزبيب المنبوذ في الماء، والليون وروث الماشية ودخان شيء محروق، والحشيش، أو ورق الشجر أو التبن الواقع في بئر يسهل تغطيتها، والقطران الراسب في الماء لغير دباغ للوعاء والطحلب المطبوخ في الماء، والسمك الميت. فهذه الأمثلة إن غيرت أحد أوصاف الماء، جعلته طاهراً غير طهور. ومثلها المتغير الفاحش بآلة السقي، أو بإنائه، إذا كانا من غير أجزاء غير طهور. ومثلها المتغير الفاحش بآلة السقي، أو بإنائه، إذا كانا من غير أجزاء

<sup>(</sup>١) فتح القدير والهداية : ١ / ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير: ١ / ٣٧ ومابعدها ، الشرح الصغير: ١ / ٣١ ، القوانين الفقهية : ص ٣٠ ومابعدها ، بداية المجتهد : ١ / ٢٦ .

الأرض كإناء من جلد أو خشب ، وحبل من كَتَّان أو ليف . فإن كان التغير يسيراً ، أو بسبب استعال القطران للدباغ ، فلا يسلب الطهورية ، ولا يضر .

وقال الشافعية (١): الذي يسلب طهورية الماء ، فيجعله غير صالح لرفع الحدث ولا لإزالة النجس به : هو كل مخالط طاهر يستغني الماء عنه ، إذا غير أحد أوصافه ( لونه أو طعمه أو ريحه ) تغيراً كثيراً ينع إطلاق اسم الماء عليه ، ولم يكن المغير تراباً ولاملحاً مائياً ولو طرحا قصداً . وذلك مثل الزعفران وماء الشجر والمني والملح الجبلي والتمر والدقيق والطحلب المطروح في الماء ، والمنقوع في الماء من كتان أو عرق سوس ، والقطران لغير دباغ ، والماء المخلوط بنحو سدر أو صابون ، فلا يصح الوضوء به كاء اللحم وماء الباقلا .

وسواء أكان التغير حسياً أم تقديرياً ، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات ، كاء الورد المنقطع الرائحة ، فلم يتغير ، فلو قدرنا أن ماء الورد الواقع حل محله مخالف وسط ، كلون العصير ، وطعم الرمان ، وريح اللاَّذَن (٢) ، ثم غيره ، لم يصر طهوراً .

وقال الحنابلة (٢): يسلب طهورية الماء أنواع منها: المستخرج بالعلاج ، كاء ورد وزهر وبطيخ ، إذا غلبت أجزاؤه على الماء ؛ والطاهر الذي يغير اسم الماء حتى صار صبغاً أو خلاً ؛ والطاهر الذي يغير أحد أوصاف الماء تغيراً كثيراً ، بأن طبخ فيه كاء الباقلا والحمص ، أو لم يطبخ كالزعفران والملح المعدني ، أو طرحه فيه آدمي عاقل قصداً كطحلب أو ورق شجر ونحوه ، ففي كل ذلك لا يعد ماء مطلقاً ، فلا يتوضأ به .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٨ ، المهذب : ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) اللاذن : نوع من العلوك يستعمل عطراً ودواء .

<sup>(</sup>٣) المغنى : ١ / ١٤ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٣٠ .

ثانيها ـ الماء المستعمل القليل:

والقليل: هو ما نقص عن القُلّتين بأكثر من رطلين. والقلتان: خمسائة رطل بغدادي تقريباً (٥٠٠) وبالمصري ( جَهِ ٢٤٦) رطلاً وبالشامي ١٨ رطلاً ، والرطل الشامي: ﴿ ٢ كغ فيكون قدرهما (١٩٥,١١٢ كغ) وتساوي ١٠ تنكات (صفايح) وقيل: ١٥ تنكة أو ٢٧٠ لتراً ، وقدرهما بالمساحة في مكان مربع: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بالذراع المتوسط. وفي المكان المدور كَالبئر: ذراعان عمقاً ، وذراع عرضاً . وقال الحنابلة: ذراعان ونصف عقاً ، وذراع طولاً .

والمستعمل عند الحنفية ("): هو الماء الذي استعمل لرفع حدث ( وضوء أو غسل ) أو لقربة ( ثواب ) كالوضوء - في مجلس آخر - على الوضوء بنية التقرب أو لصلاة الجنازة ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن . ويصير الماء مستعملاً مجرد انفصاله عن الجسد ، والمستعمل : هو الذي اتصل بالأعضاء ، لا كل الماء . وحكمه عندهم أنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث ويطهر الخبث أي أنه لا يزيل الحدث من وضوء وغسل ، ويزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن على الراجح المعتد .

والمستعمل عند المالكية (۱۳ : هو الماء الذي استعمل في رفع حدث ( وضوء أو غسل ) أو في إزالة خَبَث ( عين النجاسة ) ، سواء أكان الغسل واجباً كغسل الميت ، أم غير واجب كالوضوء على الوضوء وغسل الجمعة والعيدين ، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ، إذا لم يغيره الاستعال .

<sup>(</sup>١) الرطل البغدادي : ٧ / ٤ ١٢٨ درهم ، والرطل المصري : ١٤٤ درهما ، وسعة الدرهم ٣,١٧ غم

<sup>(</sup>٢) البدائع : ١ / ٦٩ وما بعدها ، الدر الختار ورد المحتار : ١ / ١٨٢ ـ ١٨٦ ، فتح القدير : ١ / ٥٩ ، ٦١

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ١ / ٣٧ ـ ٤٠ ، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١ / ٤١ ـ ٤٣ ، القوانين الفقهية: ص ٣١ ،
 بداية الجتهد: ١ / ٢٦ وما بعدها .

والمستعمل في رفع الحدث: هو ما تقاطر من الأعضاء (۱) ، أو اتصل بها ، أو انفصل عنها وكان المنفصل يسيراً ، أو غسلت فيه ، فإن اغترف منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس بمستعمل . والماء المستعمل : طاهر مطهر ، ولا يكره على الأرجح استعاله مرة أخرى في إزالة النجاسة ، أو في غسل إناء ونحوه ، لكن يكره استعاله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره ، إذا كان يسيراً . وعلة الكراهة : أن النفوس تعافه .

والماء المستعمل عند الشافعية (٢): هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه ، والأصح أن نفل الطهارة كالغسلة الثانية والشالشة طهور في المذهب الجديد . والمراد بفرضية الطهارة ولو صورة كوضوء الصبي ، إذ لا بد لصحة صلاته من وضوء .

ومن المستعمل: ماء قليل اغترف منه بدون نية الاغتراف عند إرادة غسل اليدين بأن يقصد نقل الماء من إنائه لغسلها خارجه، فإن نوى الاغتراف بها فهو طهور.

ومن المستعمل : ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف ، وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم ، وماء غسل ميت ، وماء غسل مجنونة لتحل لحليلها المسلم . ولا يصبح مستعملاً إلا إذا انفصل عن العضو .

والمستعمل الطاهر في إزالة النجاسة ( وهو الغسالة ) يشترط فيه شروط ثلاثة :

١ ـ أن يكون الماء وارداً على محل النجاسة إن كان قليلاً في الأصح

<sup>(</sup>١) احترز بالماء عن التراب ، فلا يكره التيم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء .

<sup>(</sup>٢) مغني الحتاج : ١ / ٢٠ وما بعدها ، ٨٥ ، المهذب : ١ / ٥ ، ٨ .

لا كثيراً ، لئلا يتنجس الماء ، لو عكس الأمر ، لأن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه .

٢ ـ أن ينفصل طاهراً بحيث لم يتغير أحد أوصافه ، وقد طهر الحل .

" - ألا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الظاهر . فإذا تغير الماء أو زاد وزنه ، أو لم يطهر الحل بأن بقي لون النجس وريحه معاً ، أو طعمه وحده ، ولم يعسر زواله ، لدلالة ذلك على بقاء عين النجاسة .

وحكم المستعمل: أنه طاهر غير طهور في المذهب الجديد، فلا يتوضأ أو يغتسل به ، ولا تزال النجاسة به ؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عن ذلك ، ولا عما يتقاطر عليهم منه ، وفي الصحيحين « أنه عليه عاد جابراً في مرض موته ، فتوضأ وصب عليه من وضوئه » وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانياً ، بل انتقلوا إلى التيم ، ولم يجمعوه للشرب ، لأنه مستقذر .

و يعفى عن يسير الماء المستعمل الواقع في الماء . فإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين ، فطهور في الأصح .

والمستعمل عند الحنابلة (۱) : هو المستعمل في رفع حدث أكبر (جنابة) أو أصغر (وضوء) ، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة وهي الغسلة السابعة (۲) كا هو المذهب ، ولم يتغير أحد أوصاف الماء (لونه أو طعمه أو ريحه).

ومن المستعمل : ما غسل به الميت ؛ لأنه غسل تعبدي ، لا عن حدث ،

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٣١ ـ ٣٧ ، المغني : ١ / ١٥ وما بعدها ، ١٨ ـ ٢٢ ، ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) الغسلة الرابعة هي الطاهرة في الوضوء ، والغسلة الثامنة في إزالة النجاسة بعد زوالها : هي الطاهرة عنـ د
 الحنابلة .

ويصبح الماء مستعملاً: لو نوى الجنب أو المتوضئ رفع الحدث في ماء قليل ، فإن لم ينو رفع الحدث أو نوى الاغتراف أو نوى إزالة الغبار أو التبرد أو العبث ظل الماء طهوراً. ومنه: الماء اليسير الذي غس أو غسل به يد القائم من نوم الليل ، وكان الشخص مسلماً عاقلاً بالغاً ، وكان الغمس قبل غسل اليد ثلاثاً . ومنه الماء الذي يغمس فيه المسلم البالغ العاقل (غير الصبي والمجنون والكافر) يده كلها إلى الكوع . فلو غس غير يده كالوجه والرجل لم يكن مستعملاً .

ولا يصير الماء مستعملاً إلا بعد انفصاله عن محل الاستعال . ويعفى عن يسير الماء المستعمل الواقع في الماء ؛ لأن النبي عليه وأصحابه كانوا يتوضو ون من الأقداح ، ويغتسلون من الجفان ، واغتسل النبي وعائشة من إناء واحد ، تختلف أيديها فيه ، كل واحد منها يقول لصاحبه : أبق لي ، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء . فإن كثر الواقع وتفاحش لم تجز الطهارة به على الرواية الراجحة ، وهو مذهب الشافعية أيضاً كا بينا ، والمستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ، وغسل الجمعة والعيدين وغيرهما فيه روايتان : إحداهما ـ أنه كالمستعمل في رفع الحدث ؛ لأنه طهارة مشروعة . والثانية وهي الراجحة : أنه طهور فلا يمنع الطهارة ؛ لأنه لم يزل مانعاً من الصلاة ، فأشبه ما لو تبرد به ، ولا خلاف بين العلماء أن ما استعمل في التبرد والتنظيف طاهر طهور غير مكروه .

ولا يصير الماء اليسير مستعملاً إذا اغترف منه المتوضئ عند غسل يديه ؛ لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها ، ولأن النبي عليه السلام فيا رواه سعيد عن عثان اغترف من إناء : « ثم غرف بيده اليني ، فصب على ذراعه اليني ، فغسلها إلى المرفقين ثلاثا » .

وحكم المستعمل : أنه لايرفع الحدث ولايزيل الخبث ، كالشافعية .

وإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين ، ففيه وجهان : وجه : أنه على الأصل كما كان ، ووجه : أنه طهور لقول النبي عليه و إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »(١) وإن اجتمع الماء المستعمل مع غير مستعمل فبلغ قلتين ، صار الكل طهوراً .

ثالثها \_ ماء النبات من زهر أو غر ، كاء الورد ، أو الزهر ، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة ، طاهر غير مطهر .

#### النوع الثالث ـ الماء النجس:

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها مثل قليل الأرواث ، وكان الماء راكداً (غير جاري ) قليلاً .

والقليل بالمساحة عند الحنفية (٢): ما دون عشر في عشر بذراع العامة . فينجس وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه .

وأما إذا كان عشراً في عشر بحوض مربع ، أو ستة وثلاثين في مدور ، وكان عقد بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه ، على الصحيح ، فلا ينجس إلا بظهور وصف النجاسة فيه .

وأما الماء الجاري فينجس بظهور أثر النجاسة فيه ، والأثر : طعم النجاسة أو لونها أو ريحها .

وبذلك يكون الماء المتنجس نوعين :

الأول \_ ما كان طهوراً قليلاً ، ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عمر، وقال الحاكم : صحيح على شرطها ( نيل الأوطار : ١ / ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح : ص ٤ .

الثاني ـ ما كان طهوراً وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة . واتفق العلماء على نجاسة النوع الثاني الذي تغيرت فيه أحد أوصاف الماء (طعمه أو لونه أو ريحه) ، كا أن الشافعية والحنابلة وافقوا الحنفية في نجاسة النوع الأول إلا ما يعفى عنه عند الشافعية كيتة ما لا دم له سائل مثل الذباب والنحل إذا وقع بنفسه أو ألقته الرياح .

وقال المالكية في أرجح الروايات بطهورية النوع الأول وهو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه ، لكنه مكروه ، مراعاة للخلاف<sup>(۱)</sup> .

والمتنجس عند أكثر الفقهاء لا ينتفع به ولا يستعمل في طهارة ولا في غيرها إلا في نحو سقي بهية أو زرع ، أو في حالة الضرورة كعطش .

#### قلة الماء وكثرته:

لكن الفقهاء اختلفوا في حد القلة والكثرة: فالكثرة عند أبي حنيفة: هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه ، لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه (٢) . والقلة: ما كان دون عشر في عشر من أذرعة العامة ؛ كا تقدم .

ولا حد للكثرة في مذهب المالكية فلم يحدوا لها حداً مقدراً ، والماء اليسير المكروه : هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل ، فما دونها . فإذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ، ولم تغيره ، فإنه يكره استعاله في رفع حدث أو إزالة

 <sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع الدسوقي : ١ / ٣٧ وما بعدها ، ٤٦ ، الشرح الصغير : ١ / ٣١ ، ٣٦ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ٣٠ ، بداية المجتهد : ١ / ٣٢. المهذب : ١ / ٥ ـ ٨ ، مغني المحتاج : ١ / ٢١ وما بعدها ، المغني : ١ / ٢١ ـ ٢٢ ، غاية المبتهي : ١ / ٩٠ وما بعدها ، كشاف القناع : ١ / ٣٧ ، ٣٩ ـ ٤٢ ، ٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ١ / ٥٥ .

خبث ، أو متوقف على طهارة كالطهارة المسنونة والمستحبة ، ولا كراهة في استعاله في العادات .

والحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير: هو القلتان (١) ، من قُلال هجَر: وهو خمس قِرَب ، في كل قربة مائة رطل عراقي ، فتكون القلتان خمائة رطل بالعراقي .

فإذا بلغ الماء قلتين ، فوقعت فيه نجاسة ، جامدة أو مائعة ، ولم تغير طعمه أو لونه ، أو ريحه ، فهو طاهر مطهر ، لقوله عليه : « إذا بلغ الماء قلتين ، لم يحمل الخبّث » قال الحاكم : على شرط الشيخين (أي البخاري ومسلم) ، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح : « فإنه لا ينْجُس » وهو المراد بقوله : « لم يحمل الخبث » أي يدفع النجس ولا يقبله .

فإن وقعت النجاسة في مائع كثير غير مائع ، ولو بمقدار قلتين فإنه ينجس بجرد ملاقاة النجاسة ، لأن الماء يشق حفظه عن النجس ، بخلاف غيره وإن كثر .

وإن تغير أحد أوصاف الماء الكثير ( القلتين ) ، ولو تغيراً يسيراً ، فنجس بالإجماع الخصص لحديث القلتين ولحديث الترمذي وابن حبان : « الماء لا ينجسه شيء » (١) ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة ، فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو رائحة ، أنه نجس ، ما دام كذلك . وقد روى أبو أمامة الباهلي أن النبي على قال : « الماء طهور لا ينجسه

<sup>(</sup>١) القلة : هي الجرة ، سميت قلة لأنها تقل بالأيدى أو تحمل .

 <sup>(</sup>٢) انظر نصب الراية : ١ / ٩٥ ، قال ابن حبان : وهذا مخصوص بحديث القلتين ، وكلاهما ( هذا والحديث الآتي ) مخصوص بالإجماع أن الماء المتغير بنجاسة ينجس ، قليلاً كان الماء أو كثيراً .

شيء ، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » رواه ابن ماجه ، لكنه حديث ضعيف (١) .

وأرجح رأي الشافعية والحنابلة في الأخذ بحديث القلتين الثابت الصحيح ، وإن أعله الحنفية بالاضطراب وتعارض الروايات ، إذ في رواية : « إذا بلغ ثلاث قلال » وفي رواية « قلة » كا أعلوه بجهالة قدر القلة ، وقد أجاب الشافعية عن هذا كله (٢) .

### المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار:

وفيه مطلبان :

# المطلب الأول - حكم الأسآر:

الأسآر : جمع سؤر ، والسؤر : البقية والفضلة ، واصطلاحاً : هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض بعد شرب الشارب منه . ثم استعير لبقية الطعام .

واتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهية الأنعام ، واختلفوا فيا عداها اختلافاً كثيراً .

فحكم السؤر بسبب مخالطة لعاب الشارب له عند الحنفية (٢): يختلف بحسب طهارة أو نجاسة لحم الشارب ، فسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر ، وسؤر الكلب نجس ، وقد يكون السؤر مكروها ، أو مشكوكا فيه ، فتكون الأسار عند الحنفية أربعة أنواع : طاهر ، ومكروه ، ومشكوك فيه ، ونجس كا يتبين مما يأتي :

<sup>(</sup>١) نصب الراية : ١ / ٩٤

<sup>(</sup>٢) سبل السلام : ١ / ١٩

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ورد المحتار : ١ / ٢٠٥ وما بعدها ، ٢٩٧ ، فتح القدير : ١ / ٧٤ وما بعدهـا ، تبيين الحقـائق :

أ ـ سؤر طاهر مطهر بلا كراهة : وهو الذي شرب منه الآدمي ، أو حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ، والفرس في الأصح ، ونحوها ، ما لم تكن جلالة ( تأكل الجلة ) ولا في حال اجترارها إن كانت من الحيوانات الجترة ؛ لأن الماء المختلط به اللعاب أثناء الشرب قد تولد من لحم طاهر ، فيكون طاهراً .

ولا فرق بين أن يكون الآدمي صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، جنباً أو حائضاً ، إلا أن يشرب الكافر خمراً فينجس فمه ، إذا شرب عقب الخمر فوراً من إناء ، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ، ثم شرب لا ينجس (١) .

ودليل طهارة سؤر الآدمي مطلقاً: ما رواه أبو هريرة قال: يا رسول الله ، لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك ، فقال عَلَيْكُ : « سبحان الله ، إن المؤمن لا ينجس »(١) . وروى مسلم عن عائشة قالت : « كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي عَلِيْكَ ، فيضع فاه على موضع في ً » . وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام شرب اللبن ، وعن يينه أعرابي ، وعن يساره أبو بكر ، ثم أعطى الأعرابي ، فقال : الأين فالأين .

٣ ـ سؤر طاهر مكروه تنزيها استعاله مع وجود غيره: وهو سؤر الهرة ، والدجاجة الخلاة<sup>(٦)</sup> ، والإبل والبقر الجلالة (أي التي تأكل النجاسة إذا جهل حالها) ، وسباع الطير كالصقر والنسر والشاهين والحدأة والغراب ، وسواكن البيوت كالحية والفأرة ، ما لم تر النجاسة في فها ، لأنها تلازم التطواف

<sup>(</sup>١) ومثل ذلك : لو أصاب عضو الكافر نجاسة ثم لحسها بفمه ، حتى لم يبق أثرها ، أوقاء الصغير على ثـدي أمه ، ثم مصه ، حتى زال الأثر ، طهر .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . وروي أيضاً أن النبي ﷺ لقي حـذيفـة ، فمـد يـده ليصافحـه ، فقبض يـده ، وقــال : إني جنب ، فقال عليه السلام : « المؤمن لا ينجس »

<sup>(</sup>٣) هي المرسلة التي تخالط النجاسات . أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها ، لأنها لا تأكل إلا .

في المنازل ، أو للضرورة ، وعدم إمكان الاحتراز منها ، ولأن النبي عَلَيْتُهُ كان يصغي ( يميل ) للهرة الإناء ، فتشرب منه ، ثم يتوضأ به (١) .

" - سؤر مشكوك في طهوريته لا في طهارته: وهو سؤر البغل والحمار الأهلي ، فيتوضأ به أو يغتسل ، ثم يتيم بعدئذ أو يقدم أيها شاء ، احتياطاً بالنسبة لصلاة واحدة . وسبب الشك : هو تعارض الأدلة في إباحة لحمه وحرمته ، أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته ، أو للتردد في توافر الضرورة والبلوى المسقطتين للنجاسة ، وذلك بسبب ربط هذا الحيوان في الدور وشربه من الأواني المستعملة ، وخالطة الناس له بالركوب عليه ، فالمذهب عند الحنفية : طهارة لعاب البغل والحمار قطعاً ، والشك في الطهورية .

أما تعارض الأدلة في الإباحة والحرمة : فقد ورد في شأن حرمة لحمه حديثان :

أ ـ حديث أبجر بن غالب ، قال : يا رسول الله ، أصابتنا سَنَة ( جدب وقحط ) ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سِمان حُمُر ، وإنك حرمت الحُمُر الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين حرك (١) .

ت وحديث أنس أن رسول الله عَلَيْ جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، أكلت الحمر ، فسكت ، ثم أتاه أكلت الحمر ، فسكت ، ثم أتاه الثالثة ، فقال : أكلت الحمر ، فأمر منادياً ينادي في الناس : « إن الله ورسوله ينها كم عن لحوم الحمر الأهلية » وفي رواية : « فإنها رجس ، فأكفئت القدور ، وإنها لتفور باللحم » " .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني من طريقين عن عائشة رضي الله عنها ( نصب الراية : ١ / ١٣٣ )

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري

وأما اختلاف الصحابة في الطهارة والنجاسة : فعن ابن عمر نجاسته ، وعن ابن عباس طهارته .

والحق أن رواية حديث أنس أصح ، وأن لحم الحمير محرم بلا إشكال وأنه إذا تعارض المحرم والمبيح ، يقدم المحرم ، سواء بالنسبة للحديثين أم للاجتهادين عن الصحابة ، والأصح أن دليل الشك هو التردد في الضرورة ، فإن الحمار يربط في الدور والأفنية ، إلا أنها دون ضرورة الهرة والفأرة ، لدخولها المضايق ، دون الحمار ، فوقع الشك في الطهورية ، فهو نجس من وجه لنجاسة لعابه ، طاهر من وجه لوجود نوع من الضرورة ، وسرى الشك إلى سؤره ، فهذا سبب الشك ، لا أن السبب هو الإشكال في حرمة لحمه ، ولا اختلاف الصحابة في سؤره .

3 - سؤر نجس نجاسة مغلظة ، لا يجوز استعاله بحال إلا للضرورة كأكل الميتة : وهو ما شرب منه كلب أو خنزير أو سباع البهائم كالأسد والفهد والذئب والقرد والنمر والضبع .

أما الكلب : فلقوله عليه السلام : « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً »(١) فلما تنجس الإناء ، فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة .

وأما الخنزير ، فلأنه نجس العين ، لقوله تعالى : ﴿ فإنه رجس ﴾ وأما سباع البهائم ، فلأن لحمها نجس ، ولعابها الخالط للماء يتولد من لحمها ، فيتنجس الماء .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان ( متفق عليه ) عن أبي هريرة ولأحمد ومسلم : « طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيـه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » ( نيل الأوطار : ١ / ٣٦ ) .

#### وقال المالكية(١):

أ - سؤر ابن آدم: إن كان مسلماً لا يشرب الخمر، فسؤره طاهر مطهر باجماع. وإن كان كافراً أو شارب خمر: فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة. وإن لم يكن في فمه نجاسة، فهو طاهر مطهر، وهو رأي الجمهور.

لكن يكره عند المالكية سؤر شارب خمر مسلم أو كافر شك في فمه ، كا يكره ما أدخل يده فيه ، لأنه كاء حلته نجاسة ولم تغيره .

٢ - سؤرما يستعمل النجاسة : كالهرة والفأرة ، فإن رئي في أفواهها نجاسة ، كان كالماء الذي خالطته النجاسة ، فإن تحقق طهارة أفواهها ، فطاهر ، وإن لم يعلم فيغتفر ما يعسر التحرز عنه ، لكنه مكروه ، وفي تنجيس ما يتحرز منه قولان (۱) ، أرجحها : القول بالطهارة .

" - سؤر الدواب والسباع طاهر ، لكنه يكره سؤر حيوان لا يتوقى نجساً كطير.

غ - سؤر الكلب والخنزير طاهر ، وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات من ولوغه في الماء إغا هو عبادة . وفي غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبعاً : قولان .

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية : ص ۳۱ ، بداية المجتهد : ۱ / ۲۷ ـ ۳۰ ، الشرح الصغير : ۱ / ٤٣ ، الشرح الكبير : ١ / ٤٣ ـ ٤٣ . ٤٣ . ٤٣ . ٤٣ . ١٤ . ٤٣

<sup>(</sup>٢) روى قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةُ : « طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين » وقرة ثقة عند أهل الحديث . وروى مالك من حديث أبي قتادة أن رسول الله عَلِيَّةٌ قال عن الهرة : « إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات » .

### وقال الشافعية والحنابلة(١):

أ ـ سؤر الآدمي طاهر ، سُواء أكان مسلماً أم كافراً ، وهذا متفق عليه بين العلماء ، كا بينا ، لقوله عَلَيْتُم : « المؤمن لا ينجس » .

٢ ـ سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على
 أن سؤر ماأكل لحمه يجوز شربه والتوضؤ به .

ق ـ سؤر الهر والفأرة وابن عُرْس ونحوها من حشرات الأرض كالحيات وسام أبرص: طاهر، يجوز شربه والتوضؤ به، ولا يكره عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، إلا أبا حنيفة، فإنه كره الوضوء بسؤر الهر، كا أوضحنا، فإن فعل أجزأ.

ألكول ، طاهر ، وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة ، لحديث جابر : « أن النبي الماكول ، طاهر ، وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة ، لحديث جابر : « أن النبي الماكول ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم ، وبما أفضلت السباع كلها » (أ) ، ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة ، فكان طاهراً كالشاة ، ولأن النبي والمنه وصحبه كانوا يركبون البغل والحمار ، فلو كان نجساً لبين النبي والمنه ذلك ، ولأنها لا يكن التحرز عنها لمقتنيها ، فأشبها الهر . وقول النبي عن الحمر يوم خيبر : « إنها رجس » أراد أنها محرمة الأكل .

ه مسؤر الكلب والخنزير وما تولد منها أو من أحدها : نجس لقوله عليه الله عليه الكلب : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب »(٢) ،

<sup>(</sup>١) المجموع : ١ / ٢٢٧ ، المغنى : ١ / ٤٦ ـ ٥١ ، مغني الحتاج : ١ / ٨٣ ، كشاف القناع : ١ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وفي رواية صححها الترمذي : « أولاهن أو أخراهن بالتراب » وفي رواية أبي داود : « السابعة . بالتراب » أي بأن يصاحب السابعة .

والخنزير كالكلب ، لأنه أسوأ حالاً منه . وأما المتولد فحكمه حكم أصله ؛ لأنه يتبع أخسها في النجاسة .

وهذا المذهب هو الراجح ، أما قول المالكية بالغسل تعبداً فلا يفهم ، لأن الأصل وجوب الغسل من النجاسة ، بدليل سائر أنواع الغسل ، ولو كان الأمر بالغسل تعبداً لما أمر النبي عَلِيلَةً بإراقة الماء ، ولما اختص الغسل بموضع الولوغ ، لعموم اللفظ في الإناء كله .

#### المطلب الثاني \_ حكم الآبار:

الكلام في الآبار المتنجسة يشبه الكلام في الماء الذي خالطته نجاسة ، ولا فرق بين الأمرين عند الجمهور ، وفرق الحنفية بينها في بعض الأحوال .

فقال المالكية (١) : إذا وقعت دابة نجسة في بئر ، وغيرت الماء ، وجب نزح جميعه . فإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء .

وقال الشافعية والحنابلة<sup>(۱)</sup>: الماء الراكد والجاري سواء في التفرقة بين القليل والكثير، فما دون القلتين وهو القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة المؤثرة، وإن لم يتغير. وأما الكثير وهو القلتان فأكثر، فلا ينجس بملاقاة نجس جامد أو مائع إن لم يتغير الماء، وإن غيره فنجس.

وبناء عليه قال الشافعية : إذا أريد تطهير الماء النجس نظر : فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين ، طهر ، بأن يزول التغير بنفسه ، أو بأن يضاف إليه ماء آخر ، أو بأن يؤخذ بعضه ، لأن النجاسة بالتغير وقد زال .

وقال الحنابلة : المصانع أو البرك التي يجتمع فيها ماء كثير ، لاتتنجس بشيء

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المجموع : ١ / ١٧٨ ـ ١٨٤ ، مغني المحتاج : ١ / ٢١ ـ ٢٤ ، المغنى : ١ / ٣٩ ـ ١. .

من النجاسات مالم تتغير ، أي يتغير لونها أو طعمها أو ريحها ، فإن تغيرت بنجاسة كبول آدمي أو عذرته المائعة ، نزحت ، ولم يقدروا مقداراً معيناً للماء المنزوح ، ثبت عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح « أنه سئل عن صبي بال في بئر ، فأمرهم أن ينزفوها » ومثل ذلك عن الحسن البصري . وسئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان ، قال : تنزح حتى تغلبهم . قلت : ماحده ؟ قال : لا يقدرون على نزحها . أي فهم في نزح جميع ماء البئر كالمالكية .

واتفق الحنفية (۱) مع الجمهور على أن الماء الكثير (وهو عشر في عشر) عشر الاينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه ، وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير أوصافه . وقدروا استحساناً مقادير معينة في نزح ماء البئر القليل ، على النحو التالي :

# أولاً - حالة بقاء الواقع في البئر حياً:

إذا سقط آدمي أو حيوان في بئر ، وبقي حياً:

لاينجس البئر بوقوع آدمي فيه أو حيوان مأكول اللحم إذا خرج حياً ، ولم يكن على بدنه نجاسة . فإن كان عليه نجاسة تنجس الماء لوجود النجاسة .

وينجس البئر إذا وقع فيه خنزير ، أو وصل إليه لعاب الكلب ، أما لعاب سائر أنواع الحيوان غير المأكول اللحم كلعاب بغل وحمار وسباع طير ووحش إذا وصل إلى الماء ، فيأخذ فيه الماء في الصحيح حكم الحيوان طهارة ، وكراهة ونجاسة ، فينزح بالنجس والمشكوك فيه وجوباً ، ويستحب في المكروه عدد من

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق : ١ / ٢٨ ـ ٣٠ ، الدر المختار ورد المحتار : ١ / ١٩٤ وما بعدها ، فتح القـدير : ١ / ٦٨ ومـا بعدها ، مراقي الفلاح : ص ٥ وما بعدها ، اللباب شرح الكتاب : ١ / ٣٠ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أي أن مساحة الماء الكثير هي بمقدار عشرة أذرع طولاً ، وعشرة أذرع عرضاً .

الدلاء ، كا سيأتي . والنجس : هو سباع الوحش أو البهائم كالأسد والذئب ، والمكروه : هو سباع الطير كالنسر والصقر ، والمشكوك فيه : هو البغل والحمار .

وقال الحنابلة (۱): إذا وقعت الفأرة أو الهر و نحوهما في مائع أو ماء يسير ، ثم خرجت حية ، فهو طاهر .

### ثانياً \_ حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر:

أ ـ إذا مات الإنسان في البئر ينجس الماء عند الحنفية ، لأن ابن عباس وابن الزبير أفتيا بمحضر من الصحابة بنزح ماء زمزم بموت زنجى فيه (٢) .

وهذا مخالف لرأي غير الحنفية (٢) الذين يقولون بطهارة ماء البئر بموت الآدمي ، ولو كان كافراً ، لقوله عليه : « المؤمن لا ينجس »(٤) .

ب \_ إذا كان الحيوان برياً غير مائي كشاة وكلب ودجاجة وهرة وفأرة ومات في البئر ، فإنه ينجس .

ج ـ ولا ينجس البئر بموت حيوان لادم له سائل كذباب وصرصور وخنفساء وزُنبور وبق وعقرب ، أو بموت حيوان مائي كسمك وضفدع وتمساح وسرطان وكلب ماء وخنزيره ، لقوله عليه الذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء » رواه البخاري ، وزاد أبو داود : « وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء » واقوله عليه

<sup>(</sup>١) المغنى : ١ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع نصب الراية : ١ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المغني : ١ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن حذيفة بن اليان بلفـظ « إن المسلم لاينجس » ، وقـال ابن عبـاس : « المسلم لاينجس حياً ولا ميتاً » ( نيل الأوطار : ١ / ٢٠ ، ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ١ / ٥٥ ) .

السلام : « يا سلمان ، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ، فماتت فيه ، فهو حلال أكله ، وشربه ، ووضوءه » .

#### ثالثاً ـ حالة وقوع النجاسة في الماء:

أ ـ تنجس البئر الصغيرة بوقوع نجاسة فيها ، وإن قلت ، كقطرة دم وقطرة خمر ، وبول وغائط ، وينزح ماء جميع البئر ، بعد إخراج عين النجاسة ، وتطهر البئر والدلو والرشاء ( الحبل ) والبكرة ، ويد المستقى .

ب \_ ولا تنجس البئر بالبعر ( للإبل والغنم ) والروث ( للفرس والبغل والخمار ) والخِثي ( للبقر ) إلا أن يستكثره الناظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة ونحوها . وأما القليل فهو ما يستقله الناظر .

وذلك بدليل ماروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: « أتيت النبي عَلِيلَةٍ عَجرين وروثة ، فأخذ الحجر ، وألقى الروثة ، وقال: إنها ركس »(١) .

ولا تنجس البئر بخُرُء حمام وعصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز والبط ، استحساناً ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه مسح خرء الحامة عنه بإصبعه .

والأصح أنه لاينجس البئر بخرء الطيور غير المأكولة اللحم ، مثل سباع الطير ، لتعذر صونها ، أي البئر عنه أي عن الخرء .

وقال الشافعية : روث جميع البهائم والطيور نجس ، لأنه ركس ، والركس : النجس .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : ١ / ٩٨ ) والركس : النجس .

وقال المالكية والحنابلة (١) : روث وبول الحيوان المأكول طاهر ، وروث وبول محرم الأكل نجس .

#### مقدار الماء الواجب نزحه:

١ ـ يجب نزح ماء البئر كله أو مائتا دلو لو لم يكن نزح البئر ، إذا مات آدمي فيه ، أو حيوان كبير مثل البغل والجمار والكلب أو الشاة ونحوها ، أو إن انتفخ الحيوان في البئر أو تفسخ ، سواء أكان صغيراً أم كبيراً ، أو كانت الفارة هاربة من الهرة أو مجروحة ، وإن خرجت حية ، أو كانت الهرة هاربة من الكلب أو مجروحة ، لأن الفارة والهرة تبول في هذه الحالة ، والبول والدم نجاسة مائعة .

٢ - وينزح مابين أربعين دلواً إلى ستين دلواً إذا كان الحيوان ذا حجم متوسط ، مثل الحمامة والدجاجة والسنور ( الهر ) . والأظهر ماذكر في الجامع الصغير : وهو أربعون أو خمسون دلواً ، وفي الاثنين من هذه الحيوانات ينزح الماء كله . والأربعون واجب والخمسون مستحب .

٣ - وينزح من البئر عشرون دلواً أو ثلاثون بحسب كُبُر الدلو وصُغُرها (٢) ، إذا مات فيها حيوان صغير كالعصفور والفأر وسام أبرص ونحوها . ونزح العشرين واجب ، والثلاثين مستحب أي أنه إذا كان الواقع كبيراً والبئر كبيرة فالعشرة مستحبة ، وإن كانا صغيرين فالاستحباب دون ذلك ، وإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً ، فخمس مستحبة ، وخمس دونها في الاستحباب .

هذا وقد روي عن أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) هذا ماجاء في الهداية ، والمذكور في الكتاب للقدوري : بحسب كبر الحيوان وصغره .

ساعتها: ينزح منها عشرون دلواً. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر: ينزح منها أربعون دلواً (١).

حجم الدلو: المعتبر في حجم الدلو: دلو تلك البئر، فإن لم يكن فالمعتبر دلو: يسع صاعاً، أي حوالي لله ٢ كغ أو ٢,٧٥ ليتراً، وغير هذا الدلو المذكور، بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به، فلو نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير، أجزاً، في ظاهر المذهب الحنفي، لحصول المقصود.

ويكفي ملء أكثر الدلو، كا يكفي نزح الموجود في البئر ولو كان دون القدر الواجب .

و يمكن تطهيرها بتغويرها أي بفتح مصرف أو حفر منفذ يخرج منه بعض الماء . وإذا وجد في الماء حيوان ميت ، فيحكم بموته من يوم وليلة إذا لم يكن منتفخاً ، ومن ثلاثة أيام بلياليها إذا كان منتفخاً ، فيلزم إعادة صلوات تلك المدة إن توضؤوا منها عن حدث ، وغسلوا الثياب وكل شيء أصابه ماؤها .

### المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة :

جميع مافي الكون إما جماد ، أو حيوان ، أو فضلات . والأصل في الأشياء الطهارة ، مالم تثبت نجاستها بدليل شرعي . والفقهاء متقاربون في الحكم بطهارة الأعيان ، فاتفقوا على أن الجماد ( وهو كل جسم لم تحله الحياة ولم ينفصل عن حي<sup>(۲)</sup>) كله طاهر إلا المسكر ، فجميع أجزاء الأرض الجامدة والمائعة وما تولد منها طاهرة ، ومن الجامد : المعادن كالذهب والفضة والحديد ونحوها ، وجميع أنواع النبات ولو كان ساماً أو مخدراً كالحشيش والأفيون والبنج ، ومن المائع :

<sup>(</sup>١) راجع الأثرين في نصب الراية : ١ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أما المنفصل عن الحي كالبيض والسمن وعسل النحل فليس من الجماد ، لانفصاله عنه ، وهو طاهر .

المياه والزيوت وعسل القصب وماء الأزهار والطيب والخل . واتفقوا أن كل جاف طاهر ، وأن نافجة ( وعاء ) المسك طاهرة كالمسك ، وأن الزباد والعنبر (١) طاهر ، وأن شعر الحيوان المأكول طاهر ، وأن الخر المتخللة بنفسها طاهرة .

كا اتفقوا على طهارة الحيوان المذكى ذكاة شرعية ، وعلى طهارة ميتة السمك والجراد ، وعلى طهارة ميتة الآدمي ولو كافراً إلا الحنفية ، فقالوا بنجاستها ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ وتكريهم يقتضي طهارتهم ولو أمواتاً ، ولقوله عَيِّلِيَّةٍ : « إن المسلم - أي بحكم الغالب - لا ينجس » . أما قوله : ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ فيراد به نجاسة الاعتقاد ، أو أن اجتنابهم كالنجس ، لا نجاسة الأبدان .

واختلفوا في أشياء ، فقال الحنفية (١) : كل شيء من أجزاء الحيوان غير الخنزير لا يسري فيه الدم من الحي والميت المأكول وغير المأكول حتى الكلب : طاهر ، كالشعر ، والريش الجزوز ، والإنفحة الصلبة (١) ، والمنقار والظلف ، والعصب على المشهور ، والقرن والحافر ، والعظم مالم يكن به دسم (وَدَك) ؛ لأنه نجس من الميتة ، فإذا زال عن العظم زال عنه النجس ، والعظم في ذاته طاهر ، لما أخرج الدار قطني : «إنما حرم رسول الله على المنتقام المنتقام المنتوف ، فلابأس به » . ويدخل فيه شعر الإنسان غير المنتوف ، وعظمه وسنه مطلقاً على المذهب ، أما الشعر المنتوف فنجس ، لأن كل ما أبين من الحي فهو كميتته .

<sup>(</sup>١) الزباد : مادة عطرة تتخذ من دابة كالسنور هي أكبر منه قليلاً . والعنبر : يقال : إنه روث دابة بحرية .

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح: ص٢٦ ، ٨٨ ، الدر الختار: ١٥٤/١ ، ١٨٨ ـ ١٩٣ ، ٢٩٥ ، ٣٢٣ ، البدائع: ٦١/١ ـ ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الإنفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، يعصر في صوفة ويغلظ به الجبن . والإنفحة الصلبة متفق على طهارتها ، أما الإنفحة المائعة واللبن في ضرع الميتة فطاهران عند أبي حنيفة ، نجسان عند الصاحبين ، والأظهر قولها كا أوضح ابن عابدين .

وأما دمع الحي وعرقه ولعابه ومخاطه فكالسؤر طهارة ونجاسة ، والمذهب طهارة لعاب بغل وحمار ، وكراهة لعاب سباع الطير وسواكن البيوت كالفأرة والحية والعقرب والهرة ونحوها ، ونجاسة لعاب وسؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحش .

ولعاب الآدمي كسؤره طاهر ، إلا في حال شرب الخر لنجاسة فمه ، ويطهر فه بالغسل أو شرب الماء من ساعته ، أو بابتلاع بزاقه ثلاث مرات .

ورطوبة الفرج طاهرة عند الإمام خلافاً لصاحبيه: وهي رطوبة الولد عند الولادة ، ورطوبة الخلة إذا خرجت من أمها ، وكذا البيضة ، فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء ، لكن يكره التوضؤ به . وميتة الحيوان البري الذي ليس له دم سائل كالذباب والسوس والنل والعقرب والزنبور والبرغوث : طاهرة .

وخرء الطيور المأكولة اللحم التي تندرق في الهواء كالحمام والعصفور والعَقْعق ( القاق ) ونحوها : طاهر ، لأن الناس اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الحرام والمساجد الجامعة ، مع علمهم أنها تذرق فيها ، ولو كان نجساً لما فعلوا ذلك ، مع الأمر بتطهير المسجد في قوله تعالى : ﴿ أن طهرا بيتي للطائفين ﴾ ، وروي عن ابن عر : « أن حمامة ذرقت عليه ، فمسحه وصلى » وعن ابن مسعود مثل ذلك في العصفور .

وكذلك خرء مالا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة ونحوها ، طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، للضرورة المتحققة ، لأنها تذرق في الهواء ، فيتعذر صيانة الثياب والأواني عنها .

ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد ، لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع

دمه ، ولو كان نجساً لما أبيح ، ولأنه ليس بدم حقيقة ، بل هو ماء تلون بلون الدم ؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء .

والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ؛ لأنه ليس بمسفوح ، وله ذا حل تناوله مع اللحم . ولو لف ثوب جاف طاهر في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ، لا ينجس ، كا لا ينجس ثوب رطب نشر على أرض نجسة يابسة ، فتندت الأرض منه ولم يظهر أثرها فيه . ولا ينجس الثوب بريح هبت على نجاسة ، فأصابت الريح الثوب ، إلا أن يظهر أثر النجاسة فيه .

وقال المالكية (1): كل حي ولو كلباً وخنزيراً طاهر ولو أكل نجساً ، وكذا عَرَقه ودمعه ، ومُخَاطه ، ولعابه الخارج من غير المعدة (1) ، وبيضه ، إلا البيض المذر وما خرجه بعد موته ، والبيض المذر : وهو ما تغير بعفونة أو زرقة ، أو صار دماً : نجس ، بخلاف المروق : وهو ما اختلط بياضه بصفاره من غير نتونة . وما خرج من الحيوان من بيض أو مخاط أو مع أو لعاب بعد موته بلا ذكاة شرعية ، يكون نجساً ، إذا كانت ميتة الحيوان نجساً .

ومن الطاهر: بَلْغم: وهـو مـا يخرج من الصـدر منعقـداً كالخـاط، وكــذا ما يسقط من الدماغ من آدمي أو غيره.

ومنه: الصفراء: وهي ماء أصفر ملتحم، يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفراني، لأن المعدة عندهم طاهرة، فما خرج منها طاهر، مالم يستحل إلى فساد كالقيء المتغير.

ومن الطاهر: ميتة الآدمي ، ولو كافراً على الصحيح ، وميتة مالا دم له من

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير : ٤٨/١ وما بعدها ، الشرح الصغير : ٤٣/١ وما بعدها ، بداية المجتهد : ٧٤/١ .

<sup>(</sup>٢) أما الخارج من المعدة فنجس ، وعلامته أن يكون أصفر منتناً .

جميع هوام الأرض ، كعقرب وجندب وخنفس ، وجراد ، وبرغوث ، بخلاف ميتة القمل ، والوزغ ( غراب الزرع ) والسحالي من كل ماله لحم ودم ، تكون نجسة ، ولكن لا يؤكل الجراد إلا بما يموت به من ذكاة ونحوها . أما دود الفاكهة والميش ( الجبن المعتق في اللبن والملح ) ، فيؤكل قطعاً ولو بدون ذكاة . ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة .

ومنه : ميتة الحيوان البحري من السمك وغيره ، ولو طالت حياته بالبر كتساح وضفدع وسلحفاة بحرية ، ولو على صورة الخنزير والآدمي .

ومنه: جميع ما ذُكِّي بذبح أو نحر أو عقر من غير مُحَّرم الأكل . أما محرم الأكل كالخيل والبغال والجمير ، فإن الذكاة لا تطهره على مشهور المذهب (١) كا قرر الدردير والصاوي ، وكذا الكلب والخنزير لا تطهره الذكاة ، فتكون ميتة ما ذكر نجسة ، ولو ذكي .

ومن الطاهر: الشعر والوبر والصوف ولو من خنزير، وكذا زعب الريش: وهو ما اكتنف القصبة من الجانبين.

ومنه: الجماد إلا المسكر، كا بينا في الأعيان المتفق على طهارتها، أما المسكر فنجس سواء أكان خراً أم من نقيع الزبيب أو التمر ونحوه. وأما المخدر كالحشيشة والأفيون والسيكران، فطاهر لأنه من الجماد، ويحرم تعاطيه لتغييبه العقل، ولا يحرم التداوي به في ظاهر الجسد.

ومنه: لبن الآدمي ولو كافراً ، ولبن غير محرم الأكل ، ولو مكروها كالهر والسبع . أما لبن محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير فهو نجس . ومنه: فضلة

<sup>(</sup>١) أما مكروه الأكل كسبع وهر : فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعاً لـه ، وان ذكي بقصد أخذ جلـده فقـد طهر ولا يؤكل لحمه ؛ لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح ( الشرح الكبير : ٤٩/١ ) .

الحيوان المباح الأكل ، من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ، مالم يستعمل النجاسة ؛ فإن استعملها أكلاً أو شرباً ، ففضلته نجسة .

والفأرة من المباح أكله ، ففضلتها طاهرة ، إن لم تصل للنجاسة ، ولو شكاً ؛ لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج . بخلاف الحمام ، فلا يحكم بنجاسة فضلته ، إلا إذا تحقق أو ظن استعمالها للنجاسة .

ومن الطاهر: مرارة المذكّى غير محرم الأكل من مباح أو مكروه. والمراد بها: الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة للحيوان. ومنه: القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها. والقيء طاهر مالم يتغير عن حالة الطعام بحموضة أو غيرها، فإن تغير فنجس .

ومنه : المسك وفأرته : وهي الجلدة المتكون فيها . وكذا الخر إذا خلل بفعل فاعل أو حُجِّر أي صار كالحجر في اليبس أو تخلل بنفسه أو تحجَّر بنفسه ، ويطهر معه وعاؤه وما وقع فيه . ومنه : زرع سقي بنجس ، لكن يغسل ظاهره المتنجس .

ومن الطاهر: رماد النجس ، كالزبل والروث النجسين ، والوقود المتنجس فإنه يطهر بالنار. وكذا دخان النجس طاهر على المعتمد .

ومنه: الدم الغير المسفوح، أي الجاري من المذكى: وهو الباقي بالعروق، أو في قلب الحيوان، أو ما يرشح من اللحم؛ لأنه كجزء المذكى، وكل مذكى وجزؤه طاهر. لكن ما بقي على محل النبح هو من باقي المسفوح: نجس، وكنا ما يوجد في بطن المنبوح من الدم بعد السلخ: نجس، لأنه جرى من محل النبح إلى البطن، فهو من المسفوح.

وقال الشافعية (١): الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منها ، والجاد كله طاهر إلا المسكر.

والعلقة ( دم غليظ ) والمضغة ( لحمة صغيرة ) ورطوبة الفرج ( وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ) من كل حيوان طاهر ، ولو غير مأكول ، من آدمي أو غيره : طاهرة . ومن الطاهر : لبن المأكول ، ولو ذكراً صغيراً ميتاً ، وإنفحته أن أخذن منه بعد ذبحه ، ولم يطعم غير لبن ولو نجساً . ومترشح كل حيوان طاهر كعرق ولعاب ومخاط وبلغم ، إلا المتيقن خروجه من المعدة . وماء قروح ونَفَط ( بثور ) لم يتغير ، والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من ميتة إن كان متصلباً ، ولو من غير مأكول ، ولو استحالت البيضه دماً ، وبزر القز : وهو البيض الذي يخرج منه دود القز .

ومنه ميتة الحيوان البحري وإن لم يسمَّ سمكاً إلا التساح والضفدع والحية فإنها نجسة . أما ميتة الجراد فهي طاهرة ، وأما ميتة غيره من الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل كالذباب والنمل والبرغوث فهي نجسة .

ومنه: المسك وفأرته المنفصلة في حياته، أو بعد ذكاته. ومنه: الزَّباد ( نوع من الطيب يؤخذ من حيوان كالسنور) لا ما فيه من شعر السنور البري، والعنبر ( هو نبت أوروث بحري وهو الطيب المعروف) وإن ابتلعه حوت، مالم يستحل.

ومن الطاهر إجماعاً كا بينا: شعر أو صوف أو ريش أو وبر الحيوان

 <sup>(</sup>۱) مغني المحتاج : ۸۰/۱ وما بعدها ، شرح الباجوري : ۱۰۵/۱ ، ۱۰۸ ، شرح الحضرمية : ص۲۲ ، المهذب :
 ۱۱/۱ ، المجموع : ۷۷۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) الإنفحة : لبن في جوف نحو سخلة ، وهي طاهرة للحاجة إليها في عمل الجبن .

المأكول ، ولو أخذ نتفاً بعد التذكية ، أو في حال الحياة . أما لو أخـذ بعـد الموت فنجس ، كما أن الشعر المجزوز من حيوان غير مأكول : نجس كميتته .

ويعفى عن قليل من دخان النجاسة ، وعن اليسير عرفاً من شعر نجس من غير كلب أو خنزير ، كا يعفى عن كثير الشعر من مركوب لعسر الاحتراز عنه . ويعفى عن روث سمك في ماء مالم يغيره لتعذر الاحتراز عنه . ويعفى عن قليل بخار النجاسة المتصاعد بواسطة نار نجس . أما البخار الخارج من نجاسة الكنيف ، والريح الخارج من الدبر ، فطاهر .

والثر والشجر والزرع النابت من نجاسة ، أو سقيت بماء نجس : طاهر ، لكن يطهر ظاهر الزرع النابت على نجاسة بالغسل .

وقال الحنابلة (۱) : الطاهر : دم عِرْق مأكول بعدما يخرج بالذبح ، وما في خلال اللحم ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ، ودم السمك وبوله ؛ لأنه لو كان نجساً لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح ، ولأنه يستحيل ماء ، ولأنه كالكبد .

ودم الشهيد ، ولو كثر إذا لم ينفصل عنه .

ودم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها من كل مالا نفس له سائلة .

والكبد والطحال من مأكول . لحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان » ودود القز ويزره

والمسك وفأرته (سرة الغزال)

والعنبر (١٦) ، لما ذكر البخاري عن ابن عباس : « العنبر شيء دسره البحر » أي

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ٢١٩/١ ـ ٢٢٠ ، غاية المنتهى : ١٤/١

<sup>(</sup>٢) العنبر : مادة صلبة ، لا طعم لها ولا ربح إلا إذا سحقت أو أحرقت ، يقال : إنه روث دابة بحرية .

دفعه ورمى به ، وهو الطيب المعروف .

وما يسيل من فم وقت النوم ، والبخار الخارج من الجوف ، لأنه لا تظهر له صفة بالحل ، ولا يكن التحرز منه .

والبلغم ولو أزرق ، وسواء أكان من الرأس أم الصدر أم المعددة ، لأن النبي عليه في الرويه مسلم أشار بمسحه في الثوب أثناء الصلاة .

وبول ما يوكل لحمه ، أما العلقة التي يخلق منها الآدمي أو يخلق منها حيوان طاهر ، فإنها نجسة ؛ لأنها دم خارج من الفرج . وكذلك البيضة المذرة ( أي الفاسدة ) أو البيضة التي صارت دماً : نجسة ، لأنها أي الأخيرة في حكم العلقة .

ومن الطاهر: الدم والعرق واللعاب والخاط من حيوان يؤكل ، أو من غيره إذا كان مثل الهر أو الفأر أو أقل منه ، وألا يكون متولداً من النجاسة .

ومنه: ميتة الحيوان البحري، وإن لم يسم سمكاً، إلا التساح والضفدع والحية، فإنها نجسة، كا قال الشافعية. كا أن ميتة الحيوان البري ماعدا الجراد الذي ليس له دم يسيل كالذباب والنمل والبرغوث نجسة، كا قال الشافعية.

ومن الطاهر: الشعر ونحوه من كل حيوان مأكول اللحم حياً كان أو ميتاً ، أو من غير مأكول اللحم إذا كان قدر الهر فأقل ، ولم يتولد من نجاسة ، لكن أصول الشعر والريش نجسة مطلقاً .

# الفصالات أني النجاسة

#### وفيه مباحث خمسة :

# المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها:

النجاسة : ضد الطهارة ، والنَّجَس ضد الطاهر ، والأنجاس جمع نَجِس : وهو اسم لعين مستقدرة شرعاً . ويطلق على النجس الحكمي والحقيقي . ويختص الحبث بالحقيقي ، ويختص الحدث بالحكمي . والنجس بفتح الجم : اسم ، وبكسرها صفة .

وتنقسم النجاسة قسمين : حقيقية ، وحكية .

فالنجاسة الحقيقية : هي لغة : العين المستقذرة كالدم والبول والغائط ، وشرعاً : هي مستقذر ينع من صحة الصلاة حيث لأمرخص .

والنجاسة الحكمية: هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص. ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء، والحدث الأكبر ( الجنابة ) الذي يزول بالغسل.

والنجاسة الحقيقية أنواع : إما مغلظة أو مخففة ، وإما جامدة أو مائعة ، وإما مرئية أو غير مرئية .

وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها : عن الثوب والبدن والمكان للمصلى :

فواجب عند جمهور الفقهاء غير المالكية ، لقوله تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ . وهناك قولان مشهوران في مذهب مالك<sup>(۱)</sup> : الوجوب والسنية ، وذلك حالة التذكر والقدرة والتمكن ، والمعتمد المشهور هو السنية ، إلا أن فروع المذهب بنيت على قول الوجوب ، فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها ، أعاد صلاته أبداً ، وجوباً ، لبطلانها . وعلى القول المشهور بأن إزالة النجاسة سنة إن ذكر وقدر ، تندب الإعادة . وعلى كلا القولين : تندب الإعادة للناسي ، وغير العالم بوجود النجاسة ، والعاجز عن إزالتها .

ويشمل هذا المبحث المطلبين الآتيين:

المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والختلف فيها:

أولاً - النجاسات المتفق عليها في المذاهب:

أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية (٢):

أ ـ لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعاً ؛ لأنه بالنص القرآني نجس العين ،
 فيكون لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجساً .

٧ - الدم: دم الآدمي غير الشهيد ودم الحيوان غير المائي ، الذي انفصل منه حياً أو ميتاً ، إذا كان مسفوحاً (جارياً) كثيراً . فيخرج دم الشهيد مادام عليه ، ودم السمك ودم الكبد والطحال والقلب ، وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يسل ، ودم القمل والبرغوث والبق وإن كثر عند الحنفية .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير : ١ / ٦٥ ، الشرح الصغير : ١ / ٦٤ وما بعدها ، فتح العلي المالك : ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ١ / ١٢٥ وما بعدها ، اللباب شرح الكتاب: ١ / ٥٥ وما بعدها ، مراقي الفلاح: ص ٢٥ وما بعدها ، الشرح الصغير: ١ / ٤٩ وما بعدها ، مغني المتاج: ١ / ٤٧ وما بعدها ، الشرح الصغير: ١ / ٤٩ وما بعدها ، مغني المتاج: ١ / ٧٧ وما بعدها ، المهذب: ١ / ٤٦ وما بعدها ، كشاف القناع: ١ / ٢١٣ وما بعدها ، المغني: ١ / ٥٠ وما بعدها . الشرح الصغير: ١ / ٤٩ \_ ٥٥ .

والدم المسفوح نجس ولو كان عند المالكية والشافعية من سمك وذباب وقراد .

ويترتب على هذا الخلاف: أكل الفسيخ ( السمك المملح ) الذي يوضع بعضه على بعض ، ويسيل دمه من بعضه إلى بعض ، لا يؤكل منه عند الشافعية والراجح عند المالكية إلا الصف الأعلى أو المشكوك في كونه من الأعلى أو من غيره .

وأما عند الحنفية وابن العربي من المالكية : فيؤكل كله ؛ لأن الخارج من السمك ليس بدم ، بل رطوبة ، وحينئذ فهو طاهر (١) .

" - بول الآدمي وقيئه (٢) وغائطه: إلا بول الصبي الرضيع ، فيكتفى برشه عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس . وكذلك بول الحيوان غير المأكول اللحم وغائطه وقيئه ، إلا خرء الطيور وبول الفأر والخفاش عند الحنفية ، لأن الفأر لا يكن التحرز عنه ، والخفاش يبول في الهواء ، فيعفى عنها في الثياب والطعام فقط دون ماء الأواني ، وما اجترته الحيوانات نجس .

ع - الخمر: نجسة عند أكثر الفقهاء ، لقوله تعالى : ﴿ إِغَا الحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمُنْ وَالْمُرْتِ الْمُحْدِثِينِ الله وَالْمُرْتِ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالل

٥ - القيح: وهو دم فاسد ، لايخالط فدم ، وهو نجس لأنه دم مستحيل .
 ومثله الصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم . والنجس منها: هو الكثير ، ويعفى
 عن القليل .

أ. المَذْي والوَدْي : والمذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدرير وحاشية النسوقي : ١ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) القيء عند الحنفية نجس نجاسة مغلظة إذا ملا الفم بحيث لايمكن إمساكه .

أو تذكر الجماع بلا تدفق ، وهو نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء في حديث علي رضي الله عنه ، قال : « كنت رجلاً مذّاء ، فاستَحَيْت أن أسأل رسول الله علي رضي الله عنه ، قال : « كنت رجلاً مذّاء ، فقال : فيه الوضوء ، والمسلم : يغسل عَيْضًا ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : فيه الوضوء ، والمسلم : يغسل ذكره ويتوضأ »(۱) .

والوَدْي : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول ، أو عند حمل شيء ثقيل . وهو نجس ؛ لأنه يخرج مع البول أو بعده ، فيكون له حكمه (٢) .

والرمل أو الحصاة التي تخرج عقب البول: إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة ، وإلا فهي متنجسة تطهر بالغسل (٢) .

٧ - لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل ، مأكول اللحم أو غير المأكول ، كالكلب والشاة والهرة والعصفور ونحوها . ومثله : جلد الميتة إن لم يدبغ . هذا عند الحنفية . وقال غيرهم : ميتة غير الآدمي بجميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك تجسة ، لأن كلاً منها تحله الحياة .

م ـ لحوم الحيوان غير المأكول ، وألبانه ؛ لأنها متولدة من اللحم فتأخذ حكمه .

والألية ، إلا الشعر وما في معناه ، لقول عن الحي في حال حياته كاليد

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان عن علي ، ولأحمد وأبي داود : « يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ » ( نيل الأوطار : ١ / ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن فضلات النبي ﷺ من دم وقيح وقيء ، وغائط وبول ومذي وودي طاهرة ، لأن بركة الحبشية شربت بوله ﷺ فقال : « لن تلج النار بطنك » صححه الدارقطني ، ولأن أبا طيبة شرب من دم النبي ﷺ المأخوذ بعد حجامته ، فقال له النبي ﷺ : « من خالط دمه دمي لم تمسه النار » .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج : ١ / ٧٩ .

فهو \_ أي المقطوع \_ ميت »(١) .

## ثانياً ـ النجاسات الختلف فيها:

اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء:

#### أ ـ الكلب:

الأصح عند الحنفية: أن الكلب ليس بنجس العين ؛ لأنه ينتفع به حراسة واصطياداً ، أما الخنزير فهو نجس العين ، لأن الهاء في الآية القرآنية: ﴿ فإنه رجس ﴾ منصرف إليه ، لقربه . وفم الكلب وحده أو لعابه ورجيعه هو النجس ، فلا يقاس عليه بقية جسمه ، فيغسل الإناء سبعاً بولوغه فيه (۱) ، لقوله عليه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » ولأحمد ومسلم: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب »(۱) .

وقال المالكية (٤): الكلب مطلقاً سواء أكان مأذوناً في اتخاذه ككلب الحراسة والماشية ، أم لا ، طاهر ، والولوغ لا غيره كا لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك ، أو سقط لعابه ، هو الذي يغسل من أجله تعبداً سبع مرات ، على المشهور عندهم .

وقال الشافعية والحنابلة (٥): الكلب والخنزير وما تولد منها من الفروع وسؤره وعرقه نجس العين ويغسل ماتنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب،

<sup>(</sup>١)-رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي واقـد الليثي رضي الله عنه ( سبل السلام : ١ / ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ١ / ٦٤ ، رد الحتار لابن عابدين : ١ / ١٩٢ ، ٣٠٠ ، البدائع : ١ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١ / ٣٦ ، سبل السلام : ١ / ٢٢ ) .

<sup>.</sup> (3) الشرح الكبير : (1 / 87) ، الشرح الصغير : (1 / 87) .

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج : ١ / ٧٨ ، كشاف القناع : ١ / ٢٠٨ ، المغني : ١ / ٥٢ .

لأنه إذا ثبتت نجاسة فم الكلب بنص الحديث السابق : « طهور إناء أحدكم ... » ، والفم أطيب أجزائه ، لكثرة مايلهث ، فبقيته أولى .

وفي حديث آخر رواه الدارقطني والحاكم: « أنه عليه عليه دعي إلى دار قوم ، فأجاب ، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب ، فقيل له في ذلك ، فقال: إن في دار فلان كلباً ، قيل له : وإن في دار فلان هرة ، فقال: إن الهرة ليست بنجسة » فأفهم أن الكلب نجس .

# ٢ - ميتة الحيوان المائي ، والحيوان الذي لادم له سائل:

اتفق أمّة المذاهب على طهارة ميتة الحيوان المائي إذا كان سمكا ونحوه من حيوان البحر، لقوله على الحلت لنا ميتنان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال »(۱) ولقوله عليه السلام في البحر: « هو الطهور ماؤه الحل ميتنه »(۱).

واختلف الفقهاء في ميتة الحيوان الذي لادم له سائل ، وعباراتهم في الميتة مطلقاً مايأتي :

قال الحنفية (۱) : موت ما يعيش في الماء فيه لايفسده أي لاينجسه ، كالسمك والضفدع والسرطان ، لكن لحم الميتة ذات الدم السائل وجلدها قبل الدبغ نجس . وما لادم له سائل إذا وقع في الماء لاينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ، لحديث الذباب : « إذا وقع الذباب في شراب أحدد ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وابن ماجه والـدارقطني عن ابن عمر ، وفيـه ضعف ( سبل السلام : ١ / ٢٥ ، نيل الأوطـار :
 ٨ / ١٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة ، واللفظ له ، وصححه ابن خزيمة والترمذي عن أبي هريرة
 ( سبل السلام : ١ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ١ / ٥٧ ، البدائع : ١ / ٦٢ وما بعدها ، مراقي الفلاح : ص ٢٥ .

فليغمسه ، ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء  $^{(1)}$  وبه يتبين أن ميتة الحيوان المائي وما لادم له طاهرة عند الحنفية . ومثلهم قال المالكية ميتة البحر وما لادم له طاهرة .

وقال الشافعية والحنابلة (٢) : ميتة السمك والجراد ونحوهما من حيوان البحر طاهرة ، وأما ميتة مالا دم له سائل كالذباب والبق والخنافس والعقارب والصراصر ونحوها ، فهي نجسة عند الشافعية ، طاهرة عند الحنابلة . وميتة حيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتساح والحية : نجسة عند الشافعية للمنابلة .

إلا أن الشافعية قالوا: ميتة دود نحو خل وتفاح نجسة ، لكن لاتنجسه لعسر الاحتراز عنها ، و يجوز أكله معه ، العسر تميزه .

وقال الحنابلة: مالا نفس ( دم ) له سائلة: إن تولد من الطاهرات فهو طاهر حياً وميتاً، وأما إن تولد من النجاسات كدود الحَشّ ( البستان ) وصراصره فهو نجس، حياً وميتاً؛ لأنه متولد من النجاسة، فكان نجساً كولد الكلب والخنزير.

والخلاصة : أن ميتة الحيوان المائي وما لادم له طاهرة عند الفقهاء إلا الشافعية فيقولون بنجاسة ميتة مالادم له سائل ، لقوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ والميتة عند الشافعية : مازالت حياته ، لا بذكاة شرعية ، كذبيحة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة . قال الشافعي : « ووجه ذلك أنه عليه السلام لاياًمر بغمس ماينجس مامات فيه ؛ لأن ذلك عمد إفساده » وزاد فيه أبو داود بإسناد حسن : « وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الماء » ( نصب الراية : ١ / ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد : ١ / ٧٤ ، الشرح الصغير : ١ / ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٩ ، القوانين الفقهية : ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) مغنى الحتاج : ١ / ٧٧ ، المهذب : ١ / ٤٧ ، المغنى : ١ / ٤٢ \_ ٤٤ ، كشاف القناع : ١ / ٢٢٣ .

المجوسي ، والمُحرم ( بضم الميم ) ، وما ذبح بالعظم ، وغير المأكول إذا ذبح . وكذلك قال المالكية : جميع ماذكِّي ( ذبح ) بذبح أو نحر أو عقر من غير محرم الأكل طاهر ، أما ماحرم أكله كالحير والبغال ، والخيل عندهم ، فإن الذكاة لاتعمل فيه . وكذا الكلب والخنزير لاتعمل فيها الذكاة ، فيتة ماذكر نجسة .

# ٣ ـ أجزاء الميتة الصلبة التي لادم فيها :

كالقرن والعظم والسن ومنه عاج الفيل والحافر والخف والظلف والشعر والصوف والعصب والإنفحة (۱) الصلبة : طاهرة ليست بنجسة عند الحنفية (۱) ، لأن هذه الأشياء ليست بميتة ؛ لأن الميتة من الحيوان شرعاً : اسم لمازالت حياته ، لابصنع إنسان ، أو بصنع غير مشروع ، ولا حياة في هذه الأشياء ، فلا تكون ميتة . ولأن نجاسة الميتات لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ، ولم توجد في هذه الأشياء .

وبناء عليه يكون الجزء المقطوع من هذه الأشياء في حال الحياة طاهراً.

وأما الإنفحة المائعة واللبن فطاهران عند أبي حنيفة ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن لَمْ فِي الْأَنْعَامُ لَعْبَرَةُ نَسْقِيمُ مِمَا فِي بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ . وقال الصاحبان \_ وقولها هو الأظهر \_ : هما نجسان ؛ لأن اللبن وإن كان طاهراً بنفسه ، لكنه صار نجساً لجاورة النجس .

وقال الجهور غير الحنفية (٢) : أجزاء الميتة كلها نجسة ، ومنها الإنفحة واللبن

<sup>(</sup>١) الإنفحة كا بينا سابقاً : شيء يستخرج من بطن الجدي قبل أن يُطُعَم غير اللبن ، فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن ، فيغلظ كالجبن ، وهو المعروف عند العامة بالمجبنة » .

<sup>(</sup>٢) البدائع : ١ / ٦٣ .

 <sup>(</sup>٦) الشرح الصغير: ١ / ٤٤ ، ٤٩ وما بعدها ، الشرح الكبير: ١ / ٥٥ ، مغني المحتاج: ١ / ٧٨ ، المغني:
 ١ / ٥٢ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٠ .

إلا إذا أخذا من الرضيع عند الشافعية ؛ لأن كلاً منها تحله الحياة ، إلا أن الحنابلة قالوا : صوف الميتة وشعرها طاهر ، لما رواه الدارقطني عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « لابأس بمسك الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل » لكنه حديث ضعيف .

كا أن المالكية استثنوا زغب الريش والشعر ، فقالوا بطهارتها ، لأنه ليس عيتة ، بخلاف العظم فإنه ميتة . ورجح بعض المالكية الكراهة التنزيهية لناب الفيل الميت المسمى بالعاج ، وكذا قصب الريش من حي أو ميت : وهو الذي يكتنفه الزغب .

والخلاصة : أن الفقهاء ماعدا الشافعية يقولون بطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها .

## ع ـ جلد الميتة:

قال المالكية والحنابلة في المشهور عنده (۱): جلد الميتة نجس ، دبغ أو لم يدبغ ، لأنه جزء من الميتة ، فكان محرماً لقوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ فلم يطهر بالدبغ كاللحم ، وللأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، منها : « لاتنتفعوا من الميتة بشيء »(۱) ، ومنها كتابه على إلى جهينة : « إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاء كم كتابي هذا ، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »(۱) وفي لفظ : « أتانا كتاب رسول الله على قبل وفاته بشهر أو شهرين » وهو ناسخ لما قبله ، لأنه في آخر عمر النبي على المالكية

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ١/ ٥١ ، المغنى: ١/ ٦٦ ، بداية المجتهد: ١/ ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عُكيم ، وقال أحمد : إسناده جيد لكن التحقيق أن هذا الحديث ضعيف ، لانقطاع سنده واضطراب متنه وسنده ، وللإطلاق تارة ، والتقييد أخرى فيه بشهر أو بشهرين . وقال الترمذي : إن أحمد ترك أخيراً هذا الحديث ، لاضطرابهم في إسناده . وجمع بعضهم بينه وبين الأحاديث الصحيحة في تطهير الدبغ بأنه في الجلود التي لم تدبغ ، لأن اسم « الإهاب » خاص بالجلد الذي لم يدبغ .

حديث « أيما إهاب \_ أي جلد \_ دبغ فقد طهر » بأنه في مشهور المذهب محمول على الطهارة اللغوية ، لا الشرعية .

ومثل ذلك : إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه ، يكون جلده نجساً ، دبغ أو لم يدبغ .

وقال الحنفية والشافعية (١) : تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره ، كالمذبوح غير المأكول اللحم بالدباغ ، لقوله على الهاب دبغ فقد طهر » (١) ورواه مسلم بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » وهذا هو الراجح لصحة هذا الحديث ، ولأن الدبغ يقطع الرطوبات ويزيل النجاسات ، ويؤيده حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس ، قال : « تصدّق على مولاة لميونة بشاة ، فماتت ، فمر بها رسول الله عليا ، فقال : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ؟ قال : إنما حرم أكلها » . .

وفي لفظ ، قال : « يُطَهِّرها الماء والقَرَظ » قال النووي في شرح مسلم : يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه و يمنع من ورود الفساد عليه كالشَّث ( من جواهر الأرض يشبه الزاج ) والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة ، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ، ولا بالتراب والرماد والملح على الأصح .

أي أن الحنفية يجيزون الدبغ الحقيقي بمواد كياوية ، والدبغ الحكمي كالتتريب والتشميس ؛ لأن كل ذلك مجفف قالع مطهر ، كا قدمنا سابقاً .

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٨٥ ، مغني المحتاج : ١ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه اثنان من الصحابة: ابن عباس ، وابن عمر ، الأول رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . والثاني: رواه الدارقطني ، وقال: إسناده حسن ( نصب الراية : ١ / ١١٥ وما بعدها ) .

# ة - بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن :

قرر الشافعية والحنابلة (١): أن ماتنجس ببول أو قيء صبي لم يَطْعم ( يتناول قبل مضي حولين ) غير لبن للتغذي ( لاتحنيكه بنحو تمر حين الولادة ) ، ينضح . أما الطفلة الصبية والحنثي فلابد من غسل موضع بولها ، بإسالة الماء عليه ، عملاً بالأصل في نجاسة الأبوال . واستثناء الصبي بسبب كثرة حمله على الأيدي ، مأخوذ من خبر الشيخين : عن أم قيس بنت مِحْصَن أنها : « أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ، فأجلسه رسول الله عَلَيْ في حِجْره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله » ولخبر الترمذي وحسنه : « يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام » (١) وفرق بينها بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر ، فخفف في بوله ، وبأن بوله أرق من بولها ، فلايلصق بالحل لصوق بولها به ، وألحق بها الحنثي .

وهذا الرأي هو الراجح ، لصحة الحديث الخاص الوارد فيه ، فيقدم على الحديث العام الآمر بالاستنزاه من البول .

وقرر الحنفية والمالكية (٢): نجاسة بول أو قيء الصبي والصبية ، ووجوب الغسل منه ، عملاً بعموم الأحاديث الآمرة بالاستنزاه من البول : « استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه »(٤).

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج : ١ / ٨٤ ، كشاف القناع : ١ / ٢١٧ ، المهذب : ١ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع الحديثين في نصب الراية : ١ / ١٢٦ ـ ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) بداية الجتهد : ١ / ٧٧ ، ٨٢ ، الشرح الصغير : ١ / ٧٧ ، مراقي الفلاح : ص ٢٥ ، اللباب شرح الكتباب :
 ١ / ٥٥ ، فتح القدير : ١ / ١٤٠ ، الدر الختار : ١ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه ثلاثة من الصحابة: أنس ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وحديث أنس رواه الدارقطني ، وهو مرسل ، وحديث أبي هريرة رواه الدارقطني أيضاً والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولاأعرف له علة ، ولم يخرجاه ، وحديث ابن عباس رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي والحاكم ( نصب الراية : ١ / ١٢٨ ) .

إلا أن المالكية قالوا: يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل ، سواء أكانت أماً أم غيرها ، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها ، بخلاف المفرِّطة ، لكن يندب لها غسله إن تفاحش .

# أ ـ بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه :

هناك اتجاهان فقهيان : أحدهما القول بالطهارة ، والآخر القول بالنجاسة ، الأول للمالكية والحنابلة ، والثاني للحنفية والشافعية .

قال المالكية والحنابلة(۱): بول ما يؤكل لحمه من الحيوان كالإبل والبقر والغنم والمدجاج والحمام وجميع الطيور، ورجيعه وفضلاته (روثه): شيء طاهر، واستثنى المالكية التي تأكل النجاسة أو تشربها، فتكون فضلته نجسة، كا أن ما يكون منها مكروها، أبوالها وأرواثها مكروهة. وهكذا فإن أبوال سائر الحيوانات تابعة للحومها، فبول الحيوان المحرم الأكل نجس، وبول الحلال طاهر، وبول المكروه مكروه.

ودليلهم على الطهارة: إباحته عليه الصلاة والسلام للعُرَنيين شرب أبوال الإبل وألبانها<sup>(۱)</sup>، ولأن إباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة أرواثها وأبوالها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ٤٧ ، بداية الجتهد : ١ / ٧٧ ومابعدها ، القوانين الفقهية : ص ٣٣ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) روى الشيخان وأحمد عن أنس بن مالك « أن رهطاً من عُكُل أو قال : عَرَيْنة ، قدموا ، فاجتووا المدينة ، فأمر لهم رسول الله عَلِيَّةٍ بلقاح ، وأمرهم أن يخرجوا ، فيشربوا من أبوالها وألبانها » واجتووها أي استوخوها ، يقال : اجتويت المدينة : إذا كرهت المقام فيها ، وإن كنت في نعمة ، وقيده الخطابي : بما إذا تضرر بالإقامة ، وهو المناسب لهذه القصة ( نيل الأوطار : ١ / ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن تبية في نهاية الحديث السابق: وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم، روى أحمد والترمذي وصححه قال: قال رسول الله ﷺ: « صلوا في مرابض الغنم، ولاتصلوا في أعطان الإبل » قيل: إن حكمة النهي مافيها من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها ( نيل الأوطار: ٢ / ١٣٧).

وقال الشافعية والحنفية (١): البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس ، لأمره عَلَيْكُ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد (٢) ، ولقوله عَلَيْكُ في حديث القبرين: « أما أحدها فكان لايستنزه من البول » (١) ، ولقوله عَلَيْكُ السابق: « أنه عَلَيْكُ لما جيء له السابق: « أنه عَلَيْكُ لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها ، أخذ الحجرين ورد الروثة ، وقال: هذا ركس ، والركس: النجس » . والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس ؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول . ومثله البلغم الصاعد من المعدة ، نجس أيضاً ، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر ، فإنه طاهر .

وأما حديث العرنيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل ، فكان للتداوي ، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه .

إلا أن الحنفية فصلوا في الأمر ، فقالوا:

بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة مخففة ، فتجوز الصلاة معه إذا أصاب المرء ما يبلغ ربع الثوب . وهو رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف .

وأما روث الخيل وخِشْي البقر ، فنجس نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة مثل غير مأكول اللحم ، لأنه عُلِيلةً رمى الروثة ، وقال : هذا رجس أو ركس . ونجس عند الصاحبين نجاسة مخففة ، فلايمنع صحة الصلاة بالثوب المتنجس به حتى يصبح كثيراً فاحشاً ، لأن للاجتهاد فيه مساغاً ، ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق به ، ورأي الصاحبين هو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ٧٩ ، المهذب : ١ / ٤٦ ، فتح القدير : ١ / ١٤٢ ومـابعـدهــا ، مراقي الفلاح : ص ٢٥ ومابعدها ، الدر المختار : ١ / ٢٩٥ ــ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار : ١ / ٤٣ ، نصب الراية : ١ / ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ( نصب الراية : ١ / ٢١٤ ) .

والكثير الفاحش: مايستكثره الناس ويستفحشونه، كأن يبلغ ربع الثوب.

وعلى هذا: يكون بول مايؤكل لحمه ، ورجيع (نجو) الكلب ، ورجيع ولعاب سباع البهائم كالفهد والسبع والخنزير ، وخرء الدجاج والبط والأوز لنتنه ، من النجاسة الغليظة بالاتفاق ، ويعفى قدر الدرهم منها .

وبول الفرس، وبول ما يؤكل لحمه، وخرء طير لا يؤكل كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة، من النجاسة الخفيفة، ويعفى منها مادون ربع الثوب، أو البدن أي مادون ربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً. وأما الربع فأكثر فهو كثير فاحش.

وأما خرء الطير المأكول اللحم الذي يذرق (أو يزرق) في الهواء ، كالحمام ، فهو طاهر عند الحنفية ، لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطرق والخانات بها . كا أن الإمام محمد حكم آخراً بطهارة بول ما يؤكل لحمه ومنه الفرس ، وقال : لا يمنع الروث وإن فحش ، لما رأى من بَلْوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها ، لما دخل الربي مع الخليفة . وقاس المشايخ عليه طين بخارى ؛ لأن ممشى الناس والدواب واحد (۱) . وهذا يتفق مع رأي مالك وأحمد . وقال الشافعية (۱) : يعفى عن ذرق الطير إذا كثر لمشقة الاحتراز عنه . وأرى الأخذ بالأيسر في هذه الأمور مالم يكثر النجس .

٧ ـ المني :

وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه .

<sup>(</sup>١) رد المحتار : ١ / ٢٩٥ ومابعدها ، اللباب شرح الكتاب : ١ / ٥٦ .

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج : ۱ / ۱۸۸ .

وفي نجاسته وطهارته رأيان إن كان من الآدمي . وأما مني غير الآدمي فهو نجس عند الحنفية والمالكية ، طاهر عند الحنابلة إن كان من مأكول اللحم ، والأصح عند الشافعية : طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما .

وفي مني الآدمي : قال الحنفية والمالكية (١١ : المني نجس يجب غسل أثره ، إلا أن الحنفية قالوا : يجب غسل رَطْبه ، فإذا جف على الثوب ، أجزأ فيه الفرك .

وأطلق المالكية الحكم بنجاسة المني ولو من مباح الأكل للاستقذار والاستحالة إلى فساد ، ولأن أصله دم ، ولايلزم من العفو عن أصله العفو عنه أي لايلزم من العفو عن يسير الدم : وهو دون الدرهم العفو عن يسير المني ، إذ ليس كل ما ثبت لأصل يثبت لفرعه .

ودليلهم حديث عائشة: « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابساً ، وأغسله إذا كان رطباً »(٢) .

وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة : أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيخرج ، فيصلي ، وأنا أنظر إلى بُقع الماء في ثوبه . ولأنه شبيه بالأحداث الخارجة من البدن ، مما يدل على كونه نحساً .

وقال الشافعية على الأظهر ، والحنابلة (٦) : المني طاهر ويستحب غسله أو

<sup>(</sup>۱) الدر الختار: ١ / ٢٨٧ ومابعدها ، اللباب شرح الكتاب : ١ / ٥٥ ، مراقي الفلاح : ص ٢٦ ، بداية المجتهد : ١ / ٧٩ ، الشرح الصغير : ١ / ٥٩ ، الشرح الكبير : ١ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه والبزار في مسنده ، وقال : لايعلم أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير . وأما حديث « اغسليه إن كان رطباً ، وافركيه إن كان يابساً » فهو غريب ، وحديث لايعرف ( نصب الراية : ١ / ٢٠٩ ) وفي الجملة : هذا الحديث مضطرب ، إذ في بعضه الفسل ، وفي بعضه الفرك ، وفي بعضه : « فيصلي فيه » .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج : ١ / ٧٩ ـ ٨٠ ، كشاف القناع : ١ / ٢٢٤ ، المهذب : ١ / ٤٧ .

فركه إن كان مني رجل ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها « أنها كانت تحك الني من ثوب رسول الله عَلَيْكُ ، ثم يصلي فيه » () . وفي رواية « كنت أحكه من ثوبه وهو يصلي فيه » () . وقال ابن عباس : « امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق » () . ويختلف عن البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي .

ورجح الشوكاني نجاسة المني فقال: « فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة » أي بالغسل أو المسح أو الفرك. وأرجح القول بطهارته حتى لايلزم منه القول بنجاسة أصل الإنسان، وتيسيراً على الناس، لكن يزال أثره ندباً، اتباعاً للسنة النبوية.

ويلاحظ أن الحكم بطهارة المني مشروط بألا يسبقه المذي الذي يخرج عادة عند ثورة الشهوة ، وبأن يكون العضو مغسولاً مسبقاً بالماء ، فإن كان عليه أثر بول بتنشيفه بالورق كا عليه حال كثير من الناس اليوم ، فإن المني يتنجس بسبب ما يختلط به من البول . والأولى تخصيص إزار (لباس) لحالات الجماع خروجاً من الخلاف .

#### ٨ ـ ماء القروح:

عدَّ الحنفية والمالكية (هُ من النجاسات: القيح ( وهو المِدَّة الخاثرة تخرج من

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة ، ولفظه : « كنت أفرك المني من ثـوب رسول الله عَلِيَّةٍ ثم يــذهب فيصلي فيــه » ( نيـل الأوطار : ١ / ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيها .

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار : ١ / ٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) البدائع : ١ / ٦٠ ، الدر الختار : ١ / ٢٩٤ ، الشرح الكبير : ١ / ٥٦ ومابعدها ، الشرح الصغير : ١ / ٥٥ ،
 القوانين الفقهية : ص ٣٣ .

الدمل) والصديد ( وهو الماء الرقيق من المديَّة ، الذي قد يخالطه دم ،، وماء القروح ( المصل الأبيض ) : وهو كل ماسال من الجرح من نَفَط نار ، أو جرب أو حكة أو غير ذلك ، لكن يعفى عن قليل الصديد والقيح كالدم .

واتفق الشافعية والحنابلة (۱) مع بقية الأئمة في الحكم بنجاسة القيح والصديد ، لكن قرر الحنابلة أنه يعفى عن يسير دم وماتولد منه من قيح وغيره كصديد ، وماء قروح ، في غير مائع ومطعوم ؛ لأن الإنسان غالباً لايسلم منه ، ولأنه يشق الاحتراز عنه ، كأثر الاستجار . وأما المائع والمطعوم فلا يعفى عن شيء من ذلك .

وقدر اليسير المعفو عنه: هو الذي لم ينقض الوضوء ، أي مالايفحش في النفس ، ويعفى من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم . والمعفو عنه إذا كان من حيوان طاهر من آدمي من غير سبيل ، فإن كان من سبيل لم يعف عنه .

والمذهب قطعاً عند الشافعية : طهارة دم البَثَرات ( خرَّاج صغير ) ودم البراغيث وونيم الذباب ، وماء القروح والنفاطات ( أي الحروق ) أو المتنفِّط الذي له ريح ، أو لاريح له في الأظهر ، وموضع الفصد والحجامة ، قليلاً كان أو كثيراً . والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي ، أي عن دم الإنسان المنفصل عنه ثم العائد إليه .

ق - الآدمي الميت ، ومايسيل من فم النائم :
 عرفنا في أنواع المطهرات في الآدمى الميت قولين (٢) :

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٢١٩ ، مغنى المحتاج : ١ / ٧٩ ، ١٩٣ ـ ١٩٤ ، المهذب : ١ / ٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ١ / ٧٢ ، الشرح الصغير: ١ / ٤٤ ، مغني المحتاج: ١ / ٧٨ ، كشاف القناع: ١ / ٢٢٢ ،
 المهذب: ١ / ٤٧ .

قول الحنفية : إنه ينجس عملاً بفتوى بعض الصحابة ( ابن عباس وابن الزبير ) كسائر الميتات .

وقول جمهور العلماء : إنه طاهر ، لقوله عَلِيَّةٍ : « إن المسلم لاينجس » .

وأما الماء السائل من فم النائم وقت النوم فهو طاهر كا صرح الشافعية والحنابلة (۱)، إلا أن الشافعية والمالكية قالوا: إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة فنجس كالبلغم الصاعد من المعدة ، فإن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا ، فإنه طاهر .

وعد المالكية (٢) من الطاهر: القلس، وهو ماتقذف المعدة من الماء عند امتلائها، مالم يشابه في التغير أحد أوصاف العذرة.

المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية:

للنجاسة الحقيقية تقسيات عند الحنفية هي مايأتي:

التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة (٦):

النجاسة المغلظة: ماثبتت بدليل مقطوع به ، كالدم المسفوح والغائط ، والبول من غير مأكول اللحم ، ولو من صغير لم يطعم ، والخر<sup>(3)</sup>، وخُرْء طير لايزرق في الهواء كدجاج وبط وإوز ، ولحم الميتة وإهابها ، ونجو (قذر) الكلب ، ورجيع السباع ولعابها ، والقيء ملء الفم ، وكل ماينقض الوضوء إذا خرج من الإنسان كالعذرة والمني والمذي والدم السائل .

١١ مغني المحتاج : ١ / ٧٩ ، كشاف القناع : ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير : ١ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) العناية بهامش فتح القدير : ١ / ١٤٠ ـ ١٤٤ ، الدر الختار : ١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٧ ، اللباب : ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) وأما الأشربة الحرمة الأخرى سوى الخر فنجاستها غليظة في ظاهر الرواية ، خفيفة على قياس قول الصاحبين لاختلاف الأئمة فيها ( رد الحتار : ١ / ٢٩٥ ) .

ويعقى منها في الصلاه مقدار الدرهم همادونه: ( وهو الدرهم الكبير المثقال ، وفي المساحة: قدر عرض الكف في الصحيح)؛ لأن القليل لا يكن التحرز عنه ، وقدر القليل بالدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء ، فإن زادت النجاسة عن الدرهم لم تجز الصلاة .

والنجاسة المخففة: وهي ماتثبت بدليل غير مقطوع به ، كبول مايؤكل لحمه ، ومنه الفرس ، وخرء طير لايؤكل ، أما نجاسة البعر (للإبل والغنم) والروث (للفرس والبغل والحمار) والخِثي (للبقر) فهي غليظة عند أبي حنيفة ، وقال الصاحبان: خفيفة ، ورأيها هو الأظهر ، لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها ، وطهرها محمد آخراً ، وقال: لا يمنع الروث وإن فحش . وفي عصرنا في الطرق المعبدة تعتبر النجاسة محففة .

ويعفى من النجاسة الخففة في الصلاة : مقدار ربع جميع الثوب ، إن كان المصاب ثوباً ، وربع العضو المصاب كاليد والرجل ، إن كان المصاب بدناً . وهذا التقدير مراعى فيه التيسير على الناس ، سيا من لارأي له من العوام .

# التقسيم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة :

النجاسة الجامدة : كالميتة والغائط .

والمائعة : كالبول والدم المسفوح والمذي .

# التقسيم الثالث - تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية (١):

المرئية أو العينية : ما يكون مرئياً بالعين بعد الجفاف كالعذرة والدم ، وطهارة النجاسة المرئية تكون بزوال عينها ولو عرة على الصحيح ؛ لأن النجاسة حلت المحل ، باعتبار العين ( الجرم ) ، فتزول بزوالها .

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ١ / ١٤٥ ، الدر الختار : ١ / ٣٠٣ ـ ٢٠٠ ، اللباب : ١ / ٥٧ ، مراقي الفلاح : ص ٢٦ .

وغير المرئية أو غير العينية : مالايكون مرئياً بعد الجفاف كالبول ونحوه ، أي مالاتكون ذاته مشاهدة بحس البصر . وطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أن المحل قد طهر ، وقدر ذلك لموسوس بثلاث مرات ؛ لأن التكرار لابد منه لاستخراج النجاسة ، وإذا لم يقطع بزواله ، فالمعتبر غالب الظن ، كا في أمر الاجتهاد في القِبْلة ، ولابد من العصر في كل مرة ، في ظاهر الرواية ، لأنه هو المستخرج .

#### النجاسات عند غير الحنفية:

يلاحظ أن هذه التقسيات معروفة عند غير الحنفية ، وأضاف إليها المالكية تقسياً آخر عندهم وهو: النجاسة المجمع عليها في المذهب ، والختلف فيها في المذهب (١).

والنجاسات الجمع عليها في المذهب: ثمانية عشر: بول ابن آدم الكبير، ورجيعه، والمذي، والودي، ولحم الميتة، والخنزير وعظمها، وجلد الخنزير مطلقاً، وجلد الميتة إن لم يدبغ، وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر ومافي معناه، ولبن الخنزيرة، والمسكر، وبول الحيوان المحرم الأكل، ورجيعه، والمني، والدم الكثير، والقيح الكثير، والأصح أن كل حي ولو كلباً أو خنزيراً طاهر، وكذا عرقه في المعتمد عند المالكية.

والنجاسات الختلف فيها في المذهب المالكي ثمانية عشر: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، وبول الحيوان المكروه الأكل، وجلد الميتة إذا دبغ، وجلد المذكى المحرم الأكل، ولحمه، وعظمه، ورماد الميتة، وناب الفيل، ودم الحوت، والذباب، والقليل من دم الحيض، والقليل من الصديد، ولعاب الكلب، ولبن

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٤ .

مالايؤكل لحمه غير الخنزير ، ولبن مستعمل النجاسة ، وعرق مستعمل النجاسة ، وشعر الخنزير ، والخمر إذا خللت .

وتظهر غرة هذه التقسيات في كيفية التطهير ، وفي المقدار المعفو عنه .

### المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة

للفقهاء تقديرات للمعفو عنه من النجاسات لامانع في تقديري من الأخذ بها ، وأهمها في كل مذهب مايأتي :

## أ ـ مذهب الحنفية<sup>(١)</sup>:

حددوا المعفو عنه بحسب نوع النجاسة مغلظة أو مخففه: يعفى من النجاسة المغلظة أو المخففه: القدر القليل ، دون الكثير ، وقدروا القليل في النجاسة الجامدة المغلظة: بمادون الدرهم ( ١٧ , ٣ غم ): وهو مايزن عشرين قيراطاً ، وبما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة . وتكره الصلاة تحرياً في المشهور بالقدر القليل من النجاسة ، مع كونه معفواً عنه .

والقليل من النجاسة الخففة في الثياب : مادون ربع الثوب ، وفي البدن : مادون ربع العضو المصاب كاليد والرجل .

كا يعفى عن القليل من بول أو خرء الهرة والفأرة ، في الطعام والثياب للضرورة . وعن انتضاح غسالة لاتظهر مواقع قطرها في الإناء ، وعن رشاش بول ، كرؤوس الإبر ، للضرورة ، وإن امتلاً منه الثوب والبدن ، لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح ، لأن طهارة الماء آكد ، ومثله الدم الذي يصيب

<sup>(</sup>۱)فتح القدير : ١ / ١٤٠ ـ ١٤٦ ، الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ١ / ٢٩٥ ـ ٢٠٩ ، مراقي الفلاح : ص ٢٥ ومابعدها .

الجزار ، وأثر الذباب الذي وقع على نجاسة . ومثله أيضاً روث الحمار وخثي البقر والفيل في حالة الضرورة والبلوي .

ويعفى عما لا يكن الاحتراز أو الامتناع عنه من غسالة الميت مادام في تغسيله ، لعموم البلوى . كا يعفى عن طين الشوارع ، إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة .

ويعفى عن الدم الباقي في عروق الحيوان المذكى ( المذبوح ) لتعذر الاحتراز عنه ، وعن دم الكبد والطحال والقلب ، لأنه دم غير مسفوح ، وعن الدم الذي لاينقض الوضوء في الصحيح ، وعن دم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ، وعن دم السمك في الصحيح وعن لعاب البغل والجمار ، والمذهب طهارته ، وعن دم الشهيد في حقه وإن كان مسفوحاً .

ويعفى للضرورة عن بخار النجس وغباره ورماده لئلا يحكم بنجاسة الخبز في سائر الأمصار ، وعن ريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب ، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في الثوب .

ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء مالم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت ، فيتلون به الماء . والقليل : هو ما يستقله الناظر إليه ، والكثير : ما يستفحشه الناظر إليه .

وأما خرء الطيور المأكولة التي تـذرق في الهواء ، فهو طـاهر ، وإن لم تـذرق فهو نجاسة مخففة .

وهكذا فإن سبب العفو إما الضرورة ، أو عموم البلوى ، أو تعـذر الاحتراز ( الامتناع ) عن النجس .

## ۲ً ـ مذهب المالكية (۱):

يعفى عن القليل من دم الحيوان البري ، وعن القليل من الصديد والقيح ، وهو بمقدار الدرهم البغلي : وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون . وذلك سواء أكان الدم ونحوه من نفسه أم من غيره ، من آدمي أو حيوان ولو من خنزير ، بثوب أو بدن أو مكان .

ويعفى عن كل مايعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ، لا بالنسبة للطعام والشراب ، فإذا حل ذلك بطعام أو شراب نجّسه ، ولا يجوز أكله وشربه ، والمعفو عنه لمشقة الاحتراز مايأتي :

سلَس الأحداث : وهو ماخرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث ، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من الخرج بنفسه ، فيعفى عنه ، ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ، ولو مرة .

وبلل الباسور<sup>(۱)</sup> إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة . أما البد أو الخرقة ، فلا يعفى عن غسلها ، إلا إذا كثر الرد بها أي إرجاع الباسور ، بأن يزيد على المرتين كل يوم ، وإلا وجب غسلها ؛ لأن البد لا يشق غسلها كالشوب والبدن .

ومايصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط طفلها ، ولو لم يكن وليدها ، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها ، بخلاف المفرّطة .

<sup>(</sup>۱) القـوانين الفقهيــــة : ص ٣٣ ، الشرح الكبير : ١ / ٥٦ ، ٥٨ / ٧١ ـ ١١١ ، ١١٢ ، الشرح الصغير : ١ / ٧١ . ٧٠ . ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الباسور : هو النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة النجاسة . وخروج الصرم كالباسور .

ومثلها الجزار والكنَّاف والطبيب الذي يعالج الجروح . ويندب لها ولأمثالها إعداد ثوب خاص للصلاة .

ومايصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خيل أو بغال أو حمير ، إذا كان ممن يزاول رعيها أو علفها أو ربطها ، ونحو ذلك ، لمشقة الاحتراز .

أثر ذباب أو ناموس يقع على نجاسة ( عَذِرة أو بول أو دم ) بأرجله أو فه ، ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن لمشقة الاحتراز .

أثر الوشم الذي تعسر إزالته للضرورة (١).

أثر موضع الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها ، إلى أن يبرأ المحل ، فيغسل ، لشقة غسله قبل برء الجرح ، فإذا برأ غسل وجوباً أو ندباً على قولين .

أثر الدمامل من المدّة السائلة إذا كثرت ، سواء سالت بنفسها أو بعصرها ، لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة والجرب . فإن كانت دملاً واحداً فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه . فإن عصر بغير حاجة لم يعف إلا عن قدر الدرهم دون مازاد عليه .

دم البراغيث بمادون المدرهم ، لامازاد عنم ، وخرء البراغيث ولو كثر . والقليل من ميتة القمل ، ثلاث فأقل .

الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة بحيث يكون أصفر منتناً ، إذا لازم ، فإن لم يلازم فهو نجس .

طين المطر ، وماؤه الختلط بنجاسة ، إذا أصاب الثوب أو الرجل ، مادام

<sup>(</sup>١) فتح العلي المالك للشيخ عليش : ١ / ١١٢ .

طرياً في الطرق ، ولو بعد انقطاع المطر ، مالم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه يقيناً أو ظناً ، ومالم تصب الإنسان عين النجاسة غير الختلطة بغيرها ، ومالم يكن له دخل في الإصابة بشيء من الطين . فإن وجدت حالة من هذه الثلاثة فلاعفو ، ويجب الغسل ، كا لاعفو بعد جفاف الطرق ، لزوال المشقة .

أثر الاستجار بحجر أو ورق بالنسبة للرجل ، إن كان غير زائد على المعتاد . أما إن كان منتشراً كثيراً ، غسل الزائد على ماجرت العادة بتلويشه ، ويعفى عن المعتاد . ويتعين الماء في الاستنجاء بالتبول من قبل المرأة ، كا سنفصل في بحث الاستنجاء .

## ٣ ـ مذهب الشافعية (١):

لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يأتي :

مالايدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول المترشش.

القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ، ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوه مما لادم له سائل (۱) وموضع الحجامة والفصد ، وونيم الذباب ، وبول الخُفَّاش ، وسلس البول ، ودم الاستحاضة ، وماء القروح والنفاطات ( البقابيق ) الذي له ريح ، ومالاريح له في الأظهر ، لمشقة الاحتراز عنه .

لكن إذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث أو فرش أو حمل الثوب الذي

<sup>(</sup>١) المجموع : ١ / ٢٦٦ ، ٢٩٢ ومابعدها ، مغني المحتاج : ١ / ٨١ ، ١٩١ ـ ١٩٤ ، شرح البــاجوري : ١ / ١٠٤ ، ١٠٧ ، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ١ / ١٣٣ ومابعدها ، شرح الحضرمية لابن حجر : ص ٥٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) كذباب ونمل وعقرب وزنبور ( دبور ) ووزغ ( وهو البرص ) ، لانحو حية وضفدع وفأرة .

فيه ذلك المعفو عنه ، عفي عن قليله فقط إذ لامشقة في تجنبه ، ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه . كا يعفى في الأظهر عن قليل دم الأجنبي (١) ، غير الكلب والخنزير ، ومن الأجنبي : ما انفصل من بدنه ثم أصابه ، وسبب العفو : هو المسامحة ، أما دم الكلب ونحوه فلا يعفى عن قليله لغلظ حكمه . و يتحدد القليل والكثير بالعرف .

ويلاحظ أن محل العفو عن سائر الدماء مالم يختلط بأجنبي ، فإن اختلط به ولو دم نفسه من موضع آخر لم يعف عن شيء منه .

ويعفى عن أثر محل الاستجار في حق صاحبه دون غيره ، حتى ولو عرق على الأثر وانتشر ، ولم يجاوز محل الاستنجاء .

ويعفى عما يتعذر الاحتراز عنه غالباً من طين الشارع المتيقن نجاسته ، في زمن الشتاء ، لا في زمن الصيف ، إذا كان في أسفل الثوب ( ذيله ) ، والرجل ، دون الكم واليد ، بشرط ألا تظهر عين النجاسة عليه ، وأن يكون المرء محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب ، لا إن سقط على الأرض .

فيكون ضابط القليل المعفو عنه : هو الذي لاينسب صاحبه إلى سقطة على شيء ، أو كبوة على وجهه ، أو قلة تحفظ ، فإن نسب إلى ذلك ، فلا يعفى عنه .

فإن لم يكن الطين متيقن النجاسة ، وإنما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع ، فهو وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة ، طاهر في الأصح عملاً بالأصل . وإن لم تظن نجاسته فهو طاهر قطعاً ، كما أن ماء الميزاب الذي تظن نجاسته طاهر جزماً .

<sup>(</sup>١) أي ماانفصل عن نفس الإنسان ثم عاد إليه ، لكن لو أخذ دماً أجنبياً ولطخ به بدنه أو ثوبه ، فإنه لايعفى عن شيء منه ، لتعديه بذلك ، فإن التضخ بالنجاسة حرام .

ويعفى عن ميتة دود الفاكهة والخل والجبن المتخلقة فيها مالم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها ، ومالم تغيره ، وعن الإنفحة المستعملة للجبن ، والكحول المستخدم في الأدوية والعطور ، وعن دخان النجاسة ، وعن القليل من بخار الماء النجس المنفصل بواسطة النار ، وعن الخبز المسخن أو المدفون في رماد نجس ، وإن علق به شيء منه ، وعن الثياب المنشورة على الحيطان المبنية برماد نجس ، لمشقة الاحتراز .

ويعفى عن خرء الطيور في الفرش والأرض إن شق الاحتراز عنه ، ولم يتعمد المشي عليه ، ولم يكن أحد الجانبين رطباً ، إلا للضرورة كأن يتعين محل المرور فيه .

ويعفى عن قليل شعر نجس كشعرة أو شعرتين ، من غير كلب أو خنزير أو ماتولد منها أو من أحدهما مع غيره ، فذلك منها وإن قبل غير معفو عنه . ويعفى عن كثير الشعر من مركوب لعسر الاحتراز عنه .

ومن المعفو عنه: أثر الوشم(١)، وروث السمك في الماء إذا لم يغيره، والدم الباقي على اللحم أو العظم، ولعاب النائم الخارج من المعدة في حق المبتلى به، وما يصيب قائد الحيوان وسائسه ونحوهما من جرَّة البعير ونحوه من الحيوانات المجترة، وروث البهائم وبولها حين درس الحب، وروث الفار في مجمع الماء في المراحيض إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء، وروث المحلوبة ونجاسة ثديها

<sup>(</sup>١) الوشم: غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه نحو نيلة ليزرق، أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبر، وهو حرام لخبر الصحيحين: « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، والواشرة والمستوشرة ، والواشمة والمتنصة » وتجب إزالته مالم يخف ضرراً يبيح التيم، فإن خاف ذلك لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة . وهذا إذا فعله برضاه بعد البلوغ ، وإلا فلاتلزمه إزالته ( مغني الحتاج : ١ / ١٩١١ ) وقال الحنفية : يطهر محل الوشم إذا غسل لأنه أثر يشق زواله ( رد الحتار : ١ / ٣٠٠ ) .

إذا وقع في اللبن حال حلبه ، وأثر روث البهائم الختلط بالطين ، الذي يصيب عسل خلايا النحل ، ونجاسة فم الصبي عند إرضاعه أو تقبيله .

## ء - مذهب الحنابلة (١):

لا يعفى عن يسير نجاسة ، ولو لم يدركها الطرف (أي البصر) كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ ، وقول ابن عمر : «أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعًا » وغير ذلك من الأدلة .

إلا أنه يعفى عن يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم ، لأنه يشق التحرز عنه ، وذلك إذا كان من حيوان طاهر حال حياته ، من آدمي أو غير آدمي مأكول اللحم كإبل وبقر ، أولا كهر ونحوه من غير سبيل (قبل أو دبر) فإن وقع في مائع أو مطعوم ، أو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير ، والحمار والبغل ، أو خرج من أحد السبيلين (القبل أو الدبر) حتى دم حيض ونفاس واستحاضة ، فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك .

ويعفى عن أثر الاستجار (٢) بعد الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في الاستجار. وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه.

وعن يسير سلس بول ، مع كال التحفظ منه ، للمشقة .

<sup>(</sup>١) المغنى : ١ / ٣٠ ، ٢ / ٨٧ \_ ٨٣ ، كشاف القناع : ١ / ٢١٨ \_ ٢٢١ .

 <sup>(</sup>٢) يعفى عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع :

أحدها \_ محل الاستنجاء ، يعفي عن أثر الاستجار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه .

الثاني ـ أسفل الحنف والحذاء ، إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة ، فيه ثلاث روايات : إحداهن ـ يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه ، ويظهر أن هذه الرواية هي الراجعة كا أوضح ابن قدامة .

الثالث \_ إذا جبر عظمه بعظم نجس ، فجبر ، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ، وأجزأته صلاته ( المغني : ٢ / ٨٣ وما معدها ) .

وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ، مالم تظهر لـ ه صفة في الشيء الطاهر ، لعسر التحرز .

وعن ماء قليل نجس بماء معفو عن يسيره .

وعن النجاسة التي تصيب العين ، ويتضرر المرء بغسلها .

وعن أثر الدم الكثير ونحوه كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد المسح ؛ لأن الباقي بعد المسح يسير .

وعدوا من الطاهرات: دم العروق من مأكول اللحم ، لأنه لا يكن التحرز منه ، ودم السمك ، ودم الشهيد الذي عليه ولو كثر ، ودم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها من كل مالانفس له سائلة ، والكبد والطحال من مأكول ، لحديث: «أحل لنا ميتتان ودمان » ، ودود القز وبزره ، والمسك وفأرته: وهي سرَّة الغزال ، والعنبر لقول ابن عباس - فيا ذكره البخاري: « العنبر شيء دسره البحر »أي دفعه ورمى به ، ومايسيل من فم النائم وقت النوم ، كا سبق بيانه ، والبخار الخارج من الجوف ، لأنه لاتظهر له صفة بالحل ، ولا يكن التحرز منه ، والبلغم ولو أزرق ، سواء أكان من الرأس أم الصدر أم المعدة ، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: « فإذا تنخع أحدكم ، فليتنخع عن يساره ، أو تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا ، فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض » ولو قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا ، فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض » ولو

وبول سمك ونحوه مما يؤكل ، كل ذلك طاهر .

المبحث الثالث - كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء:

المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة : هي الأبدان ، والثياب ، ومواطن الصلاة .

وقد عرفنا في بحث المطهرات: أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة ، لقوله عليه لأسماء بنت أبي بكر في كيفية تطهير ثوبها من الحيض: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء »(١).

وعرفنا أيضاً أن الرأي الراجح في النجاسة الحقيقية لاالحكمية عند الحنفية: هو جواز التطهير بالمائعات الأخرى غير الماء كاء الورد والخل وعصير الفواكه والنباتات، وأنه يكن التطهير بمطهرات أخرى كثيرة هي ٢١ مطهراً عند الحنفية وافقهم في بعضها غيرهم، وخالفهم في البعض الآخر.

وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي مايأتي (٢):

#### أ ـ العدد :

اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا: إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما ، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ، ولايطهر إلا بالغسل ثلاث مرات ، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب ؛ لأن غالب الظن يحصل عنده ، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً .

ودليلهم حديثان هما: « يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا »(٢) و « إذا

<sup>(</sup>١) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : ١ / ٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر عند الحنفية: البدائع: ١/ ٨٧ ـ ٨٩ ، الدر الختار: ١/ ٣٠٣ ـ ٢١٠ ، فتح القدير: ١/ ١٤٥ ، اللباب: ١/ ٥٧ ، مراقي الفلاح: ص ٣٦ ومابعدها ، وعند المالكية: بداية المجتهد: ١/ ٨٢ ، الشرح الصغير: ١/ ٨١ ، القوانين الفقهية: ص ٣٥ ، وعند الشافعية: المجموع: ١/ ١٨٨ ، مغني الحتاج: ١/ ٨٢ ـ ٥٨ ، المهذب: ١/ ٨٠ وعند الحنايلة: المغنى: ١/ ٥٠ ـ ٥٨ ، كشاف القناع: ١/ ٢٠٨ ، ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٣) روي عن أبي هريرة من طريقين : الأول عند الدار قطني ، وفيه متروك . وله رواية أخرى باسناد
 صحيح ، والثاني عند ابن عدي في الكامل ، وابن الجوزي ، وهو حديث لم يصح ( نصب الراية : ١ / ١٣٠ ومابعدها ) .

استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه »(۱) ، فقد أمر على بالغسل ثلاثاً ، وإن كان هناك شيء غير مرئي ، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب ، فكان في ابتداء الإسلام ، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب ، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخر حين حرمت الخر .

وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه ، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح ، إلا أن يبقى من أثرها ، كلون أو ريح ، مايشق إزالته ، فلايضر بقاؤه ، ويغسل إلى أن يصفو الماء ، على الراجح ، بدليل قوله على للحائض إن لم يخرج أثر الدم : « يكفيك الماء ، ولايضرك أثره »(٢) .

وتظهر المشقة عندما يحتاج في إزالة الأثر إلى غير الماء القَرَاح كصابون أو ماء حار .

وعليه : يطهر الثوب المصبوغ بتنجس إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون .

ولايضر أثر دهن متنجس على الأصح لـزوال النجاسة الجاورة بالغسل ، ويطهر السمن والدهن المتنجس بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثاً .

ويطهر اللبن والعسل والدبس والمدهن بغلي على النار ثلاثاً ، فيصب عليه الماء ، ويغلى ، حتى يعلو الدهن ، ويرفع بشيء ثلاث مرات .

ويطهر لحم طبخ بخمر بغلى وتبريد ثلاث مرات . وعلى هذا : الدجاج

<sup>(</sup>١) رواه مالك والشافعي وأحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ، وهو حديث صحيح حسن .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة : « أن خولة بنت يسار قالت : يارسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ؟! قال : فإذا طَهَرتِ ، فاغسلي موضع الدم ، ثم صلّي فيه ، قالت : يارسول الله ، إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء ، ولايضرك أثره » وسنده ضعيف \_ ( نيل الأوطار : ١ / ٢٠ ) .

المغلي قبل إخراج أمعائها ، يطهر بالغسل ثلاثاً ، ويطهر ظاهره وباطنه ، على المفتى به . وإذا وضع الدجاج بقدر انحلال المسام لنتف ريشه ، يطهر بالغسل ثلاثاً .

والحنطة المطبوخة في خمر لاتطهر أبداً ، على المفتى به . أما لو انتفخت من بول ، نقعت وجففت ثلاثاً . ولو عجن خبز بخمر صب فيه خل ، حتى يذهب أثره ، فيطهر .

وقال المالكية: لايكفي في غسل النجاسة إمرار الماء ، بل ولابد من إزالة عين النجاسة وأثرها ، بأن ينفصل الماء طاهراً ، ويزول طعم النجاسة قطعاً ، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالها ، ولايضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوها .

ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً ؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها . وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب ، فهو عبادة لالنجاسة .

وقال الشافعية والحنابلة: مانجس بملاقاة شيء ( من لعاب أو بول ، وسائر الرطوبات ، والأجزاء الجافة إذا لاقت رطباً ) من كلب أو خنزير ، وماتولد منها ، أو من أحدها من حيوان طاهر ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب الطاهر ، ولو غبار رمل ، لقوله عليه " « يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات ، أولاهن أو أخراهن بالتراب » (١) وفي حديث عبد الله بن المغفل: « إذا

<sup>(</sup>١) رواه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة . وفي لفظ لمسلم وأبي داود : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سبع مرات » ورواه مالك في الموطأ بلفظ : « إذا شرب » بدل « إذا ولغ » وغير مالك كلهم يقولون : « إذا ولغ » ( نصب الراية : ١ / ١٣٢ ) .

ولغ الكلب في الإناء ، فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب »(١) .

ويقاس الخنزير على الكلب ؛ لأنه أسوأ حالاً منه ، وشر منه ، لنص الشارع على تحريم ، وتحريم اقتنائه ، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه ، وإنما لم ينص الشارع عليه ؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه .

والغسلة الأولى أولى بجعل التراب فيها للخبر الوارد ، وليأتي الماء بعده ، فينظفه ، ولابد من استيعاب الحل المتنجس بالتراب ، بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء الحل المتنجس .

والأظهر عند الشافعية تعين التراب ، فلا يكفى غيره كأشنان وصابون .

ويقوم عند الحنابلة الأشنان والصابون والنخالة ونحوها من كل ماله قوة في الإزالة ، مقام التراب ، ولو مع وجوده ، وعدم تضرر الحل به ، لأن نصه على التراب تنبيه على ماهو أبلغ منه في التنظيف . وإذا أضر التراب بالحل فيكفي مساه أي أقل شيء يسمى تراباً يوضع في ماء إحدى الغسلات ، للنهي عن إفساد المال ، ولحديث : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم »(١) .

وأما نجاسة غير الكلب والخنزير فتطهر عند الحنابلة بسبع مرات منقية دون تراب ، لقول ابن عمر : « أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً » فينصرف إلى أمره عربية ، وقد أمر به في نجاسة الكلب ، فيلحق به سائر النجاسات ، والحكم لايختص بمورد النص ، بدليل إلحاق البدن والثوب به ، وكذلك محل الاستنجاء يغسل سبعاً كغيره . فإن لم ينق المحل المتنجس بالسبع ، زاد في الغسل حتى ينقى المحل .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( نصب الراية : ١ / ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة : « ذروني ماتركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » وهو حديث صحيح .

ولايضر بقاء لون النجاسة أو ريحها أو هما معاً حالة العجز عن إزالتها ، لحديث خولة بنت يسار السابق : « يكفيك الماء ، ولايضرك أثره » . ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء عينها ، ولسهولة إزالته .

وأما عند الشافعية في نجاسة غير الكلب والخنزير: فإن كانت النجاسة مرئية (عينية): وهي التي تدرك بإحدى الحواس، وجبت إزالة عينها وطعمها ولونها ورائحتها. ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه.

ولايضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ، كا قرر الفقهاء بالاتفاق ، ويضر بقاؤهما معاً ، أو بقاء الطعم وحده . ولايشترط عدد معين للغسلات .

وإن كانت النجاسة غير مرئية ( لاعين عليها ): وهي ماتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولالون ولاريح ، كفى جري الماء عليها مرة ، كبول جف ولم يبق له أثر . والجري : هو وصول الماء إلى الحل بحيث يسيل عليه زائداً على النضح .

# ٢ - العصر فيا يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة :

قال الحنفية : إن كان محل النجاسة مما يتشرب فيه كثير من النجاسة : فإن كان مما يمكن عصره كالثياب : فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين النجاسة ، إن كانت النجاسة مرئية . وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت غير مرئية ؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر ، ولايتم الغسل بدونه .

أما إن كان محل النجاسة مما لايتشرب فيه شيء أصلاً من النجاسة كالأواني الخزفية والمعدنية ، أو كان مما يتشرب شيء قليل من النجاسة كالجسد والخف والنعل ، فطهارته بزوال عين النجاسة .

وأما إن كان مما لايعصر كالحصير والسجاد والخشب: فينقع في الماء ثلاث مرات ، ويجفف في كل مرة ، فيطهر ، وهو قول أبي يوسف ، وهو الرأي الراجح ، وقال محمد: لايطهر أبداً .

وأما تطهير الأرض: فإن كانت رخوة ، فيصب الماء عليها ، حتى يتسرب في أسفل الأرض ، وتزول النجاسة ، ولا يشترط فيها العدد ، وإنما بحسب الاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها ، ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر ، وعلى قياس ظاهر الرواية: يصب الماء عليها ثلاث مرات ، ويتسفل في كل مرة . وإن كانت صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال عنها إلى الحفرة . وإن لم يكن لها منفذ للماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل وتطهر عند الشافعية بكاثرة الماء عليها ، كا سنبين قريباً .

ولم يشترط غير الحنفية العصر فيا يكن عصره ، إذ البلل بعض المنفصل ، وقد فرض طهره . ومرجع الخلاف هو حكم الغسالة الآتي بيانه ، هل هي طاهرة أو نجسة ، إن حكم بطهارتها لم يجب العصر ، وإلا وجب . لكن يسن العصر خروجاً من الخلاف .

أما لا يمكن عصره فلايشترط فيه العصر ، بلاخلاف .

# " - الصب أو إيراد الماء على النجاسة ( الغسل في الأواني ) :

قال الحنفية: لايشترط صب الماء أو وروده على محل النجاسة ، فيطهر الغسل في الأواني ، وغسل الثوب المتنجس أو البدن المتنجس ، بتبديل الماء بماء جديد ، ثلاث مرات ، والعصر في كل مرة ، ويغسل الإناء بعد الغسلة الأولى ثلاثاً ، وبعد الثانية مرتين ، وبعد الثالثة مرة واحدة ، وذلك إذا حدث الغسل في إناء واحد ، أما إن غسل في آنية ثلاثة ، فكل إناء ينوب عن تبديل الماء مرة .

لكن المعتبر ـ كا بينا وكا أوضح ابن عابدين (١) ـ في تطهير النجاسة المرئية : زوال عينها ، ولو بغسلة واحدة ، ولو في إناء واحد ( إجانة : إناء تغسل فيه الثياب ) ، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولاعصر . وأما غير المرئية فالمعتبر فيها غلبة الظن في تطهيرها ، بلا عدد ، على المفتى به . وقيل : مع شرط التثليث .

وهذا المفتى به عند الحنفية يقترب من مذهب المالكية القائلين بإزالة عين النحاسة .

وقال الشافعية: يشترط ورود الماء ، لا العصر في الأصح . أي يشترط ورود الماء على محل النجاسة ، إن كان الماء قليلاً ، لئلا يتنجس الماء لو عكس الأمر ، لأن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه . فلو وضع ثوباً في إجَّانة وفيه دم معفو عنه ، وصب الماء عليه تنجس بملاقاته ، وتجب المبالغة في الغرغرة عند غسل فه المتنجس ، ويحرم ابتلاع نحو طعام قبل ذلك .

هذا ... وقد اتفق الحنفية مع غيرهم على أن المتنجس إذا غسل في ماء جار، أو غدير (أي ماء كثير له حكم الجاري) أو صب عليه ماء كثير ، أو جرى عليه الماء ، طهر مطلقاً ، بلاشرط عصر وتجفيف ، وتكرار غمس ، لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر (۱) .

تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة: قال الحنفية (٢): إذا كانت الأرض المتجسة بالمكاثرة: قال الحنفية (٢) المتنجسة صلبة منحدرة، يحفر في أسفلها حفرة، ويصب الماء عليها ثلاث مرات، ويزال عنها إلى الحفرة، بدليل ماأخرجه الدار قطني عن أنس في قصة

<sup>(</sup>۱) رد المحتار : ۱ / ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣)البدائع : ١ / ٨٩ .

الأعرابي الذي بال في المسجد: « احفروا مكانه ، ثم صبوا عليه »(١) . ولاتطهر الأرض بمكاثرة الماء .

وقال غير الحنفية (١) : تطهر الأرض النجسة بالصب ومكاثرة الماء عليها أي كثرة إفاضته أو طرح الماء عليها ، حتى تغمر النجاسة . لحديث أبي هريرة قال : «قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فقام إليه الناس ليقعوا به ، فقال النبي عَنِيلَةٍ : دعوه ، وأريقوا على بوله سَجُلاً من ماء أو ذَنُوباً من ماء ، فإنكم بعثم ميسرين ، ولم تبعثوا مُعسِّرين »(١) .

# وأما تطهير الماء النجس بالمكاثرة ففيه تفصيل عند الشافعية (١) :

أ ـ إن كانت نجاسته بالتغير ، وهو أكثر من قلتين ، طهر ، بأن يزول التغير بنفسه ، أو بأن يضاف إليه ماء آخر ، أو بأن يؤخذ بعضه ؛ لأن النجاسة بالتغير ، وقد زال .

ب ـ وإن كان نجاسته بالقلة ، بأن يكون دون القلتين ، طهر بأن يضاف الله ماء آخر ، حتى يبلغ قلتين ، سواء كوثر بماء طاهر أو نجس ، كثير أو قليل .

ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين ، كالأرض النجسة إذا طرح عليها

<sup>(</sup>١) لكنه حديث معلول بتقرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ ( نيل الأوطار : ١ / ٢٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ١ / ٨٢ ، المهدّب: ١ / ٧ ، المجموع: ١ / ١٨٨ ومابعدها ، كشاف القناع: ١ / ٢١٣ ،
 المغنى: ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا مسلماً . والسجل أو الذنوب : الدلو ملأى . وروى أحمد والشيخان في معناه حديثاً آخر ، جاء فيه : « لاتزرموه دعوه » أي لاتقطعوه ( نيل الأوطار : ١ / ٤١ - ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المهذب : ١ / ٦ - ٧ ، الجموع : ١ / ١٨٣ - ١٩٥ .

ماء حتى غر النجاسة ، لإيراد الماء على النجاسة (١) .

لكن الماء الذي طهر بالمكاثرة ، دون أن يبلغ قلتين ، هو طاهر غير مطهر ؛ لأن المستعمل في إزالة النجاسة لاتجوز الطهارة به .

وأما إذا كان الماء أكثر من قلتين ، والنجاسة الواقعة جامدة ، فالمذهب أنه تجوز الطهارة منه ، لأنه لاحكم للنجاسة القائمة ، فكان وجودها كعدمها .

وإن كان الماء قلتين فقط ، وفيه نجاسة قائمة ، ففيه وجهان ، أصحها جواز الطهارة به .

وإن كانت النجاسة ذائبة جازت الطهارة به على الصحيح.

#### التطهير بالماء الجاري:

قال الحنفية (۱) : يختلف حكم الماء الجاري عن الراكد . والجاري : هو ما يعده الناس جارياً عرفاً . وألحقوا بالجاري : حوض الحمام وغير الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه ، والناس يغترفون منه ، فلو أدخلت القصعة أو اليد النجسة فيه ، لا ينجس .

وحكمه : أنه إذا وقعت النجاسة فيه ، ولم يرلها أثر من طَعْم أو لون أو ريح ، فهو طاهر مطهر ، يجوز الوضوء به ، وإزالة النجاسة به ؛ لأن النجاسة إذا كانت مائعة لاتستقر مع جريان الماء .

أما إذا كانت دابة ميتة : فإن كاء الماء يجري عليها أو على أكثرها ، أو

<sup>(</sup>١) قال النووي : وأما مايخترعه بعض الحنفية ويقول : إن مذهب الشافعي أنـه لو كان المـاء قلتين إلا كوزاً ، فكله ببول ، طهر ، فبهتان ، لايعرفه أحد من أصحابنا ( المجموع : ١ / ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الدر الختار : ١ / ١٧٣ ـ ١٨٠ ، اللباب : ١ / ٢٧ ، فتح القدير : ١ / ٥٣ ـ ٥٦ .

نصفها ، لا يجوز استعاله ، وإن كان يجري على أقلها ، وأكثره يجري على موضع طاهر ، وللماء قوة ، فإنه يجوز استعاله ، إذا لم يوجد أثر للنجاسة .

والغدير (۱) والحوض العظيم الراكد: وهو في رأي العراقيين: الذي لايتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه. وفي ظاهر الرواية وهو الأصح: هو الذي يغلب على ظن المرء واجتهاده عدم وصول النجاسة فيه إلى الجانب الآخر. يجوز الوضوء وإزالة النجاسة به من الجانب الآخر الذي لم تقع فيه النجاسة ؛ لأن الظاهر أن النجاسة لاتصل إلى الجانب الآخر، كا أن المفتى به جواز التطهر به من جميع الجوانب.

وقال غير الحنفية (۱ الماء الجاري كالراكد ، إن كان كثيراً لاتضره النجاسة ، التي لم تغير أحد أوصافه ( الطعم واللون والريح ) فهو طاهر ، وإن كان قليلاً تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة .

ولاحد للكثرة عند المالكية . والكثير عند الشافعية والحنابلة : مابلغ قلتين ( ٥٠٠ رطل بغدادي تقريباً ) . والعبرة في الجاري بالجرية : وهي كا عرفها الشافعية : مايرتفع من الماء عند تموَّجه : أي تحقيقاً أو تقديراً ، فإن كبرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير ، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وماخلفها من الجريات حكماً .

والجرية عند الحنابلة : هي الماء الذي فيه النجاسة ، وماقرب منها ، من خلفها وأمامها ، مع مايحاذي ذلك مما بين طرفي النهر . أو هي ماأحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ، ويمنة ويسرة . والتعريفان مترادفان .

<sup>(</sup>١) هو القطعة من الماء يغادرها السيل.

 <sup>(</sup>۲) بداية المجتهد : ١ / ٢٣ ، القوانين الفقهية : ص ٣٠ ، الشرح الصغير : ١ / ٣٠ ومابعدها ، مغني المحتاج :
 ١ / ٢٤ ومابعدها ، المهذب : ١ / ٧ ، كشاف القناع : ١ / ٤٠ ومابعدها ، المغني : ١ / ٣١ ومابعدها .

فإن كان الماء جارياً ، وفيه نجاسة جارية ، كالميتة ، والجرية المتغيرة ، فالماء الذي قبلها طاهر ؛ لأنه لم يصل إليه النجاسة ، فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق ، والذي بعدها طاهر أيضاً ؛ لأنه لم تصل إليه النجاسة . وأما مايحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشالها : فإن كان قلتين ولم يتغير ، فهو طاهر ، وإن كان دونها ، فهو نجس كالراكد .

وينظر إلى أجزاء الجرية الواحدة ، بعضها ببعض : وهي مايرتفع وينخفض بين حافتي النهر من الماء عند تموجه . أما الجريات فلايتقوى بعضها ببعض ، فلو وقعت فيه نجاسة ، وجرت بجرية ، فموضع الجرية المتنجس بها نجس ، وأما المارة بعدها ، فلها حكم غسالة النجاسة ، فلو كانت النجاسة كلباً ، فلا بد من سبع جريات مع كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن .

ويعرف كون الجرية قلتين بأن تمسح ، وتضرب ذراعاً وربعاً ، طولاً وعرضاً وعمقاً .

وإذا كان أمام الماء الجاري ارتفاع يرده ، فله حكم الراكد .

والخلاصة : أنه إذا وردت النجاسة على الماء تنجس الماء إجماعاً ، وإذا ورد الماء على نجس تنجس (١) .

#### المبحث الرابع - حكم الغسالة :

الغُسَالة: هي الماء المستعمل في إزالة حدث أو خبث أي إزالة النجاسة الحكمية أو الحقيقية . وحكمها عند الجمهور غير الحنفية أنها طاهرة إذا طهر المحل المغسول . وللفقهاء تفصيلات في شأنها .

<sup>(</sup>١) الدر المختار : ١ / ٢٠٠ ومابعدها .

قال الحنفية (١) : غسالة النجاسة نوعان : غسالة النجاسة الحقيقية ، وغسالنة النجاسة الحكمية وهي الحَدَث .

أما غسالة النجاسة الحكمية : وهي الماء المستعمل ، فهو في ظاهر الرواية طاهر غير مطهر ، أي لا يجوز التوضؤ به ، لكن في الراجح يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به .

والماء المستعمل : هو مازايل البدن واستقر في مكان . أما مادام على العضو الذي استعمله فيه فلا يكون مستعملاً .

ويصير مستعملاً إما بإزالة الحدث ، أو بنية إقامة القربة ، كالصلاة المعهودة ، وصلاة الجنازة ، ودخول المسجد ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ونحوها . فإن كان الشخص محدثاً صار الماء مستعملاً بلاخلاف عندهم ، لوجود السببين : وهو إزالة الحدث ، وإقامة القربة جميعاً . وإن لم يكن محدثاً يصير مستعملاً أيضاً عند أئمة الحنفية ماعدا زفر ، لوجود إقامة القربة ، لكون الوضوء نوراً على نور . وعند زفر لا يصير مستعملاً لا نعدام إزالة الحدث . أما إن كان الوضوء أو الغسل للتبرد ولم يكن محدثاً لا يصير مستعملاً .

وأما غسالة النجاسة الحقيقية:

فهي نجسة إذا انفصلت متغيرة ، بأن تغير طعمها أو لونها أو ريحها . أو إذا لم يطهر الحل ، كا لو انفصلت بعد الغسلات الثلاث ، الأولى والثانية والثالثة من نجاسة غير مرئية ؛ لأن النجاسة انتقلت إليها ، إذ لايخلو كل ماء عن نجاسة .

ولا يجوز الانتفاع بالغسالة فيا سوى الشرب والتطهير من بل الطين وسقى

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٦٦ \_ ٦٩ ، رد الحتار : ١ / ٣٠٠ .

الدواب ونحو ذلك ، إن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ؛ لأنه لما تغير ، دل على أن النجس غالب ، فالتحق بالبول . وإن لم يتغير شيء من ذلك بجوز الانتفاع بها ، لأنه لما لم يتغير دل على أن النجس لم يغلب على الطاهر ، والانتفاع بما ليس بنجس العين مباح في الجملة .

وقال المالكية (۱): إن انفصلت الغسالة متغيرة الطعم أو اللون أو الريح ، فهي نجسة ، والموضع نجس . وإن طهر الحل ، كانت الغسالة طاهرة . ولا يجوز استعمال المتنجس في العادات .

والأظهر عند الشافعية (٢) : طهارة غُسَالة قليلة تنفصل بلاتغير ، وقد طهر المحل ، لأن البلل الباقي على المحل هو بعض المنفصل ، فلو كان المنفصل نجساً ، لكان المحل كذلك . أما الكثيرة فطاهرة مالم تتغير ، وإن لم يطهر المحل .

أي أن الغسالة القليلة المنفصلة طاهرة غير مطهرة ، مالم تتغير بطعم أو لون أو ريح ، ولم يزد وزنها ، بعد اعتبار مايأخذه الثوب من الماء ، ويعطيه من الوسخ الظاهر ، وقد طهر الحل .

أما إذا تغيرت أو زاد وزنها ، أولم يطهر الحل ، فهي نجسة كالحل . وبه يتبين أن الغسالة كالحل مطلقاً ، فحيث حكم بطهارته ، حكم بطهارتها ، وحيث لا ، فلا .

وقال الحنابلة (٢) كالشافعية : ماأزيلت به النجاسة ، إن انفصل متغيراً بالنجاسة ، أو قبل طهارة الحل ، فهو نجس ، لأنه تغير بالنجاسة ، كا أن الماء

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ١ / ٨٢ ، القوانين الفقهية : ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) مغني الحتاج : ١ / ٨٥ ، شرح الحضرمية : ص ٢٣ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) المغني : ١ / ٥٨ ، ٢ / ٩٨ .

القليل إذا لاقى محلاً نجساً لم يطهره ، يكون نجساً ، كا لو وردت النجاسة عليه . وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل .

فإن كان المحل أرضاً فهو طاهر ، لطهارة الأرض التي بال عليها الأعرابي بصب دلو ماء عليها ، بأمره عليها .

وإن كان غير أرض : ففيه وجهان أصحها أنه طاهر .

# الفصالاً الث الاستنجاء

معناه ، حكمه ، وسائله ، مندوباته ، آداب قضاء الحاجة .

أولاً . معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره من الاستبراء والاستجار ونحوهما:

الاستنجاء: لغة: إزالة النجو أي الغائط. واصطلاحاً: هو قلع النجاسة بنحو الماء، أو تقليلها بنحو الحجر، فهو استعال الأحجار أو الماء. أو هو إزالة للنجاسة من كل خارج ملوّث ولو نادراً كدم ومذي وودي، لاعلى الفور، بل عند الحاجة إليه بماء أو حجر.

أو هو إزالة نجس عن سبيل : قبل أو دبر . فلا يطلب من ريح ، وحصاة ، ونوم ، وفصد دم . والاستنجاء أو الاستطابة أع من أن يكون بالماء وغيره .

والاستجار: إزالة النجس بالأحجار ونحوها ، مأخوذ من الجرات أي الأحجار.

والاستبراء: طلب البراءة من الخارج ، حتى يتيقن من زوال الأثر أو هو طلب براءة الخرج عن أثر الرشح من البول .

والاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار. وهو بعني الاستبراء.

والاستنقاء : طلب النقاوة ، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء(١) .

وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة ، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول .

# ثانياً ـ حكم الاستنجاء والاستجار والاستبراء:

أما حكم الاستنجاء: فقال الحنفية (١): إنه في الأحوال العادية ، مالم تتجاوز النجاسة الخرج ، سنة مؤكدة للرجال والنساء ، لمواظبة النبي عَلَيْتُهُ ، ولقوله عليه السلام: « من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج »(١).

فإذا تجاوزت النجاسة الخرج ، وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته بالماء .

وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم ، افترض الغسل بالماء أو المائع .

وقال الجمهور غير الحنفية (أ) : يجب الاستنجاء أو الاستجار من كل خارج معتاد من السبيلين ، كالبول أو المذي أو الغائط ، لقوله تعالى : ﴿ والرجز فاهجر ﴾ وهو يعم كل مكان ومحل من ثوب أو بدن ، ولأن الاستنجاء بالماء هو الأصل في إزالة النجاسة ، ولقوله عليه السلام : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ،

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار : ١ / ٣١٠ ، ٣١٩ ، مراقي الفلاح : ص ٧ ، كشاف القناع : ١ / ٦٢ ، الشرح الصغير : ١ / ٨٧ ، ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٠ ، مغنى المحتاج : ١ / ٤٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ١ / ١٤٨ ، تبيين الحقائق: ١ / ٧٦ ، اللباب: ١ / ٥٧ ، الدر المحتار: ١ / ٣١٠ ، ٣١٣ ، مراقي الفلاح: ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة ( نصب الراية : ١ / ٢١٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) الشرح الصغير: ١ / ٩٤ ، ٩٦ ، القوانين الفقهية: ص ٢٧ ، الشرح الكبير: ١ / ١٠٩ وما بعدها ، مغني المحتاج: ١ / ٤٦ ، ١٤ ، المهذب: ١ / ٢٧ ، ١ ، المغني: ١ / ١٤٩ وما بعدها ، كشاف القناع: ١ / ٧٧ ، ٧٧ .

فليذهب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ عنه »(۱) وقوله : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » رواه مسلم ، وفي لفظ لمسلم : « لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار » وهذا أمر ، والأمر يقتض الوجوب .

وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء باتفاق العلماء ، لقوله على من استنجى من ريح فليس منا »(") ، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ﴿ إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم ﴾ : إذا قتم من النوم ، ولم يأمر بغيره ، فدل على أنه لا يجب ، ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة ههنا . والأظهر عند الشافعية : ألا استنجاء لدود وبعر بلا لوث ، إذ لا نجاسة باقية ، ويندب عند الشافعية والحنابلة ، ويجب عند الحنفية والمالكية ، بعد قضاء الحاجة قبل الاستنجاع.

الاستبراء: أيضاً إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره بنقل أقدام وركض ، وهو: أن يستخلص مجرى البول من ذكره ، مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة دبره ( بدايته ) إلى رأسه ثلاثاً ، لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك الحل ، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر ، والإجهام فوقه ، ثم عرهما إلى رأس الذكر ، ويستحب نتره ثلاثاً بلطف ليخرج مابقي إن كان .

وعبارة المالكية والحنابلة والشافعية: يكون الاستبراء بنتر وسلت خفيفين ثلاثاً: بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله، والإبهام فوقه، ثم يسحبه برفق، حتى يخرج مافيه من البول. والنتر: جذبه، وندب أن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، وروى الشافعي والبيهقي : « وليستنج بثلاثة أحجار » وروى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح حسن عن عائشة : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ عنه (، نصب الراية : ١ / ٢١٤ ، نيل الأوطار : ١ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في معجمه الصغير .

يكون كل منها برفق ، وذلك حتى يغلب على الظن نقاوة الحل من البول ، ولا يتبع الأوهام ، فإنه يورث الوسوسة ، وهي تضر بالدين (١) .

روى الإمام أحمد حديث : « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات » . واستبراء المرأة : أن تضع أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها .

والاستبراء عموماً يختلف باختلاف الناس . والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه ، فنهم من يحصل هذا بأدنى عصر ، ومنهم من يحتاج إلى تكرّره ، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ، ومنهم من لايحتاج إلى شيء من هذا . ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن ، وإطالة المكث في محل قضاء الحاجة ، لأنه مورث وجعاً في الكبد .

ودليل طلب الاستبراء: حديث ابن عباس: أن النبي عَلَيْتُم مرّ بقبرين، فقال: « إنها ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لايستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يشي بالنبية »(۱).

ودليلِ القائلين بندبه دون إيجابه: قوله عَلَيْكُم : « تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه » والظاهر من انقطاع البول عدم عوده ، ويحمل الحديث على ماإذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شيء .

### ثالثاً - وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته:

يكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر ونحوه من كل جامد طاهر قالع غير محترم ، كورق وخرق وخشب وخزف ، لحصول الغرض به كالحجر .

<sup>(</sup>١) ولذلك قال العارفون : إن الوسواس سببه خبل في العقل ، أوشك في الدين .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

والأفضل الجمع بين الجامد والماء ، فيقدم الورق ونحوه ، ثم يتبعه بالماء ، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر ، والأثر يزول بالماء (١) .

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه ، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ، بخلاف الحجر والورق ونحوه ، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية : ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم : يامعشر الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور ، فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضاً للصلاة ، ونعتسل من الجنابة ، ونستنجي بالماء ، قال : هو ذاكم ، فعليكموه »(١) .

وشرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه مايأتي (٢):

١ - ألا يجف النجس الخارج ، فإن جف تعين الماء .

ألا ينتقل عن الحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه ، أو ألا يجاوز صفحته وحشفته ، فإن انتقل عنه ، بأن انفصل عنه ، تعين الماء في المنفصل اتفاقاً .

ق ـ ألا يطرأ عليه شيء رطب أجنبي عنه ، نجساً كان ، أو طاهراً ، فإن طرأ
 عليه جاف طاهر فلا يؤثر .

 <sup>(</sup>۱) اللباب: ١/ ٥٧ وما بعدها ، مراقي الفلاح: ص ٧ ، القوانين الفقهية: ص ٣٦ ـ ٣٧ ، الشرح الصغير: ١/ ٩٦ وما بعدها ، كشاف القناع: ١/ ٢٧ ، ٧٧ ، وما بعدها ، كشاف القناع: ١/ ٧٢ ، ٧٧ ، ١٥ اللهذب: ١/ ٢٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي ، وسنده حسن . ويؤيده قول ابن عباس : « نزلت هذه الآية في أهل قبًا : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين » ، فسألهم رسول الله عليه ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة بالماء » ( نصب الراية : ١ / ٢١٨ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ١/ ٤٤ وما بعدها ، الهذب: ١/ ٢٨ ، كشاف القناع: ١/ ٢٧ وما بعدها ، المغني: ١/ ٢٧ وما بعدها ، المغني: ١/ ١٥٠ وما بعدها ، ١٥١ وما بعدها ، ١٥١ وما بعدها ، ١٥٦ وما بعدها ، ١٥٦ ، بداية المجتهد: ١/ ١٨ ، القوانين الفقهية: ص ٣٦ ، اللباب: ١/ ٥٨ ، فتح القدير: ١/ ١٤٨ ، تبيين الحقائق: ١/ ٧٧ .

غ - أن يكون الخارج من فرج معتاد: فلا يجزئ في الخارج من غيره ، كالحارج بالفصد ، أو من منفذ منفتح تحت المعدة ، ولو كان الأصلي منسداً انسداداً عارضاً ، ولا يجزئ الورق ونحوه في بول خنثى مشكل ، وإن كان الخارج من أحد قبليه ، لاحتال زيادته ، ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة .

ويجزئ الورق ونحوه عند غير المالكية في مسح دم حيض أو نفاس ، كا يجزئ الحجر في الأظهر عند الشافعية وعند الحنابلة والحنفية فيا ندر خروجه كالدم والودي والمذي ، أو انتشر الخارج فوق عادة الناس ، ولكن لم يجاوز في الغائط صفحته ( ماانضم من الأليتين عند القيام ) وحشفته ( وهي مافوق الختان أو قدرها من مقطوعها ) .

ولا يجوز الاستجار بالأحجار عند المالكية من المني ولا من المدي ودم الحيض ، وإنما يتعين الماء في إزالة مني ، ودم حيض ونفاس ، ودم استحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو مرة ، وإلا فهو معفو عنه كسلس البول الملازم لذكر أو أنثى ، ولاتجب إزالته حينئذ .

كا يتعين الماء عند المالكية أيضاً في إزالة بول المرأة ، بكراً أو ثيباً ، لتعديه الخرج إلى جهة المقعدة عادة .

## وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟

قال الحنفية والمالكية: يستحب ولا يجب عدد الثلاث، ويكفي مادونه إن حصل الإنقاء أو التنظيف به، ومعنى الإنقاء: إزالة عين النجاسة وبلّتها، بحيث يخرج الحجر نقياً، وليس عليه أثر، إلا شيئاً يسيراً فالواجب عند المالكية والسنة عند الحنفية الإنقاء دون العدد، للحديث السابق: « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ».

وقال الشافعية والحنابلة: الواجب الإنقاء وإكال الثلاثة: ثلاثة أحجنار، أو ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر، وإن لم ينق بالثلاث، وجب الإنقاء برابع فأكثر، إلى أن لا يبقى إلا أثر لايزيله إلا الماء، أو صغار الحصى، لأنه المقصود من الاستنجاء. ودليلهم الأحاديث السابقة، منها: « وليستنج بثلاثة أحجار» وخبر مسلم عن سلمان: « نهانا رسول الله عَيْنِيليّم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وفي معناها: ثلاثة أطراف حجر.

وإذا زاد عن الثلاثة: سن الإيتار، لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي على قال : « إذا استجمر أحدكم، فليستجمر وتراً » وصرف عن الوجوب رواية أبي داود: « ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ».

وأما عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء: فالصحيح أنه مفوض إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن ، وهو الأصح عن الإمام أحمد ، قال أبو داود: سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء ؟ فقال: ينقي . ولم يصح عن النبي علية في ذلك عدد ولا أمر به ، ويروى عن أحمد عدد سبع غسلات (١) . وعلى هذا فإن الواجب في الاستنجاء أن يغلب على الظن زوال النجاسة ، ولا يضر شم ريحها باليد ؛ لأن بقاء الرائحة يدل على بقائها على الحل ، ويحكم على اليد بالنجاسة حنئذ .

وصفة الاستنجاء: أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى ، ثم يغسل القبل: الخرج خاصة في حالة البول، والذكر كله في حالة المذي ، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه بيده اليسرى، ويسترخي

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح : ص ٨ ، المغني : ١ / ١٦١ وما بعدها ، مغني المحتاج : ١ / ٤٦ .

قليلاً ، ويجيد العرك حتى ينقي . ولا يستنجي باليمين ، ولا يمس به ذكره (١) . ويحترز الصائم من إدخال الإصبع المبتل في الدبر ، لأنه يفسد الصوم .

وكيفية الاستجهار: أن يسح بالحجر الأول من الأمام إلى الخلف، وبالثاني من الخلف إلى الأمام، وبالثالث كالأول من الأمام إلى الخلف إذا كانت الخصية مدلاة، خشية تلويثها، وكالثاني من الخلف إلى الأمام إن كانت الخصية غير مدلاة.

والمرأة تبتدئ من الأمام إلى الخلف خشية تلويث فرجها(٢) .

وقال الشافعية (٢): يسن استيعاب الحل بكل حجر من الثلاث ، بأن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليني ويديره برفق إلى محل ابتدائه ، وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ، وعر الثالث على صفحتيه ومُسرَبته جميعاً . والمسربة : مجرى الغائط .

## رابعاً - مندوبات الاستنجاء:

يسن في الاستنجاء مايأتي (١) :

اً ـ أن يستنجي بحجر أو ورق منق ، بألا يكون خشناً كالآجر ، ولا أملس كالعقيق ، لأن الإنقاء هو المقصود . وكالحجر : كل طاهر مزيل بلا ضرر ، وليس متقوماً ولا شيئاً محترماً فلا يستنجى بملوث كالفحم ، ولا بما يضر كالزجاج ، ولا

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٦ ، تبيين الحقائق : ١ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح : ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج : ١ / ٤٥ ، المهذب : ١ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح: ص ٧ ، الدر المختار: ١ / ٣١١ ـ ٣١٥ ، فتح القدير: ١ / ١٥٠ ، تبيين الحقائق: ١ / ٧٨ ، اللباب: ١ / ٥٨ ، الشرح الصغير: ١ / ٦٩ ، ١٠٠ ، وما بعدها ، بداية المجتهد: ١ / ٨٠ ، القوانين الفقهية: ص ٣٧ ، مغني المحتاج: ١ / ٢٥ ، ٤٦ ، ٤٦ ، ١٤ ، ١٨ ، المغنى: ١ / ١٥٠ . كشاف القناع: ١ / ٧٥ وما بعدها ، ٧٧ .

بمال متقوم ، كحرير وقطن ونحوهما ، لأنه إتلاف للمال ، ولا بشيء محترم لطعمه أو شرفه أو لحق الغير .

وهذا يعني أنه يجوز عند الحنفية الاستنجاء بالمائع غير الماء كاء الورد والخل ، واشترط الجمهور غير الحنفية : أن يكون بجامد يابس ، فلا يجوز بالمائع .

واتفقوا على أن الاستنجاء يكون بطاهر قالع غير محترم ، فلا يجوز (أو يكره تحريماً عند الحنفية ) الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث ، ولا بالعظم والطعام أو الخبز لآدمي أو بهية ؛ لأنه إتلاف وإهانة ، ولا بغير القالع نحو الزجاج والقصب الأملس والآجر والخزف ولا بالمتناثر كتراب أو مدر وفحم رخوين ، بخلاف التراب والفحم الصلبين ، ولا بالشيء الحترم لشرف ذاتي كالذهب والفضة والجواهر ، أو لكونه حق الغير كالشيء المملوك للغير ، ومنه جدار الغير ولوقفاً .

واكتفى المالكية بالقول بأنه يكره الاستنجاء بعظم وروث طاهرين وبجدار مملوك له .

والخلاصة: أنه يشترط لجواز الاستجهار بالأحجار ونحوها شروط خمسة هي: كل جامد طاهر قالع غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير، وإلا فلا، وأجزأ إن أنقى و يجزئ الإنقاء باليد بدون الثلاث من الأحجار ونحوها . ولم يشترط الحنفية كونه جامداً . وقال المالكية والحنفية : إن استجمر عما لا يجوز أجزأه مع الكراهة .

وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم ، روى مسلم وأحمد عن ابن مسعود : « لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنها زاد إخوانكم من الجن »(۱)

<sup>(</sup>١) انظر نصب الراية : ١ / ٢١٩ ، نيل الأوطار : ١ / ٩٧ .

وروى الدارقطني: «أن النبي عَلِيْكُ نهى أن نستنجي بروث أو عظم ، وقال: إنها لا يُطهّران »(ا وروى أبو داود عنه عليه السلام أنه قال لرويفع بن ثابت ( أبي بكرة ): «أخبر الناس أنه من استنجى برجيع ( أي روث ) أو عظم ، فهو بريء من دين محمد »(ا) وهذا عام في الطاهر منها ، وإذا حرم طعام الجن حرم طعام الآدمي بالأولى ، لكن أجاز الشافعية الاستنجاء بمطعوم البهائم الخاص بها كالحشيش ، وقال الجمهور: لا يجوز . قال النووي : لكن النهي عن الاستنجاء بالفحم ضعيف ، وإن صح حمل على الرخو .

7 ـ تثليث الأحجار أو الورق ونحوه ، مندوب عند الحنفية والمالكية ، واجب عند الشافعية والحنابلة ، فإنهم قالوا : يجب في الاستنجاء بالحجر أمران : أحدهما ـ ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر ، والإيتار بعد الثلاث إلى السبع إن لم ينق الحل ، ويسن أن يكون كل حجر أو نحوه لكل محل الخارج ، ودليلهم حديثان : الأول : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ عنه » والثاني : « من استجمر فليوتر » (الله ).

" - ألا يستنجي باليد اليني إلا لعذر ، لقول عَلَيْ : « إذا بال أحدكم فلا يس ذكره بيينه ، وإذا أتى الخلاء فلا يتسح بيينه ، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً »(1) وإذا يسن الاستنجاء باليسار .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ( نيل الأوطار : ١ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وروى أحمد ومسلم وأبو داود عن جابر: « نهى النبي يُؤلِيَّةٍ أن يتمسح بعظم أو بعرة » وروى السدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود أن رسول الله يُؤلِيَّةٍ ذهب لحاجته ، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، فأتماه بمجرين وروثة ، فألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ، ائتني بمجر » . وروى البخاري عن أبي هريرة قصة مماثلة : « ابغني احجاراً أستنفض بها ، ولا تأتني بعظم ولا بروثة » ( نصب الراية : ١ / ٢١٦ ، ٢١٩ ، نيل الأوطار : ١ / ٢٦ ، ٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) روى الحديث الأول: أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح حسن ، ورواه أيضاً ابن
 ماجه عن عائشة . والثاني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١ / ٩٠ ، ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الأئمة الستة عن أبي قتادة ( نصب الراية : ١ / ٢٢٠ )

- غ ـ الاستتار وعدم كشف العورة عمن يراه واجب أثناء الاستنجاء وقضاء الحاجة ، لحرمته والفسق به ، فلا يرتكبه لإقامة السنة ، ويسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر . وإن تركه صحت الصلاة بدونه لأن ما في الخرج ساقط الاعتبار . ودليل الاستتار أحاديث رواها أبو داود وابن ماجه ، منها : « من أتى الغائط ، فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من الرمل فليستدبره » ويبعد عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح .
- ق للمستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض ، ثم يغسلها بعد الاستنجاء
   بتراب أو صابون وأشنان ونجوه .
- ت ـ تنشيف المقعدة قبل القيام إذا كان صاعًا لئلا تجذب المقعدة شيئاً من الماء .
- ٧ ـ يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، والمرأة مخيرة في البداية بأيها شاءت. ويستحب عند الشافعية والحنابلة: أن ينضح الماء على فرجه وإزاره ليزيل الوسواس عنه.

# خامساً - آداب قضاء الحاجة :

يندب لقاضي الحاجة من بول أو غائط ما يأتي (١):

اً \_ ألا يحمل مكتوباً ذكر اسم الله عليه ، أو كل اسم معظم كالملائكة ، والعزيز والكريم ومحمد وأحمد ، لما روى أنس « أن النبي بَرِيْنَةٍ كان إذا دخل الخلاء

 <sup>(</sup>١) الدر الختار: ١ / ٣١٦ ـ ٣١٨ ، الشرح الصغير: ١ / ٨٧ ـ ٩٤ ، مغني الحتاج: ١ / ٣٩ ـ ٣٤ ، المهذب:
 ١ / ٢٥ ، المغنى: ١ / ١٦٢ ـ ١٦٨ ، كشاف القناع: ١ / ٦٢ ـ ٧٥ .

وضع خاتمه (۱۱) » وكان فيه : محمد رسول الله . فإن احتفظ به ، واحترز عليه من السقوط فلا بأس .

أن يلبس نعليه ، ويستر رأسه ، ويأخذ أحجار الاستنجاء أو يهيء
 ويعد المزيل للنجاسة من ماء ونحوه .

" ـ يدخل الخلاء برجله اليسرى ، ويخرج برجله الينى ؛ لأن كل ما كان من التكريم يبدأ فيه باليين ، وخلافه باليسار ، لمناسبة اليين للمكرم ، واليسار للمستقدر ، عكس المسجد والمنزل ، يقدم عناه فيها .

ويقول عند إرادة الدخول: « باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبّث والخبائث » أي أتحصن من الشيطان ، وأعتصم بك يا الله من ذكور الشياطين ، وإناثهم ، اتباعاً لما رواه الشيخان في السنة: « سترة ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله » « إن الحُشوش عتضرة ، فإذا أتى ، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث » .

ويقول عند خروجه : « غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » اتباعاً للسنة ، رواه النسائي .

غ ـ يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى ، لأنه أسهل لخروج الخارج ، ولما رواه الطبراني عن سراقة بن مالك قال : « أمرنا رسول الله عليه أن نتوكاً على اليسرى ، وأن ننصب اليني » ويوسع فيا بين رجليه ، ولا يتكلم إلا لضرورة ،

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه وأبو داود وقال : هذا حديث منكر ، ورواه النسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار :
 ۱ / ۷۳ )

 <sup>(</sup>٢) الحشوش جمع الحش بالفتح والضم : بستان النخيل في الأصل ، ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة ،
 واحتضارها : رصد بني آدم بالأذى .

ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة ؛ لأن ذلك يضره ، بظهور الباسور أو ادماء الكبد ونحوه .

ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ؛ لأن ذلك أستر له ، ولما روى أبو داود عن النبي عليه « أنه كان إذا أراد الحاجة ، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض » .

ويستحب أن يبول قاعداً لئلا يترشش عليه ، ويكره البول قائماً إلا لعذر قال ابن مسعود : « من الجفاء أن تبول وأنت قائم » قالت عائشة : « من حدثكم أن رسول الله عليه كان يبول قائماً ، فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً »(۱) ، ورويت الرخصة في التبول قائماً عن جماعة من الصحابة كعمر وعلي وغيرهما . ويستحب أن يبول في مكان رخو غير صلب لئلا يترشش بالبول ، ولما روى أحمد وأبو داود عن أبي موسى : « إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » .

ق ـ لا يبول في مهب الريح لئلا تعود النجاسة إليه ، ولا في ماء راكد ، وقليل جار ، أو في كثير أيضاً عند الحنفية ، للنهي عنه في حديث البخاري ومسلم (٢) ، ولا في المقابر احتراماً لها ، ولا في الطرقات ومُتَحدَّث الناس ، لقوله على القوالة : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل » ولا يبول في شق أو ثقب لأن النبي عَلَيْ نهي أن يبال في الجُحْر (١) .

<sup>(</sup>١) قال الترمذي : هذا أصح شيء في الباب ، رواه الخسة إلا أبا داود ( نيل الأوطار : ١ / ٨٨ )

<sup>(</sup>٢) نص الحديث : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه »

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود باسناد جيد عن معاذ . والمورد : المياه وطرق الماء والحياض التي يردها الناس للشرب والاستقاء . وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة : « اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس ، أو في ظلهم » والملاعن : موضع اللعن ، والتخلي : التغوط ، والبراز ، وقيس عليه البول .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود عن عبد الله بن سَرْجس ( نيل الأوطار : ١ / ٨٤ )

ولا يبول تحت شجرة مثرة في حال كون الثرة عليها ، لئلا تسقط عليه الثرة ؛ لأن التبول في الماء القليل حرام عند الحنفية ، ومكروه تحرياً في الماء الكثير ، ومكروه تنزيها في الماء الجاري عندهم ، فتتنجس به . قال الشافعية : وكذا في غير وقت الثر ، صيانة لها عن التلويث عند الوقوع ، فتعافها النفس ، ولم يحرموه ، لأن التنجس غير متيقن . وأجازه الحنابلة في غير حال الثر ، فإن النبي على « كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل (۱) » أي جماعته . ويكره أن يستنجي بماء في موضعه بل ينتقل عنه إن لم يكن معداً لذلك ، لئلا يعود عليه الرشاش ، فينجسه . ويكره أن يبول في المغتسل ، لقوله على يعود عليه الرشاش ، فينجسه . ويكره أن يبول في المغتسل ، لقوله على وذلك إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء .

أ ـ يكره تحريماً عند الحنفية ولو في البنيان استقبال القبلة واستدبارها بالفرج حال قضاء الحاجة ، لقوله والله على الفراء الفائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا »(٢) .

وقال الجمهور غير الحنفية: لا يكره ذلك في المكان المعد لقضاء الحاجة ، لحديث جابر: « نهى النبي عليه أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها »(٤) وهذا يحمل أنه رآه في البنيان أو مستتراً بشيء .

ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة ، وفي الصحراء

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن المغفل

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والشيخان في صحيحيهما عن أبي أيوب ( نيل الأوطار : ١ / ٨٠ )

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه ، فقبال: هذا حديث حسن غريب ، وروى الجماعة مثله عن ابن عمر إنهال الأوطار: ١ / ٨٠ ـ ٨١ )

بدون ساتر مرتفع بقدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر ، ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ، كا يحرم وطء الزوجة بدون ساتر في الفضاء ، وإلا فلا حرمة ، كأن كان في منزله ، أو في الفضاء بساتر . ويكره أيضاً استقبال عين الشمس والقمر بفرجه ، لما فيها من نور الله تعالى ، ولكونها آيتين عظيمتين ، فإن استتر عنها بشيء أو في المكان المعد فلا بأس ، كا في القبلة . كا يكره استقبال الريح لئلا يرد عليه رشاش البول ، فينجسه .

٧ ـ يستحب ألا ينظر إلى السماء ، ولا إلى فرجه ، ولا إلى ما يخرج منه ، ولا يعبث بيده ، ولا يلتفت عيناً ولا شمالاً ، ولا يستاك ؛ لأن ذلك كله لا يليق بحاله ، ولا يطيل قعوده ، لأنه يورث الباسور ، وأن يسبل ثوبه شيئاً ، قبل انتصابه .

ويحرم البول في المسجد ولو في إناء ؛ لأن ذلك لا يصلح له ، ويحرم أيضاً على القبر المحترم ، ويكره عند القبر ، احتراماً له .

وإذا عطس حمد الله بقلبه . ويقول بعد الاستنجاء : « اللهم طهر قلبي من النفاق ، وحصن فرجي من الفواحش » « الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في منفعته ، وأخرج عنى أذاه »

# الفصل الرابع الوضوء وما يتبعه

وفيه مباحث ثلاثة:

المبحث الأول - الوضوء

تعريفه وأنواعه ، فرائضه ، شروطه ، سننه ، آدابه ، مكروهاته ، نواقضه ، وضوء المعذور ، ما يمنع منه غير المتوضئ .

بحثنا الطهارة عن الخبث وهي الطهارة الحقيقية ، أما الطهارة عن الحدث فهي طهارة حُكْمية ، وهي ثلاثة أنواع: الوضوء ، الغسل ، التيم . ونبدأ بالوضوء ، لأن الموجب له الحدث الأصغر ، أما الغسل فالموجب له هو الحدث الأكبر . وأما التيم فهو بديل يخلف كلاً من الوضوء والغسل في حالات معينة ، وقد عرفنا سابقاً أن الطهارة الحكية : هي وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة ، وأن الطهارة الحقيقية : هي ازالة الخبث وهو عين مستقذرة شرعاً .

وفيه مطالب تسعة:

المطلب الأول - تعريف الوضوء ، وحكمه (أنواعه أو أوصافه):

الوضوء في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل أي استعال الماء في أعضاء مخصوصة ، وهو المراد هنا ، مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة ، يقال : وضؤ الرجل : أي صار وضيئاً .

وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به .

والوضوء شرعاً: نظافة مخصوصة (۱) ، أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية (۱) . وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ، ومسح الرأس . وأوضح تعريف له هو : أنه استعال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (أي السابقة) على صفة مخصوصة في الشرع (۱) . وحكمه الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة : هو الفرضية ، لأنه شرط لصحة الصلاة ، بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ وبقوله وجوهكم وأيديكم إلى الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١) وبإجماع الأمة على وجوبه .

وفرض الوضوء بالمدينة كما أوضح المحققون . والحكمة من غسل هـذه الأعضـاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار .

وقد يعرض للوضوء أوصاف أخرى فتجعله مندوباً ، أو واجباً بتعبير الحنفية (٥) ، أو ممنوعاً ، لهذا قسمه الفقهاء أنواعاً ، وذكروا له أوصافاً .

فقال الحنفية (١) : الوضوء خمسة أنواع :

الأول - فرض:

أ ـ على الحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضاً كانت أو نفلاً ، كاملة ، أو غير

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح : ص ٩

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١ / ٤٧

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ١ / ٩١

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان

<sup>(</sup>٥) الفرض عند الحنفية : هو الثابت بالدليل القطعي . والواجب : هو الثابت بدليل ظني فيه شبهة .

<sup>(</sup>٦) مراقي الفلاح: ص ١٣ وما بعدها

كاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة (١) ، للآية السابقة : ﴿ إِذَا قَمْمَ إِلَى الصلاة فَاغسلوا وجوهكم . . . ﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »(١) « لا يقبل الله صلاة بغير طُهور ، ولا صدقة من غُلُول »(١) .

ب ـ ولأجل لمس القرآن ، ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط ، أو نقود ، لقوله تعالى : « لا يسه إلا المطهرون » ولقوله عَلَيْكَ : « لا يسه القرآن إلا طاهر » (1) .

### الثاني ـ واجب:

للطواف حول الكعبة ، وقال الجمهور غير الحنفية . إنه فرض ، ولقوله على الله ع

قال الحنفية: ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقية ، لم تتوقف صحته على الطهارة ، فيجب بتركه دم في الواجب ، وبَدَنة في الفرض للجنابة ، وصدقة في النفل بترك الوضوء .

<sup>(</sup>١) هناكِ آيات في القرآن تسمى آيات السجدة ، وعددها أربع عشرة آية عند الشافعية والحنابلة ، إذا قرأها المؤمن سجد سجِدة بنية وطهارة واستقبال القبلة ، والسجدة واجبة عند الحنفية ، سنة عند الجمهور .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ( سبل السلام : ١ / ٤٠ )

 <sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر ، والغلول : الخيانة ، وأصله السرقة من مال الغنية قبل القسمة ( انيل
 الأوطار : ١ / ٢٠٤ )

<sup>(</sup>٤) آرواه الأثرَم والدارقطني ، والحاكم والبيهقي والطبراني ، ومالك في الموطأ مرسلاً ، وهو حديث ضعيف ، وقال ابن حجر : لا بأس به ( نيل الأوطار ١ / ٢٠٥ )

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان والحاكم والترمذي عن ابن عباس ( نصب الراية : ٣ / ٥٧ )

\_ ٢٠٩ \_

الثالث ـ مندوب : في أحوال كثيرة منها ما يأتي (١) :

ب ـ مس الكتب الشرعية من تفسير وحديث واعتقاد وفقه ونحوها ، لكن إذا كان القرآن أكثر من التفسير، حرم المس .

د \_ قبل غسل الجنابة ، وللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً مغني المحتاج : ١ / ٦٣

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد باسناد صحيح عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١ / ٢١٠ )

<sup>(</sup>٣) رد الحتار لابن عابدين : ١ / ١١١

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ، لكنه حديث ضعيف

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبخاري والترمذي عن البراء بن عازب . ويشير حديث الأمر بغسل اليد بعد اليقظة إلى المبادرة إلى الوضوء ، روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً : « إذا قام أحدكم من النوم ، فأراد أن يتوضأ ، فلا يدخل يده في وَضوئه ، حتى يغسلها ، فإنه لا يدري أين باتت يده ، ولا على ما وضعها » ( نصب الراية : ١ / ٢)

الوطء ، لورود السنة به ، قالت عائشة : « كان النبي عَلَيْكَ إذا كان جنباً ، فأراد أن يأكل أو ينام ، توضاً » (۱) وقالت أيضاً : « إن رسول الله عَلَيْكَ إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة » (۱) وقال أبو سعيد الخدري : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ » (۱) .

هـ ـ بعد ثورة الغضب ، لأن الوضوء يطفئه ، روى أحمد في مسنده : « فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » .

و ـ لقراءة القرآن ، ودراسة الحديث وروايته ، ومطالعة كتب العلم الشرعي ، اهتاماً بشأنها ، وكان مالك يتوضأ ويتطهر عند إملاء الحديث عن رسول الله ، تعظياً له .

ز ـ للأذان والإقامة و إلقاء خطبة ولو خطبة زواج ، وزيارة النبي ﷺ ، وللوقوف بعرفة ، وللسعي بين الصفا والمروة ، لأنها في أماكن عبادة .

ح ـ بعد ارتكاب خطيئة ، من غيبة وكذب وغية ونحوها ، لأن الحسنات تمحو السيئات ، قال علي الا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار صلاة بعد صلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط »(أ) .

ط ـ بعد قهقهة خارج الصلاة ، لأنها حدث صورة .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم ، وهناك رواية أخرى للنسائى بمعناها .

 <sup>(</sup>۲) رواه الجماعة .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا البخاري

<sup>(</sup>٤) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن ماجـه بمعنـاه عن أبي هريره ، ورواه ابن مـاجـه أيضـاً وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ( الترغيب والترهيب : ١ / ١٥٨ )

ي ـ بعد غسل ميت وحمله ، لقوله عَلَيْكَمْ : « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ »(١) .

ك ـ للخروج من خلاف العلماء ، كا إذا لمس امرأة ، أو لمس فرجه ببطن كفه ، أو بعد أكل لحم الجزور ، لقول بعضهم بالوضوء منه ، ولتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها ، استبراء لدينه .

#### الرابع ـ مكروه:

كإعادة الموضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول ، أي أن الوضوء على الوضوء مكروه ، وإن تبدل المجلس<sup>(۱)</sup> ما لم يؤد به صلاة أو نحوها .

#### الخامس \_ حرام:

كالوضوء بماء مغصوب ، أو بماء يتم . وقال الحنابلة : لا يصح الوضوء بمغصوب ونحوه لحديث : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »(١).

وقال المالكية (٤) أيضاً: الوضوء خمسة أنواع:

واجب ، ومستحب ، وسنة ، ومباح ، وممنوع =

فالواجب: هو الوضوء لصلاة الفرض، والتطوع، وسجود القرآن، ولصلاة الجنازة، ولمس المصحف، وللطواف. ولا يصلى عندهم إلا بالواجب، ومن توضأ لشيء من هذه الأشياء، جازله فعل جميعها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة ، وهو حديث حسن

 <sup>(</sup>٢) هذا ما حققه ابن عابدين ( رد الحتار : ١ / ١١١ ) وإن قال في مراقي الفلاح بأن الوضوء على الوضوء
 يستحب إذا تبدل مجلس المتوضى .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن عائشة ، وللبخاري ومسلم عنها بلفظ : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » .

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية : ص ٢٠ .

والسنة : وضوء الجنب للنوم .

والمستحب: الوضوء لكل صلاة ، ووضوء المستحاضة وصاحب السلس لكل صلاة ، وأوجبه غير المالكية لها ، والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر والدعاء والعلم ، وللمخاوف كركوب البحر ، والدخول على السلطان والقوم .

والمباح: للتنظيف والتبرد.

والمنوع: التجديد قبل أن تقع به عبادة.

واتفق الشافعية والحنابلة (۱) مع الحنفية والمالكية على الحالات السابقة ونحوها التي يندب لها الوضوء ، من قراءة قرآن أو حديث ، ودراسة العلم ، ودخول مسجد وجلوس أو مرور فيه ، وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر ، وغضب (۱) ، وكلام محرم كغيبة ونحوها ، وفعل مناسك الحج كوقوف ورمي جمار ، وزيارة قبر النبي عَلَيْكُ ، وأكل ، ولكل صلاة ، لحديث أبي هريرة يرفعه : « لولا أن أشق على أمتى ، لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة » (۱).

كا يستحب الوضوء عند الشافعية من بعد الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعداً مكناً مقعدته من الأرض ، والقهقهة في الصلاة ، وأكل مامسته النار ، ولحم الجزور ، والشك في الحدث ، وزيارة القبور ، ومن حمل الميت ومسه .

#### المطلب الثاني - فرائض الوضوء:

نص القرآن الكريم على أركان أو فرائض أربعة للوضوء: وهي غسل

<sup>(</sup>١) مغنى الحتاج : ١ / ٤٩ ، كشاف القناع : ١ / ٩٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) لأنه من الشيطان ، والشيطان من النار ، والماء يطفئ النار ، كما ورد في الخبر .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بإسناد صحيح .

الوجه ، واليدين ، والرجلين ، ومسح الرأس ، في قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ .

وأضاف جمهور الفقهاء غير الحنفية بأدلة من السنة فرائض أخرى ، اتفقوا فيها على النية ، وأوجب المالكية والحنابلة الموالاة ، كا أوجب الشافعية والحنابلة الترتيب ، وأوجب المالكية أيضاً الدلك .

فتكون أركان الوضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها ، وسبعة عند المالكية بإضافة النية والدلك والموالاة ، وستة عند الشافعية بإضافة النية والترتيب .

وسبعة عند الحنابلة والشيعة الإمامية بإضافة النية والترتيب والموالاة .

وبه يتبين أن الأركان أو الفرائض نوعان : متفق عليها ، ومختلف فيها .

النوع الأول ـ فرائض الوضوء المتفق عليها:

هي أربعة منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:

أولاً \_ غسل الوجه :

لقوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ أي غسل ظاهر وجميع الوجه مرة (١)، وللإجماع (1).

<sup>(</sup>١) روى الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس رضي الله عنها قال : توضأ رسول الله ﷺ مرة مرة ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) الدر الختار: ١/ ٨٨، فتح القدير: ١/ ٨ ومابعدها، البدائع: ١/ ٣ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١/
 ٢، الشرح الصغير: ١/ ١٠٤ ومابعدها، الشرح الكبير: ١/ ٨٥، مغني المحتاج: ١/ ٥٠ ومابعدها، المهذب: ١/
 ١٦ ، كشاف القناع: ١/ ١٣ ، ١٠٦، المغني: ١/ ١١٤ ـ ١٠٠، بداية المجتهد: ١/ ١٠ ، القوانين الفقهية: ص ١٠ .

والغسل: إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولاتكفي الإسالة بدون التقاطر. والمراد بالغسل، الانغسال، سواء أكان بفعل المتوضىء أم بغيره. والفرض هو الغسل مرة، أما تكرار الغسل ثلاث مرات فهو سنة وليس بفرض.

والوجه: مايواجه به الإنسان. وحده طولاً: مابين منابت شعر الرأس المعتاد، إلى منتهى الذقن، أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. والمذقن :منبت اللحية فوق الفك السفلي أو اللَّحْيين: أي العظمين اللذين تنبت عليها الأسنان السفلى. ومن الوجه: موضع الغمم: وهو ماينبت عليه الشعر من الجبهة، وليس منه النزعتان (۱): وهما بياضان يكتنفان الناصية: وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين، وإنما النزعتان من الرأس؛ لأنها في حد تدوير الرأس.

وحد الوجه عرضاً: مابين شحمتي الأذنين . ويدخل في الوجه في الراجح عند الحنفية والشافعية البياض الذي بين العذار والأذن . وقال المالكية والحنابلة : إنه من الرأس . كا يدخل في الوجه في الأصح عند الحنابلة كا في المغني موضع التحذيف : وهو ماينبت عليه الشعر الخفيف من طرفي الجبين بين ابتداء العذار والنزعة (٢) لأن محله من الوجه . ولكن قال النووي : صحح الجهور أي من الشافعية أن موضع التحذيف من الرأس ، لاتصال شعره بشعر الرأس . وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي : لا يدخل في الوجه تحذيف ، وإنما هو من الرأس .

<sup>(</sup>١) يقال : رجل أنزع ، ولايقال : امرأة نزعاء ، بل يقال : زعراء ، والعرب تمدح بالنزع ، وتـذم بـالغمم لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل ، والنزع بضد ذلك .

<sup>(</sup>٢) وسمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجمه وضابطه : أن تضع طرف خيط على رأس الأذن ، والطرف الثاني على أعلى الجبهة ، وتفرض هذا الخيط مستقياً ، فمانزل عنه إلى جانب الوجمه ، فهو موضع التحذيف .

والصدغان من الرأس: وهما فوق الأذنين، متصلان بالعذارين، لدخولهما في تدوير الرأس، ولابد من إدخال جزء يسير من الرأس؛ لأنه مما لايتم الواجب إلا به. وقال الحنابلة: يستحب تعاهد موضع المفصل ( وهو مابين اللحية والأذن) بالغسل، لأنه مما يغفل الناس عنه. وقال الشافعية: ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه، خروجاً من الخلاف في وجوب غسلها. ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين، كا يجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين، على الواجب فيها؛ لأن مالايتم الواجب إلا به، فهو واجب.

ومن الوجه: ظاهر الشفتين (١) ومارن الأنف وموضع الجدع من الأنف ونحوه ، ولا يغسل المنضم من باطن الشفتين ، ولا باطن العينين .

ويجب غسل الحاجب والهُدُب ( الشعر النابت على أجفان العين ) والعذار ( الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض ( ) والشارب وشعر الخد ، والعنفقة ( الشعر النابت على الشفة السفلى ) واللّحية ( الشعر النابت على الذقن خاصة ، وهي مجمع اللّحيين ) الخفيفة ، ظاهراً وباطناً ، خفيفاً كان الشعر أو كثيفاً لل روى مسلم من قوله عَلَيْكُم لرجل ترك موضع ظفر على قدمه : « ارجع فأحسن وضوءك » .

فإن كانت اللحية كثيفة لاترى بشرتها ، فيجب فقط غسل ظاهرها ، ويسن تخليل باطنها ، ولا يجب إيصال الماء إلى بشرة الجلد ، لعسر إيصال الماء إلى بشرة الجلد ، لعسر إيصال الماء إليه ، ولما روى البخاري أنه عَرِيلية توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه (١) ، وكانت لحيته الكريمة

<sup>(</sup>١) وهو ماظهر عند انطباقها بلاتكلف .

<sup>(</sup>٢) العارض : صفحة الخد ، أو هو القدر المحاذي للأذن من الوجه ، أو مانزل عن حد العذار .

<sup>(</sup>٣) الشعر الكثيف: مايستر البشرة عن الخاطب، بخلاف الخفيف.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٧ ) .

كثيفة ، وبالغرفة الواحدة لايصل الماء إلى ذلك غالباً .

وأما المسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه فيجب غسله عند الشافعية على المعتمد ، وعند الحنابلة ، لأنه نابت في محل الفرض ، ويدخل في اسمه ظاهراً ، ويفارق ذلك شعر الرأس ، فإن النازل عنه لايدخل في اسمه ، ولما رواه مسلم عن عمرو بن عَبْسة : « ... ثم إذا غسل وجهه كا أمره الله ، إلا خَرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » .

ولم يوجب الحنفية والمالكية غسل المسترسل ؛ لأنه شعر خارج عن محل الفرض ، وليس من مسمى الوجه .

وأضاف الحنابلة: أن الفم والأنف من الوجه يعني أن المضضة والاستنشاق واجبان في الوضوء ، لما روى أبو داود وغيره: « إذا توضأت فضض » ولما روى الترمذي من حديث سلمة بن قيس: « إذا توضأت فانتثر » ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر » كا أوجب الحنابلة التسمية في الوضوء لقوله عَلَيْهُ : « لاصلاة لمن لاوضوء له ، ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »(۱).

ثانياً - غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة :

لقوله تعالى : ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ وللإجماع (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله .

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة : البدائع : ص ٤ ، فتح القدير : ص ١٠ ، تبيين الحقائق : ص ٣ ، الدر الختار : ص ٩٠ ومابعدها ، الشرح الصغير : ص ١٠ ومابعدها ، الشرح الكبير : ص ٨٧ ومابعدها ، بداية المجتهد : ١ / ١٠ ، القوانين الفقهية : ص ١٠ ، مغني المحتاج : ص ٥٢ ، المهذب : ص ١٦ ومابعدها ، المغني : ص ١٢٢ ومابعدها ، كشاف القناع : ص ١٠٨ ومابعدها .

والمرفق: ملتقى عظم العضد والذراع.

ويجب عند جمهور العلماء منهم أعمة المذاهب الأربعة إدخال المرفقين في الغسل ، لأن حرف «إلى » لانتهاء الغاية ، وهي هنا بمعنى « مع » كا في قوله تعالى : ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ ﴿ ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم ﴾ ، ولأن الأصل في اليد شمولها الكف إلى الذراع ، لكن التحديد بالمرافق أسقط ماوراءها ، وقد أوضحت السنة النبوية المطلوب وبينت المجمل ، روى مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله على المنع في العضد ، ثم اليسرى حتى فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده الينى حتى أشرع في العضد ، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد .. » (() وروى الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : « هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله عنها من وجهه ويديه حتى مس أضراف العضدين ... » وروى الدارقطني أيضاً عن جابر ، قال : « كان النبي عرضة إذا وضاً أمرًا الماء على مرفقيه » .

ويجب غسل تكاميش الأنامل ، وغسل ماتحت الأظافر الطويلة التي تستر رؤوس الأنامل ، كا يجب عند غير الحنفية إزالة أوساخ الأظافر إن منعت وصول الماء ، بأن كانت كثيرة ، ويعفى عن القليل منها ، ويعفى عند الحنفية عن تلك الأوساخ ، سواء أكانت كثيرة أم يسيرة دفعاً للحرج . لكن يجب بالاتفاق إزالة مايحجب الماء عن الأظافر وغيرها كدهن وطلاء .

ويجب عند المالكية تخليل أصابع اليدين ، ويندب تخليل أصابع الرجلين .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ١ / ١٥٢ .

ويجب غسل الإصبع الزائدة في محل الفرض مع الأصلية ؛ لأنها نابتة فيه ، كا يجب عند الحنابلة والمالكية غسل جلدة متعلقة في غير محل الفرض وتدلت إلى محل الفرض . وقال الشافعية : إن تدلت جلدة العضد منه ، لم يجب غسل شيء منها ، لاالحاذي ولاغيره لأن اسم اليد لايقع عليها ، مع خروجها عن محل الفرض .

فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين ، وجب بالاتفاق غسل مابقي منه ؛ لأن الميسور لايسقط بالمعسور ، ولقوله على « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعم » .

أما من قطعت يده من المرفق فيجب عليه غسل رأس عظم العضد ، لأنه من المرفق .

فإن قطع مافوق المرفق ، ندب غسل باقي العضد ، لئلا يخلو العضو عن طهارة .

ويجب عند الجهور تحريك الخاتم الضيق ، ولا يجب عند المالكية تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ، ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته ، ولا يعد حائلاً .

#### ثالثاً \_ مسح الرأس:

لقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ وروى مسلم « أنه عَلَيْكُ مسح بناصيته وعلى العمامة » .

والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.

والرأس: منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القف . ويدخل فيه الصُّدُعان مما فوق العظم الناتئ في الوجه .

واختلف الفقهاء في القدر الجزئ منه(١):

فقال الحنفية على المشهور المعتمد: الواجب مسح ربع الرأس مرة ، بمقدار الناصية ، فوق الأذنين لا على طرف ذؤابة (ضفيرة) ، ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخر .

ودليلهم: أنه لابد من تحقيق معنى المسح عرفاً ، فيحمل على مقدار يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارف ، وبما أن الباء للإلصاق ، فيكون معنى الآية وامسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكم ، والقاعدة : أن الباء إذا دخلت على المسوح اقتضت استيعاب الآلة ، وإذا دخلت على الآلة اقتضت استيعاب المسوح ، فتفيد المسح بمقدار اليد ؛ لأن استيعاب اليد ملصقة بالرأس لا يستغرق غالباً سوى الربع ، فيكون هو المطلوب من الآية .

ويوضحه مارواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي عَيِّكُ تُوضأ ، فسح بناصيته ، وعلى العامة ، والخفين » ومارواه أبو داود عن أنس قال : « رأيت رسول الله عَيِّكُ يتوضأ وعليه عامة قِطْرية ( من صنع قَطَر) ، فأدخل يده تحت العامة ، فسح مقدّم رأسه ، ولم ينقض العامة »(١)، فكان ذلك بيانا لمجمل الآية القرآنية ، لأن الناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالربع ؛ لأنها أحد جوانب الرأس الأربعة ، ولعل هذا هو أرجح الآراء .

وقال المالكية ، والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم : يجب مسح جميع الرأس ، وليس على الماسح نقض ضفائر شعره ، ولا مسح مانزل عن الرأس من

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق: ١/ ٣، البدائع: ١/ ٤، فتح القدير: ١/ ١٠ ومابعدها، الدر المختار: ١/ ٩٢، بداية المجتهد: ١/ ١١، القوانين الفقهية: ص ٢١، الشرح الصغير: ١/ ١٠٨ ومابعدها، الشرح الكبير: ١/ ٨٨، المهذب: ١/ ١٠٨، مغنى المحتاج: ١/ ٥٣، المغنى: ١/ ١٠٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ١ / ١٥٧ ، ١٦٧ ، نصب الراية : ١ / ١ - ٢ .

الشعر ، ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، ويجزئ المسح على الشعر الذي لم ينزل عن محل الفرض . فإن فقد شعره مسح بشرته ؛ لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه .

والظاهر عند الحنابلة: وجوب الاستيعاب للرجل ، أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها ؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها . ويجب أيضاً عند الحنابلة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنها ؛ لأنها من الرأس ، لما رواه ابن ماجه : « الأذنان من الرأس »(۱).

ويكفي المسح عندهم مرة واحدة ، ولايستحب تكرار مسح رأس وأذن ، قال الترمذي وأبو داود: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ؛ لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله على ذكر أنه مسح رأسه واحدة ، لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ، وقالوا فيها: « ومسح برأسه » ولم يذكروا عدداً ، كا ذكروا في غيره .

ودليلهم : أن الباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول ، فكأنه تعالى قال : ألصقوا المسح برؤوسكم أي المسح بالماء .

ولأنه عَلَيْ مسح جميع الرأس ، روى عبد الله بن زيد « أن رسول الله عَلَيْ مسح رأسه ، ثم ذهب بها الله عَلَيْ مسح رأسه بيديه ، فأقبل بها ، وأدبر ، بدأ بمقدّم رأسه ، ثم ذهب بها إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه »(١) وهو يدل على مشروعية مسح جميع الرأس ، وهو مستحب باتفاق العلماء ، كا قال النووي .

<sup>(</sup>١) وعن ابن عباس « أن النبي عليه مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنها » رواه الترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ١ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة ، وروى أبو داود وأحمد حديثاً حسناً عن الرَّبيَّع بنت مُعوِّذ « أن رسول الله ﷺ توضأ عندها ، ومسح برأسه ، فسح الرأس كله من فوق الشعر ، كلَّ ناحية لمُنصَبِّ الشعر ، لايحرك الشعر عن هيئته » ( نيل الأوطار : ١٥٥ ، ١٥٥ ) .

وقال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس ، ولو شعرة واحدة في حدّ الرأس ، بأن لايخرج بالمدِّ عنه من جهة نزوله .

والأصح عند الشافعية جواز غسله لأنه مسح وزيادة ، وجواز وضع اليد على الرأس بلا مَد ، لحصول المقصود من وصول البلل إليه .

والأصح عند الحنابلة: أنه لايكفي غسل الرأس من غير إمرار اليد على الرأس، فيجزئه الغسل مع الكراهة إن أمرّ يده.

ودليلهم حديث المغيرة السابق عند الشيخين: «أنه على مسح بناصيته، وعلى العهامة » فاكتفى بسح البعض فيا ذكر، لأن المطلوب مطلقاً وهو المسح في الآية يتحقق بالبعض، والباء إذا دخلت على متعدد، كا في الآية، تكون للتبعيض، فيكفى القليل كالكثير.

والحق: أن الآية من قبيل المطلق، وأنها لاتدل على أكثر من إيقاع المسح بالرأس، وذلك يتحقق بمسح الكل، وبمسح أي جزء قل أم كثر، مادام في دائرة مايصدق عليه اسم المسح، وأن مسح شعرة أو ثلاث شعرات لايصدق عليه ذلك<sup>(۱)</sup>.

# رابعاً \_ غسل الرجلين إلى الكعبين :

لقوله تعالى: ﴿ وأرجلكم (٢) إلى الكعبين ﴾ ولإجماع العلماء ، ولحديث عمرو بن عَبْسة عند أحمد: « ... ثم يسح رأسه كا أمر الله ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كا أمره الله » ولحديث عثان عند أبي داود والدارقطني بعد أن

<sup>(</sup>١) مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد علي السايس: ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) قراءة السبع بالنصب ، وقراءة غيرها بالجر للمجاورة ، عطفاً على الوجوه ، لفظاً في الأول ، ومعنى في الثانى .

غسل رجليه قال : « هكذا رأيت رسول الله عليه يتوضأ » ولغيرهما من الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة .

والكعبان : هما العظهان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم .

والواجب عند جمهور الفقهاء غسل الكعبين أو قدرهما عند فقدهما مع الرجلين مرة واحدة ، كغسل المرفقين ، لدخول الغاية في المُغيَّا أي لدخول مابعد « إلى » فيا قبلها(۱) ، ولحديث أبي هريرة السابق : « ... ثم غسل رجله الينى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عَلَيْهُ يتوضأ »(۱).

ويلزم عند الجمهور أيضاً غسل القدمين مع الكعبين ، ولا يجزئ مسحها لقول مي الله الله على المسح ، ويبل للأعقب من النار »(أ) فقد توعد على المسح ولمداومته على غسل الرجلين ، وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح ، ولأمره بالغسل ، كا ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ « أمرنا رسول الله على إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا » ولثبوت ذلك من قول وفعله على ، كا في حديث عمرو بن عَبْسة وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وعثان السابقة التي فيها حكاية وضوء رسول الله وفيها : « فغسل قدميه » ، ولقوله على الله بن توضأ وضوءاً غسل قدميه : « فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم »(أ) ولاشك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص ، ولقوله عليه فقد أساء وظلم »(أ) ولاشك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص ، ولقوله عليه

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٥ ، الشرح الصغير : ١ / ١٠٩ ، مغني المحتاج : ١ / ٥٣ ، المغني : ١ / ١٣٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( نيل الأوطار : ١ / ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والشيخان عن عبد الله بن عمر ، قال : « تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفرة ، فأدرَكنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً » ( نيل الأوطار : ١ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة وصححه ابن خزيمة ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٢ ، ١٥٢ ، ١٦٧ ) .

السلام للأعرابي: « توضأ كا أمرك الله »(۱) ثم ذكر له صفة الوضوء ، وفيها غسل الرجلين ، ولإجماع الصحابة على الغسل ، فكانت هذه الأمور موجبة لحمل قراءة « وأرجلكم » بالكسر على حالة نادرة مخالفة للظاهر ، لا يجوز حمل المتنازع فيه عليها . وعطفها على « برؤوسكم » بالجر للمجاورة . وأما قراءة النصب فهي عطف على اليدين في الغسل .

وأوجب الشيعة الإمامية "مسح الرجلين ، لما أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله عليه ألى كظّامة (أ) قوم بالطائف ، فتوضأ ، ومسح على نعليه وقدميه » (أ) ، وعملاً بقراءة الجر « وأرجلكم» وبما روي عن علي وابن عباس وأنس ، لكن قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . قال الشوكاني : وأما الموجبون للمسح ، وهم الإمامية ، فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولاً وفعلاً بحجة نيرة ، وجعلوا قراءة النصب عطفاً على محل قوله : ﴿ برؤوسكم ﴾ (أ) .

والسبب في ذكر الغسل والمسح في الأرجل بحسب قراءتي النصب والجر - كا ذكر الزمخشرى \_ هو توقى الإسراف ؛ لأن الأرجل مظنة لذلك .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن أنس بن مالك ، ورواه أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٠ ، ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك » ( نيل الأوطار : ١ / ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المختصر النافع في فقه الإمامية : ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الكظامة : القناة ، أو فم الوادي .

<sup>(</sup>٥) حديث معلول بجهالة بعض رواته ، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخـه ، قـال هشيم : كان هـذا في أول الإسلام . ( نيل الأوطار : ١ / ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار ، المكان السابق .

والخلاصة : أن أركان الوضوء المتفق عليها أربعة : غسل الوجه واليدين والرجلين مرة واحدة ، وأما التثليث فهو سنة ، كا سنبين .

### النوع الثاني - فرائض الوضوء الختلف فيها:

اختلف الفقهاء في إيجاب النية والترتيب والموالاة والدلك . فقال غير الحنفية بفرضية النية ، وقال المالكية والحنابلة والإمامية بوجوب الموالاة ، وقال الشافعية والحنابلة والإمامية بوجوب الترتيب ، وانفرد المالكية بإيجاب الدلك . ونبحث الخلاف في هذه الأمور :

#### أولاً - النية:

النية لغة : القصد بالقلب ، لاعلاقة للسان بها ، وشرعاً : هي أن ينوي المتطهر أداء الفرض ، أو رفع حكم الحدث ، أو استباحة ماتجب الطهارة له ، كأن يقول المتوضئ : نويت فرائض الوضوء ، أو يقول من دام حدثه كمستحاضة وسلس بول أو ريح : نويت استباحة فرض الصلاة ، أو الطواف أو مس المصحف . أو يقول المتطهر مطلقاً : نويت رفع الحدث ، أي إزالة المانع بين كل فعل يفتقر إلى الطهارة . وعرف الحنفية النية اصطلاحاً بأنها توجه القلب لإيجاد الفعل جزماً .

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط النية للطهارة :

فقال الحنفية (١) : يسن للمتوضئ البداية بالنية لتحصيل الثواب ، ووقتها : قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة . وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث ، أو

<sup>(</sup>١) الدر المختار : ١ / ١٨ ـ ١٠٠ ، اللباب : ١ / ١٦ ، مراقي الفلاح : ص ١٢ ، البدائع : ١ / ١٧ ، مقارنة المذاهب في الفقه : ص ١٤ .

إقامة الصلاة ، أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر . ومحلها القلب ، فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان ، فهو مستحب عند المشايخ .

ويترتب على قولهم بعدم فرضية النية : صحة وضوء المتبرد ، والمنغمس في الماء للسباحة أو للنظافة أو لإنقاذ غريق ، ونحو ذلك .

واستدلوا على رأيهم بما يأتي :

أ ـ عدم النص عليها في القرآن : إن آية الوضوء لم تأمر إلا بغسل الأعضاء الثلاثة والمسح بالرأس ، والقول باشتراط النية بحديث آحاد زيادة على نص الكتاب ، والزيادة على الكتاب عندهم نسخ ، لا يصح بالآحاد .

٢ - عدم النص عليها في السنة : لم يعلمها النبي عليه للأعرابي مع جهله .
 وفرضت النية في التيم لأنه بالتراب ، وليس هو مزيلاً للحدث بالأصالة ، وإنما هو بدل عن الماء .

تشترط لها النية كإزالة النجاسة ، كا لاتجب النية في شروط الصلاة الأخرى كستر العورة ، ولا تجب أيضاً بغسل الذمية من حيضها لتحل لزوجها المسلم .

عً \_ إن الوضوء وسيلة للصلاة ، وليس مقصوداً لذاته ، والنية شرط مطلوب في المقاصد ، لا في الوسائل .

وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: النية فرض في الوضوء، لتحقيق العبادة أو قصد القربة لله عز وجل<sup>(۱)</sup>، فلاتصح الصلاة بالوضوء لغير العبادة كالأكل

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي : ١ / ٣٦١ ومابعدها ، المهذب : ١ / ١٤ ومابعدها ، بداية المجتهد : ١ / ٧ ومابعدها ، القوانين الفقهية : ص ٢١ ، الشرح الصغير : ١ / ١١٤ ومابعدها ، الشرح الكبير : ١ / ٩٣ ومابعدها ، مغني المحتاج : ١ / ٤٧ ومابعدها ، المغني : ١ / ١١٠ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٤٢ - ١٠١ .

والشرب والنوم ونحو ذلك . واستدلوا بما يأتي :

أ ـ السنة : قوله عَلِيلَةٍ : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ مانوى »(۱) أي إن الأعمال المعتدّ بها شرعاً تكون بالنية ، والوضوء عمل ، فلا يوجد شرعاً إلا بنية .

ت - تحقيق الإخلاص في العبادة : لقوله تعالى : ﴿ وماأمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ﴾ والوضوء عبادة مأمور بها ، لا يتحقق إلا بإخلاص النية فيه لله تعالى ، لأن الإخلاص عمل القلب وهو النية .

٣ ـ القياس : تشترط النية في الوضوء كا تشترط في الصلاة ، وكا تشترط في التيم لاستباحة الصلاة .

غً - الوضوء وسيلة للمقصود ، فله حكم ذلك المقصود ، لقوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْمُ إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ فهذا يدل على أن الوضوء مأمور به عند القيام للصلاة ، ومن أجل هذه العبادة ، فالمطلوب غسل الأعضاء لأجل الصلاة ، وهو معنى النية .

والحق: القول بفرضية النية ؛ لأن أحاديث الآحاد كثيراً ما أثبتت أحكاماً ليست في القرآن ، ولأن عموم الماء للأعضاء بدون قصد أصلاً ، أو بقصد التبرد ، ليس غسلاً للوضوء ، حتى يؤدي مهمته الشرعية ، ويحقق المأمور به كا أمر به (٢) .

مايتعلق بالنية : يتلخص مما سبق أمور تتعلق بالنية هي مايأتي (٢) :

أ - حقيقتها : لغة : القصد ، وشرعاً : قصد الشيء مقترناً بفعله .

<sup>(</sup>١) متفق على صحته ، رواه الجماعة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) مقارنة الفقه في المذاهب : ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) مغنى الحتاج : ١ / ٤٧ والمراجع السابقة ، المغنى : ١ / ١٤٢ .

ب \_ حكمها : عند الجمهور : الوجوب ، وعند الحنفية : الاستحباب .

جـ ـ المقصود بها : تمييز العبادة عن العادة ، أو تمييز رتبتها أي تمييز بعض العبادات عن بعض ، كالصلاة تكون فرضاً تارة ، ونفلاً أخرى .

د ـ شرطها : إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي ، وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكماً ، فلاينصرف عن الوضوء مثلاً لغيره ، وألا تكون معلقة ، فلو قال : إن شاء الله تعالى : فإن قصد التعليق أو أطلق ، لم تصح ، وإن قصد التبرك صحت .

واشترط غير الحنفية دخول وقت الصلاة لدائم الحدث كسلس بول ومستحاضة ؛ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيم .

هـ علها: القلب، إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد: القلب، فتى اعتقد بقلبه أجزأه، وإن لم يتلفظ بلسانه، أما إن لم تخطر النية بقلبه، فلم يجزه الفعل الحاصل، والأولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية، ويسن عند الشافعية والحنابلة: التلفظ بها، إلا أن المذهب عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ بها سراً، ويكره الجهر بها وتكرارها.

و ـ صفتها: أن يقصد بطهارته استباحة شيء لايستباح إلا بها ، كالصلاة والطواف ومس المصحف ، وينوي رفع الحدث الأصغر ، أي المنع المترتب على الأعضاء ، أي أن صفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث ، وأيها نواه أجزأه ، لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث .

فإن نوى بالطهارة : مالاتشرع له الطهارة ، كالتبرد والأكل والبيع والزواج ونحوه ، ولم ينو الطهارة الشرعية ، لم يرتفع حدثه ؛ لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضن نيتها ، فلم يحصل له شيء ، كالذي لم يقصد شيئاً .

وإن نوى بالوضوء الصلاة وغيرها كالتبرد أو النظافة أو التعليم أو إزالة النجاسة ، صحت النية وأجزأته . لكن لو أطلق النية أي لجرد الطهارة الشاملة للحدث والخبث مثلاً ، لم تصح ولم تجزئ ، حتى يتحقق تمييز العبادة عن العادة ، ولايتم التمييز إلا بالنية ، والطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس ، فلم تصح بنية مطلقة .

وإن نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة ، كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم وجلوس بمسجد أو تعليم علم وتعلمه أو زيارة عالم ونحو ذلك ، ارتفع حدثه وله أن يصلي ماشاء عند الحنابلة ، لأنه نوى شيئاً من ضرورة صحة الطهارة .

ولا يجزئه للصلاة عند المالكية من غير أن ينوي رفع الحدث ؛ لأن مانواه يصح فعله مع بقاء الحدث .

كا لا يجزئه في الأصح عند الشافعية ؛ لأنه أمر مباح مع الحدث ، فلا يتضمن قصده رفع الحدث .

ولاخلاف أنه إذا توضأ لنافلة أو لما يفتقر إلى الطهارة كس المصحف والطواف ، صلى بوضوئه الفريضة ؛ لأنه ارتفع حدثه (١) .

وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها ؛ لأنها عبادة شك في شرطها ، وهو فيها ، فلم تصح كالصِلاة .

ولايضر شكه في النية بعد فراغ الطهارة ، كسائر العبادات .

وإذا وضأه غيره ، اعتبرت النية من المتوضئ دون الموضئ ؛ لأن المتوضئ هو

<sup>(</sup>١) المغني : ١ / ١٤٢ .

الخاطب بالوضوء ، والوضوء يحصل له بخلاف الموضئ فإنه آلة لايخاطب ولايحصل له .

وينوي من حدثه دائم كالمستحاضة وسلس البول ونحوه استباحة الصلاة دون رفع الحدث ، لعدم إمكان رفعه .

ز ـ وقت النية : قال الحنفية : وقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة ، وقال الحنابلة : وقتها عند أول واجب وهو التسمية في الوضوء ، وقال المالكية : محلها الوجه ، وقيل : أول الطهارة .

وقال الشافعية : عند أول غسل جزء من الوجه ، ويجب عند الشافعية قرنها بأول غسل الوجه لتقترن بأول الفرض كالصلاة . ويستحب أن ينوي قبل غسل الكفين لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها ، فيشاب على كل منها . ويجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير ، فإن طال الزمن لم يجزه ذلك .

ويستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر الطهارة ، لتكون أفعاله مقترنة بالنية ، وإن استصحب حكمها أجزأه ، ومعناه : ألا ينوى قطعها .

ولا يضر عزوب النية : أي ذهابها عن خاطره وذهوله عنها ، بعد أن أتى بها في أول الوضوء ؛ لأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام . وذلك بخلاف الرفض : أي الإبطال في أثناء الوضوء بأن يبطل مافعله منه ، كأن يقول بقلبه : أبطلت وضوئي ، فإنه يبطل .

وللمتوضئ عند الشافعية والحنابلة تفريق النية على أعضاء الوضوء ، بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه ، لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء ، فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله .

والمعتمد عند المالكية خلافاً للأظهر عند ابن رشد : أنه لايجزئ تفريق النية

على الأعضاء ، بأن يخص كل عضو بنية ، من غير قصد إتمام الوضوء ، ثم يبدو لـ فيغسل مابعده ، وهكذا ، فإن فرق النية على الأعضاء مع قصده إتمام الوضوء على الفور ، أجزأه ذلك . وبه يلتقي المالكية مع الشافعية والحنابلة .

والخلاصة : اتفق العلماء على وجوب النية في التيم ، واختلفوا في وجوبها في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر على قولين .

# ثانياً ـ الترتيب:

الترتيب: تطهير أعضاء الوضوء واحداً بعد الآخر كا ورد في النص القرآني: أي غسل الوجه أولاً ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. واختلف الفقهاء في وجوبه (۱).

فقال الحنفية والمالكية: إنه سنة مؤكدة لافرض، فيبدأ بما بدأ الله بذكره وبالميامن؛ لأن النص القرآني الوارد في تعداد فرائض الوضوء عطف المفروضات بالواو، التي لاتفيد إلا مطلق الجمع، وهو لايقتضي الترتيب، ولو كان الترتيب مطلوباً لعطفه بالفاء أو « ثم »، والفاء التي في قوله تعالى: ﴿ فاغسلوا ﴾ لتعقيب جملة الأعضاء.

وروي عن على وابن عباس وابن مسعود مايدل على عدم وجوب الترتيب ، قال على رضي الله عنه : « ما أبالي بأي أعضائي بدأت » وقال ابن عباس رضي الله عنها : « لابأس بالبداية بالرجلين قبل اليدين » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « لابأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء »(١) .

<sup>(</sup>۱) الدر الختار: ١/ ١١٣ ، مراقي الفلاح: ص ١٢ ، فتح القدير: ١ / ٢٣ ، البدائع: ١ / ١٧ ومابعدها ، الشرح الصغير: ١ / ١٢٠ ، الشرح الصغير: ١ / ١٢٠ ، المغنى: ١ / ١٣٠ . المشرح الصغير: ١ / ١٢٠ ، المغنى: ١ / ١٣٠ . المقوانين الفقهية: ص ٢٢ ، المجموع: ١ / ٤٨٠ ـ ٤٨٦ . ١٣٨ ، كشاف القناع: ١ / ١٦٠ ، بداية المجتهد: ١ / ١٦٠ ، القوانين الفقهية: ص ٢٢ ، المجموع: ١ / ٤٨٠ ـ ٤٨٦ . (٢) روى الدارقطني الأثرين الأولين ، وأما الأثر الثالث فلايعرف له أصل .

وقال الشافعية والحنابلة: الترتيب فرض في الوضوء لا في الغسل . لفعل النبي عَلِيلَةٍ المبين للوضوء المأمور به (١) ، ولقوله عَلِيلَةٍ في حجته: « ابدؤوا بما بدأ الله به »(١) ، والعبرة بعموم اللفظ ، ولأن في آية الوضوء قرينة تبدل على أنه أريد بها الترتيب ، فإنه تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات ، والعرب لاتفرق بين المتجانسين ولاتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ، وهي هنا الترتيب ، ولأن الآية بيان للوضوء الواجب ، بدليل أنه لم يذكر فيها شيء من السنن . وقياساً على الترتيب الواجب في أركان الصلاة .

فلو نكس<sup>(7)</sup> الترتيب المطلوب ، فبدأ برجليه ، وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه ، ثم يكل مابعده على الترتيب الشرعي . و يكن تصحيح الوضوء غير المرتب بأن يغسل أعضاءه أربع مرات ، لأنه يحصل له في كل مرة غسل كل عضو ، فيحصل له من المرة الأولى غسل الوجه ، ومن الثانية غسل اليدين ، ومن الثالثة مسح الرأس ، ومن الرابعة غسل الرجلين .

وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة ، لم يصح وضوءه ، وكذا لو وضأه أربعة في حالة واحدة ؛ لأن الواجب الترتيب ، لاعدم التنكيس ، ولم يوجد الترتيب .

ولو اغتسل محدث حدثاً أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ، فالأصح عند الشافعية : أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس مثلاً صح ، ولو بلا مُكث ؛ لأنه يكفي ذلك لرفع أعلى الحدثين ، فللأصغر أولى ، ولتقدير الترتيب في لحظات معينة .

ولا يكفي ذلك عند الحنابلة ، إلا إذا مكث في الماء قدراً يسع الترتيب ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١ / ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣) نكس \_ كنصر \_ الشيء : فانتكس : قلبه على رأسه ، ونكَّسه بالتشديد تنكيساً .

فيخرج وجهه ثم يديه ، ثم يمسح رأسه ، ثم يخرج من الماء ، سواء أكان الماء راكـداً أم جارياً .

والترتيب مطلوب بين الفرائض ، ولا يجب الترتيب بين الينى واليسرى من اليدين والرجلين ، وإنما هو مندوب ، لأن مخرجها في القرآن واحد ، قال تعالى : ﴿ وأيديكم .... وأرجلكم ﴾ والفقهاء يعدون اليدين عضواً ، والرجلين عضواً ، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد . وهذا هو المقصود من قول على وابن مسعود ، قال أحمد : إنما عنيا به اليسرى قبل اليني ؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد .

وفي تقديري: أن رأي القائلين بالترتيب أولى ، لمواظبة النبي عَلِيلَةٍ قولاً وفعلاً عليه ، واستر الصحابة على ذلك ، لا يعرفون غير الترتيب في الوضوء ، ولا يتوضؤون إلا مرتبين ، ودرج المسلمون على الترتيب في كل العصور . وكون الواو لا يقتضي الترتيب صحيح مسلم به ، لكن ذلك عند عدم القرائن الدالة على إرادة الترتيب ، والقرائن الدالة عليه كثيرة ، وهي المواظبة من النبي وصحبه (۱) .

# ثالثاً ـ الموالاة أو الولاء:

هي متابعة أفعال الوضوء بحيث لايقع بينها مايعد فاصلاً في العرف ، أو هي المتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق ، مع الاعتدال مزاجاً وزماناً ومكاناً ومناخاً . واختلف الفقهاء في وجوبها(٢) .

فقال الحنفية والشافعية : الموالاة سنة لاواجب ، فإن فرق بين أعضائه تفريقاً يسيراً لم يضر ؛ لأنه لا يكن الاحتراز عنه . وإن فرق تفريقاً كثيراً ، وهو

<sup>(</sup>١) مقارنة المذاهب : ص ٢١ ـ ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) بداية المجتهد: ١/ ١٧ ، القوانين الفقهية: ص ۲۱ ، المجموع: ١/ ٤٨٩ ـ ٤٩٣ ، الـدر المختـار: ١ / ١١٢ ، الشرح الصغير: ١ / ١١١ ، الشرح الكبير: ١ / ٩٠ ، مغني المحتاج: ١ / ٦١ ، كشاف القنـاع: ١ / ١١٧ ، المغني: ١ / ١٢٨ ، المهذب: ١ / ١٩ .

بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ، أجزأه ؛ لأن الوضوء عبادة لا يبطلها التفريق القليل والكثير كتفرقة الزكاة والحج .

واستدلوا على رأيهم بالآتي:

أ ـ « إنه عَلِيْكُ تُوضاً في السوق ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح رأسه ، فدعي إلى جنازة ، فأتى المسجد يمسح على خفيه وصلى عليها »(١) قال الإمام الشافعي : وبينها تفريق كثير .

٢ً - صح عن ابن عمر رضي الله عنها التفريق أيضاً ، ولم ينكر عليه أحد .

وقال المالكية والحنابلة: الموالاة في الوضوء لا في الغسل فرض ، بدليل ما يأتي :

اً - « إنه عَلِيَّةٍ رأى رجلاً يصلي ، وفي ظهر قدمه لُمْعة ( بقعة ) قدر الدره ، لم يصبها الماء ، فأمره النبي عَلِيَّةٍ أن يعيد الوضوء والصلاة »(١) ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة .

٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي عَلِيليةٍ ، فقال : ارجع فأحسن وضوءك ، فرجع ثم صلى »(٦) .

<sup>(</sup>١) الواقع أنه أثر صحيح رواه مالك عن ثافع : « أن ابن عمر توضأ في السوق ... » إلخ ( المجموع : ١ / ٤٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، لكن قال عنـه النووي : إنه ضعيف الإسناد ، وقال عنه أحمد : إسناده جيد .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم ( انظر الحديثين في نيل الأوطار : ١ / ١٧٤ ومابعدها ) لكن قـال عنــه النووي : لادلالــة فيه على الموالاة .

٣ ـ مواظبته على الولاء في أفعال الوضوء ، فإنه لم يتوضأ إلا متوالياً ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء .

٤ً ـ القياس على الصلاة : الوضوء عبادة يفسدها الحدث ، فاشترطت الموالاة
 كالصلاة .

وفي تقديري أن القول بضرورة الموالاة إلا لعجز أمر يتفق مع ضرورة الجدية في العبادات وعدم العبث واللعب فيها ، ومع وحدة العبادة ، والسنة الفعلية ، ولزوم الانصراف الكلي بالنية والتطبيق لتنفيذ مطلب الشرع على نحو متتابع منسجم بعضه مع بعض ، دون تخلل أمر صارف عن موضوعية التصرف .

### رابعاً ـ الدلك الخفيف باليد:

الدلك : هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه . والمراد بالله : باطن الكف ، فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى .

واختلف الفقهاء في إيجابه (١).

فقال الجمهور (غير المالكية ): الدلك سنة لاواجب ، لأن آية الوضوء لم تأمر به ، والسنة لم تثبته ، فلم يذكر في صفة وضوء النبي عَلِيْكَمْ . والثابت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام مجرد إفاضة الماء مع تخلل أصول الشعر (٢) .

وقال المالكية: الدلك واجب، ويكون في الوضوء بباطن الكف، لابظاهر اليد، ويكفى الدلك بالرجل في الغسل، والدلك فيه: هو إمرار

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١/ ٩، الدر الختار: ١/ ١١٤، مراقي الفلاح: ص ١٢، الشرح الصغير: ١/ ١١٠ ومابعدها، الشرح الكبير: ١/ ٩٠، نيل الأوطار: ١/ ٢٠٠، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) عبرت مبونة عن كيفية الغسل بالغسل ، وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد ، وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك ، وعلى أن مسمى « غسل » لايدخل فيه الدلك ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٢ ومابعدها ) .

العضو على العضو إمراراً متوسطاً ، ويندب أن يكون خفيفاً مرة واحدة ، ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة .

وهو واجب بنفسه ، ولو وصل الماء للبشرة على المشهور .

واستدلوا بما يأتي :

اً \_ إن الغسل المأمور به في آية الوضوء ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ لايتحقق معناه إلا بالدلك ، فإن مجرد إصابة الماء للعضو لايعتبر غسلاً ، إلا إذا صاحبه الإمرار بشيء آخر على الجسم ، وهو معنى الدلك .

أ ـ حديث « بُلُوا الشعر ، وأنقوا البشر » (١) على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك ؛ لأن الإنقاء لا يحصل عجرد الإفاضة .

" ـ القياس: قاسوا طهارة الحدث الأصغر على إزالة النجاسة التي لاتحصل إلا بالدلك والعرك ، كا قاسوها على غسل الجنابة في آية: ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ فالصيغة للمبالغة ، والمبالغة تكون بالدلك . ويظهر لي أن الدلك وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء الظاهرة ، ويكفي لتحقيق هذا المقصود القول بسنية الدلك لا بوجوبه ، لأن الأحاديث التي وصفت غسل النبي والتهلي لا تدل حقاً على الدلك ، وليس في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل ، فالواجب ماصدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة .

حكم ناسي أحد الفروض: قال ابن جزي المالكي أن عن نسي شيئاً من فرائض الوضوء، فإن ذكر بعد أن جف وضوءه، فعل ماترك خاصة، وإن ذكر

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص ٢٣ .

قبل أن يجف وضوءه ابتدأ الوضوء ، قال الطيطلي : إنه يعيد الذي نسي ومابعده ولا يبتدئ الوضوء ، وهو الصحيح .

#### المطلب الثالث - شروط الوضوء:

سبب وجوب الوضوء: هو الحدث ، ودخول وقت الصلاة ، والقيام إليها ونحوها ، والأصح عند الشافعية : الاثنان معاً أي الحدث والقيام إلى الصلاة ونحوها .

وأما شروط الوضوء فنوعان : شروط وجوب ، وشروط صحة (١) .

وشرائط الوجوب : هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص . وشرائط الصحة : مالاتصح الطهارة إلا بها .

### أولاً ـ شروط الوجوب :

يشترط لوجوب الوضوء على الشخص ، أي التكليف بـ وافتراضـ عليـ ه شروط ثمانية هي مايأتي :

أ ـ العقل: فلا يجب ولا يصح من مجنون حال جنونه ، ولامن مصروع حال صرعه ، ولا يجب على النائم والغافل ولا يصح منها لعدم النية عند الجمهور غير الحنفية ؛ إذ لانية لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة .

أ ـ البلوغ : فلا يجب على صبي ، لكن لا يصح الوضوء إلا من مميز ، فالتمييز شرط لصحة الوضوء .

<sup>(</sup>۱) البدائع : ١ / ١٥ ، الدر المحتار ورد المحتار : ١ / ٨٠ ، مراقي الفلاح : ص ١٠ ، الشرح الصفير : ١ / ١٣١ ـ ١٣٤ ، الشرح الكبير : ١ / ٨٤ ومابعدها ، مغني المحتاج : ١ / ٤٧ ، كشاف القناع : ١ / ٩٥ ـ

" - الإسلام: شرط وجوب عند الحنفية بناء على المشهور عندهم من أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات وغيرها من فروع الشريعة ، فلا يجب على كافر إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة . وهو شرط صحة عند الجمهور بناء على أن المقرر لديهم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ، فلا يصح من كافر ، إذ يشترط لصحة أدائه منه وجود الإسلام (۱) . وهذا شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج .

غ ـ القدرة على استعال الماء الطهور الكافي ، فلا يجب على عاجز عن استعال المطهر ، ولا على فاقد الماء ، والتراب أيضاً ، ولا على واجد ماء لا يكفي لجميع الأعضاء مرة مرة . ولا على عاجز يضره الماء ، فالمراد بالقادر : هو الواجد الماء الذي لا يضره استعاله . هذا عند الحنفية والمالكية ، والأظهر عند الشافعية والحنابلة أنه يجب استعال الماء الذي لا يكفيه ثم يتيم .

هً \_ وجود الحدث : فلايلزم المتوضئ إعادة الوضوء أي الوضوء على الوضوء .

ة ، ٧ - عدم الحيض والنفاس بانقطاعها شرعاً ، فلا يجب على الحائض والنفساء .

٨ ـ ضيق الوقت : لأن الخطاب الشرعي يتوجه للمكلف حينئذ توجها مضيقاً ، وموسعاً في ابتداء الوقت ، فلا يجب الوضوء حال سعة الوقت ، ويجب إذا ضاق الوقت .

و يكن اختصار هذه الشروط في أمر واحد: هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء.

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا الوسيط في أصول الفقه : ص ١٥٢ ومابعدها ، ط أولى .

#### ثانياً ـ شروط الصحة:

يشترط لصحة الوضوء شروط ثلاثة عند الحنفية ، وأربعة عند الجمهور:

اً عموم البشرة بالماء الطهور: أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول ، بحيث لا يبقى منه شيء ، إلا وقد غسل ، لكي يغمر الماء جميع أجزاء البشرة ، حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصب الماء من المفروض غسله ، لم يصب الوضوء .

وبناء عليه يجب تحريك الخاتم الضيق عند الجمهور غير المالكية ، أما المالكية فقالوا : لا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته ، ولا يعد حائلاً بخلاف غير المأذون فيه ، كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من واحد ، فلابد من نزعه مالم يكن واسعاً يدخل الماء تحته ، فيكفي تحريكه ؛ لأنه بمنزلة الدلك بالخرقة .

ولا يصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن ونحو ذلك ، كا لا يصح التوضؤ بالماء النجس ، إذ لاصلاة إلا بطهور أو لاصلاة إلا بطهارة .

7 - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو: أي ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كشمع وشحم ودهن ودهان ، ومنه عماص العين ، والحبر الصيني المتجسم ، وطلاء الأظافر للنساء . أما الزيت ونحوه فلا يمنع نفوذ الماء للبشرة .

" ـ عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره : أي انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به ، لغير المعذور ، من دم حيض ونفاس وبول

ونحوهما ، وانقطاع حدث حال التوضؤ ؛ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض ، لايصح الوضوء .

والخلاصة : أنه لايصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقضِ للوضوء .

غ ـ دخول الوقت للتيم عند الجهور غير الحنفية ، ولمن حدثه دائم كسلس البول عند الشافعية والحنابلة ، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت .

والإسلام كا عرفنا شرط لصحة أداء العبادات عند غير الحنفية ، وعندهم : شرط وجوب . وأما التمييز فهو شرط لصحة الوضوء وغيره من العبادات بالاتفاق .

وقال الشافعية: شروط الوضوء والغسل ثلاثة عشر: الإسلام، والتمييز، والنقاء من الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضاً معيناً من فروضه سنة، والماء الطهور، وإزالة النجاسة العينية، وألا يكون على العضو مايغير الماء، وألا يعلق نيته، وأن يجري الماء على العضو، ودخول الوقت لدائم الحدث، والموالاة (أي فقد الصارف).

#### المطلب الرابع - سنن الوضوء:

ميز الحنفية بين السنة والمندوب ، فقالوا : السنة : هي المؤكدة وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم ، على سبيل المواظبة ، أي أنها التي واظب عليها النبي والله وتركها أحياناً بلاعذر . وحكمها الثواب على الفعل والعقاب على الترك .

وأما المندوب أو المستحب: فهو مالم يواظب عليه النبي عَلَيْكُم . ويعرف هنا بآداب الوضوء . وحكمه الثواب على فعله وعدم اللوم على تركه .

وأهم سنن الوضوء عند الحنفية: ثمانية عشر شيئاً، وعند المالكية ثمانية، وعند الشافعية حوالي ثلاثين ، إذ لم يفرقوا بين السنة والمندوب، وعند الحنابلة: حوالي عشرين مطلوباً (۱).

أ ـ النية سنة عند الحنفية ، ووقتها قبل الاستنجاء ، وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر . ومحلها القلب ، واستحب المشايخ النطق بها . وهي فرض عند الجمهور غير الحنفية ، كا بينا في بحث فرائض الوضوء .

7 - غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالها الإناء ، سواء قام من النوم أم لم يقم ؛ لأنها آلة التطهير ، ولقول النبي عَلَيْكَ : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده ، قبل أن يدخلها في الإناء ، فإن أحدكم لايدري أين باتت يده »(۱) وفي لفظ : « حتى يغسلها ثلاثاً » والأرجح الاكتفاء عرة كبقية أفعال الوضوء ، والتثليث مستحب . وقال الحنابلة : يكون الغسل ثلاثاً ، سنة لغير المستيقظ من نومه ليلاً ، وواجباً على المستيقظ من نومه ليلاً .

٣ ـ التسمية في بدء الوضوء : بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه : بسم

<sup>(</sup>۱) البدائع : ۱۸ ـ ۲۳ ، فتح القدير : ۱۳ ـ ۲۳ ، الدر الختار : ۱ / ۱۰۱ ـ ۱۱۵ ، مراقي الفلاح : ص ۱۰ ـ ۱۳ ، الشرح الصغير : ۱ / ۱۸ ـ ۱۲ ، الشرح الكبير : ۱ / ۹۶ ـ ۱۰ ، بـدايــة المجتهــد : ۱ / ۸ ـ ۱۲ ، القوانين الفتهية : ص ۲۲ ، المذنى : ۱ / ۶۹ ـ ۱۶۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة ( نصب الراية : ١ / ٢ ) والرسغ : المفصل الذي بين الساعد والكف ، وبين الساق والقدم ، أو أنه مفصل الكف بين الكوع ( مايلي الإبهام ) والكرسوع ( مايلي الخنصر ) وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل .

الله ، والوارد عنه عليه السلام - فيا رواه الطبراني عن أبي هريرة بإسناد حسن - باسم الله العظيم ، والحمد لله على دين الإسلام . وقيل : الأفضل : « بسم الله الرحمن الرحمن الرحم » عملاً بحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم : أقطع » (۱) .

وقد اعتبر المالكية التسمية من فضائل (آداب) الوضوء. وأوجب الحنابلة التسمية عند الوضوء.

ودليلها: قوله عليه « لاصلاة لمن لاوضوء له ، ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » (٢) وقوله عليه السلام من حديث سعيد بن زيد مثله (٢) ، وحديث أبي سعيد: « لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » (٤) .

استدل الحنابلة على وجوب التسمية بهذه الأحاديث . وتأول الجمهور هذه الأحاديث بأنها واردة لنفي الكال ، لا نفي الصحة ، كحديث « لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد »<sup>(٥)</sup> وحديث « ذكر الله على قلب المؤمن ، سمى أو لم يسمّ »<sup>(١)</sup> بقرينة حديث مرفوع عن ابن عمر<sup>(٧)</sup> : « من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه ، كان طهوراً لأعضاء

<sup>(</sup>١) ذكره عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة ، وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال : حديث صحيح الإسناد ، عن أبي هريرة ( نصب الرايـة : / ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم ، قال الإمام أحمد : حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب ، وقال الترمذي والبخاري : حديث سعيد بن زيد أحسن . والجميع في أسانيدها مقال قريب ( نصب الراية : ١/ ٤ ، نيل الأوطار : ١ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك وصححه ، وضعفه غيره ( نصب الراية : ١ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني عن جابر وعن أبي هريرة ، وهو ضعيف ( الجامع الصغير ، نيل الأوطار : ١ / ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، وفيه ضعيف ( نصب الراية : ٤ / ١٨٣ ، نيل الأوطار ، المكان السابق ) .

<sup>(</sup>٧) صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات : « لاوضوء كاملاً » وقد استدل بـه الرافعي ، قال ابن حجر : لم أره هكذا ( نيل الأوطار ، المكان السابق ) .

وضوئه »(۱) ولخبر النسائي وابن خزيمة بإسناد جيد عن أنس: « توضؤوا بسم الله » أي قائلين ذلك ، وأكملها كالها ، ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته ، الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً . وإنما لم تجب التسمية لآية الوضوء المبينة لواجباته .

غ ـ المضضة والاستنشاق : والمضضة : هي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه ، أو استيعاب جميع الفم بالماء . والاستنشاق : إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه .

ويلحق بها سنة الاستنثار: وهو دفع الماء بنفسه مع وضع أصبعيه ( السبابة والإبهام من يده اليسرى ) على أنفه ، كا يفعل في امتخاطه. وهي كلها سنة مؤكدة عند الجهور غير الحنابلة لحديث مسلم: « مامنكم من أحد يقرب وضوءه ، ثم يتمضض ويستنشق ويستنثر ، إلا خرَّت خطايا فيه ، وخياشيه مع الماء »(١) . وأما خبر « تمضضوا واستنشقوا » فضعيف . وإنما لم يجبا فلآية الوضوء المبينة لواجباته .

### صفة وضوء رسول الله عليه في المضضة والاستنشاق:

وتسن المضضة والاستنشاق ثلاثاً للحديث المتفق عليه عن عثان بن عفان رضي الله عنه : أنه دعا بإناء ، فأفرغ على كفّيه ثلاث مرات ، فغسلها ، ثم أدخل عينه في الإناء ، فمضض واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين . ثم قال : « رأيت رسول الله عَيْسَةٌ توضاً نحو وُضوئي هذا ، ثم قال : من توضاً نحو وُضوئي

<sup>(</sup>١) أخرجــه الــدارقطني والبيهقي ، وفيــه متروك ومنسـوب إلى الــوضــع ، ورواه الــدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وفيه ضعيفان ، ورواه الدارقطني والبيهقي أيضاً ، وفيه متروك ( نيل الأوطار : ١ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) معنى : خرت : سقطت وذهبت .

هذا ، ثم صلى ركعتين ، لا يُحدِّث فيها نفسه ، غفر الله له ماتقدم من ذنبه »(۱) ولقوله عليه السلام فيا روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة : « عشر من الفطرة » وذكر منها « المضفة والاستنشاق » والفطرة : السنة ، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان ، فلا يجب غسلها كباطن اللحية وداخل العينين ، ولأن الوجه : ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بها .

واتفق الفقهاء على أنه تسن المبالغة فيها للمفطر غير الصائم ، لقوله عَلَيْتُهُ - في رواية صحح ابن القطان إسنادها - : « إذا توضأت فأبلغ في المضضة والاستنشاق مالم تكن صائماً » ولحديث لقيط بن صَبْرة : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائماً » (") ولاتسن المبالغة للصائم ، بل تكره لخوف الإفطار ...

والمبالغة في المضضة: أن يبلغ الماء إلى أقص الحنك ووجهي الأسنان واللثات . ويسن إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك ، وفي الاستنشاق: أن يصعد الماء بالنَّفَس إلى الخيشوم . ويسن إدارة الماء في الفم ومجه .

ويسن الاستنشار للأمر به في خبر ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ : « استنثروا مرتين بالغتين ، أو ثلاثاً »(۱) .

وعبارة الحنفية في المضضة والاستنشاق : وهما سنتان مؤكدتان مشتلتان على سنن خمسة : الترتيب ، والتثليث ، وتجديد الماء ، وفعلها باليني ، والبالغة

 <sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ١٣٩ ، ويؤيده حديث ضعيف رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « المضضة والاستنشاق سنة » .

<sup>(</sup>٢) صححه الترمذي وغيره ، ورواه الحسة ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن الجارود وصححه ابن القطان : وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يذكره بضعف ، وكذلك المنذري ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٦ ) .

فيها بالغرغرة ومجاوزة المارن لغير الصائم ، لاحتال الفساد أي الإفطار (١) .

وقال المالكية : يندب فعل المضضة والاستنشاق ، بثلاث غرفات لكل منها ، ومبالغة مفطر .

وقال الشافعية : الأصح أن الترتيب فيها مستحق لامستحب ، عكس تقديم الينى على اليسرى . والأظهر كا قال النووي في المنهاج : تفضيل الجمع على الفصل بين المضضة والاستنشاق ، بثلاث غرف ، يتضض من كل ، ثم يستنشق ، أي أن الجمع بغرفة لكليها أفضل من فصلها للأخبار الصحيحة في ذلك (٢) .

والمشهور في مذهب الحنابلة: أن المضضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً: الوضوء والغسل ، لأن غسل الوجه واجب فيها ، والفم والأنف من الوجه ، ولحديث عائشة: « المضضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه » " ، ولمداومته على عليها في كل حديث ذكر فيه صفة وضوء رسول الله على ، مثل حديث عثان السابق ، وحديث على : « أنه دعا بوَضُوء ، فتضض واستنشق ونثر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثاً ، ثم قال : هذا طَهُور نبي الله على وحديثي أبي هريرة: « أن النبي على قال : إذا توضأ أحدكم ، فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر » « أمر رسول الله على المضضة والاستنشاق » ( ) .

والحق : أن هذه الأحاديث ظاهرة في إيجاب المضضة والاستنشاق . وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضضة

<sup>(</sup>١) الدر المختار : ١ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج : ١ / ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر في الشافي بإسناده ، والدارقطني في سننه .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والنسائي عن علي رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث الأول متفق عليه ، والثاني رواه الدارقطني ( نيل الأوطار ، المكان السابق ) .

والاستنشاق والاستنثار ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق ، مع صحة الأمر به ، إلا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد . وهذا دليل فقهي ، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء (۱) .

ه لله مبحثاً مستقلاً . وسنخصص له مبحثاً مستقلاً .

أسفلها اللحية الكثة والأصابع: يسن تخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها أن ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين باتفاق الفقهاء ، لما روى ابن ماجه والترمذي وصححه: أنه على كان يخلل لحيته ، ولما روى أبو داود: « أنه على كان إذا توضأ ، أخذ كفاً من ماء ، فأدخله تحت حنكه ، فخلل به لحيته ، وقال: هكذا أمرني ربي »(1) .

ولحديث لقيط بن صَبْرَة في المبالغة في الاستنشاق السابق: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا »(أ) وحديث ابن عباس: «أن رسول الله عَلِي قال: إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك »(وحديث المُسْتَورِد بن شدّاد قال: «رأيت رسول الله عَلِي إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره »(أ)

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ١٤١ .

 <sup>(</sup>٢) أما اللحية الخفيفة ، والكثيفة في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه ، فيجب إيصال الماء إلى ظاهره
 وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره ( مغنى المحتاج : ١ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديثين في (نيل الأوطار: ١ / ١٤٨) ، موحديث ابن عباس عند البخاري في صفة وضوء رسول الله على الله عباس عند البخاري في صفة وضوء رسول الله عباس الله ع

<sup>(</sup>٤) رواه الخسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار : ١ / ١٥٣ ) .

<sup>(1)</sup> رواه الخسة إلا أحمد ( المرجع السابق ) وانظر أحاديث تخليل الأصابع في ( نصب الراية : ١ / ٢٧ ) .

٧ً - تثليث الغسل: اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل واعتبره المالكية من فضائل الوضوء ، لما ثبت في السنة كحديث عمرو بن شعيب من تثليث غسل الكفين والوجه والذراعين (١) . وإنما لم يجب ؛ لأنه عَلَيْتُهُ توضأ مرة مرة ، وقال : « هذا الذي لايقبل الله العمل إلا به » ، وتوضأ مرتين مرتين ، وقال : « هذا يضاعف الله به الأجر مرتين » وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ، وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي »(١) .

وأما المسح فلا يسن تكراره عند الجمهور وأكثر أهل العلم من الصحابة ، لحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله عليه ، قال : « ومسح برأسه مرة واحدة » (أ) ، ولما روي عن علي رضي الله عنه « أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة » ثم قال : « هذا وضوء النبي عليه ، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله عليه فلينظر إلى هذا » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وكذلك وصف عبد الله بن أبي أوفى ، وابن عباس ، وسلمة بن الأكوع والرَّبَيِّع ، كلهم قالوا : « ومسح برأسه مرة واحدة » وحكايتهم لوضوء النبي عَلِيَّكِمْ إِخبار عن الدوام ، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل :

ولأنه مسح في طهارة ، فلا يسن تكراره ، كالمسح في التيم والمسح على الجبيرة ، وسائر المسح .

وقال الشافعية : ويسن أيضاً تثليث المسح ، لما روي عن أنس : « الثلاث أفضل » ولحديث شقيق بن سلمة عند أبي داود قال : « رأيت عثان بن عفان

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجـه . وفي آخره : « هكـذا الوضوء ، فمن زاد على هـذا أو نقص فقـد أسـاء وظلم ، أو ظلم وأساء » ( نصب الراية : ١ / ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني عن زيد بن ثابت وأبي هريرة ، ولكن فيه راو ضعيف ( المرجع السابق ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

غسل ذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه ثلاثاً ، ثم قال : رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ فعل مثل هذا ، وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ .

وروى عثمان وعلي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبو مالك والرُّبيع ، وأبي بن كعب : « أن رسول الله ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً » .

لكن رد الجمهور على الشافعية بأنه لم يصح من أحاديثهم شيء صريح ، ويظهر أن رأي الجمهور أقوى دليلاً من السنة الصحيحة .

٨ ـ استيعاب كل الرأس بالمسح: يسن الاستيعاب بالمسح عند الحنفية والشافعية اتباعاً للسنة فيا رواه الشيخان ، مرة واحدة عند الحنفية ، وثلاثاً عند الشافعية ، وخروجاً من خلاف من أوجبه ؛ لأن مسح الرأس كله واجب عند المالكية والحنابلة كا بينا .

والسنة في كيفيته: أن يضع يديه على مقدمة رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ، ثم يذهب بها إلى قفاه ، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إذا كان له شعر ينقلب<sup>(۱)</sup> ، فإن لم يقلب شعره لقصره أو عدمه لم يردّ لعدم الفائدة .

وقال المالكية : يسن رد مسح الرأس وإن لم يكن له شعر بأن يعمه بالمسح ثانياً إن بقى بيده بلل من المسح الواجب ، وإلا سقطت سنة الرد .

ودليل الحنفية حديث عمرو بن شعيب وحديث عثان السابقين وفيها : «ثم مسح برأسه » ولم يذكرا عدداً . ومثله حديث أبي حَبَّة في صفة وضوء علي وفيه : « ومسح برأسه مرة »(1) ودليل الشافعية : حديث عثان السابق فيا رواه أبو داود

<sup>(</sup>١) هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن زيد ( نيل الأوطار : ١ / ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه ( المرجع السابق : ص ١٥٨ ) .

بإسناد حسن : أنه توضأ ، فسح رأسه ثلاثاً ، وقال : رأيت رسول الله عَلَيْكَ توضاً هكذا . وحديث على عند البيهقي : « توضأ ، فسح رأسه ثلاثاً ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عَلِيْكَ فعل » .

وأجاز الشافعية والحنابلة مسح بعض الرأس والإكال على العامة إن عسر رفعها ، لأنه على العامة بناصيته وعلى العامة وعلى الخفين »(١) .

أ - مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد: يسن مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد عند الجمهور؛ لأنه عَلَيْكُم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنها، وأدخل أصبعيه في صاخي أذنيه، ويأخذ لصاخيه أيضاً ماء جديداً.

روي عن عبد الله بن زيد: « أنه رأى رسول الله عَلَيْ يتوضأ ، فأخذ الأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه » (أ) ، وكان ابن عمر إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه (أ) .

وقال الحنابلة: يجب مسح الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأس لحديث « الأذنان من الرأس » (٤) ، ولأن النبي عَلَيْكَ مسحها مع رأسه ، كا هو الثابت في أحاديث متعددة (٥) .

والراجح لدي القول بسنية مسح الأذنين فقط ، لأن حديث « الأذنان من الرأس » لم يثبت ، وإنما هو ضعيف ، حتى قال ابن الصلاح : إن ضعفه كثير

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة ( المرجع السابق : ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم والبيهقي وقال : إسناده صحيح ( نصب الراية : ١ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ( المرجع السابق ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه من غير وجه ، لكن فيه راو تكلم فيه ( نيل الأوطار : ١ / ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) منها حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود ، وحديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي ، وحديث الرُّبيّع بنت مُعَوِّد عند أبي داود والترمذي ، وقالا : حديث حسن ( انظر نيل الأوطار : ١ / ١٦٠ ـ ١٦٢ ) .

لاينجبر بكثرة الطرق . وقال الشوكاني : الحق عدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك ، والمتيقن الاستحباب ، فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض ، وإلا كان من التقول على الله عالم يقل (١) .

ومسح الأذنين : ثلاث مرات عند الشافعية ومرة عند الجمهور .

1. البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين: واعتبره المالكية من الفضائل. ودليل السنية: حديث عائشة قالت: «كان رسول الله عليه يحب التيامن في تنعله وترجُّله وطَهوره، وفي شأنه كله »(١) وهو دليل على مشروعية الابتداء باليين في لبس النعال، وفي ترجيل الشعر (أي تسريحه) وفي الطهور، فيبدأ بيده اليني قبل اليسرى، وبالجانب الأين من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء.

ويؤيده حديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال : « إذا لبستم ، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم »(٢) .

وأضاف الحنفية والشافعية لهذه السنة: البداءة برؤوس الأصابع ومقدم الرأس ، كا أن الشافعية أضافوا: البدء بأعلى الوجه . وقال المالكية: يندب البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو أي في الوجه واليدين والرأس والرجلين .

11 - الترتيب والموالاة والدلك عند من لايرى فرضيتها ، كا قدمنا في بحث فرائض الوضوء .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وصححه ابن حبان وابن منده ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي ، قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٠ ) .

### المطلب الخامس - آداب الوضوء أو فضائله :

عبر الحنفية عن ذلك بالآداب جمع أدب: وهو مافعله النبي عَلَيْكُ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه. وحكمه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه. وآداب الوضوء عندهم أربعة عشر شيئاً.

~.₹‴.

وعبر عنها المالكية بالفضائل أي الخصال والأفعال المستحبة ، وهي عندهم عشرة ، والفرق بينها وبين السنة : أن السنة : ما أكد الشارع أمرها ، وعظم قدرها ، وأما المندوب أو المستحب : فهو ماطلبه الشارع طلباً غير جازم ، وخفف أمره ، وكل منها يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه .

# وأهم هذه الآداب مايأتي:

أ ـ استقبال القبلة ؛ لأنها أشرف الجهات ولأنها حالة أرجى لقبول الدعاء ،
 واعتبره الحنابلة والشافعية سنة ، إذ لم يفرقوا بين السنة والأدب .

٢ ـ الجلوس في مكان مرتفع ؛ تحرزاً عن الغسالة .

وقال المالكية: يستحب إيقاع الوضوء في محل طاهر بالفعل، وشأنه الطهارة، فيكره الموضوء في بيت الخلاء أو الكنيف (دورة المياه) قبل استعاله(۱) ، كا يكره الوضوء في غيره من المواضع المتنجسة بالفعل.

عدم التكلم بكلام الناس ، بلا ضرورة ؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور .

<sup>(</sup>١) لأنه يصير مأوى الشياطين بمجرد إعـداده ، ففيــه تعرض للوسواس ، وإن لم يكن تنجس برشــاش . والخلاصة : أنه يكره الوضوء في مكان نجس ؛ لأنه طهارة ، أو فيا شأنه النجاسة ، لئلا يتطاير عليـه شيء مما يتقـاطر من أعضائه ويتعلق به النجاسة .

3 ـ عدم الاستعانة بغيره إلا لعذر ؛ كالصب ونحوه (۱) ، لأنه الأكثر من فعله عليه ولأنها نوع من الترفه والتكبر ، وذلك لايليق بالمتعبد ، والأجر على قدر النَّصَب ، وهي خلاف الأولى ، وقيل : تبكره . فإن كان ذلك لعذر كمرض فلا بأس ، وقد أجازها النبي ، بدليل حديث المغيرة بن شعبة : « أنه كان مع رسول الله عليه في سفر ، وأنه ذهب لحاجة له ، وأن مُغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين »(۱) ، وقال صفوان بن عَسال : « صببت الماء على النبي عَلِيه في السفر والحضر في الوضوء »(الإباحة .

ه ً ـ تحريك الخاتم الواسع ؛ مبالغة في الغسل ، وروي عن أبي رافع : « أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا توضأ حرَّك خاتمه » (٥) . ويندب أيضاً تحريك الخاتم الضيق إن علم وصول الماء ، وإلا فيفرض تحريكه . وقد بينا أنه عند المالكية : لا يجب تحريك الخاتم الضيق المأذون فيه .

ت ـ كون المضضة والاستنشاق باليد اليني لشرفها ، والامتخاط باليسرى لامتهانها .

 <sup>(</sup>١) أما الاستعانة بإحضار الماء فلابأس بها وتركها أفضل ، والاستعانة بغسل الأعضاء مكروهـة ( مغني الحتاج :
 ١ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) روى ابن ماجه من حديث ابن عباس « كان النبي ﷺ لايكل طهوره إلى أحد ، ولاصدقت التي يتصدق بها إلى أحد ، ويكون هو الذي يتولاها بنفسه » وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه بين الشيخين ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ، قال ابن حجر : وفيه ضعف ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٥ مكرر ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه والدارقطني ، وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١ / ١٥٣ ) .

٧ً ـ التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة ، لغير المعذور .

أما المعذور أو المتيم فلا يندب لـه تعجيل الطهارة عنـد الحنفيـة ، ويجب تأخيرها لما بعد دخول الوقت عند الجمهور .

أ ـ إدخال الخنصر المبلولة في صاخ الأذنين ؛ مبالغة في التنظيف .

أ - مسح الرقبة بظهر يديه ، لا الحلقوم عند الحنفية (۱) ؛ لما روي عن ليث عن طلحة بن مُصرِّف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله عُرِيلَةٍ عسح رأسه حتى بلغ القَذَال ، وما يليه من مُقدَّم العنق »(۱) .

وقال جمهور الفقهاء: لايندب مسح الرقبة ، بل يكره ؛ لأنه من الغلو في الدين .

## ١٠ ـ إطالة الغرة والتحجيل :

إطالة الغرة: بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وغايتها: غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس/.

والتحجيل : بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب ، وغايته استيعاب العضدين والساقين .

وهذا مندوب عند الجهور ، لخبر الصحيحين : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل » وخبر مسلم : « أنتم الغُرُّ المحجَّلُون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ، فن استطاع منكم

<sup>(</sup>١) هذا هو الراجح الصحيح ، وعده صاحب مراقي الفلاح تبعاً للبحر الرائق من سنن الوضوء ( انظر الدر الختار : ١ / ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١ / ١٦٣ ) والقذال : مابين الأذنين من مؤخر الرأس .

فليطل غُرَّته وتحجيله »(١) .

وقال المالكية: لاتندب إطالة الغرة: وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض، بل يكره؛ لأنه من الغلو في الدين، وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد، ويسمى ذلك أيضاً إطالة الغرة، كا حمل عليه الحديث السابق: « من استطاع منكم أن يطيل غرته » فقد حملوا الإطالة على الدوام، والغرة على الوضوء. فيتلخص أن إطالة الغرة لها معنيان: الزيادة على المغسول، وإدامة الوضوء، الأول مكروه، والثاني مطلوب عندهم.

11 ـ ترك التنشيف بالمنديل عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عند الشافعية : إبقاء لأثر العبادة ، ولأنه على « بعد غسله من الجنابة أتته ميونة عنديل ، فرده ، وجعل يقول بالماء : هكذا ، ينفضه »(١) .

وقال المالكية: المسح بالمنديل جائز ، لحديث قيس بن سعد ، قال: « زارنا رسول الله عليه في منزلنا ، فأمر له سعد بغسل ، فوضع له فاغتسل ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران ، أو وَرَس ، فاشتَلْ بها » (۱) .

وعبارة الحنابلة : يباح للمتطهر تنشيف أعضائه (٤) ، وتركه أفضل . وهذا هو الراجح .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ١ / ١٥٢ .

 <sup>(</sup>٢) رواه الشيخان ، قال الشافعية : ولا دليل في ذلك لإباحة النفض ، فقد يكون فعله وَ السيان الجواز مننى الحتاج : ١ / ٦١ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي . والغسل بضم النين : اسم للماء الذي يغتسل به ( نيل الأوطار :
 ١ / ١٧٥ مكرر ) اختلف في وصله وإرساله وذكره النووي في فصل الضعيف .

<sup>(</sup>٤) لما رواه ابن مـاجـه والطبراني في الصغير عن َ سَالَمان : أن النبي عَلِيَّةٍ « توضأ ، ثُم قلب جبـة كانت عليـه ، فسح بها وجهه » .

17 ـ ترك النفض للماء في الأصح عند الشافعية والحنابلة ؛ ويكره النفض عند بعض الحنابلة ، وخلاف الأولى عند الشافعية ، لحديث أبي هريرة : « إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم ، فإنها مراوح الشيطان »(۱) ، والأظهر عند الحنابلة أنه لا يكره وفاقاً للأئمة الثلاثة .

17 ـ تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء ، لأن الإسراف في الماء مكروه .

1٤ \_ جعل الإناء المفتوح كالقَصْعة والطَّست عن يمين المتطهر ، لأنه أعون في التناول .

٥١ \_ الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء .

قال الحنابلة : وكذا بعد الغسل/

وهو أن يقول: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . ويسن الصلاة والسلام بعد الوضوء على النبي عَرِيلية ، فيقول: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد .

والنطق بالشهادتين لخبر مسلم وأبي داود وابن ماجه عن عمر مرفوعاً: « مامنكم من أحد يتوضأ فيبلّغ ، أو فيسبغ الوضوء ( أي يتمه ) ، ثم يقول : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية ، يدخل من أيها شاء » .

وزاد الترمذي على مسلم : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لاإله إلا

<sup>(</sup>١) رواه المعمري وغيره من رواية البحتري بن عبيد ، وهو متروك .

أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » وزاد فيه أيضاً : « اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » ورواه أحمد وأبو داود .

وروى النسائي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري: « من توضأ ثم قال: « سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، كتب في رَقّ ثم طبع بطابَع ( خاتم ) ، فلم يكسر إلى يوم القيامة » أي لم يتطرق إليه إبطال .

قال السامري: ويقرأ سورة القدر ثلاثاً .

وأما الدعاء عند غسل الأعضاء فلا أصل له في كتب الحديث ، كا قال النووي رحمه الله . واستحبه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، وأباحه بعض الشافعية .

خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه:

رً \_ مذهب الحنفية (٢) :

أ ـ سنن الوضوء سبع عشرة :

غسل اليدين إلى الرسغين ، والتسمية والسواك في ابتداء الوضوء ، والمضضة

<sup>(</sup>١) فيقول عند غسل الكفين: « اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها » ، وعند المضضة: « اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وعند الاستنشاق: « بسم الله ، اللهم أرحني رائحة الجنة ولاترحني رائحة النار » وعند غسل الوجه: « اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وعند غسل اليد الينى: « اللهم أعطني كتابي بيبني وحاسبني حساباً يسيراً » وعند اليسرى: « اللهم لاتعطني كتابي بشالي ولا من وراء ظهري » وعند مسح الرأس: « اللهم حرم شعري وبشري على النار » وعند مسح الأذنين: « اللهم اجعلني من الذين يستعون القول فيتبعون أحسنه » وعند غسل الرجلين: « اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام » وأباح بعض الشافعية الدعاء بهذه الأدعية .

<sup>(</sup>٢) قالوا : يكره الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى ، وورد أن النبي ﷺ كان يقول حال الوضوء : اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبــــارك لي في رزقي ، وقنعني بمـــا رزقتني ، ولا تفتني بمـــا زويت عني » رواه الترمذي عن أبي هريرة ( الشرح الصغير : ١ / ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح : ص ١٠ ـ ١٣ ، الدر المختار : ١ / ٩٥ ـ ١٢٢ .

ثلاثاً ولو بغرفة ، والاستنشاق بثلاث غرفات ، والمبالغة في المضضة والاستنشاق لغير الصائم ، وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها ، وتخليل الأصابع ، وتثليث الغسل ، واستيعاب الرأس بالمسح مرة ، ومسح الأذنين ولو بماء الرأس ، والدلك ، والولاء ، والنية ، والترتيب كا نص الله تعالى في كتابه ، والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس .

ب - آداب الوضوء خمسة عشر:

مسح الرقبة لا الحلقوم ، الجلوس في مكان مرتفع ، واستقبال القبلة ، وعدم الاستعانة بغيره ، وعدم التكلم بكلام الناس ، والجمع بين نية القلب وفعل اللسان ، والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو ، وإدخال خنصره في صاخ أذنيه ، وتحريك خاتمه الواسع ، والمضضة والاستنشاق باليد اليني ، والامتخاط باليسرى ، والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور ، والإتيان بالشهادتين بعده ، وأن يشرب من فضل الوضوء قائماً ، وأن يقول : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . ومن آدابه قراءة سورة القدر (۱۱ وصلاة ركعتين في غير وقت الكراهة (۱۲ ومن الآداب : تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وإخمصيه .

r مذهب المالكية (٢) :

أ ـ سنن الوضوء ثمان :

غسل اليدين مرة إلى الكوعين أولاً قبل إدخالها في الإناء ، والمضضة ،

<sup>(</sup>١) الأحاديث وردت فيها ، لكن قال ابن حجر : لم يثبت منهما شيء عن النبي ﷺ لا من قولـــه ولا من فعله .

<sup>(</sup>٢) لما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما : « مامن أحمد يتوضأ ، فيحسن الوضوء ، ويصلي ركعتين يقبـل بقلبـه ووجهه عليها إلا وجبت له الجنة » .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير : ١ / ١١٧ ـ ١٢٤ ، الشرح الكبير : ١ / ٩٦ ـ ١٠٦ .

والاستنشاق بثلاث غرفات لكل منها ومبالغة فيها للمفطر ، ولابد لهذه السنن الثلاث من نية بأن ينوي بها سنن الوضوء ، أو ينوي عند غسل يديه أداء الوضوء ، والاستنثار ( دفع الماء من الأنف ) ، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنها مرة واحدة ، وتجديد الماء لها ، ورد مسح الرأس إن بقي بيده بلل من أثر المسح الواجب لرأسه ، وترتيب فرائضه الأربعة بتقديم غسل الوجه على اليدين ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الرجلين ، فإن قدم فرضاً على موضعه المشروع له ، أعاده وحده مرة ولا يعيد مابعده . والمعتمد في ترك سنة ندب الإعادة دون مابعندها سواء طال الترك أو لا ، لكن من ترك فرضاً من فرائض الوضوء أو الغسل غير النية ، أو ترك لمعة ( بقعة ) أتى به وبما بعده من الأعضاء إن لم يطل الترك ، فإن طال بطل كل الفرض لعدم الموالاة الواجبة .

ب \_ فضائل الوضوء عشر:

أي خصاله وأفعاله التي يثاب عليها ولايعاقب على تركها: إيقاع الوضوء في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة ، واستقبال القبلة ، والتسمية بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه: بسم الله ، وتقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الموضوء (۱) ، وتقديم اليد أو الرجل اليني على اليسرى ، وجعل الإناء المفتوح كالقصعة والطست لجهة اليد اليني ، والبدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو ، والغسلة الثانية والثالثة في السنن والفرائض حتى في الرِّجُل ، وترتيب السنن مع بعضها أو مع الفرائض ، واستياك ولو بأصبع .

<sup>(۲)</sup> مذهب الشافعية <sup>(۲)</sup> :

سنن الوضوء حوالي ثلاثين : السواك عرضاً بكل خشن لاأصبعه في الأصح

<sup>(</sup>١) ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس ، بل بقدر مايجري على العضو ، وإن لم يتقاطر منه .

 <sup>(</sup>٢) مغني الحتاج: ١ / ٥٥ ـ ٦٢ ، الحضرمية: ص ١١ ـ ١٢ ، وفي بعض الكتب مثل بجيرمي الخطيب:
 ١ - ١٣٩ : سنن الوضوء عشر.

لغير صائم بعد الزوال ، والتسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين (۱) ، والتلفظ بالنية واستصحابها ، وغسل الكفين : فإن لم يتيقن طهرهما كره غسها في مائع أو ماء قليل قبل غسلها ثلاث مرات ، والمضضة ، والاستنشاق ، والأفضل - في الأظهر كا رجح النووي خلافاً للرافعي - الجمع بينها بثلاث غرفات يتمضض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها ، والمبالغة فيها لغير الصائم ، وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل والدلك والسواك (۱) ، ومسح جميع رأسه أو بعضه ويتم على العامة ، ثم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنها وصاخيه بماء جديد .

وتخليل اللحية الكثة وأصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل خنصر الرجل اليني إلى خنصر اليسرى ، والتتابع ( الموالاة ) والتيامن ، وإطالة غرته وتحجيله ، وترك النفض والاستعانة بالصب إلا لعذر والتنشيف في الأصح ، وتحريك الخاتم ( ) والبداءة بأعلى الوجه ، والبداءة في اليد والرجل بالأصابع ( ) ، ودلك العضو ، ومسح الماقين ( طرفي العين مما يلي الأنف ) ( ) ، واستقبال القبلة ، ووضع الإناء في حالة الاغتراف فيه عن يمنه إن كان واسعاً ، فإن صب منه وضعه عن يساره ، وألا ينقص ماء الوضوء عن مُدّ ( ٥٧٥ غ ) .

وألا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة ، ولا يلطم وجهه بالماء ، ولا يسح الرقبة ، وأن يقول بعده : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ،

<sup>(</sup>١) فإن ترك التسمية في أول الوضوء ولو عمداً ، أتى بها قبل فراغه ، فيقول : بسم الله في أوله وآخره ، كما في الأكل والشرب .

<sup>(</sup>٢) ويأخذ الشاك باليقين وجوباً في الواجب وندباً في المندوب ، وتكره الزيادة على الثلاث .

<sup>(</sup>٣) فإن لم يصل الماء إلى ماتحته إلا بالتحريك وجب .

<sup>(</sup>٤) فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب .

<sup>(</sup>٥) بالسبابتين إن لم يكن بها نحو رمص وإلا وجب.

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لاإله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، ويسن أن يقول بعده : وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد ، ويقرأ سورة القدر ، ويصلى ركعتين .

## ءً \_ مذهب الحنابلة (١) :

جملة سنن الوضوء حوالي عشرين: استقبال القبلة ، والسواك عند المضضة ، وغسل الكفين ثلاثاً لغير قائم من نوم ليل ، ويجب ذلك للمستيقظ ليلاً ، والبداءة قبل الوجه بالمضضة ، ثم الاستنشاق ، والمبالغة فيها لغير صائم ، والمبالغة في سائر الأعضاء لصائم وغيره ، والاستنثار باليسار ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ، وتخليل شعر اللحية الكثيفة في الوجه ، والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل ، وبين الأذنين ، ومسح الأذنين بعد الرأس بماء جديد ، ومجاوزة موضع الفرض ، والغسلة الثانية والثالثة ، وتقديم النية على مسنونات الوضوء ، واستصحاب ذكرها إلى آخر الوضوء ، وغسل باطن الشعور الكثيفة في الوجه غير اللحية ، وأن يزيد في ماء الوجه ؛ لأن فيه غضوناً وشعوراً ، ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه ، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة ، ويباح للمتطهر وترك نفض الماء ، ولا يكره فعله في الأظهر وفاقاً للأثمة الثلاثة ، والدعاء وترك نفض الماء ، ولا يكره فعله في الأظهر وفاقاً للأثمة الثلاثة ، والدعاء وكذا يدعو به بعد الفسل .

### المطلب السادس \_ مكروهات الوضوء:

المكروه عند الحنفية نوعان : مكروه تحرياً : وهو ماكان إلى الحرام أقرب ،

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ١١٨ ـ ١٢٢ ، المغني : ١ / ١١٨ ، ١٣٩ ـ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) روى حديث الدعاء أحمد وأبو داود ، كا قدمنا ، وفي بعض رواياته : « فـأحسن الوضوء ، ثم رفع نظره إلى السهاء » .

وتركه واجب . وهو المراد عندهم حالة الإطلاق .

ومكروه تنزيهاً : وهـو مـاكان تركـه أولى من فعلـه ، أي خـلاف الأولى . وكثيراً مايطلقونه .

وعلى هذا إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله ، فإن كان نهياً ظنياً يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف عن التحريم إلى الندب . وإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مفيداً للترك غير الجازم ، فهي تنزيهية .

ولم يفرق الجمهور غير الحنفية بين نوعي الكراهة ، ويراد بها عندهم التنزيهية . ويكره للمتوضئ (١) ضد ما يستحب من الآداب (٢) وأهمها ما يأتي :

أ ـ الإسراف في صب الماء : بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية أو ما يزيد عن الكفاية . وهذا إذا كان الماء مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ ، فإن كان موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد ، فالإسراف فيه حرام .

ودليل الكراهة: ما أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَالله عَلَيْتُهُ مرَّ بسعد، وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السَّرَف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار» ومن الإسراف: الزيادة على الثلاث في الغسلات وعلى المرة الواحدة في المسح عند الجهور غير الشافعية لحديث عمرو بن شعيب السابق: « فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم »(1).

 <sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ١٢١ ـ ١٢٣ ، مراقي الفلاح : ص ١٣ ، الشرح الصغير : ١ / ١٢٦ ـ ١٢٩ ، الشرح الكبير :
 ١ / ١٢٦ ، الحضرمية : ص ١٤ ، كشاف القناع : ١ / ١١٨ ـ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حصر الشافعية المكروه في ترك السنة المؤكدة والمختلف فيها ، أما ترك غيرهما فخلاف الأولى .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية النسائي ، ومعناها : أنه أخطأ طريق السنة .

والكراهة تنزيهية حتى عند الحنفية إلا إذا اعتقد أن مازاد على الغسلات الثلاث من أعمال الوضوء ، فتكون الكراهة حينئذ تحريمية عندهم . وذكر ابن عابدين : أن الكراهة مطلقاً تنزيهية ، فإن زاد للنظافة أو للطأنينة ونحوها فلا كراهة .

وكذا يكره تنزيها التقتير بجعل الغسل مثل المسح: ( وهو أن يكون تقاطر الماء عن العضو المغسول غير ظاهر ) لأن السنة إسباغ الوضوء، والتقتير ينافيه.

٢ ـ لطم الوجه أو غيره بالماء : والكراهة تنزيهية ؛ لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه ، وتركه أولى ، وهو أيضاً خلاف التؤدة والوقار ، فالنهي عنه من الآداب .

٣ ـ التكلم بكلام الناس : والكراهة تنزيهية ؛ لأنه يشغله عن الأدعية .
 وعند الشافعية : خلاف الأولى .

غ ـ الاستعانة بالغير بلا عذر: لحديث ابن عباس السابق: « كان النبي عَلِيْكُمُ لا يكل طهوره إلى أحد ... » (١) . وقد عرفنا أن الثابت في السنة جواز المعاونة في الوضوء ، لكن قد حمل ذلك على حالة العندر ، ولأن الضرورات تبيح الحظورات .

ه ً ـ التوضؤ في موضع نجس: لئلا يتنجس منه ، وزاد الحنفية: التوضؤ بفضل ماء المرأة ، أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك خشية تلويث

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه والدارقطني ، وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١٧٦/١ ) ومثله قوله عَلَيْتُم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه : « أنا لا أستعين في وضوئي بأحد » قال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا أصل له .

المسجد بآثار الماء . وقال الحنابلة (۱) : تكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد ، أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيهاً لماء الوضوء ؛ لأن له حرمة وأنه أثر عبادة . ويباح الوضوء والغسل في المسجد اذا لم يؤذ به أحداً ولم يؤذ المسجد ؛ لأن المنفصل منه طاهر .

أ ـ مسح الرقبة بالماء: عند الجمهور غير الحنفية؛ لأنه غلو في الدين وتشديد. قال الشافعية: ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء، قال النووي: بل هو بدعة. وكذلك قال المالكية: إنه بدعة مكروهة (١).

٧ً - مبالغة الصائم في المضضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه .

أحد الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به: قال الحنابلة في المشهور عن أحمد أن يكره ولا يجوز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خَلَت به (استقلت)، فإن اشترك الرجل معها فلابأس. بدليل «أن النبي على نهي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة »(أ) ولأن جماعة من الصحابة كرهوا ذلك، فقالوا: إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١٢٠/١ ، المغنى : ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) مغني الحتاج : ٦٠/١ ، الشرح الصغير : ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع : ١١٨/١

<sup>(</sup>٤) المغني : ٢١٤/١ وما بعدها ، المهذب : ٣١/١ .

<sup>(</sup>٥) رواه الخسة عن الحكم بن عمرو الغفاري ، إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا : « وضوء المرأة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال النووي : اتفق الحفاظ على تضعيفه ، قال ابن حجر : وقد أغرب النووي بذلك ، وله شاهد عند أبي داود والنسائي ( نيل الأوطار : ٢٥/١ ) .

وقال أكثر العلماء: يجوز الوضوء به للرجال والنساء ، لما روى مسلم في صحيحه وأحمد عن ابن عباس ، قال: «كان النبي عَلِيْنَةٍ يغتسل بفضل وضوء ميونة »(۱) وقالت ميونة: «اغتسلت من جفنة (۱) ، ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي عَلِيَّةٍ يغتسل ، فقلت: إني قد اغتسلت منه ، فقال: الماء ليس عليه جنابة »(۱) ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به ، فجاز للرجل كفضل الرجل . ويحمل النهي على الكراهة التنزيهية بقرينة أحاديث الجواز .

1٠ ـ الماء الساخن والماء المشمس: قال الشافعية: يكره تنزيها التطهير بماء شديد السخونة وشديد البرودة، والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع (أي ممتد تحت المطرقة من نحو حديد ونحاس) في بدن دون ثوب، لناحية طبية لأنه يورث البرص ظناً، ولم يحرم لندرة ترتبه عليه. وتزول الكراهة بالتبريد.

## المطلب السابع - نواقض الوضوء:

النواقض جمع ناقضة وناقض ، والنقض : إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط : يراد به إبطال تأليفها . وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء : يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها ، والمعنى الثاني هو المراد هنا ، فعنى ناقض الوضوء : إخراجه عن إفادة المقصود منه ، كاستباحة الصلاة بالوضوء .

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة حكمه متفق على الكثير منها ، مختلف في بعضها . وهي عند الحنفية اثنا عشر ناقضاً ، والمالكية : ثلاثة أنواع ،

<sup>(</sup>١) لكن مع كونه في صحيح مسلم أعله قوم ( نيل الأوطار : ٢٦/١ )

<sup>(</sup>٢) الجفنة وعاء كالقَصْعة .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، بلفظ : « يارسول الله ، إني كنت جُنْباً ، فقال : إن الماء لا يُجنَب » ( نيل الأوطار : ٣٧١ ) وروى أحمد وابن ماجه عن ميونة : « أن رسول الله عن أبيض توضأ بفضل غسلها من الجنابة » .

والشافعية : خمسة أشياء ، والحنابلة : ثمانية أنواع ، وهي ما يأتي (١) :

أ ـ كل خارج من أحد السبيلين: معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي (١) أو مني ، أو غير معتاد: كدودة وحصاة ودم قليلاً كان الخارج أو كثيراً ، لقوله تعالى: ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ كناية عن الحدث من بول أو غائط ، ولقوله عليه إلله علاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فُسَاء أو ضراط »(١) وقوله عليه السلام: « لا وضوء إلا من صوت أو ريح »(١) ، ولأن الخارج غير وقوله عليه السلام: « لا وضوء إلا من صوت أو ريح »(١) ، ولأن الخارج غير فينتقض الوضوء بها ، وقد أمر النبي عَلَيْكُ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ، ودمها خارج غير معتاد (١)

واستثنى الحنفية في الأصح: ريح القبل فهو غير ناقض؛ لأنه اختلاج لا ريح، وإن كان ريحاً فهو لا نجاسة فيه. وغير الحنفية لم يستثن ذلك،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۲۶/۱ ـ ۲۷ ، تبيين الحقائق: ۷/۱ ـ ۱۲ ، البدائع: ۲٤/١ ـ ۲۳ الدر الختار: ۱۲۶/۱ ـ ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، اللبساب: ۱۷/۱ ـ ۱۲۸ ، مراقي الفسلاح: ص١٤ ومسا بعسدهسا ، الشرح الصغير: ۱۳۵/۱ ـ ۱۲۸ ، الشرح الكبير: ۱۱۶/۱ ـ ۱۲۸ ، القوانين الفقهية: ص٢٤ وما بعدها ، المهذب: ۲۲/۱ ـ ۲۵ ، حاشية البساجوري: ۱۹۸۱ ـ ۲۹٪ المجموع: ۲۲/۱ ـ ۲۸ ، كشاف القناع: ۱۱۲۸ ـ ۱۵۸ ، بداية المجتهد: ۲۳/۱ ـ ۲۵ ، المغني: ۱ / ۱۸۸ ـ ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) الودي : ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول . والمذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماجمه عن أبي هريرة ، قال عنمه النووي : حديث صحيح ، ولكن رمز لـه السيوطي بالضعف ورواه مسلم بلفظ آخر : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحًا » ( نيل الأوطار : ١٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>ه) روى أبو داود والدارقطني باسناد موثوق عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش : « أنها كانت تستحاض ، فسألت النبي ﷺ فقال : إذا كان دم الحيض ، فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك ، فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو دم عرق » فأمرها بالوضوء ، ودمها غير معتاد ، فيقاس عليه ما سواه ، طاهراً كان الخارج كولد بلا دم ، أو نجساً كالبول ونحوه .

للحديث السابق « أو ريح » فهو شامل للريح من القبل . والحق أنه كا قال ابن قدامة في المغني : لا نعلم لهذا الريح وجوداً ولا نعلم وجوده في حق أحد .

واستثنى المالكية الخارج الغير المعتاد من الخرج المعتاد في حال الصحة ، كالدم والقيح والحصى والدود ، والريح أو الغائط من القبل ، والبول من الدبر ، والمني بغير لذة معتادة كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى ، فلا ينقض حتى ولو كان مع الحصى والدود أذى (أي بول أو غائط ) بخلاف غيرهما ، فلو خرج مع الدم والقيح أذى انتقض الوضوء إن خرج شيء من ثقب والقيح أذى انتقض الوضوء إن خرج شيء من ثقب إلا إذا كان تحت المعدة وانسد الخرجان المعتادان ، فلا ينقض الوضوء بول أو غائط أو ريح من ثقبة فوق المعدة ، سواء انسد الخرجان أو أحدهما أو لا ، أما الخارج من ثقبة تحت المعدة ، فإنه ينقض بشرط انسداد الخرجين لأنه صار بمنزلة الخارج من نفس المخرجين .

ولا ينتقض الوضوء عندهم بخروج شيء من السّلس الذي يلازم صاحبه نصف الزمن فاكثر، وإلا نقض. والسلس: هو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة بولاً أو ريحاً أو غائطاً أو مذياً. ودم الاستحاضة من السلس. وهذا في غير المستحاضة إذا لم ينضبط ولم يقدر على التداوي، فإن انضبط بأن جرت عادته أن ينقطع آخر الوقت أو أوله، وجب عليه الصلاة حينئذ، وإن قدر على التداوي وجب عليه التداوي.

واستثنى الشافعية : مني الشخص نفسه ، فإنه لا ينقض ؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل .

لكن ينتقض الوضوء عندهم بالخارج من مخرج انفتح دون المعدة ، وانسد

<sup>(</sup>١) والمشهور عند ابن رشد : أنه لا نقض بها مطلقاً كالحصى والدود .

الخرج المعتاد لأنه صار هو الخرج المعتاد ، أي كما قال المالكية . فإن لم ينسد الخرج المعتاد فالأصح أنه لا ينقض ، سواء أكان الخرج تحت المعدة أم فوقها .

واستثنى الحنابلة: صاحب الحدث الدائم، لا يبطل وضوءه بالحدث الدائم قليلاً كان الخارج أو كثيراً ، نادراً كان أو معتاداً للحرج والمشقة. أما غير صاحب الحدث الدائم فينقض ما خرج منه من بول أو غائط ، قليلاً كان أو كثيراً ، من تحت المعدة أو فوقها ، سواء أكان السبيلان مفتوحين أم مسدودين لعموم الآية والحديث السابق . وأضاف الحنابلة: أنه لو احتمل المتوضئ في قُبُل أو دُبُر قطناً أو ميلاً ، ثم خرج ولو بلا بلل ، نقض ، وكذا لو قطر في إحليله دهناً أو غيره من المائعات ثم خرج نقض ، أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض .

7 ـ الولادة من غير رؤية دم ، والصحيح عند الحنفية قول الصاحبين أن المرأة لا تكون حينئذ نفساء لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد ، وإنما عليها الوضوء للرطوبة . وقال أبو حنيفة : عليها الغسل احتياطاً لعدم خلوه عن قليل دم غالباً .

" - الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد (): ناقض بشرط سيلانه عند الحنفية إلى موضع يلحقه حكم التطهير وهو ظاهر الجسد: أي يجب تطهيره في الجملة ، ولو ندباً كسيلان الدم داخل الأنف . والسيلان: أن يتجاوز موضع خروجه بأن يعلو على رأس الجرح ثم ينحدر إلى أسفل ، فليس في النقطة والنقطتين وضوء وليس في أثر الدم بسبب عض شيء أو استياك وضوء . كا لا وضوء من دم يخرج من موضع لا يلحقه حكم التطهير كالخارج من جرح في العين أو في الأذن أو الثدي أو السرة ، ثم يسيل إلى الجانب الآخر منها .

<sup>(</sup>١) القيح : دم نَضِح حتى ابيضٌ وخثر . والصديد : هو قيح ازداد نضجاً حتى رَقٌ ، أو هو ماء الجرح الرقيق الختلط بالدم .

وبشرط كونه كثيراً عند الحنابلة ، والكثير : ما كان فاحشاً بحسب كل إنسان ، أي أنه يراعى حالة الجسم نحافة وضخامة ، فلو خرج دم من نحيف مثلاً وكان كثيراً بالنسبة إلى جسده ، نقض ، وإلا فلا ، لقول ابن عباس : « الفاحش ما فحش في قلبك » .

ودليل الحنفية: قوله عليه الوضوء من كل دم سائل »(۱) وقوله عليه السلام: « من قياء أو رعف في صلاته ، فلينصرف ، وليتوضأ ، وليبن \_ يكمل \_ على صلاته مالم يتكلم »(۱) وقوله أيضاً: « ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائلاً »(۱) .

ودليل الحنابلة حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق عند الترمذي : « إنه دم عرق ، فتوضئي لكل صلاة » ولأن الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن ، فأشبه الخارج من السبيل .

وأما كون القليل من ذلك لا ينقض ، فلمفهوم قول ابن عباس : في الدم : « إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة » وعصر ابن عمر بثرة ، فخرج الدم ، فصلى ولم يتوضأ ، وابن أبي أوفى عصر دملاً ، وغيرهما(٤) .

وقرر المالكية والشافعية : عدم نقض الوضوء بالدم ونحوه ، بدليل حديث أنس ، قال : « واحتجم رسول الله عَلَيْكُ ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم ينزد على غسل محاجمه »(٥) .

<sup>(</sup>١) روي من حديث قيم الداري عند الدارقطني ، وفيه مجهولان ، ومن حديث زيد بن ثابت عند ابن عدي في الكامل ، وفيه من لا يحتج بجديثه ( نصب الراية : ٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) روي من حديث عائشة عند ابن ماجه ، وهو حديث صحيح ، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني ، وهو معلول براو فيه ( نصب الراية : ٢٨/١ ، نيل الأوطار : ١٨٧/١ )

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف جداً . وفيه متروك ( نيل الأوطار : ١٨٩/١ ، نصب الراية : ٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار : ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني والبيهقي ، وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١٨٩/١ )

وحديث عباد بن بشر: « أنه أصيب بسهام ، وهو يصلي ، فاستر في صلاته »(١) ويبعد ألا يطلع النبي على على مثل هذه الواقعة العظيمة ، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت .

أ ـ القيء : الخلاف فيـ ه كالخـ لاف في الـ دم ونحـ وه من الخـ ارج من غير السبيلين ، على اتجاهين :

الأول ـ للحنفية والحنابلة: أنه ينقض الوضوء ، إذا كان بمل الفم عند الحنفية: وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف ، على الأصح . وإذا كان كثيراً فاحشاً عند الحنابلة: وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه .

والقيء سواء أكان طعاماً أم ماء أم عَلَقا ( المراد به هنا الدم المتجمد الخارج من المعدة ) أم مِرَّة ( الصفراء ) . ولا ينقض البلغم من معدة أو صدر أو رأس ، كالبصاق والنخامة ، لأنها طاهرة تخلق من البدن . ولا ينقض الجشاء وهو الريح الذي يخرج من فم الرجل .

ودليلهم : حديث عائشة المتقدم : « من أصابه فيء أو رعاف أو قلس ، أو مندي ، فلينصرف ، فليتوضأ ، ثم ليَبْن على صلاته ، وهو في ذلك  $\mathbb{K}$  يتكلم  $\mathbb{K}^{(1)}$  والقلس : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه ، وليس بقيء ، وإن عاد فهو القيء .

وحديث أبي الدرداء: « أن النبي عَلَيْكَ قاء ، فتوضأ ، فلقيت ثوبانَ في مسجد دمشق ، فذكرت له ذلك ، فقال : صدق ، أنا صببت له وَضُوءه »(٢) .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقاً ، وأبو داود وابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والدارقطني ، قال البيهقي : والصواب إرسالة ( نيل الأوطار : ١٨٧/١ )

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد الترمذي ، وقال : هو أصح شيء في الباب ( نيل الأوطار : ١٨٦/١ ) .

والخلاصة : أن القيء ناقض للوضوء عند هؤلاء بقيود ثلاثة : كونه من المعدة ، وكونه ملء الفم أو كثيراً ، وكونه دفعة واحدة .

الاتجاه الثاني ـ للمالكية والشافعية : أنه لا ينقض الوضوء بالقيء ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ () ، وفي حديث ثوبان قال : « قلت : يا رسول الله ، هل يجب الوضوء من القيء ؟ قال : لو كان واجباً ، لوجدته في كتاب الله » ولأنه خارج من غير الخرج ، مع بقاء الخرج ، فلم ينقض الطهارة كالبصاق . وأجابوا عن حديث أبي الدرداء بأن المراد بالوضوء : غسل اليدين .

والظاهر لي : أن الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ينقض الوضوء إذا كان كثيراً فاحشاً أي كا قال الحنابلة ، قياساً على الخارج النجس من السبيلين ، إذ في الأحاديث كلها كلام، ولا تخلو من ضعف .

ه ً ـ غيبة العقل أو زواله بالخدرات أو المسكرات ، أو بالإغماء أو الجنون ، أو الصرع ، أو بالنوم : هذا السبب وما بعده من لمس المرأة المشتهاة ، ومس الذكر أو القبل أو الدبر ، قد يترتب عليه غالباً خروج شيء من أحد السبيلين ، فيكون ناقضاً للوضوء ، لأن زائل العقل لا يشعر بحال ، والنوم يذهب معه الحس ، والجنون والإغماء ونحوهما أشد تأثيراً من النوم .

والدليل على أن النوم الثقيل أو غير اليسير ناقض للوضوء: قوله على أن النوم الثقيل أو غير اليسير ناقض للوضوء: قوله على من العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ، استطلق الوكاء »(١) والحديثان يدلان على أن النوم مظنَّة للنقض ، لا أنه بنفسه ناقض .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . والوكاء : الخيط الذي يربط به الشيء ، والسه : الدبر ، والمعنى : اليقظة وكاء الدبر ، أي حافظة مافيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظاً ، أحس بما يخرج منه ( نيل الأوطار : ١٩٢/١ )
(٣) رواه أحمد والدارقطني ( المرجم السابق )

وقد اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضاً للوضوء ، ذكرها النووي في شرح مسلم ( ١ / ٧٣ ) نختار منها رأيين متقاربين لا يختلفان إلا في بيان مدى عمق النوم الذي يعد دليلاً على خروج الريح ، وهما ما يأتي :

الرأي الأول ـ للحنفية والشافعية: أن النوم الناقض للوضوء هو الذي لم تتكن فيه المقعدة من الأرض ، أو النوم مضطجعاً أو متكئاً أو منكباً على شيء ؛ لأن الاضطجاع ونحوه سبب لاسترخاء المفاصل . فإن نام قاعداً ممكناً مقعدته من الأرض كأرض وظهر دابة سائرة ، لم ينتقض وضوءه .

فإن كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط ، ولم يكن ممكناً مقعده من الأرض ، انتقض وضوءه عند الحنفية ؛ لأن الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من الأرض ، للأمن الاستناد ، ولم ينتقض عند الشافعية إذا كان ممكناً مقعده من الأرض ، للأمن حينئذ من خروج شيء ، فالحكم في المذهبين إذن واحد .

ولا ينتقض الوضوء عند الحنفية بالنوم حالة القيام والركوع والسجود في الصلاة وغيرها ؛ لأن بعض الاستساك باق ، إذ لو زال لسقط ، فلم يتم الاسترخاء .

ودليلهم: أحاديث ، منها حديث ابن عباس: « ليس على من نام ساجداً وضوء ، حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع ، استرخت مفاصله »(۱) وفي لفظ « لا وضوء على من نام مضطجعاً ، فإن من نام مضطجعاً ، فإن من نام مضطجعاً استرخت مفاصله »(۱) وفي رواية للبيهقي : « لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قامًا أو ساجداً حتى يضع جنبه » .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١٩٣/١ )

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي والدارقطني ، وهو ضعيف ( المرجع السابق )

ومنها حديث أنس: « كان أصحاب رسول الله عَلَيْكَةٍ ينتظرون العشاء ، فينامون قعوداً ، ثم يصلون ، ولا يتوضؤون »(۱) وهو يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء .

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي عَلِيْتُهُ قال : « من نام جالساً فلا وضوء عليه ، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء » (٢) .

وروى مالك عن ابن عمر أنه كان ينام جالساً ، ثم يصلي ولا يتوضأ .

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أنه رأى النبي عَلَيْكُ نام وهو ساجد ، حتى غَطَّ أو نفخ ، ثم قام يصلي ، فقلت : يا رسول الله ، إنك قد نمت ؟ قال : « إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله »(٦) .

قال الكمال بن الهام: وأنت إذا تأملت فيا أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن (1).

الرأي الشاني - للمالكية والحنابلة : أن النوم اليسير أو الخفيف لا ينقض ، والنوم الثقيل ينقض .

وعبارة المالكية: النوم الثقيل ولو قَصُر زمنه ناقض للوضوء، أما النوم الخفيف ولو طال زمنه فلا ينقض. والثقيل: مالا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء بيده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فنوم خفيف.

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي وأبو داود ومسلم والترمذي وهو صحيح ( المرجع السابق )

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى ( نصب الراية : ٥٥/١ ) وأخرج أيضاً ثم البيهقي حديثاً مماثلاً عن حذيفة بن اليان .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية : ٤٤/١

<sup>(</sup>٤) فتح القدير : ٣٣/١

ودليلهم حديث أنس المتقدم: «كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ينتظرون العشاء الآخرة ، حتى تخفُق رؤوسهم ، ثم يصلون ولا يتوضؤون ».

وحديث ابن عباس ، قال : « بت عند خالتي ميونة ، فقام رسول الله على الله عند عند خالتي ميونة ، فقام رسول الله على الله عند و الله عند الأيسر ، فأخذ بيدي ، فجعلني من شقه الأين ، فجعلت إذا أغفيت ، يأخذ بشحمة أذني ، قال : فصلى إحدى عشرة ركعة » (ا) وفي هذين الحديثين دلالة واضحة على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء .

وعبارة الحنابلة: النوم في جميع أحواله ناقض للوضوء إلا النوم اليسير عرفاً من جالس أو قائم ، لحديثي أنس وابن عباس السابقين . والصحيح أنه لا حد للنوم القليل ، وإنما مرجعه إلى ما جرت به العادة ، فسقوط المتكن وغيره ينقض الوضوء .

فإن نام وشك ، هل نومه كثير أو يسير ؟ اعتبر طاهراً لتيقنه الطهارة ، وشكه في نقضها ، وإن رأى رؤيا فهو نوم كثير . وينقض النوم اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومُحْتَب (٢) كمضطجع .

ومن لم يُغْلب على عقله ، لم ينقض وضوءه ؛ لأن النوم : الغلبة على العقل ، ولأن الناقض زوال العقل ، ومتى كان العقل ثابتاً ، وحسه غير زائل ، مثل من يسمع ما يقال عنده ، ويفهمه ، لم ينتقض وضوءه . والخلاصة : أن النوم مضطجعاً في الصلاة أو في غيرها غير ممكن مقعدته ناقض للوضوء بلا خلاف بين الفقهاء ، وأن زوال العقل بأي سبب من إغماء أو جنون أو سكر ناقض للوضوء قياساً على النوم ، وهو الحق .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( نيل الأوطار : ١٩٢/١ ) والإغفاء : النوم أو النعاس .

<sup>(</sup>٢) جلسة الاحتباء : أن يجلس على مقعده ويرفع ركبتيه ويمسكها بيديه .

أ ـ لس المرأة : ينتقض الوضوء عند الحنفية بلمس المرأة في حالة المباشرة الفاحشة ، وعند المالكية والحنابلة بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة في حال اللذة أو الشهوة . وعند الشافعية : بمجرد التقاء بشرتي الرجل والمرأة ، اللامس والملوس ، ولو بدون شهوة .

# وتفصيل آراء المذاهب فيا يأتي:

قال الحنفية : ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة : وهي التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل ينع حرارة الجسد ، أو هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها ، وليس بينها ثوب ، ولم ير بللاً .

وقال المالكية: ينتقض الوضوء بامس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ به عادة \_ من ذكر أو أنثى \_ ولو كان الماموس غير بالغ ، سواء أكان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرماً ، أم كان اللمس لظفر أو شعر ، أم من فوق حائل كثوب ، وسواء أكان الحائل خفيفاً بحس اللامس معه بطراوة البدن ، أم كان كثيفاً ، وسواء أكان اللمس بين الرجال أم بين النساء .

فاللمس بلذة ناقض ، وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقاً ، ولو بدون لذة ؛ لأنها مظنة اللذة ، أما القبلة في غير الفم فتنقض وضوء المقبّل والمقبّل إن كانا بالغين ، أو البالغ منها إن قبل من يشتهى ، إن وجدت اللذة ، ولو وقعت بإكراه أو استغفال . فالنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة : أن يكون اللامس بالغاً ، وأن يكون الملموس عمن يشتهى عادة ، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها .

ولا ينقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر ولو حدث انتصاب ( إنعاظ ) مالم

عذ بالفعل ، ولا بامس صغيرة لا تشتهى ، أو بهية أو رجل ملتحي ، إذ الشأن عدم التلذذ به عادة إذا كملت لحيته .

وقال الحنابلة في المشهور: ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حائل ، وكان الملموس مشتهى عادة غير طفلة وطفل ، ولو كان الملموس ميتاً ، أو عجوزاً ، أو مَحْرماً ، أو صغيرة تشتهى : وهي بنت سبع سنين فأكثر ، فلا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة .

ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ، ولا مس عضو مقطوع لزوال حرمته ، ولا مس أمرد ولو بشهوة ، ولا مس خنثى مشكل ، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة . وإذا لم ينقض الوضوء بمس أنثى ، فإنه يستحب .

والخلاصة : أن هذه المذاهب الثلاثة ( الجمهور ) : لا ينتقض الوضوء لديها عجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة .

## الأدلة:

واستدلوا بما يأتي :

ا ـ قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ وحقيقة اللمس : ملاقاة البشرتين ، أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما : أن المراد من اللمس الجماع ، وبما قال ابن السكيت : أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء ، تقول العرب : لمست المرأة أي جامعتها ، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز : وهو أن اللمس يراد به الجماع ، لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي .

وأما المالكية والحنبلية الذين قيدوا اللمس الناقض بما إذا كان لشهوة : فجمعوا بين الآية والأخبار الآتية عن عائشة وغيرها .

٢ ـ حديث عائشة \* « أن النبي عَلَيْكُ كان يُقبِّل بعض أزواجه ، ثم يصلِّي ولا يتوضأ »(١) .

٣ ـ حديث عائشة أيضاً ، قالت : « إن كان رسول الله عَلَيْكَةٍ ليُصلّي ، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجُله » (١) فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، والظاهر أن مسها برجله كان من غير حائل .

٤ ـ حديث عائشة أيضاً ، قالت : « فَقَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ ليلةً من الفراش ، فالتسته ، فوضعت يدي على باطن قدميه ، وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطَك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، كا أثنيت على نفسك »(١) وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض .

وقال الشافعية : ينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ، ولو ميتة ، من غير حائل بينها ، ينقض اللامس والملموس ، ولو عجوزاً شوهاء أو شيخاً هرماً ، ولو بغير قصد ، ولا ينقض شعر وسن وظفر ، أو لمس مع حائل .

والمراد بالرجل والمرأة: ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً ، أي عند أرباب الطباع السليمة . والمراد بالمحرم: من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة ، فلا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى أحدها عرفاً غالباً لذوي الطباع

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي ، وهو مرسل ، وضعفه البخاري ، وكل طرقه معلولة ، قال ابن حزم : لا يصح في البياب شيء ، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبيل نزول الوضوء من المس (نييل الأوطار : ١٩٥/١)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ، قال ابن حجر : إسناده صحيح ( نيل الأوطار : ١٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والترمذي وصححه والبيهقي ( المرجع السابق ، وانظر هذه الأحاديث في نصب الراية : ١٠/٠ \_ ٧٠ )

السلمة ، فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر ، لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات ، لانتفاء مظنة الشهوة . ولا ينقض مَحْرم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة .

وسبب النقض : أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر .

ودليلهم: العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية: ﴿ أو لامستم النساء ﴾ وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد، بدليل قراءة: ﴿ أو لمستم ﴾ فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.

ويبدو لي أن اللمس العارض أو الطارئ ، أو الذي لا لذة أو لا شهوة فيه غير ناقض للوضوء ، وأما اللمس الذي يصحبه الشهوة فهو ناقض ، وهذا في تقديري أرجح الآراء .

٧ ـ مس الفرج ـ القبل أو الدبر: لا ينتقض الوضوء عند الحنفية بس الفرج ، وينتقض به عند الجهور ، على تفصيل آتٍ ، قال الحنفية : لا ينتقض الوضوء بس الفرج أو الذكر ، لحديث طَلْق بن علي : « الرجل يس ذكره ، أعليه وضوء ؟ فقال عليه : إنما هو بَضْعة منك ، أو مضغة منك »(١) .

ولما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين ، وحـذيفـة بن اليان ، وأبي الـدرداء ، وأبي هريرة رضي الله عنهم : أنهم لم

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن الأربعة ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وأحمد والدارقطني مرفوعاً ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، قال الترمذي : هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا البساب ( نصب الراية : ٦٠/١ وما بعدها ، نيل الأوطار : ١٩٨٧ )

يجعلوا مس الذكر حدثاً ، حتى قال على رضي الله عنه : لا أبالي مسسته ، أو أرنبة أنفى .

وقال المالكية: ينقض الوضوء بمس الذكر ، لا بمس الدبر ، فيعد مس الذكر المتصل ناقضاً ، لا المقطوع ، سواء مسه من أي جزء منه ، التذأم لا ، إذا مسه عمداً أو سهواً من غير حائل ببطن الكف أو جنبه ، أو ببطن أصبع وبجنبه ، لا بظهره ، ولو كان الأصبع زائداً على الخسة إن كان له إحساس ويتصرف به كغيره من الأصابع ، وذلك إذا كان بالغاً ، أما مس الصبي ذكره فلا ينقض ، أي أن المراد مس البالغ ذكره بباطن الكف والأصابع .

ولا ينقض مس حلقة الدبر ، أو الأنثيين ( الخِصيتين ) ، ولا مس امرأة فرجها ، ولو ألطفت : أي أدخلت أصبعاً أو أكثر من أصابعها في فرجها . ولا ينقض مس ذكر صبي أو كبير غيره .

ودليلهم: الاقتصار على حديث: « من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ » (١) وحديث « من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سِتُر ، فقد وجب عليه الوضوء » (١) .

وقال الشافعية والحنابلة: ينتقض الوضوء بمس فرج الآدمي ( الذكر والدبر وقبل المرأة ) من نفسه أو غيره ، صغيراً أو كبيراً ، حياً أو ميتاً ، وقياس الدبر على الذكر هو مذهب الشافعي الجديد ، بشرط كونه بباطن الكف ( أي الراحة مع

<sup>(</sup>۱) رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي ، وأخرجه أيضاً مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود ، وقال البخاري : « هو أصح شيء في هذا الباب » ( نيل الأوطار : ١٩٧/١ ، نصب الراية : ٥٤/١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ، وقال : حديث صحيح سنده عدول نقلته ( نيل الأوطار : ١٩٩/١ ) ورواه الشافعي في مسنده بلفظ « إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ، فقد وجب عليه الوضوء » ( انظر نصب الراية : ١٤٥٠ وما بعدها ) .

بطون الأصابع ) فلا ينقض بظاهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها بعد التحامل اليسير ، أي أن الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير ، وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر . فلو كان التحامل كثيراً كثر غير الناقض ، وقل الناقض . وفي هذا يتفق الشافعية مع مذهب المالكية ؛ لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللهس ، فأشبه ما لو مسه بفخذه .

ولا فرق عند الحنابلة بين بطن الكف وظهره ، بدليل حديث الإفضاء المتقدم : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، ليس بينها سترة ، فليتوضأ » وظاهر كفه من يده ، والإفضاء : اللمس من غير حائل .

ودليل الشافعية والحنابلة مجموع الحديثين السابقين: حديث بُسْرة بنت صفوان وأم حبيبة: « من مس ذكره فليتوضأ » وفي لفظ « من مس فرجه فليتوضأ » وحديث أبي هريرة: « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، فقد وجب عليه الوضوء » وفي لفظ « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه .. » والفرج: يشمل القبل والدبر ، ولأن الدبر أحد الفرجين ، فأشبه الذكر .

والنقض بس الرأة قبلها لعموم حديث بسرة وأم حبيبة : « من مس فرجه فليتوضأ » ولما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ »(١) .

والراجح عندي مذهب الجمهور غير الحنفية ؛ لأن حديث طلق بن علي ضعيف أو منسوخ ، ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي ، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبيهقي ( نصب الراية : ٥٨/١ )

أ ـ القهقهة في الصلاة: تنقض الوضوء عند الحنفية دون غيرهم ، إذا كان المصلي بالغاً ، عمداً أو سهواً ، زجراً وعقوبة للمصلي ، لمنافاتها مناجاة الله تعالى ، فلا تبطل صلاة الصبي ، لأنه ليس من أهل الزجر .

والقهقهة : ما يكون مسموعاً لجيرانه . أما الضحك : فهو ما يسمعه هو دون جيرانه ، والأول يبطل الصلاة والوضوء ، والثاني يبطل الصلاة فقط . أما التبسم : وهو ما لا صوت فيه ، ولو بدت به الأسنان ، فلا يبطل شيئاً .

ودليلهم : حديث : « ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جيعاً » $^{(1)}$  .

ولا ينتقض الوضوء عند الجمهور (غير الحنفية ) بالقهقهة ؛ لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة ، فلا توجبه داخلها كالعطاس والسعال . وردوا الحديث السابق لكونه مرسلاً ، ولخالفته للأصول : وهو أن يكون شيء ينقض الطهارة في الصلاة ، ولا ينقضها في غير الصلاة (٢) .

وأرجح رأي الجمهور لعدم ثبوت حديث الحنفية.

و \_ أكل لحم الإبل: ينتقض الوضوء عند الحنابلة دون غيرهم بأكل لحم الإبل، على كل حال، نيئاً ومطبوخاً، عالماً كان أو جاهلاً. بدليل ما روى البراء بن عازب قال: « سئل رسول الله عَلِيلَةٍ عن لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا يتوضأ منها »(١) وروى أسيد بن حضير

<sup>(</sup>۱) فيه أحاديث مسندة ، وأحاديث مرسلة ، أما المسندة فمنها حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني ، وأبي هريرة عند الدارقطني ، وابن عمر عند ابن عدي ، وأنس وجابر ، وعمران بن الحصين ، وأبي المليح : عند الدارقطني . ولكن كلها ضعيفة ، وأما المراسيل فهي أربعة : مرسل أبي العالية ، ومرسل معبد الجهني ، ومرسل ابراهيم النخعي ، ومرسل الحسن ( نصب الراية : ٤٧/١ ـ ٥٤ )

۲۹/۱ : الجتهد (۲) بدایة الجتهد

<sup>(</sup>٣) روی مسلم وأبو داود . وروی مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة مثله ، وهما حدیثان صحیحان .

حديث: « توضؤوا من لحوم الإبل ، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم »(١) . وعلق الحنابلة على ذلك بقولهم: إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبُّد لا يعقل معناه ، فلا يتعدى إلى غيره ، فلا يجب الوضوء بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه .

وقال الجمهور غير الحنابلة: لا ينقض الوضوء بأكل لحم الجزور، لما رواه جابر قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله عَلِينَةُ ترك الوضوء مما مست النار »(١) ولأنه مأكول كسائر المأكولات.

والراجح لدي رأي الجهور؛ لأن جهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول اتفقوا على سقوط الأمر بإيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ، بل إن الحنابلة أنفسهم أخذوا بحديث الجهور وقالوا: لا نقض بأكل ما مسته النار.

أو عند أكثر الحنابلة بغسل الميت: ينتقض الوضوء عند أكثر الحنابلة بغسل الميت أو بعضه ، سواء أكان المغسول صغيراً أم كبيراً ، ذكراً أم أنثى ، مسلماً أم كافراً ، لما روي عن ابن عمر وابن عباس ، وأبي هريرة ، فقد روي عن ابن عمر وابن عباس « أنها كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء » وقال أبو هريرة: « أقل ما فيه الوضوء » ولأن الغالب فيه أنه لايسلم أن تقع يده على فرج الميت .

وقال أكثر الفقهاء وهو الصحيح : لا وضوء من غسل الميت ، إذ لم يرد فيه

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وصححه هو واسحق ، وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ مثل ذلك ( راجع نيل الأوطار : ۲۰۰/۱ )

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) لكن لا ينتقض الوضوء بحمل الميت عندهم ، خلافاً لما هو شائع في بعض الكتب .

نص شرعي ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولأنه غسل آدمي ، فأشبه غسل الحي .

وما أحسن ما ذكره ابن رشد عن النواقض الثلاثة الأخيرة ، فقال : شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ... الخ وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت ، وفيه أثر ضعيف : « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضاً » وذهب قوم من أهل الحديث : أحمد واسحق وطائفة غيرهم : أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور ، لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام »(۱) .

11 - الشك في الوضوء: قال المالكية في المشهور من المذهب: من تيقن الطهارة أو ظنها ، ثم شك في الحدث ، فعليه الوضوء ، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء ؛ لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين .

وقال الجمهور غير المالكية وهو الأولى: لا ينتقض الوضوء بالشك ، فن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على اليقين ، وهو الطهارة في الأولى ، والحدث في الثانية ، لحديث عبد الله بن زيد قال : « شكي إلى النبي عَرِيلية الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »(١) ، ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ، فيجب سقوطها ، كالبينتين إذا تعارضتا ، تساقطتا ، ويرجع إلى اليقين . وبناء عليه قرر الفقهاء قاعدة عامة وهي : « اليقين لا يزول بالشك » .

17 - ما يوجب الغسل: قال الحنابلة: ينتقض الوضوء بكل ما يوجب

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد : ٣٩/١

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه ، بل رواه الجماعة إلا الترمذي . ولمسلم بمعناه مرفوعاً من حديث أبي هريرة ، ولم يـذكر فيـه :
 « وهو في الصلاة » .

الغسل غير الموت ، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء . ومن موجبات الغسل : التقاء الختانين ، وانتقال المني ، وإسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً ، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام ، وجب عليه الغسل ، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء . وينتقض الوضوء بالردة ، لأنها محبطة للعمل ومنه الوضوء والغسل . وهذا يوافق رأي المالكية ولا ينتقض الوضوء بالردة عند الحنفية والشافعية .

# تعليق على النواقض:

هذه النواقض مشتركة بين الماسح على الخفين وغيره . وهناك نواقض خاصة ، كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما من الجوارب بانتهاء مُدَّته وبخلع حائله ، وكانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها كسلس البول بخروج الوقت ، وطهارة المتيم بوجود الماء ونحوها ، تبحث في مباحثها الخاصة بها .

ولا نقض بكلام محرَّم ، كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها ، بل يستحب الوضوء منه ، ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما .

# خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب:

١ - مذهب الحنفية :

ينقض الوضوء اثنا عشر شيئاً: ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح ، وولادة من غير رؤية دم ، ونجاسة سائلة من غير السبيلين كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو عَلَق ( دم متجمد من المعدة ) ، أو مِرَّة ( صفراء ) إذا ملأ الفم : وهو مالا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ، ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه (۱) ، وينقضه دم غلب على البزاق أو ساواه ، ونوم مضطجعاً ، أو

<sup>(</sup>١) هذا هو رأي محمد وهو الأصح . واتحاد السبب هو الغَثَيان : وهو أمر حــادث في مزاج الإنســان منشؤه تغير طبعه من إحساس النّتن المكروه .

متكئاً أومستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط (أي نوم لم تمكن فيه المقعدة من الأرض) ، وارتفاع مقعدة نائم على الأرض قبل انتباهه ، وإن لم يسقط على الأرض ، وإغماء ، وجنون ، وسكر ، وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ، ولو تعمد الخروج بها من الصلاة ، ومس فرج بذكر منتصب لا حائل .

ولا ينقض الوضوء عشرة أشياء : دم لم يسل عن محله ، وسقوط لحم من غير سيلان دم ، وخروج دودة من جرح وأذن وأنف ، ومس ذكر ، ومس امرأة ، وقيء لا يملأ الفم ، وقيء بلغم ولو كثيراً ، وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ، ونوم متكن ولو مستنداً إلى شيء ، لو أزيل سقط ، ونوم مُصَلٍّ ولو راكعاً أو ساجداً .

#### ٢ \_ مذهب المالكية:

النواقض ثلاثة : الأحداث ، والأسباب ، والارتداد والشك .

والأحداث: هي الخارج المعتاد من السبيلين وهي ثمانية أشياء: البول، والغائط، والريح بصوت وبغير صوت، والودي ( وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول)، والمذي ( وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ)، والهادي ( وهو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها)، ودم الاستحاضة ونحوه: وهو سلس البول إن خرج أحياناً: بأن لم يلازم الخروج نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر، فإن لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فلا ينقض، ومني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد أن اغتسلت ().

ولا ينقض الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والحصى والدود ، ولا الخارج من غير الخرج المعتاد كخروج ريح أو غائط من القبل ، أو خروج بول من الدبر ،

<sup>(</sup>١) الأحداث الثانية : اثنان من الدبر : وهما الغائط والريح ، وستة من القبل : وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله ، والهادي ، ودم الاستحاضة ونحوه كالسلس إن خرج أقل من نصف زمن الصلاة .

ولا المني بغير لذة معتادة : بأن كان بغير لذة أصلاً ، أو لذة غير معتادة كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى . أما ما خرج بلذة معتادة من جماع أو لمس أو فكر فوجب للغسل .

ولا ينقض البول أو الغائط أو الريح الخارج من ثقبة فوق المعدة ، سواء انسد الخرجان أو أحدهما أو لا ، وينقض الخارج من تحت المعدة إن انسد الخرجان ، كا ينقض الوضوء إن انقطع الخروج من الخرج ، وصار يبول أو يتغوط من فه مثلاً .

والأسباب: ثلاثة أنواع: زوال العقل، ولمس البالغ بلذة من تشتهى، ومس البالغ ذكره المتصل به ببطن كفه أو جنبه أو أصبع بلا حائل ولو كان خفيفاً، إلا أن يكون خفيفاً جداً كالعدم. وزوال العقل يكون بجنون أو إغماء أو سكر أو بنوم ثقيل ولو قصر زمنه. والقبلة بالفم تنقض ولو بغير لذة.

والردة والشك في الناقض بعد طهر معلوم وعكسه : أي الشك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو ظنه ، كل منها ناقض للوضوء ، ليس بحدث ولا سبب .

٣ \_ مذهب الشافعية :

نواقض الوضوء أربعة:

الأول ـ الخارج من أحـد السبيلين إلا المني أي مني الشخص نفسهـ ، لأنـه أوجب الغسل .

الثاني \_ زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم إلا النوم قاعداً ممكناً مقعده من مقره كالأرض ، وظهر دابة سائرة ، وإن كان مستنداً إلى شيء بحيث لو زال ، لسقط .

الثالث ـ التقاء بشرقي الرجل والمرأة ولو ميتة ، عمداً أو سهواً . وينتقض اللامس والملموس ، ولا ينقض صغير أو صغيرة لا تشتهى ، ولا ينقض شعر وسن وظفر ، ومحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، أي الحرّمات بصفة التأبيد ، لا المؤقتة كأخت الزوجة فإنها تنقض الوضوء .

الرابع \_ مس قبل الآدمي ، وحلقة دبره ، بباطن الكف . ولا ينتقض المسوس . وينقض فرج الميت والصغير ، ومحل الجَبِّ كله لا الثقبة فقط ، والذكر المقطوع . ولا ينقض فرج البهية ، ولا المس برأس الأصابع وما بينها .

#### ٤ \_ مذهب الحنابلة:

نواقض الوضوء ثمانية أنواع :

أحدها - الخارج من السبيلين ، إلا ممن حدثه دائم ، فلا يبطل وضوءه ، وينقضه ولو كان الخارج ريحاً من قُبُل أنثى أو من ذكر ، أو قطناً أو ميلاً أو دهناً أو حُقنة أدخل فيهما ، أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة ، أو منياً لرجل أو امرأة استدخلته امرأة في فرجها ثم خرج .

الثاني ـ خروج النجاسات من بقية البدن : فإن كانت النجاسة غائطاً أو بولاً ، نقض ولو قليلاً ، من تحت المعدة أو فوقها ، انسد الخرجان أم بقيا مفتوحين ، وإن كانت النجاسة غير الغائط والبول ، كالقيء والدم والقيح ودود الجراح لم ينقض إلا كثيرها : وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه .

الثالث ـ زوال العقل بجنون ونحوه ، أو تغطيته بإغماء أو سكر قليل أو كثير ، أو بنوم إلا النوم اليسير عرفاً من جالس وقائم . وينقض النوم اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومُحْتب كمضطجع .

الرابع \_ مس ذكر أو قبل أو دبر آدمي من نفسه أو غيره ، ولو من غير شهوة

بيده ، ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه ، غير ظفر ، من غير حائل ، ولو بأصبع زائدة ، ولا ينتقض وضوء ملموس ، ولا ينقض مس ذكر بائن (أي مقطوع) ولا مس محله ، ولا قُلَفة ( وهي الجلدة التي تقطع في الختان ) بعد قطعها ، ولا مس ذكر زائد ؛ لأنه ليس فرجاً ، ولا ينقض مس أمرأة شفريها ، لأن الفرج هو مخرج الحدث ، وهو ما بينها دونها .

الخامس ـ مس بشرة الرجل بشرة الأنثى بشهوة ، من غير حائل .

ولا ينقض مس طفلة وطفل من دون سَبْع إذا لم يكن بشهوة ، وينتقض الوضوء باللمس بشهوة ولو كان اللموس ميتاً أو عجوزاً ، أو محرماً ، أو صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر لقوله تعالى : « أو لامستم النساء » . ولا ينتقض وضوء الملموس ، ولو وجد منه شهوة ، ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر ، ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ؛ لأنه في حكم المنفصل ، ولا ينقض مس عضو مقطوع لزوال حرمته ، ولا مس أمرد ولو بشهوة ، لعدم تناول الآية له ، ولأنه ليس محلاً للشهوة شرعاً . ولا ينقض مس خنثى مشكل من رجل أو امرأة ولو بشهوة ، ولا ينقض مس الرجل الرجل ، ولا المرأة المرأة ، ولو بشهوة فيهن .

السادس ـ غسل الميت أو بعضه ، ولو في قيص ، ولا ينقض تيم الميت · لتعذر غسل . وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة ، لا من يصب الماء ونحوه .

السابع ـ أكل لحم الجزور نيئاً وغير نيء .

الثامن ـ موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المني وإسلام الكافر الأصلي أو المرتد .

## المطلب الثامن \_ وضوء المعذور:

ينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة ، فإن كان في حال المرض كان معذوراً .

والمعذور كا عرفه الحنفية: من به سلس بول لا يمكنه إمساكه ، أو استطلاق بطن ، أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو نزف دم جرح ، أو استحاضة (۱۱) ، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ، من دم أو قيح أو صديد ، أو ماء الجرح والنفطة ، وماء البثرة ، والثدي والعين والأذن (۱۲) .

وأحكام وضوء المعذور وصلاته تحتاج لتفصيل بين المذاهب.

## ١ ـ مذهب الحنفية (الله عنه المنفية الله عنه عنه الله عنه

ضابط المعذور: هو في ابتداء الأمر - من يستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ، بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضاً ، ويصلي فيه خالياً عن الحدث ، كأن يستر تقاطر بوله مثلاً من ابتداء الظهر إلى العصر . فإن أصبح متصفاً بهذه الصفة ، كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة ، كأن يرى الدم مرة فقط في وقت العصر ، بعد استراره في وقت الظهر ، ولا يصبح معافى إلا إذا انقطع عنه وقت صلاة كامل ، أي أن شرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر : هو استيعابه جميع الوقت . وشرط دوامه : وجوده في كل وقت بعد ذلك ، ولو مرة

<sup>(</sup>١) هو دم علة يخرج من أدنى الرحم ، بخلاف الحيض فإنه يخرج من أقصى الرحم ، وهو الدم الذي يستمر في غير وقت العادة الشهرية ، أي الناقص عن أقل الحيض ، والزائد عن أكثره ، أو عن أكثر النفاس ، أو ماتراه صغيرة دون تسع على المعتمد ، وآيسة على ظاهر المذهب الحنفي ، وما تراه حامل ولو قبل خروج أكثر الولد ( الدر الختار : ٢٦٢/)

<sup>(</sup>٢) الدر الختار: ٢٨٠/١ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الدر الختــار : ١٣٩/١ ، ٢٨١ ، ٢٨٣ ، فتــح القــدير : ١٢٤/١ ـ ١٢٨ ، مراقي الفــلاح : ص ٢٥ ، تبيين الحقائق : ١٤/١

واحدة ، ليعلم بها بقاؤه . وشرط انقطاعه وعدم اتصافه بوصف المعذور : خلو وقت صلاة كامل عنه ، كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلاً .

وحكمه: أنه يتوضأ لوقت كل فرض ، لا لكل فرض ونفل ، لقوله عَلَيْكَةٍ: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة »(۱) ويقاس عليها سائر ذوي الأعذار . ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ، ويبقى وضوءه مادام باقياً بشرطين : أن يتوضأ لعذره ، ولم يطرأ عليه حدث آخر كخروج ريح أو سيلان دم من موضع آخر .

ويبطل وضوء المعذور بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط ، فإن توضأ بعد طلوع الشمس لصلاة العيد ، ودخل وقت الظهر ، فإن وضوءه لا ينتقض ، لأن دخول وقت الظهر ليس ناقضاً ، وكذا خروج وقت العيد ليس ناقضاً ، لأنه ليس وقت صلاة مفروضة ، بل هو وقت مهمل ، وصلاة العيد بمنزلة صلاة الضحى ، وهذا يعني أنه يصح في هذه الحالة فقط وضوء المعذور قبل دخول الوقت ( وقت الظهر ) ليتكن من الأداء عند دخول الوقت ، وأنه يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت لا بدخوله (<sup>1)</sup> . فإذا خرج الوقت بطل وضوء المعذور

<sup>(</sup>١) رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، لكن قال عنه الزيلعي : غريب جداً ( نصب الراية : ٢٠٤/١ )

<sup>(</sup>٢) قال أبو حنيفة ومحمد: يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت فقط ، لأن الوقت مخصص للأداء شرعاً ، فلابعد من تقديم الطهارة عليه ليتمكن من الأداء عند دخول الوقت ، كا لابعد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة ، ولأن دخول الوقت دليل ثبوت الحاجة إلى الطهارة ، وخروجه دليل زوال الحاجة ، فينتقض الوضوء عند زوال الحاجة وهو خروج الوقت ، لا عند دخول الوقت . وقال أبو يوسف: يبطل الوضوء بكل واحد منها أي عند دخول الوقت وعند خروجه ، لأن الحاجة إلى الطهارة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده . وقال زفر بعكس الطرفين: يبطل الوضوء بدخول الوقت فقط لا بخروجه ، لأنه لا حاجة للطهارة قبل الوقت ، فلا تعتبر . وتظهر فائدة الاختلاف في أمرين فقط : فين توضأ قبل الزوال ، أو قبل طلوع الشهس ، فلا ينتقض الوضوء في الحالة الأولى عند أبي حنيفة ومحمد حتى يذهب وقت الظهر . وينتقض في الحالة الثانية بخروج الوقت (طلوع الشهس ) . وعند أبي =

واستأنف الوضوء لصلاة أخرى عند أئمة الحنفية الثلاثة ، وقال زفر : استأنف إذا دخل الوقت .

أما إن توضأ قبل طلوع الشمس ، فإنه ينتقض بطلوعها لخروج وقت الفريضة . وكذلك ينتقض وضوءه إن توضأ بعد صلاة الظهر ثم دخل وقت العصر ، لخروج وقت الظهر .

وعلى المعذور أن يخفف عذره بالقدر المستطاع ، كالحفاظ للمستحاضة ، والقعود في أثناء الصلاة إن كانت الحركة أو القيام تؤدي إلى السيلان . ويستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان ، ويجب إن كان لا ينقطع إلا به .

ولا يجب على المعذور غسل ما يصيب ثوبه أكثر من قدر الدرهم إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان قبل الفراغ من الصلاة . فإن لم يتنجس قبل فراغه من الصلاة ، وجب عليه غسله ، وهو الختار للفتوى .

## ٢ ـ مذهب المالكية (١) :

السلس: هو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة بولاً أو ريحاً أو غائطاً أو مذياً ، ومنه دم الاستحاضة . وذلك إذا لم ينضبط ، ولم يقدر على التداوي . فإن انضبط بأن جرت عادته أن ينقطع آخر الوقت ، وجب عليه تأخير الصلاة لآخره ، وإن كان ينقطع أول الوقت وجب عليه تقديم الصلاة . وإن قدر على

<sup>=</sup> يوسف: ينتقض الوضوء في الحالتين. وعند زفر: لا ينتقض في الحالة الثانية لعدم دخول وقت صلاة الظهر، وينتقض في الحالة الأولى. فأبو يوسف وزفر: يوجبان الطهارة بدخول الوقت، لأنه وقت الحاجة، وهذا موافق لقول الشافعية والحنابلة الآتي بيانه. واتفق أئمة الحنفية الأربعة على أن طهارة المستحاضة ونحوها تنتقض بخروج الوقت.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ١٣٩ وما بعدها ، الشرح الكبير : ١ / ١١٦ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ٤١ .

التداوي أو التزوج وجب عليه ذلك ، واغتفر له زمن التداوي والتزوج .

فلا يكون السلس من طول العزوبة ، وإنما من اختلال المزاج ، أو من برودة وعلة .

ولا ينتقص الوضوء عند المالكية إن خرج البول والمذي على وجه السلس الملازم: وهو أن يلازمه نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر، أو كل الزمن. يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن.

وينتقض وضوء السلس: إذا بال البول المعتاد، أو أمذى بلذة معتادة بأن حدث كلما نظر أو تفكر. ويعرف ذلك: بأن البول المعتاد يكثر ويمكن إمساكه، وأن المذي المعتاد يكون بشهوة.

كا ينتقض وضوء السلس : إن لازمه أقل الزمان .

وإذا لم ينتقض وضوء السلس ، فله أن يصلي به ما شاء إلى أن يوجد ناقض غيره ، لكن يستحب للسلس والمستحاضة : أن يتوضاً لكل صلاة ، ولا يجب عليها .

#### ۳ ـ مذهب الحنابلة<sup>(۱)</sup> :

لا ينتقض وضوء المبتلى صاحب الحدث الدائم بسلس بول وكثرة مذي ونزف الدم وانفلات ريح ونحوها كالمستحاضة . وذلك إذا دام حدثه ، ولم ينقطع زمناً من وقت الصلاة بحيث يسعها مع الطهارة . فإن انقطع حدثه زمناً يسع الصلاة والطهارة ، وجب عليه أداء الصلاة فيه .

لكن عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الدائم لكل صلاة ، بعد غسل

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ١٣٨ ، ٢٤٧ وما بعدها ، المغنى : ١ / ٣٤٠ ـ ٣٤٢

محل الحدث ، وشدّه ، والتحرز من خروج الحدث بما يكنه ، ولا يصح وضوءه إلا بعد دخول وقت الصلاة لقول النبي والله لفاطمة بنت أبي حبيش : « توضئي لكل صلاة ، حتى يجيء ذلك الوقت » (() وفي لفظ : « توضئي لوقت كل صلاة » (() ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيم ، فإن توضأ قبل دخول الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته .

و يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد ؛ لأن النبي عَلَيْكَةٍ « أمر حَمْنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد »<sup>(٦)</sup> وأمر به سهلة بنت سهيل ، ولبقاء وضوئها إلى آخر البوقت ، وكالمتيم وأولى . ولو زال العذر كأن انقطع دم المستحاضة وقتاً يسع الوضوء والصلاة ، بطلت الطهارة ويلزم استئنافها لأنه صار بهذا الانقطاع في حكم من حدثه غير دائم .

وكيفية إعداد المعذور للوضوء هي : أن تغسل المستحاضة المحل ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليرد الدم . ومن به سلس البول أو كثرة المذي : يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسما يمكنه .

وكذلك يفعل من به ريح أو نزف دم يعصب الحل . فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده ، أو باسور ، أو ناسور لا يتمكن من عصبه ، صلى على حسب حاله ، كا روي عن عمر رضي الله عنه « أنه حين طعن ، صلى وجرحه يثْعَب دماً » أي يتفجر .

وينوي المعذور استباحة الصلاة ، ولا يكفيه نية رفع الحدث لأنه دائم الحدث .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٧٥ )

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي : حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) صححه الترمذي

## ٤ ـ مذهب الشافعية (١) :

صاحب السلس الدائم من بول أو مذي أو غائط أو ريح ، والمستحاضة ، يغسل الفرج ثم يحشوه إلا إذا كان صاعًا ، أو تأذت المستحاضة به ، فأحرقها الدم فلا يلزم الحشو حينئذ ، ثم يعصِب . وكيفية العصب للمستحاضة مثلاً : أن تشد فرجها بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين ، تخرج أحدهما من أمامها ، والآخر من خلفها ، وتربطها بخرقة تشدها على وسطها كالتكة .

ثم يتوضأ أو يتيم عقب ذلك فوراً ، أي أنه تجب الموالاة بين الأفعال من عصب ووضوء ، يفعل كل ذلك بعد دخول وقت الصلاة ، لأنه طهارة ضرورة ، فلا تصح قبل الوقت كالتيم .

ثم يبادر وجوباً إلى الصلاة تقليلاً للحدث ، فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر العورة ، وأذان وإقامة ، وانتظار جماعة ، واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد ، وتحصيل سترة ، لم يضر ، لأنه لا يعد بذلك مقصراً ، وإلا كأن أخر لا لمصلحة الصلاة كأكل وشرب وغزل وحديث ، فيضر التأخير على الصحيح ، فيبطل الوضوء ، وتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع إمكان الاستغناء عنه .

وتجب الطهارة وتجديد العصابة في الأصح ، والوضوء لكل فرض ولو منذوراً ، كالمتيم لبقاء الحدث ، ويصلي به ما شاء من النوافل فقط ، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة ، لقول النبي عَلَيْكُ لفاطمة بنت أبي حبيش : « توضئي لكل صلاة » ولو زال العذر وقتاً يسع الوضوء والصلاة ، كانقطاع الدم مثلاً ، وجب الوضوء ، وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١١١ وما بعدها ، الحضرمية : ص ٢٨

وسلس المني : يلزمه الغسل لكل فرض .

ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة ، وجب بلا إعادة .

ولا يجوز للسلس : أن يعلق قارورة يقطر فيها بوله .

وينوي المعذور استباحة الصلاة ، لا رفع الحدث لأنه دائم الحدث ، لا يرفعه وضوءه ، وإنما يبيح له العبادة ، كا قال الحنابلة .

وبه يتبين أن مذهبي الشافعية والحنابلة متفقان في أحكام وضوء المعذور ، إلا أن الحنابلة ومثلهم الحنفية قالوا : يجوز بالوضوء الواحد صلاة أكثر من فرض في الوقت ؛ لأن الواجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة . ولم يجز الشافعية الصلاة به إلا فرضاً واحداً ؛ لأن الواجب عندهم تجديد الوضوء لكل فرض .

واتفق الجمهور (غير المالكية ) على وجوب تجديد وضوء المعذور ، وقال المالكية باستحباب الوضوء فقط . والوضوء يكون بعد دخول الوقت عند الشافعية والحنابلة ، وفي غير صلاة الظهر عند الحنفية ، أما صلاة الظهر فيجوز تقديم الوضوء لها على دخول الوقت ، لسبقها بوقت مُهْمِل .

المطلب التاسع ـ ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير المتوضئ:

يحرم بالحدث الأصغر ثلاثة أمور: الصلاة ونحوها ، والطواف ، ومس المصحف وتوابعه ، على تفصيل بين المذاهب(١) .

١ - الصلاة ونحوها : يحرم على المحدث غير المتوضئ الصلاة فرضاً أو نفلاً ،

<sup>(</sup>۱) البدائع: ١/ ٣٣ وما بعدها ، الدر الختار: ١/ ١٦٠ ـ ١٦٥ ، الشرح الصغير: ١/ ١٤٩ وما بعدها ، المجموع: ٢/ ٢١١ وما بعدها ، المغني: ١/ ٢١١ وما بعدها ، المغني: ١/ ١٢١ وما بعدها ، المغني: ١/ ١٤٢ ، ١٤٧ ، كشاف القناع: ١ / ١٥٢ ـ ١٥٧ .

ونحوها ، كسجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وخطبة الجمعة ، وصلاة الجنازة . لقول م المحلية الجنازة . لا علاة الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »(۱) « لا صلاة لمن لا وضوء له . . . . »(۱)

٢ ـ الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً ؛ لأنه صلاة ، لقول مرات الله الله الله أحل فيه المنطق ، فن نطق فلا ينطق إلا ينطر »(١)

إلا أن الحنفية جعلوا الطهارة للطواف واجباً لا شرطاً في صحته ، فيصح مع الكراهة التحريمية الطواف محدثاً ؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة بنص الحديث السابق ، ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة ، فلكونه طوافاً حقيقة يحكم بالجواز ، ولكونه شبيها بالصلاة يحكم بالجواز ، ولكونه شبيها بالصلاة يحكم بالكراهة .

" - مس المصحف كله أو بعضه ولو آية : والحرم هو لمس الآية ولو بغير أعضاء الطهارة لقوله تعالى : « لا يسه إلا المطهرون » أي المتطهرون ، وهو خبر بعنى النهي ، ولقوله عَلِيلًا : « لا يس القرآن إلا طاهر » في النهي ، ولأن تعظيم القرآن واجب ، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلّها الحدث . واتفق الفقهاء على أن غير المتوضئ يجوز له تلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه ، كا أجازوا للصبي لمس القرآن للتعلم ؛ لأنه غير مكلف ، والأفضل التوضؤ .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١ / ١٣٤ )

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عباس ، وهو حديث حسن . ورواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : « إنما الطواف بالبيت صلاة ، فإذا طُفتم فأقلوا الكلام » ( نيل الأوطار : ٢٠٧١ )

<sup>(</sup>٤) روي من حديث عمرو بن حزم عند الأثرم وأبي داود والنسائي ، وعن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني والبيهقي ، وعن عثان بن أبي العاص عند الطبراني ، وعن ثوبان إلا أن الأخير في غاية الضعف عنه ، والأحاديث الأخرى ضعيفة ، ورواه مالك مرسلاً عن عمرو بن حزم ( نيل الأوطار : ١ / ٢٠٥ ، نصب الراية : ١ / ١٩٦ )

وقد حرم المالكية والشافعية مس القرآن بالحدث الأصغر ولو بحائل أو عود ، وأجاز الحنفية والحنابلة مسه بحائل أو عود طاهرين .

وهذه عبارات الفقهاء:

قال الحنفية : يحرم مس المصحف كله أو بعضه أي مس المكتوب منه ، ولو آية على نقود ( درهم ونحوه ) أو جدار ، كا يحرم مس غلاف المصحف المتصل به ، لأنه تبع له ، فكان مسه مساً للقرآن ، ولا يحرم مس الغلاف المنفصل عن القرآن كالكيس والصندوق ، ويجوز مسه بنحو عود أو قلم أو غلاف منفصل عنه ، ويكره لمسه بالكم تحرياً لتبعيته للابس ، والحائل كالحريطة في الصحيح ، والمقصود بالخريطة : هو الوعاء من جلد أو غيره تُشرَج على مافيها .

ولا يجوز لغير المسلم مس المصحف و يجوز له تعامه وتعلم الفقه ونحوه ، ويجوز للصبي مس القرآن أو لوح منه للضرورة من أجل التعلم والحفظ. ولا تحرم كتابة آية على ورقة ، لأن المحرم هو مس المكتوب باليد ، أما القلم فهو واسطة منفصلة ، كالثوب المنفصل الذي يمس به القرآن ؛ لأن المفتى به جواز مس المصحف بغلاف منفصل أو بصرة .

ولا يكره مس كتب التفسير إن كان التفسير أكثر ، ويكره المس إن كان القرآن أكثر من التفسير أو مساوياً له .

ولا مانع من مس بقية الكتب الشرعية من فقه وحديث وتوحيد بغير وضوء ، والمستحب له ألا يفعل . كا لا مانع من لمس الكتب الساوية الأخرى المبدلة ، لكن يكره قراءة توراة وإنجيل وزبور ؛ لأن الكل كلام الله ، ومابدل منها غير معين .

ويجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور، ويكره وضع المصحف

تحت رأسه إلا للحفظ . ويكره لف شيء في ورق فيه فقه ونحوه من علوم الشرع . ويدفن المصحف كالمسلم إذا صار بحال لا يقرأ فيه ، ولا بأس أن تدفن كتب الشرع ، أو تلقى في ماء جارٍ ، أو تحرق ، والأول أحسن . ويجوز محو بعض الكتابة ولو قرآناً بالريق ، ويجوز حمل الحجب المشتملة على آيات قرآنية ودخول الخلاء بها ومسها ولو للجنب إذا كانت محفوظة بغلاف منفصل عنها كالمشمع ونحوه .

وقال المالكية: ينع المحدث حدثاً أصغر من مس مصحف أو جزئه ، أو كتبه ، أو حمله ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة ، أو كرسي تحته ، ولو كان المس بحائل أو عود ، أو كان الحمل مع أمتعة أخرى غير مقصودة بالحمل . أما إن قصد حمل الأمتعة وفيها قرآن تابع لها كصندوق ونحوه ، فيجوز الحمل ، أي إن قصد المصحف فقط أو قصده مع الأمتعة حرم الحمل ، وإن قصد الأمتعة بالحمل جاز .

و يجوز المس والحمل لمعلم ومتعلم بالغ ، وإن كان حائضاً أو نفساء ، لعدم قدرتها على إزالة المانع ، ولا يجوز ذلك للجنب لقدرته على إزالة المانع بالغسل أو التيم .

كا يجوز للمسلم لا للكافر المس والحمل بحِرْز ساتر واق ، ولو لجنب أو حائض ، ولو مصحفاً كاملاً . ويباح مس التفسير وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً ، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن ، لا تلاوته .

وقال الشافعية : يحرم حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه ، وجلده ، المتصل به (  $^{(1)}$  وعلاقته ، ووعائه ( خريطته ) وعلاقته ، وصندوقه ،

<sup>(</sup>١) يعبر الفقهاء عادة عن كيس المصحف المعدّ له عرفاً اللائق به بالخريطة .

وما كتب من الألواح لدارس قرآن ، ولو بخرقة ، أو بحائل . ويحل حمل القرآن في أمتعة لا بقصده ، وحمل التفسير الأكثر منه ، أما إذا كانا متساويين أو كان القرآن أكثر فلا يجوز ، ويجوز حمل كتب العلم الأخرى غير التفسير المشتملة على آيات قرآنية

ويباح قلب ورقه بعود . ولا يمنع الصي المميز من حمله ومسه للدراسة .

ويجوز حمل المائم ، وما على النقد ، وما على الثياب المطرزة بالآيات القرآنية ككسوة الكعبة لأنه لم يقصد به القرآن .

و يجوز للمحدث كتابة القرآن بدون مس .

و يحرم وضع شيء على المصحف كخبر وملح ؛ لأن فيه إزراء وامتهاناً لـ ه . ويحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من ايهام النقص ، وإن قصد به التعظيم .

وقال الحنابلة : يحرم مس المصحف ولو آية منه ، بشيء من جسده ، ويجوز مسه بحائل أو عود طاهرين ، وحمله بعلاقة أو وعاء ، ولو كان المصحف مقصوداً بالحل ، وكتابته ولو لذمي من غير مس ، وحمله بحرز ساتر طاهر .

ولا يجوز لولي الصبي تمكينه من مس المصحف أو لوح الدرس القرآني ولو للحفظ أو التعلم ، ما دام الصبي محدثاً ، أي أن حرمة مس القرآن إلا بطهارة تشمل عندهم الصبي .

ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن ، بدليل « أن النبي عَلَيْنَ كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية » (١) . ويجوز في أرجح الوجهين : مس الدراهم المكتوب عليها القرآن ، والثوب المرقوم بالقرآن ، لأنها

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عباس .

لا تسمى قرآناً ، ولأن في الاحتراز منها مشقة ، فأشبهت ألواح الصبيان على أحد الوجهين .

وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء ، تيم وجاز مسه .

و يمنع الكافر ( الذمي أو غيره ) من مس القرآن ومن قراءته ومن تملكه و يمنع المسلم من تمليكه له ، ويحرم بيع المصحف ولو لمسلم ، ويحرم توسد المصحف والوزن به والاتكاء عليه أو على كتب العلم التي فيها القرآن . فإن لم يكن فيها القرآن ، كره توسدها والوزن بها والاتكاء عليها ، إلا إن خاف عليها سرقة ، فلا بأس أن يتوسدها للحاجة .

ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب ، لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم »(١) .

والخلاصة: أنه وقع الاجماع ما عدا داود على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يس المصحف. وأما المحدث حدثاً أصغر فلم تدل الأدلة قطعاً على منعه من مس القرآن ، لكن أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز له . وأجاز ابن عباس والزيدية له مس الصحف (۱) . والظاهر أن المراد من آية « لا يسه إلا المطهرون » هو اللوح المحفوظ ، والمطهرون : الملائكة ، فإن لم يكن ظاهراً فهو احتال ، كاحتال أن المراد من كلمة « طاهر » في الحديث « لا يس القرآن إلا طاهر » : هو المؤمن ، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، ومن ليس على بدنه نجاسة .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بلفظ : « لا تسافروا بالقرآن ، فإني لا آمن أن يناله العدو » ولعل هـذا في بــادى الأمر ، واليوم يتداول العالم القرآن بسبب انتشار الطباعة .

<sup>(</sup>٢) راجع نيل الأوطار : ١ / ٢٠٥ ـ ٢٠٧

## المبحث الثاني - السواك:

تعريفه ، حكمه ، كيفيته ، فوائده

## أولاً - تعريف السواك:

السواك لغة : الدلك وآلته . وشرعاً : استعال عود أو نحوه كأشنان وصابون ، في الأسنان وما حولها ، ليذهب الصفرة وغيرها عنها .

## ثانياً ـ حكمه:

وحكمه عند الفقهاء: أنه سنة عند الحنفية لكل وضوء عند المضضة ، ومن فضائل الوضوء قبل المضضة عند المالكية ، لقوله على أمتى

<sup>(</sup>١) رواه عن عائشة أحمد والنسائي ، وهو للبخاري تعليق ، وابن حبان موصولاً ( نيل الأوطار : ١٠٢ / ١٠٢ )

 <sup>(</sup>۲) رواه الجماعة ، ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد ، قال ابن منـده : مجمع على صحتـه . ورواه مـالـك والشافعي مرفوعاً ( المرجم السابق : ١ / ١٠٤ )

لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء "() إلا أنه إذا نسيه عند المضضة في الوضوء فيندب للصلاة . وهو لدى الشافعية والحنابلة سنة مستحبة عند كل صلاة ، لحديث أبي هريرة السابق برواية الجاعة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » وسنة أيضاً عند الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضضة ولتغير الفم أو الأسنان ، بنوم أو أكل أو جوع أو سكوت طويل أو كلام كثير ، لحديث حذيفة : « كان رسول الله على إذا قام من الليل يشوص فاد بالسواك »(١) أي يدلكه بالسواك ، وقيس بالنوم غيره بجامع التغير .

وكا أنه يتأكد للصلاة ولتغير الفم واصفرار الأسنان ، يتأكد أيضاً لقراءة قرآن ، أو حديث شرعي ، ولعلم شرعي ، ولذكر الله تعالى ، ولنوم ويقظة ، ولدخول منزله ، وعند الاحتضار (٦) ، وفي السحر ، وللأكل ، وبعد الوتر ، وللصائم قبل الظهر (١) . وأضاف الشافعية : ويسن التخلل قبل السواك وبعده ومن آثار الطعام .

وأدلة ذلك : ماروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن عائشة : « كان النبي عن عائشة : « كان النبي عن أبي أمامة : « إني أمامة : « إني أمامة : « إني السواك » وروى ابن ماجه عن أبي أمامة : « إني السواك » وروى ابن ماجه عن أبي أمامة : « إني السواك » وروى ابن ماجه عن أبي أمامة : « إني السواك » وروى ابن ماجه عن أبي أمامة المادة المادة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقاً ، والنسائي ، وابن خريمة في صحيحه ، وصححه الحماكم عن أبي هريرة ، ورواه الطبراني في الأوسط عن على بن أبي طالب بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا الترمذي عن حذيفة ، ولفظ الصحيحين : « كان النبي مَرَافِينَةِ إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك » ( نيل الأوطار : ١ / ١٠٥ )

<sup>(</sup>٣) ويقال : إنه يسهل خروج الروح ، وورد : « إن السواك شفاء من كل داء إلا السام » أي الموت ( الشرح الصغير : ١ / ١٢٦ ) .

لأستاك ، حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي »(١) وعن عائشة : « كان رسول الله ﷺ لايرقد من ليل أو نهار ، فيستيقظ ، إلا تسوك ، قبل أن يتوضأ »(١) ، ولأن النوم والأكل ونحوهما يغير رائحة الفم ، والسواك مشروع لإزالة رائحته وتطييبه .

ويكره عند الشافعية والحنابلة: السواك للصائم بعد الزوال أي من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس ، لخبر الصحيحين: « لخُلوف<sup>(۱)</sup> فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه ، فكرهت إزالته ، وتزول الكراهة بالغروب ؛ لأنه ليس بصائم الآن ، واختصاصه بما بعد الزوال لأن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ .

ولا يكره عند المالكية والحنفية السواك للصائم مطلقاً لعموم الأحاديث السابقة الدالة على استحباب السواك ، وقول النبي عليه : « من خير خصال الصائم السواك » (أ) وقال ربيعة بن عامر : « رأيت رسول الله عليه مالا أحصي يتسوك ، وهو صائم » (أ) قال الشوكاني : الحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره ، وهو مذهب جهور الأئمة .

## ثالثاً ـ كيفيته وأداته:

يستاك الشخص بيده اليني مبتدئاً بالجانب الأين ، عرضاً في الأسنان (أي

<sup>(</sup>١) أي خشيت أن ترق ثناياي .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود .

 <sup>(</sup>٦) الحلوف : تغير رائحة الفم ، والحلوف بعد الزوال لخبر : « أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً ، ثم قال :
 وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك » والمساء : بعد الزوال .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه عن عائشة .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن ، ورواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري ( نيل الأوطار : ١ / ١٠٧ ) .

ظاهراً وباطناً) من ثناياه إلى أضراسه ، ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ، وطولاً في اللسان ، لحديث عائشة أن النبي عَلَيْتُهُ « كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطُهوره ، وفي شأنه كله »(۱) ولخبر : « إذا استكتم فاستاكوا عرضاً »(۱) ، ويجزئ الاستياك في الأسنان طولاً ، لكن مع الكراهة ؛ لأنه قد يدمي اللثة ، ويفسد لحم الأسنان .

أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طولاً ، كا ذكره ابن دقيق العيد مستدلاً بخبر في سنن أبي داود (٢) .

وقال الحنابلة: يبدأ من أضراس الجانب الأيمن بيساره. ويحصل الاستياك بعدود لين من نخل أو غيره، ينقي الفم، ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه كالأراك والفرشاة، والأفضل أن يكون من أراك، ثم من النخل، ثم ذو الريح الطيب ثم اليابس المندى بالماء، ثم العود. ولا يكره بسواك الغير إذا أذن وإلا حرم، روى أبو داود عن عائشة قالت: «كان رسول الله عليه يستن ، وعنده رجلان، أحدها أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك (أن كبر) أعط السواك أكبرهما ».

ويحصل أيضاً بالإصبع عند عدم السواك في رأي الحنفية والمالكية ، قال على رضي الله عنه : التشويص بالمسبّحة والإبهام سواك ، وروى البيهقي وغيره من حديث أنس يرفعه : « يجزي من السواك الأصابع »(1) وروى الطبراني عن عائشة

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في مراسيله .

<sup>(</sup>٣) عن أبي بردة عن أبيه ، قال : « أتينا رسول الله عَلِيْكُم نستحمله ، فرأيته يستاك على لسانه » ( سنن أبي داود : ١ / ١٢ ، الإلمام لابن دقيق العيد : ص ١٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) تكلم فيه المحدثون ، ورواه أيضاً ابن عدي والعدارقطني (نيل الأوطار : ١ / ١٠٦ ، نصب الرابة :
 ١ / ١٠ ) .

رضي الله عنها ، قالت : قلت : يارسول الله ، الرجل يذهب فوه ، يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه ، فيدلكه »(١) .

ولا يحصل السواك بالأصبع في الأصح عند الشافعية ، والحنابلة ، كا لا يحصل بخرقة عند الحنابلة ، ويصح بكل خشن عند الشافعية ؛ لأن استعال الإصبع لا يسمى استياكاً ، ولم يرد الشرع به ، ولا يتحقق به الإنقاء الحاصل بالعود .

ويغسل السواك بالماء بعد استعماله ليزيل ماعليه ، قالت عائشة : « كان نبي الله على الل

ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الريحان ولا الأعواد الذكية الرائحة ؛ لأنها تضر بلحم الفم ، ولا يحصل الإنقاء بها ، ولم يرد بها الشرع ، قال النبي عَلَيْكَم : « لا تخللوا بعود الريحان ، ولا الرمان ، فإنها يحركان عرق الجذام »(١) .

ولايستـاك أيضاً بقصب الشعير ولابعود الحلفاء ونحوهمـا من كل مـايضر أو يجرح ؛ ولأنها يورثان الأكلة أو البرص .

ولايتسوك ولايتخلل بما يجهله ، لئلا يتضرر منه .

ويقول إذا استاك : « اللهم طهر قلبي ، ومحِّص ذنوبي » في .

<sup>(</sup>۱) فيمه راو ضعيف ( مجمع الزوائد : ۲ / ۱۰۰ ) وروى أحمد عن على أنه دعما بكوز من ماء ، فغسل وجهمه وكفيه ثلاثاً ، وتمضض ثلاثاً ، فأدخل بعض أصابعم في فيمه .. » وفيمه دلالة على أنمه يجزئ التسوك بالإصبع ( نيل الأوطار : ١ / ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( سنن أبي داود : ١ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه محمد بن الحسين الأزدي الحافظ بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب .

<sup>(</sup>٤) استحب بعضهم أن يقول في أول السواك : اللهم بيض به أسناني ، وشدّ به لثاتي ، وثبّت به لهاتي ، وبارك لي يأرحم الراحمين . قال النووي : وهذا لابأس به ، وإن لم يكن له أصل ، فإنه دعاء حسن ( مغني الحتاج : ( ٥٦ ) .

وقال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة .

ولايكره السواك في المسجد ، لعدم الدليل الخاص بالكراهة .

ويكره أن يزيد طول السواك على شبر ، في البيهقي عن جابر قال : « كان موضع سواك رسول الله على موضع القلم من أذن الكاتب » .

## رابعاً - فوائد السواك:

ذكر العلماء من فوائد السواك: أنه يطهر الفم ، ويرضي الرب ، ويبيض الأسنان ، ويطيب النكهة ، ويسوِّي الظهر ، ويشد اللثة ، ويبطئ الشيب ، ويصفي الخلقة ، ويذكي الفطنة ، ويضاعف الأجر ، ويسهل النزع ، ويذكر الشهادة عند الموت (۱) . ونحو ذلك ، مما يصل إلى بضع وثلاثين فضيلة ، نظمها الحافظ ابن حجر (۲) .

ويوصي الأطباء المعاصرون باستعال السواك لمنع نخر الأسنان ، والقلّح ( الطبقة الصفراء على الأسنان ) ، والتهابات اللثة والفم ، ومنع الاختلاطات العصبية والعينية والتنفسية والهضية ، بل ومنع ضعف الذاكرة وبلادة الذهن ، وشراسة الأخلاق .

#### ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة ( سنن الفطرة ) :

ورد في السنة النبوية أحاديث تبين مجموعة حسنة من الآداب أو السنن الدينية المرتبطة بنظافة أجزاء الإنسان من أشعار وأظفار ونحوها ، يحسن ذكرها كا وردت ، ثم تشرح وتوضح على طريقة الفقهاء .

<sup>(</sup>١) راجع مغني المحتاج : ١ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: ١ / ١٢٥.

الفقه الإسلامي جـ١ (٢٠)

ومن أهم هذه الأحاديث اثنان : الأول ذكر فيه خمس خصال من الفطرة ، والثاني ذكر فيه عشر خصال :

#### سنن الفطرة الخمس:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : خمس من الفطرة : الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقلم الأظفار »(۱) .

والاستحداد: هو حلق العانة ، وهو سنة بالاتفاق ، ويكون بالحلق ، والقص ، والنتف ، والنورة ( الكلس ) . قال النووي : والأفضل الحلق . والمراد بالعانة : الشعر النابت حول فرج الرجل ، أو فرج المرأة .

والخِتَان : قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل ، حتى ينكشف جميع الحشفة . وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج . ويسمى ختان الرجل إعذاراً ، وختان المرأة : خفضاً ، فالخفض للنساء كالختان للرجال .

ويستحب أن يكون في اليوم السابع من الولادة ، والأظهر أنه يحسب يوم الولادة . وهو سنة للرجل ، مكرمة للمرأة عند الحنفية والمالكية ، لحديث : « الحتان سنة في الرجال ، مكرمة في النساء » (۱) .

وواجب عند الشافعية للذكر والأنثى ، وللذكر فقط عند الحنابلة ومكرمة للنساء لاواجب عندهم ، لقوله عَلَيْكَ لرجل أسلم : « ألق عنك شعر الكفر ،

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة ( نيل الأوطار : ١ / ١٠٨ ومابعدها ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وفيه اضطراب ، وقال عنه البيهقي :
 هو ضعيف منقطع ( نيل الأوطار : ١ / ١١٣ ) ورواه الخلال بإسناده عن شداد بن أوس .

واختتن »(۱) ولخبر أبي هريرة أن النبي عَلِيكِ قـال : « من أسلم فليختتن »(۱) وفي حديث آخر لأبي هريرة : « اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ، واختتن بالقَدُّوم »(۱) أي آلة النجارة ، ولأنه من شعار المسلمين ، فكان واجباً كسائر شعاراتهم .

والدليل على أنه مكرمة لا واجب للنساء عند الحنابلة: حديث: « الختان سنة للرجال ، ومكرمة للنساء » وحديث « أشمّي ولاتنهكي »<sup>(1)</sup> وفي حديث أم عطية: « إذا خَفَضْتِ فأشمّى » .

وقص الشارب: هو سنة بالاتفاق . والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه ، أو يوليه غيره ، لحصول المقصود ، بخلاف الإبط والعانة .

والمراد به عند الشافعية والمالكية : التقصير بأن يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة ، وهو معنى حديث « احْفُوا الشوارب وأرْخوا اللحى ، خالفوا المجوس »(٥) أو « جزوا الشوارب » .

ويراد به عند الحنفية : الاستئصال ، لظاهر الحديث السابق : « احفوا وانهَكُوا » .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود من حديث عثيم ، وفيه مقال .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ( نيل الأوطار : ١ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) روي عن جابر بن زيد موقوفاً عليه أن النبي رَكِي الله قال للخافضة : الخاتنة « أَشِمّي ولاتنَّهكي » أي اقطعي بعض النواة ولاتستأصليها .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة ، وفي معناه روى أحمد والشيخان عن ابن عمر : « خالفوا المشركين ، وفروا اللّحى ، وأحفوا الشوارب » وروى أحمد والنسائي والترمذي وقال : حديث صحيح عن زيد بن أرقم : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ( نيل الأوطار : ١ / ١١٤ ومابعدها ) .

ويخير عند الحنابلة بين القص والإحفاء ، والحف أولى نصاً .

أما إرخاء أو إعفاء اللحية: فهو تركها وعدم التعرض لها بتغيير، وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها، ولا يكره أخذ مازاد على القبضة، ولا أخذ ماتحت حلقه، لفعل ابن عمر(١).

ويكره حلقها تحريماً عند الحنفية ، ويكره عند الشافعية ، فقد ذكر النووي في شرح مسلم عشر خصال مكروهة في اللحية ، منها حلقها ، إلا إذا نبت للمرأة لحية ، فيستحب لها حلقها .

ونتف الإبط: هو سنة بالاتفاق أيضاً .

وتقليم الأظافر : هُوْسِنَة بِالاتفاق أيضاً .

ويستحب في كل ماسبق البدء بالجانب الأين ، لحديث التين المتقدم ، وفيه : « كان يعجبه التين في تنعله وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله » .

#### خصال الفطرة العشى:

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ : عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البَرَاجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء ، قال الراوي مصعب بن شيبة : ونسيت العاشرة ، إلا أن تكون المضضة »(١) وقال النووي عن العاشرة : لعلها الختان ، وهو أولى .

<sup>(</sup>١) كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه ( المرجع السابق ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن عائشة ، ورواه أبو داود من حديث عمار ، وصححه ابن السكن قال الحافظ ابن حجر : وهو معلول . ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفاً ( نيل الأوطار : ١١٠ / ١٠) .

وقد سبق بيان هذه الخصال في الحديث السابق وفي سنن الوضوء ، أما غسل البراجم : فهو سنة مستقلة ليست بواجبة ، والبراجم : عقد الأصابع ومعاطفها كلها . قال العلماء : ويلحق بالبراجم : ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن ، وقعر الصاخ ، فيزيله بالمسح ونحوه .

وأما انتقاص الماء فهو الاستنجاء ، وفي رواية : الانتضاح : وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس .

# آراء الفقهاء في خصال الفطرة:

بناء على ماورد في الحديثين السابقين وغيرهما قال الفقهاء(١):

أ - الطيب والظفر والكحل: يسن الادهان في بدن وشعر غبًّا: يوماً فيوماً ، والاكتحال وتراً في كل عين قبل النوم ، والوتر: ثلاثة في العين الينى ، وثلاثة في اليسرى ، وتقليم الأظفار بادئاً - كا يرى الشافعية - بسبابة يده الينى إلى الخنصر ، ثم الإبهام ، ثم خنصر اليسرى إلى الإبهام . ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظافر تكيلاً للنظافة ، وينبغي دفن الشعر والأظافر وإن رمى به فلابأس . وقطع الظفر بالأسنان مكروه يورث البرص .

والدليل لما سبق بالترتيب: أنه عليه السلام « نهى عن الترجل إلا غِبًا »(١) . وروى ابن عباس عن النبي عليه أنه « كان يكتحل بالإثميد ( حجر للكحل

<sup>(</sup>١) المغني : ١ / ٨٥ ـ ٩٤ ، كشاف القناع : ١ / ٨٢ ـ ٩١ ، الحضرميــة : ص ٩ ، الفتــاوى الهنــديــة : ٥ / ٣٦٧ ـ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي عن عبد الله بن المغفّل ( نيـل الأوطـار : ١ / ١٢٣ ) ، والتعطر ، والتعطر ، وروى أحمد عن أبي أيوب مرفوعاً : « أربع من سنن المرسلين : الحِنّاء ، والتعطر ، والتعطر ، والنكاح » وعن أنس : قال الرسول ﷺ : « حبب إلي من الدنيا : النساء ، والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة » رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة ، وفيه ضعيف ، والمرسل أشبه بالصواب ( نيل الأوطار : ١ / ١٢٧ ) .

معروف) ، كل ليلة ، قبل أن ينام ، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال "(۱) وتقليم الأظفار من سنن الفطرة ، في الحديثين السابقين . والمرأة تتطيب في بيتها ، وتمنع من الطيب في غير بيتها لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد . قال الحنفية : قلم الأظفار سنة إلا في دار الحرب فإن تركها مندوب إليه .

7 ـ الانتعال وإطالة الثياب: يكره بلا عذر المشي في نعل واحد للنهي الصحيح عنه ، ولئلا يختل توازنه ومشيه ، كا يكره الانتعال قامًا للنهي الصحيح عنه ، ولأنه يخشى منه السقوط.

ويكره إطالة العَذَبة (طرف العامة) والثوب والإزار عن الكعبين ، لا للخيلاء ، وإلا حرم . ولا يكره إرسال العَذَبة ولاعدمه ، كا لا يكره للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعاً .

" - الختان : سنة عند الحنفية والمالكية ، واجب عند الشافعية وواجب للذكر ومكرمة للنساء عند الحنابلة ، كا بينا في شرح الحديث السابق . ويجب للذكر والأنثى في رأي الحنابلة عند البلوغ مالم يخف على نفسه ، لقول ابن عباس : « وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك »(۱) (أ

والختان في الصغر أفضل منه عند التمييز ، لأنه أسرع برءاً .

ويكره الختان قبل اليوم السابع من الولادة .

و يجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه ، لأنه قد روي أن ابراهيم عليه السلام ختن نفسه .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

٤ ـ الشعر : يسن الامتشاط غِبًا كالادهان ، ويفعله كل يوم لحاجة لخبر أبي
 قتادة عند النسائى . واللحية كالرأس في ذلك .

ويسن قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط ، لأنها من خصال الفطرة في الحديث السابق . ويكون ذلك مع تقليم الأظفار وحلق العانة يوم الجمعة ، وقيل : يوم الخيس ، وقيل : يخير . ويدفن الشعر والظفر والدم ، لما ثبت عن النبي عليه النبي النبي عليه النبي ال

ويفعل ما ذكر كل أسبوع ، لأن النبي عَلَيْكُ « كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة » (۱) فالأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة إ

ويكره ترك التقليم ، والحلق لشعر الرأس والعانة ، والنتف فوق أربعين يوماً ، ويستحب حلق الرأس في كل جمعه ، ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع ، وعن أبي حنيفة : يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة . وحلق الشعر وقص الأظفار حال الجنابة مكروه .

<sup>(</sup>١) روى الخلال باسناده عن مثلة بنت مشرح الأشعرية ، قالت : « رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ، ويقول : رأيت النبي عَلَيْتُم يفعل ذلك » وعن ابن جريج عن النبي عَلَيْتُم قال : « كان يعجب دفن المدم » وكان ابن عمر يدفن شعره وأظفاره ( كشاف القناع : ١ / ٨٤ وما بعدها ، المغني : ١ / ٨٨ ) وروى الديلمي في مسند الفردوس عن علي في حديث ضعيف : « قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخيس ، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٢) رواه البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص (كشاف القناع ، المكان السابق )

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، واسناده حسن ( نيل الأوطار : ١ / ١٢٣ )

ويكره نتف الشيب ، لحديث « نهى رسول الله عَلَيْكُم عن نتف الشيب ، وقال : إنه نور الإسلام »(۱) . ويكره أيضاً نتف اللحية ايشاراً للمرودة ، ويكره القنزع : وهو حلق بعض الرأس للنهي عنه ، ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها ، لأنه من فعل المجوس . ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة ، اتباعاً للسنة (۱) ، ويكره أو يحرم بسواد إلا في حالة الحرب لإرهاب الكفار .

وللمرأة المزوجة أن تخضب يديها ورجليها بالحنَّاء إن أحب ذلك زوجها .

ويكره للمرأة حلق رأسها وقصه من غير عذر ، قال عكرمة : « نهى النبي على الله أن تحلق المرأة رأسها »(١) ، فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره . ويحرم حلقها رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب .

م ـ التزين : لا بأس من النظر في المرآة ، ويقول حينك : « اللهم كا حسنت خَلْقي ، فحسن خُلُقي ، وحرّم وجهي على النار »(٤) .

ويكره ثقب أذن صبي ، لا بنت نصاً ، لحاجتها للتزين بخلافه .

ويحرم غص ( وهو نتف الشعر من الوجه ) ، ووَشُر ( أي برد الأسنان لتحدد وتخلم ) ، ووشم ( وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلاً ) ، ووصل شعر بشعر ، لقوله عليه : « لعن الله الواشات والمستوشات ، والنامصات والمتنصات ،

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وروى أيضاً من حـديث طـارق بن حبيب : « من شاب شيبة في الإسلام ، كانت له نوراً يوم القيامة » ( المغنى : ١ / ٩١ )

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وغيره ( المغني : ١ / ٩١ وما بعدها )

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال باسناده عن قتادة عن عكرمة .

<sup>(</sup>٤) لخبر أبي هريرة ، رواه أبو بكر بن مردويه ، والخلق الأول : الصورة الظاهرة ، والثاني : الصورة الباطنة

والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله »(١) أي الفاعلة ، والمفعول بها ذلك بأمرها ، واللعنة على الشيء تدل على تحريمه ؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته . وعلى هذا فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر لهذا الحديث ، وأما وصله بغير الشعر : فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به ، لأن الحاجة داعية إليه ، ولا يكن التحرز منه ، كذلك لا يحرم في الأصح ما يزيد عن الحاجة إن كان فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . وقال مالك : الوصل ممنوع بكل شيء ، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق لحديث جابر : « أن النبي عالية زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً »(١) .

وقد فصل الشافعية والحنابلة أمر وصل الشعر ، فقالوا : إن وصلت المرأة ، شعرها بشعر آدمي ، فهو حرام بلا خلاف ، سواء أكان شعر رجل أم امرأة ، وسواء أكان شعر قريب محرم أم زوج أم غيرها لعموم الأدلة ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه .

وإن وصلته بشعر غير آدمي : فإن كان شعراً نجساً ، وهو عندهم : شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته ، فهو حرام أيضاً للحديث ، ولأنه

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة عن ابن مسعود ، ورواه الجماعة أيضاً عن ابن عمر : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » وهما صحيحان ( نيل الأوطار : ٦ / ١٩٠ ) والواصلة : هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة بشعر امرأة أخرى ، لتكثر به شعر المرأة . والمستوصلة : هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة . والوثم حرام على الفاعل والمفعول به . والمتنصات : جمع متنصة : وهي التي تطلب نتف الشعر من وجهها ، والنامصة : المزيلة شعرها من نفسها أو من غيرها ، والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تبرد ما بين أسنانها والثنايا والرباعيات . قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص ، التاس الحسن ، لا للزوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين ، فتزيل ما بينها توهم البلج وعكسه ( تحفة الأحوذي بشرح الترمذي : ١ / ٢٧)

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ١ / ١٩١

حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمداً . وهاتان الحالتان يستوي فيهما المرأة المزوجة وغيرها من النساء ، والرجال .

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي : فإن لم يكن لها زوج فهو حرام أيضاً ، وإن كان لها زوج يجوز لها في الأصح بإذن الزوج ، وإلا فهو حرام .

وأما نتف الشعر ( النَّمْص ) فهو حرام مطلقاً ، إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب ، فلا يحرم إزالتها ، بل يستحب ، كما قال النووي وغيره .

والتحريم المذكور في الحديث إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم . والمحرم فقط هو نتف الشعر من الوجه ، وللمرأة حلق الوجه وحفه نصاً ، ولها تحسين شعرها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين للزوج ، ولها التحذيف : أي إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة ، ويكره ذلك ، كا يكره حف الوجه للرجل .

وينبني على ذلك أنه يحرم قلع سن زائدة أو إصبع زائدة أو عضو زائد ؛ لأنه من تغيير خلق الله ، قال القاضي عياض : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة ويتضرر بها ، فلا بأس بنزعها ، واستثنى الطبري ما يحصل به الضرر والأذية ، كالسن الزائدة أو الطويلة التي تعوق في الأكل أو الأصبع الزائدة التي تؤذي أو تؤلم ، سواء للمرأة أو للرجل(۱) .

ويكره كسب الماشطة ككسب الحمامي ، ويحرم على النساء التشبه بالمردان ، كما يحرم على المردان التشبه بالنساء .

تغطية الإناء : يسن تخمير الإناء أى تغطيته ، ولو بعود ، لحديث :

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : ١ / ٦٨

« أوك سِقاك ، واذكر اسم الله ، وخمِّر إناءك ، واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه عوداً »() وحكمة وضع العود: أن يعتاد تخميره ولا ينساه ، وربما كان سبباً لرد دبيب بحباله ، أو بمروره عليه . ويسن مع ذكر اسم الله إيكاء السقاء ( أي ربط فم وعاء الماء ) إذا أمسى ، للخبر السابق .

٧٠ - النوم: يسن إغلاق الباب وإطفاء المصباح عند الرقاد، وإطفاء الجر عند الرقاد مع ذكر اسم الله، للحديث السابق. وينفض الفراش عند إرادة النوم، ويسن وضع يده اليني تحت خده الأين، ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأين، ويتوب إلى الله تعالى، ويقول ما ورد: « باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لي، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين »

ويستحب قراءة سورة السجدة (الم) ، وسورة الملك (تبارك) ، روى الإمام أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه والله كان يفعل ذلك أي الدعاء والقراءة . ويستحب أيضاً قراءة آخر سورة البقرة : « آمن الرسول » وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص ، وإذا استيقظ من النوم نظر في الساء وقرأ آخر آل عران : ﴿ إِن في خلق السموات والأرض ﴾ .

ويكره النوم على سطح ليس عليه حاجز ، لنهيه عليه السلام (١٦) ، وخشية أن يتدحرج ، فيسقط عنه .

ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه (٢) ، إن خاف انكشاف عورته .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي من حديث جابر

 <sup>(</sup>٣) قال بعضهم في الآداب الكبرى: النوم على القفا رديء يضر الإكثـار منـه بـالبصر، وبـالمني، وإن استلقى
 للراحة بلا نوم لم يضر. وأردأ من ذلك النوم منبطحاً على وجهه.

ويكره النوم بعد العصر لحديث: « من نام بعد العصر ، فاختل عقله ، فلا يلومن إلا نفسه »(۱) ، والنوم بعد الفجر ، لأنه وقت قسم الأرزاق ، كا ثبت في السنة ، والنوم تحت الساء متجرداً من ثيابه مع ستر العورة فقط ، والنوم بين قوم مستيقظين ؛ لأنه خلاف المروءة ، والنوم وحده لحديث « نهى عن الوحدة ، وأن يبيت الرجل وحده »(۱) ، كا يكره السفر وحده ، لخبر « الواحد شيطان »(۱) .

والنوم والجلوس بين الظل والشمس ، لنهيه عليه السلام عنه (١) ، وفي الخبر : أنه مجلس الشيطان .

ويكره ركوب البحر عند هيجانه ، لأنه مخاطرة .

وتستحب القائلة (٥) أو القيلولة : أي الاستراحة وسط النهار ، وإن لم يكن مع ذلك نوم ، شتاء أو صيفاً .

ويقرأ عند الميت (يس) لحديث عند أبي داود وغيره ، ويقرأ عند المريض الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مع النفخ في اليدين ويسحه بها ، كا ثبت في الصحيحين ، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها .

وسيأتي في بحث الحظر والإباحة مزيد بيان لأحوال الإنسان وعاداته في اللبس واستعال الأواني والنظر واللمس واللهو والطعام والشراب .

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة ، لكنه حديث ضعيف

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن ابن عمر مرفوعاً ، وهو حديث حسن

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم عن أبي هريرة : « الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة ركب » وهو صحيح

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد

 <sup>(</sup>٥) القائلة لغة : النوم في الظهيرة .

## المبحث الثالث - المسح على الخفين

معناه ومشروعيته ، كيفيته ومحله ، وشروطه ، مدته ، مبطلاته ، المسح على العامة ، المسح على الجوارب ، المسح على الجبائر .

# أولاً \_ معنى المسح على الخفين ومشروعيته:

المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء ، ومعناه لغة : إمرار اليد على الشيء . وشرعاً : إصابة اليد المبتلة بالماء ( البيلة ) لخف مخصوص في موضع مخصوص ، وفي زمن مخصوص . والخف شرعاً : الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه ، والموضع الخصوص : ظاهر الخفين لا باطنها ، والزمن الخصوص : هو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر (۱) . ولم يحدد المالكية مدة للمسح كا سيأتي بيانه ، كا أن الإمامية لم يقدروا مدة المسح بيوم ولا ثلاثة أيام .

وصفة المسح: أنه شرع رخصة ، وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر والحضر ، للرجال والنساء (١) ، تيسيراً على المسلمين ، وبخاصة في وقت الشتاء والبرد ، وفي السفر ، ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والشرطة والطلاب المواظبين على العمل في الجامعات ونحوهم .

وقد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية في طائفة من الأحاديث منها:

ا ـ حديث علي رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله عَيْنَة عسح على ظاهر خفيه » وقال على أيضاً : « جعل رسول الله عَيْنَة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٢٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد : ١ / ١٧ ، القوانين الفقهية : ص ٣٨ ، مراقي الفلاح : ص ٢١

وليلة للمقيم »<sup>(۱)</sup> .

٢ ـ حديث المغيرة بن شعبة ، قال : كنت مع النبي عَلِيلَةٍ (١) ، فتوضاً ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعها ، فإني أدخلتها طاهرتين ، فسح عليها »(١) .

م حديث صفوان بن عَسَّال ، قال : أمرنا ، يعني النبي عَلَيْكُم أن نمسح على الخفين ، إذا نحن أدخلناهما على طُهْر ، ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعها من غائط ولا بول ، ولا نخلعها إلا من جنابة »(1) .

٤ ـ حديث جرير ، أنه بال ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال : « نعم رأيت رسول الله عَلَيْهُ بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه » (٥) . ومن المعروف أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء .

قال النووي في شرح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته، فجاوزوا الثانين، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة. وقال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله على الخفين (1) والقول بالمسح قول أمير

<sup>(</sup>١) الحديث الأول : أخرجه أبو داود والدارقطني باسناد حسن ، وقال ابن حجر : إنه حديث صحيح . والثاني أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ( سبل السلام : ١ / ٨٥ - ٦٠ ، نيل الأوطار : ١ / ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) أي في سفر ، كما صرح به البخاري ، وعند مالك وأبي داود : السفر في غزوة تبوك

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ( سبل السلام : ١ / ٥٥ ، نيل الأوطار : ١ / ١٨٠ )

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وابن خزيمة ، والنسائي والترمذي ، وصححه الترمذي وابن خزيمة ، ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والمدارقطني والبيهقي ، وقال البخاري : إنه حديث حسن ( نيل الأوطار : ١ / ١٨١ ، سبل السلام : ١ / ٥٩ )

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، ورواه أبو داود ( نيل الأوطار : ١ / ١٧٦ )

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه ابن أبي شيبة

المؤمنين على رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة ابن ثابت وسلمان وجرير البجلي وغيرهم .

وقد أنكر الشيعة الإمامية والزيدية والخوارج مشروعية المسح على الخفين (۱) ، والأدق أن يقال: إن الإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار، ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتّقية ، أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة .

واستدلوا على رأيهم بأدلة لا تخلو من مناقشة ، بل هي واهية ، منها :

١ ـ إنه منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة التي لم يذكر فيها المسح على الخفين ، وإنما قال تعالى : « وأرجلكم إلى الكعبين » فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء .

قال علي كرم الله وجهه: سبق الكتاب الخفين، وقال ابن عباس: ما مسح رسول الله على الله على بعد المائدة. ورد: بأن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتاً قبل نزولها، فورودها بغسل الرجلين، أو مسحها على رأي الإمامية دون التعرض للمسح، لا يوجب نسخ المسح على الخفين. وإن كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ قطعاً. ثم إن إسلام جرير راوي الحديث السابق كان بعد نزول المائدة كا بينا، وقد رأى الرسول عليه السلام عسح على خفيه، ومن شرط النسخ تأخر الناسخ.

والخلاصة : أن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع ، ومسحه على في غزوة تبوك (٢) ، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟!

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ١/ ١٧٦ ـ ١٧٨ ، كتاب الخلاف في الفقه للطوسي عند الإمامية: ١ / ٦٠ ـ ٦١ ، شامل الأصل والفرع عند الإساضية من الخوارج للشيخ محمد بن يوسف أطَّفَيَّش: ١ / ٢١١ ، سبل السلام: ١ / ٥٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق وقعت في شعبان في السنة السادسة من الهجرة ، وحدث اللقاء على =

وأما قول علي فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة ، فهو منقطع ، وكذا ما روي عن ابن عباس ، مع أنه مخالف ما ثبت عنها من القول بالمسح ، وعارض حديثها ما هو أصح منها ، وهو حديث جرير البجلي .

٢ ـ الأخبار الواردة بمسح الخفين نسخت بآية المائدة التي ذكر فيها الوضوء .

والجواب: أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه ، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة ، فلا نسخ ، وتلك الأحاديث متواترة كا بينا ، فتصلح مخصصة بالاتفاق ، أي أن قوله تعالى « وأرجلكم » مطلق قيدته أحاديث المسح على الخف ، أو عام خصصته تلك الأحاديث .

٣ - لم يذكر المسح على الخفين في أحاديث الوضوء ، وإنما فيها كلها الأمر بغسل الرجلين ، دون ذكر المسح ، وفيها بعد غسل الرجلين : « لا يقبل الله الصلاة من دونه » وقوله عليه السلام لمن لم يغسل عقبه : « ويل للأعقاب من النار » .

والجواب: أن غاية ما اشتملت عليه الأحاديث الأمر بالغسل ، دون حصر ولا قصر ينفي مشروعية غيره ، ولو كان فيها ما يدل على الغسل فقط ، لكانت مخصصة بأحاديث المسح المتواترة . وأما لفظ « لا يقبل الله الصلاة بدونه » فلم يثبت من وجه يعتد به . وأما حديث « ويل للأعقاب من النار » فهو وعيد لمن مسح رجليه ، ولم يغسلها ، ولم يرد في المسح على الخفين .

وهو لايشمل المسح على الخفين ، لأنه يدع رجله كلها ، ولايدع العقب فقط . ثم إن أحاديث المسح مخصصة للماسح من ذلك الوعيد .

ماء يقال له « المريسيع » من ناحية قديد إلى الساحل . وغزوة تبوك أو غزوة العسرة حدثت في رجب من التاسعة
 للهجرة .

و يمكن أن يقال : قد ثبت في آية المائدة قراءة بالجر لأرجلكم عطفاً على المسوح وهو الرأس ، فيحمل على مسح الخفين كا بينت السنة ، ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب ، وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر .

# ثانياً - كيفية المسح على الخفين ومحله:

كيفيته: الابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق. والواجب في المسح عند الحنفية (۱): هو قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، على ظاهر مقدم كل رجل، مرة واحدة، اعتباراً لآلة المسح، فلا يصح على باطن القدم، ولاعقبه، ولاجوانبه وساقه. ولايسن تكراره ولامسح أسفله لأنه يراعى فيه جميع ماورد به الشرعي.

والواجب عند المالكية (٢): مسح جميع أعلى الخف ، ويستحب أسفله أيضاً . وعند الشافعية (٢): يكفي مُسمَّى مسح ، كسح الرأس ، في محل الفرض وهو ظاهر الخف ، لا أسفله وحرف وعقبه ؛ لأن المسح ورد مطلقاً ، ولم يصح فيه تقدير شيء معين ، فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه اسم المسح ، كإمرار يد أو عود ونحوهما أي يجزئه أقل مايقع عليه اسم المسح ، ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطاً ، كا قال المالكية .

وعند الحنابلة (٤) : الجزئ في المسح : أن يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف ، خطوطاً بالأصابع ، ولايسن مسح أسفل الخف ولاعقبه ، كا قال الحنفية .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص ٣٩ ، الشرح الصغير : ١ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) مغني الحتاج : ١ / ٦٧ ، المهذب : ١ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المغني : ١ / ٢٩٨ ، كشاف القناع : ١ / ١٣٠ ، ١٣٠ .

ودليلهم أن لفظ المسح ورد مطلقاً ، وفسره النبي عَلَيْكَ بفعله ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، وقد فسر المسح في حديث المغيرة بن شعبة - فيا يرويه الخلال بإسناده - قال : «ثم توضأ ومسح على الخفين ، فوضع يده اليني على خفه الأين ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين » .

والخلاصة: أن الواجب هو مسح جميع ظاهر الخف عند المالكية ، كسائر أعضاء الوضوء ، وبمقدار ثلاث أصابع من اليد عند الحنفية كمسح الرأس في الوضوء ، ومسح أكثر أعلى الخف عند الحنابلة لحديث المغيرة: « رأيت رسول الله على على ظاهر الخفين » (ا) والواجب عند الشافعية أقل ما يطلق عليه اسم المسح ؛ لأن ماورد في الشرع مطلقاً يتحقق بأي حالة من حالاته ، وهذا هو أرجح الآراء ، كا هو المرجح في مسح الرأس في الوضوء .

وسبب الاختلاف في مسح باطن الخف تعارض أثرين (۱): أحدها ـ حديث المغيرة بن شعبة ، وفيه أنه على المنافعية مسح أعلى الخف وأسفله (۱) ، وبه أخذ المالكية والشافعية ، والثاني ـ حديث علي السابق : « لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله على على على ظاهر خفيه » وبه أخذ الحنفية والحنابلة .

والفريق الأول: جمع بين الحديثين ، فحمل حديث المغيرة على الاستحباب ، وحديث على على الوجوب .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد : ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا النسائي ، وأخرجه الدارقطني والبيهةي وابن الجارود ، لكنه معلول ضعيف ( نيل الأوطار : ١ /١٨٥٠ ) .

والفريق الثاني : ذهب مذهب الترجيح ، فرجح حديث على على حديث المغيرة ، لأنه أرجح سنداً ، ولأن المسح على الخف شرع مخالفاً للقياس ، فيقتصر فيه على النحو الذي ورد به الشرع .

والثاني هو الأرجح في تقديري ، وإن قال ابن رشد : والأسد في هذه المسألة هو مالك .

والخلاصة : أن محل المسح على الخف هو ظاهره وأعلاه ولايمسح باطنه وأسفله عند الحنفية والخنابلة ، ومحله المفروض عند المالكية والشافعية : هو أعلى الخف ويسن مسح أسفله معه .

سنة المسح: تبين مما ذكر أن للفقهاء رأيين في سنة المسح: قال الحنفية والحنابلة: يسح خطوطاً بالأصابع بادئاً من ناحية الأصابع إلى الساق، لحديث المغيرة رضي الله عنه: « أن النبي عَلَيْكُم مسح على خفيه، ووضع يده اليني على خفه الأين، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة » (()

فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه ، أجزأه .

ويسن مسح الرجل المنى باليد المنى والرجل اليسرى باليد اليسرى ، لحديث المغيرة السابق .

وقال المالكية والشافعية: صفة المسح المندوبة: أن يضع باطن كف يده على أطراف أصابع رجله الينى ، ويضع باطن كف يده اليسرى تحت أصابع رجليه ( عند المالكية ) وتحت العقب ( عند الشافعية ) ، ثم ير يديه إلى آخر

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه ، وابن أبي شيبة ( نصب الراية ، ١ / ١٨٠ ) .

قدمه ، أي أنه يندب عندهم مسح أعلى الخف مع أسفله معاً ، ولايسن استيعابه بالمسح ، ويكره تكراره وغسله ؛ لأن ذلك مفسد للخف ، ولو فعل ذلك أجزأه .

# ثالثاً ـ شروط المسح على الخفين :

هناك شروط ثلاثة متفق عليها فقها ، وشروط مختلف فيها بين الفقهاء (۱) ، ومن المعلوم أنها جميعاً شروط في المسح لأجل الوضوء ، أما من أجل الجنابة فلا يجوز المسح ، أي فلا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ، لحديث صفوان بن عسال المتقدم : « أمرنا النبي عليه أن نمسح على الخفين ، إذا نحن أدخلناهما على طهر ، ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقنا ، ولانخلعها من غائط ولابول ولانوم ، ولانخلعها إلا من جنابة » .

الشروط المتفق عليها: اتفق الفقهاء على اشتراط شروط ثلاثة في المسح على الخفين لأجل الوضوء وهي مايأتي:

أ ـ لبسها على طهارة كاملة : لحديث المغيرة السابق ، قال : « كنت مع النبي عَلَيْتُهُ في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعها فإني أدخلتها طاهرتين ، فسح عليها »(١) ، واشترط الجمهور أن تكون تلك الطهارة بالماء ، وأجاز الشافعية : أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل ، أو بالتيم لا لفقد الماء .

 <sup>(</sup>١) راجع الدر الختار: ١ / ٢٤١ ـ ٢٤٥ ، البدائع: ١ / ٩ ومابعدها ، مراقي الفلاح: ص ٢٢ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٥ ، القوانين الفقهية: ص ٣٦ ، مغني المحتاج: ١ / ٥٠ ومابعدها ، المهذب: ١ / ٢١ ، المغني: ١ / ٢٨٢ ،
 ٢٩٢ ، ٢٩٤ ، كشاف القناع: ١ / ١٢٤ ـ ١٣٣ ، بداية المجتهد: ١ / ١٩ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

وقد جعل المالكية هذا الشرط مشتملاً على شروط خمسة في الماسح هي : الأول ـ أن يلبس الخف على طهارة ، فإن لبسه محدثاً ، لم يصح المسح عليه . وأجاز الشيعة الإمامية أن يلبس الخف على طهارة أو غير طهارة .

الثاني - أن تكون الطهارة مائية ، لا ترابية ، وهذا شرط عند الجهور غير الشافعية فإن تيم ثم لبس الخف ، لم يكن له المسح عند الجهور ؛ لأنه لبسه على طهارة غير كاملة ، ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها ، ولأن التيم لايرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث . وقال الشافعية : إن كان التيم لفقد الماء فلا يجوز المسح بعد وجود الماء ، وإنما يلزمه إذا وجد الماء نزع الخف ، والوضوء الكامل . أما إن كان التيم لمرض ونحوه ، فأحدث فله أن يسح على الخف .

الثالث ـ أن تكون تلك الطهارة كاملة ، بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل ، الذي لم ينتقض فيه وضوءه . فإن أحدث قبل غسل الرجل ، لم يجزله المسح ؛ لأن الرِجْل حدثت في مقرها ، وهو محدث ، فصار كا لو بدأ اللبس وهو محدث .

والشرط عند الشافعية والحنابلة: أن تكون طهارة كاملة عند اللبس، أي لابد من كال الطهارة جيعها، وأما عند الحنفية: فالطهارة عند الحدث بعد اللبس أي لايشترط كال الطهارة، وإغا المطلوب إكال الطهارة. ويظهر أثر الخلاف فيا لو غسل المحدث رجليه أولاً، ولبس خفيه، ثم أثم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث، جازله أن يسح على الخفين عند الحنفية، لوجود الشرط: وهو (لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس). وعند الشافعية والحنابلة: لا يجوز لعدم الطهارة الكاملة وقت اللبس؛ لأن الترتيب شرط عنده، فكان غسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأخر، كأن لم يكن.

الرابع - ألا يكون الماسح مترفها بلبسه ، كمن لبسه لخوف على حناء برجليه ، أو لجرد النوم به ، أو لكونه حاكاً ، أو لقصد مجرد المسح ، أو لخوف برغوث مثلاً ، فلا يجوز له المسح . لكن لو لبسه لحر أو برد أو وعر ، أو خوف عقرب ، ونحو ذلك ، فيجوز له المسح .

الخامس - ألا يكون عاصياً بلبسه ، كمُحرم بحج أو عمرة ، لم يضطر للبسه ، فلا يجوز له المسح . والمعتمد عند فلا يجوز له المسح . والمنافعية : أنه يجوز المسح للعاصي بالسفر كالعاق والديه وقاطع الطريق . والضابط عند المالكية : أن كل رخصة جازت في الحضر ، كمسح خف وتيم وأكل ميتة ، تفعل في السفر ، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان تجوز في السفر لغير العاصي بسفره ، أما هو فلا يجوز له ذلك (۱) .

٢ - أن يكون الخف طاهراً ، ساتراً الحل المفروض غسله في الوضوء : وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب ، لا من الأعلى ، فلا يجوز المسح على خف غير ساتر الكعبين مع القدم ، كا لا يجوز المسح على خف نجس ، كجلد الميتة قبل الدباغ عند الحنفية والشافعية ، وكذلك بعد الدباغ عند المالكية والخنابلة ؛ لأن الدباغ عندهم غير مطهر ، والنجس منهي عنه .

٣ ـ إمكان متابعة المشي فيه بحسب المعتاد: وتقدير ذلك محل خلاف ، فقال الحنفية: أن يكون الخف مما يكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخاً (٢) فأكثر ، فلا يجوز المسح على خف متخذ من زجاج أو خشب أو حديد ،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير : ١ / ١٤٣ ، كشاف القناع : ١ / ١٢٨ ، مغني المحتاج : ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الفرسخ : ثلاثة أميال ، اثنا عشر ألف خطوة ، والميل : ١٨٤٨ م ، فيكون الفرسخ مساوياً ٥٥٤٤ م .

أو خف رقيق يتخرق بالمشي . واشترطوا في الخفين : استمساكها على الرجلين من غير شد .

والمعتبر عند المالكية : أن يكن تتابع المشي فيه عادة ، فلا يجوز المسح على خف واسع لاتستقر القدم أو أكثرها فيه ، وإنما ينسلت من الرجل عند المشي فيه .

والمقرر عند الأكثرين من الشافعية : أن يكن التردد فيه لقضاء الحاجات ، للمقيم سفر يوم وليلة ، وللمسافر : سفر ثلاثة أيام ولياليهن ، وهو سفر القصر ؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه .

وانفرد الحنابلة برأي خاص هنا ، فقالوا : إمكان المشي فيه عرفاً ، ولو لم يكن معتاداً ، فجاز المسح على الخف من جلد ولبود وخشب ، وزجاج وحديد ونحوها ؛ لأنه خف ساتر يكن المشي فيه ، فأشبه الجلود ، وذلك بشرط ألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض ، أي كا قال الحنفية والمالكية .

## الشروط المختلف فيها بين الفقهاء:

هناك شروط أخرى مقررة في المذاهب مختلف فيها وهي :

أ ـ أن يكون الخف صحيحاً سليماً من الخروق: هذا شرط مفرع على الشرط الثالث السابق ، مشروط عند الفقهاء ، لكنهم اختلفوا في مقدار الخرق اليسير المتسامح فيه .

فالشافعية في الجديد والحنابلة: لم يجيزوا المسح على خف فيه خرق ، ولو كان يسيراً ؛ لأنه غير ساتر للقدم ، ولو كان الخرق من موضع الخرز ؛ لأن ما انكشف حكمه حكم الغسل ، وما استتر حكمه المسح ، والجمع بينها لا يجوز ،

فغلب حكم الغسل ، أي أن حكم ما ظهر الغسل ، وما استتر : المسح ، فإذا اجتمعا غلب حكم الغسل ، كا لو انكشفت إحدى قدميه .

والمالكية والحنفية: أجازوا استحساناً ورفعاً للحرج المسح على خف فيه خرق يسير؛ لأن الخفاف لاتخلو عن خرق في العادة، فيسح عليه دفعاً للحرج. أما الخرق الكبير فينع صحة المسح، وهو عند المالكية: مالا يمكن به متابعة المشي، وهو الخرق الذي يكون بمقدار ثلث القدم، سواء أكان منفتحاً أم ملتصقاً بعضه ببعض، كالشق وفتق خياطته، مع التصاق الجلد بعضه ببعض، وإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضاً إن انفتح، بأن ظهرت الرجل منه، لا إن التصق، ويغتفر الخرق اليسير جداً بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل.

والخرق الكبير عند الحنفية : هو بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم .

7 ـ أن يكون الخف من الجلد: هذا شرط عند المالكية ، فلا يصح المسح عندهم على خف متخذ من القباش ، كا لا يصح عندهم المسح على الجورب: وهو ماصنع من قطن أو كتان أو صوف ، إلا إذا كسي بالجلد ، فإن لم يجلّد ، فلا يصح المسح عليه . وكذلك قال الشافعية: لا يجزئ المسح على منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز ، لو صب عليه لعدم صفاقته .

واشترط المالكية أيضاً أن يكون الخف مخروزاً ، لا إن لزق بنحو رسراس قصراً للرخصة على الوارد .

وأجاز الجمهور غير المالكية: المسح على الخف المصنوع من الجلود، أو اللبود، أو الخِرَق، أو غيرها، فلم يشترطوا هذا الشرط. واشترط الحنفية والشافعية: أن يكون الخف مانعاً من وصول الماء إلى الجسد؛ لأن الغالب في

الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء ، فتنصرف إليها النصوص الدالة على مشروعية المسح .

المسح على الجوارب: إلا أن الحنفية على الراجح لديهم الجوارب: أجازوا المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي به اللابس فرسخاً فأكثر ، ويثبت الجورب على الساق بنفسه ، ولايرى ماتحته ، ولايشف ( يرق حتى يرى ماوراءه ) .

وأجاز الحنابلة أيضاً المسح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه ، أي بشرطين :

أحدهما \_ أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم .

الثاني ـ أن يمكن متابعة المشى فيه .

ويجب أن يمسح على الجوربين وعلى سيور النعلين قدر الواجب .

وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الحف المشقوق القدم كالزربول الذي له ساق إذا شد في الأصح بواسطة العرا ، بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى عليه .

" - أن يكون الخف مفرداً: المسح على الجرموق: وهذا أيضاً شرط عند المالكية (٢) ، فلو لبس خفاً فوق خف ( الجُرْموق) (١) ففي جواز المسح عليه قولان عندهم ، الراجح أنه يجوز في هذه الحالة المسح على الأعلى ، فلو نزعه ، وكان على طهر ، وجب عليه مسح الأسفل فوراً .

<sup>(</sup>۱) البدائع : ١ / ١٠ ، الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ١ / ٣٤٨ ، وسيأتي بحث مفصل للمسح على الجوارب .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص٣٦ ، الشرح الكبير : ١٤٥/١ ، الشرح الصغير : ١٥٧/١ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) الجرموق : هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه ، على المشهور . ويقـال لـه : الموق ،
 وليس غيره .

وقال الحنفية والحنابلة (۱) : يجزئ المسح على الجرموق فوق الخف ، أي كا قال المالكية . لقول بلال : « رأيت النبي عَلَيْكَةٍ يمسح على الموق »(۱) ولقول النبي عَلَيْكَةٍ : « المسحوا على النصيف والموق »(۱)

ولكن اشترط الحنفية لصحة المسح على الجرموق شروطاً ثلاثة هي :

الأول \_ أن يكون الأعلى جلداً ، فإن كان غير جلد يصح المسح على الأعلى إن وصل الماء إلى الأسفل .

الثاني \_ أن يكون الأعلى صالحاً للمشي عليه منفرداً ، فإن لم يكن صالحاً لم يصح المسح عليه إلا بوصول الماء إلى الأسفل .

الثالث \_ أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الأسفل .

وأجاز الحنابلة المسح على الخف الأعلى قبل أن يحدث ، ولو كان أحدها عزوقاً ، لا إن كانا مخروقين ، كما يجوز المسح على الخف الأسفل بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيسح عليه ؛ لأن كل واحد منها محل للمسح ، فجاز المسح عليه إذا كان صحيحاً .

ولا يجزئ عند الشافعية (أ) في الأظهر الاقتصار في المسح على الخف الأعلى من الجرموقين ( وهما خف فوق خف ، كل منها صالح للمسح عليه ) ؛ لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه ، والجرموق لا تعم الحاجة إليه ، أي أنه لابد من مسح الأعلى والأسفل .

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ٢٤٧/١ فتح القدير : ١٠٨/١ ، كشاف القناع : ١٣٤/١ ، ١٣١ وما بعدها ، المغني : ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في سننه عن بلال .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج : ٦٦/١ .

أن يكون لبس الخف مباحاً: هذا شرط عند المالكية والحنابلة ، فلا يصح المسح على خف مغصوب ، ولا على محرم الاستعال كالحرير ، وأضاف الحنابلة : ولو في ضرورة ، كمن هو في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه بخلع الخف المغصوب أو الحرير ، فلا يستبيح المسح عليه ؛ لأنه منهي عنه في الأصل ، وهذه ضرورة نادرة ، فلا حكم لها . ولا يجوز عند الحنابلة للمحرم المسح على الخفين ولو لحاجة . والأصح عند الشافعية : أنه لا يشترط هذا الشرط ، فيكفي المسح على المغصوب ، والديباج الصفيق ، والمتخذ من فضة أو ذهب ، للرجل وغيره ، كالتيم بتراب مغصوب . ويستثنى من ذلك المحرم بنسك اللابس للخف ؛ لأن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ، أما النهي عن لبس المغصوب ونحوه فلأنه متعد في استعال مال الغير.

٥ - ألا يصف الخف القدم لصفائه أو لخفته: هذا شرط عند الحنابلة ،
 فلا يصح المسح على الزجاج الرقيق ؛ لأنه غير ساتر لحل الفرض ، ولا على
 ما يصف البشرة لخفته .

والمُطلوب عند المالكية أن يكون الخف من جلد كا بينا ، وعند الحنفية والشافعية : أن يكون مانعاً من نفوذ الماء إلى الرِجُل من غير محل الخرز ، لو صب عليه ، لعدم صفاقته ، وبناء عليه يصح المسح على خف مصنوع من « نايلون » سميك ، ونحوه من كل شفاف ، لأن القصد هو منع نفوذ الماء .

فمن كان فاقداً مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجوداً ، لأنه ليس محلاً لفرض المسح ، ويفترض غسله .

ويصح عند الفقهاء الآخرين المسح على خف أي جزء باق من القدم مفروض غسله ، فإذا لم يبق من محل الغسل شيء من الرجل ، وصار برجل واحدة ، مسح على خف الرجل الأخرى . ولا يجوز بحال أن يسح على رجل أو ما بقي منها ، ويغسل الأخرى ، لئلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد .

## خلاصة الشروط في المذاهب:

أ ـ الحنفية : يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط :

الأول - لبسها بعد غسل الرجلين ، ولو قبل تمام الوضوء ، إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء .

الثاني ـ سترهما للكعبين.

الثالث \_ إمكان متابعة المشي فيها

الرابع - خلو كل منها عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم .

الخامس - استساكها على الرجلين من غير شد .

السادس \_ منعها وصول الماء إلى الجسد .

السابع - أن يبقى - في حالة قطع شيء من القدم - من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد .

٢ - المالكية: لجواز المسح على الخف أحد عشر شرطاً: ستة في المسوح وخمسة في الماسح. أما شروط الماسح فقد ذكرناها في بحث أول شرط متفق عليه. وأما شروط الممسوح فهي ما يأتي:

الأول \_ كون المسوح جلداً ، فلا يصح المسح على غيره .

الثاني \_ أن يكون طاهراً ، احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوعاً .

الثالث \_ أن يكون مخروزاً ، لا إن لزق بنحو رسراس .

الرابع \_ أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض في الغسل ، بأن يستر الكعبين ، فلا يصح المسح على غير الساتر لهما .

الخامس - أن يمكن المشي فيه عادة ، احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه .

# ٣ - الشافعية : شرط جواز مسح الخف أمران :

أحدهما \_ أن يلبسه بعد طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر .

الثاني ـ أن يكون الخف طاهراً قوياً ، يكن تتابع المشي عليه في الحاجة (۱) ، ساتراً لمحل فرض الغسل ( وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب ، لا من الأعلى )(۱) ، مانعاً لنفوذ الماء من غير الخرز والشق . ويجوز في الأصح مشقوق قدم شد بالعرا بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى : أي يكفي المسح عليه .

أ ـ الحنابلة : يشترط لجواز المسح على الخف سبعة شروط :

الأول \_ أن يلبس الخفان بعد كال الطهارة بالماء .

<sup>(</sup>١) أي الحاجة التي تقع في مدة لبسه : وهي ثلاثة أيام وليـاليهـا للمسـافر ، ويوم وليلـة للمقم ، فلا يجزئ نحو رقيق يتخرق بالمشي عن قرب .

<sup>(</sup>٢) فلو رئى القدم من أعلاه ، كأن كان واسع الرأس لم يضر .

الثاني \_ أن يثبت بنفسه أو بنعلين ، ولا يصح المسح على خف يثبت بشده فقط ، لكن يصح المسح على خف يثبت بنفسه ، لكن يبدو بعضه ، ويشد بالعرا كالزربول الذي له ساق ، فيدخل بعضها في بعض ، فيستتر بذلك محل الفرض .

الثالث \_ إباحته ، فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا حرير ، ولو في ضرورة .

الرابع \_ إمكان المشي فيه عرفاً ، ولو لم يكن معتاداً ، فيصح المسح على خف من جلود ولبود وخشب وزجاج وحديد ونحوها ؛ لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه .

الخامس ـ طهارة عينه ، فلا يصح المسح على نجس ، ولو في ضرورة ، وفي حال الضرورة : يتيم للرجلين ، إذ لابد من غسلها .

السادس - ألا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق ؛ لأنه غير ساتر لحل الفرض ، فلا يصح المسح على خف فيه خرق أو غيره ، يبدو منه بعض القدم ، ولو من موضع الخرز ، لعدم ستره محل الفرض . فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه ، جاز المسح عليه ، لحصول الشرط ، وهو ستر محل الفرض .

السابع ـ ألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض .

# رابعاً ـ مدة المسح على الخفين:

للفقهاء رأيان في توقيت مدة المسح ، المالكية لم يؤقتوا ، والجمهور أقتوا مدة . أما المالكية (١) فقالوا : يجوز المسح على الخف من غير توقيت بزمان ، مالم يخلعه ، أو تصيبه جنابة ، فيجب حينئذ خلعه للاغتسال ، وإن خلعه انتقض

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١٥٤/١ ، ١٥٨ ، الشرح الكبير : ١٤٢/١ ، بداية الجتهد : ٢٠/١ ، القوانين الفقهية : ص٣٩ .

المسح ، ووجب غسل الرجل ، وإن وجب الاغتسال لم يسح ، لأن المسح إنما هو في الوضوء . وبالرغ من عدم وجوب نزع الخف في مدة معينة ، فإنهم قالوا : يندب نزع الخف كل أسبوع مرة في مثل اليوم الذي لبسه فيه .

# واستدلوا بما يأتي :

اً ـ حـديث أبيّ بن عـارة ، قـال : قلت : يـا رسول الله ، أمسح على الخفين ؟ قـال : يـومـاً ؟ قـال : يـومـاً ، قلت : يـومين ؟ قـال : ويومين ، قلت : وثلاثة ؟ قال : وما شئت »(۱) .

أ \_ روي عن جماعة من الصحابة ذكر المسح بدون توقيت ، منهم عمر ،
 ومنهم أنس بن مالك عند الدارقطني .

" - إنه مسح في طهارة ، فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة ؛ لأن التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ، لأن النواقض هي الأحداث من بول أو غائط ونحوهما ، وهذا القياس يعارض الأخبار الدالة على توقيت المسح بمدة معينة ، فيعمل به ، بسبب معارضة حديث ابن عمارة لها .

وأما الجهور فقالوا: مدة المسح للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها(٢) ، ويرى الحنفية أن المسافر العاصي بسفره كغيره من المسافرين ، وأما

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، وقال : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي ، وقال البخاري نحوه ، وقال الإمام أحمد : رجاله لا يعرفون ، وأخرجه المدارقطني ، وقال : هذا إسناده لا يثبت ، وفي إسناده ثلاثة مجاهيل ، وأخرجه ابن ماجه ، وقال ابن عبد البر : وليس له إسناد قائم ، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات ( نيل الأوطار : ١٨٢/١ ) قال الشوكاني : وما كان بهذه المرتبة لا يصح الاحتجاج به على فرض عدم المعارض فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر ، واليوم والليلة للمقم .

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ۱۰۲/۱ ، ۱۰۷ ، تبيين الحقائق: ۱۸۱ ، البدائع: ۸۱ ، مغني الحتاج: ۱٤/۱ ، المهذب:
 ۲۰/۱ ، كشاف القناع: ۱۲۸/۱ وما بعدها ، المغني: ۲۸۲/۱ - ۲۸۷ ، ۲۹۱ وما بعدها .

الشافعية والحنابلة فيجعلون مدة المسح له كالمقيم .

وأدلتهم هي الأحاديث الثابتة الواردة بمشروعية المسح ، منها : حديث علي المتقدم : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة »(١)

ومنها : حديث خزيمة بن ثابت : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقم يوم وليلة »(٢) .

ومنها حديث صفوان بن عَسَّال ، قال : أَمَرنا يعني النبي عَلَيْكُم أَن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر ، ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم ، ولا نخلعها إلا من جنابة »(٢) .

ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول الله عَلِيْكُ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم » (أ) وثبت القول بالتوقيت عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ، وأبي زيد ، وشريح ، وعطاء ، والثوري ، واسحاق .

والحق: القول بتوقيت المسح، لأن حديث ابن عمارة لم يثبت، ويحمّل أنه منسوخ بهذه الأحاديث الصحيحة؛ لأنها متأخرة، لكون حديث عوف في غزوة تبوك، وليس بينها وبين رسول الله عَلِيليَّةٍ إلا شيء يسير. وقياس المالكية ينتقض بالتيم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن خزيمة ، وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد ( نيل الأوطار : ١٨١/١ ـ ١٨٣ )

 <sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ، وقال : هو أجود حديث في المسح على الحفين ؛ لأنه في غزوة تبوك ، وهي آخر غزاة عزاها النبي مُنْكَةً ، وهو آخر فعله .

بدء المدة: وتبدأ عند الجمهور مدة المسح المقررة من تمام الحدث بعد لبس الخف إلى مثله من اليوم الثاني للمقيم ، ومن اليوم الرابع للمسافر ؛ لأن وقت جواز المسح (أي الرافع للحدث) يدخل بذلك ، فاعتبرت مدة المسح بدءاً منه كالصلاة يبدأ وقتها من حين جواز فعلها ، ولأن حديث صفوان بن عسال المتقدم : أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم وبول » يدل بمفهومه : أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط ، ولأن الخف مانع سراية الحدث (أي وصوله إلى الرجل) فتعتبر المدة من وقت المنع ، أي من وقت منع الحدث عن الرجل .

وعلى هذا: من توضأ عند طلوع الفجر ، ولبس الخف ، ثم أحدث بعد طلوع الشمس ، ثم توضأ ومسح بعد الزوال ، فيسم المقيم إلى وقت الحدث من اليوم الثاني : وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني ، ويسم المسافر إلى ما بعد طلوع شمس اليوم الرابع .

وإذا مسح خفيه مقياً حالة الحضر، ثم سافر، أو عكس بأن مسح مسافراً ثم أقام، أتم عند الشافعية والحنابلة مسح مقيم؛ تغليباً للحضر؛ لأنه الأصل، فيقتصر في الحالتين على يوم وليلة. وعند الحنفية: من ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة، مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنه صار مسافراً، والمسافر عسح مدة ثلاثة أيام، ولو أقام مسافر إن استكمل مدة الإقامة، نزع الخف؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه، وإن لم يستكمل أتمها لأن هذه مدة الإقامة، وهو مقيم.

وإن شك ، هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر ، بني عند الحنابلة (١) على

<sup>(</sup>١) المغني : ۲۹۲/۱

المتيقن وهو مسح حاضر ( مقيم ) ؛ لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته .

وقال الشافعية (۱): ولا مسح لشاك في بقاء المدة ، انقضت أو لا ، أو شك المسافر هل ابتدأ في السفر أو في الحضر ؛ لأن المسح رخصة بشروط ، منها المدة ، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل .

# خامساً - مبطلات ( أو نواقض ) المسح على الخفين :

يبطل المسح على الخف بالحالات الآتية(١):

أ ـ نواقض الوضوء: ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء؛ لأنه بعض الوضوء، ولأنه بدل فينقضه ناقض الأصل. وحينئذ يتوضأ، ويسح، إذا كانت مدة المسح باقية. فإن انتهت المدة يعاد الوضوء وغسل الرجلين.

7 \_ الجنابة ونحوها: إن أجنب لابس الخف ، أو حدث منه موجب غسل كحيض في أثناء المدة ، بطل المسح ، ووجب غسل الرجلين . فإن أراد المسح على الخف بعد الغسل ، جدد لبسه ، لحديث صفوان بن عسال السابق : « كان رسول الله وَ الله عَلَيْ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سَفْراً ( أي مسافرين ) ، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن ، إلا من جنابة » وقيس بالجنابة غيرها ، مما هو في معناها ، كالحيض والنفاس والولادة .

" ـ نزع أحد الخفين أو كليها ، ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف ، ينتقض بذلك ، لمفارقة محل المسح مكانه ، وللأكثر حكم الكل .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ٦٧/١

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ١٠٥/١ وما بعدها ، البدائع: ١٢/١ وما بعدها ، الدر الختار: ٢٥٤/١ ـ ٢٥٦ ، مراقي الفلاح:
 ص٢٢ ، الشرح الصغير: ١٥٦/١ ـ ١٥٨ ، الشرح الكبير: ١٤٥/١ ـ ١٤٧ ، مغني المحتاج: ١٨/١ ، المهـــذب: ٢٢/١ ، المغنى: ٢٨٧١ ، كشاف القناع: ١٣/١٦ وما بعدها .

وفي هذه الحالة: يغسل عند الجمهور غير الحنابلة قدميه ، لبطلان طهرهما ؛ لأن الأصل غسلها ، والمسح بدل ، فإذا زال حكم البدل ، رجع إلى الأصل ، كالتيم بعد وجود الماء .

ولا يكتفى بغسل الرجل المنزوع خفها ، وإنحا لابد من غسل الرجلين ؛ إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح .

وفي حالة نزع الخف الأعلى ( الجرموق ) قال المالكية : تجب المبادرة لمسح الأسفلين ، كا هو المقرر في الموالاة ، وكا بينا سابقاً .

غ ـ ظهور بعض الرجل بتخرق أو غيره كانحلال العرا ونحو ذلك : ينتقض الوضوء بذلك عند الشافعية والحنابلة ، وبظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل عند الحنفية ، أو بقدر ثلث القدم عند المالكية ، سواء أكان منفتحاً أم ملتصقاً بعضه ببعض ، كالشق وفتق الخياطة مع التصاق الجلد بعضه ببعض ، أم أقل من الثلث أيضاً إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه ، لا إن التصق . فإن كان المنفتح يسيراً جداً . بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل ، فلا يضر .

ه - إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف ، على الصحيح : هذا ناقض للمسح على الصحيح عند الحنفية ، كا لو ابتل جميع القدم ، فيجب قلع الخف وغسل الرجلين ، تحرزاً عن الجمع بين الغسل والمسح ، فلا يغسل قدماً ويمسح على الأخرى إذ هو لا يجوز .

أ ـ مضي المدة : وهي اليوم والليلة للمقيم ، والثلاثة الأيام بلياليها للمسافر ؛
 لأن أحاديث المسح عن علي وخزيمة وصفوان حددت للمسح هذه المدة .

والواجب في هذه الحالة والأحوال الثلاثة السابقة ( نزع الخف ، وظهور

بعض الرجل أو أكثرها بحسب الخلاف المتقدم) عند الحنفية ، والمالكية ، والراجح عند الشافعية ، وهو بطهر المسح في جميع ذلك : غسل الرجلين فقط ، دون تجديد الوضوء كله ، إذا ظبل متوضئاً ، لأن أثر الحدث اقتصر على الخف ، أو لبطلان طهر القدمين فقط ، وبما أن الأصل غسلها ، والمسح بدل ، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل ، كالتيم بعد وجود الماء .

واستثنى الحنفية هنا حالة الضرورة : وهي الخوف من ذهاب رجله من البرد ، فلا يقلع الخفين ، وإنما يجوزله المسح حتى يأمن ، أي بدون توقيت ويلزمه استيعاب المسح جميع الخف ، لمسح الجبائر .

والواجب بعد مضي المدة أو خلع الخف عند الحنابلة: هو استئناف الطهارة ( تجديد الوضوء كله ) ؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث ، فتبطل كلها ببطلان بعضها ، كالصلاة : أي أن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ ، فإذا خلع أو مضت المدة ، عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الخف عنه ، فيسري إلى بقية الأعضاء ، فيستأنف الوضوء ، ولو قرب الزمن .

والخلاصة : أن نواقض المسح عند الحنفية أربعة أشياء :

كل ناقض للوضوء ، ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف ، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد ، فيجوز له المسح حينئذ حتى يأمن الضرر .

# سادساً - المسح على العامة:

قال الحنفية (١): لا يصح المسح على عامة وقَلنسُوة ، وبُرْقع وقُفًّا زين (١):

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح : ص٢٣ ، فتح القدير : ١٠٩/١ ، اللباب : ٤٥/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) العهامة : غطاء الرأس ، والقُفَّاز : يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار ، يُزَرُّ على الساعدين من البرد ، =

لأن المسح ثبت بخلاف القياس ، فلا يلحق به غيره .

وقال الحنابلة (۱) : من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة ، ثم أحدث وتوضأ ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة الذكور ، لقول عمرو بن أمية الضّمري : « رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يسح على عمامته وخفيه » (۱) ، وقال المغيرة بن شعبة : « توضأ رسول الله عَلَيْتُهُ ومسح على الخفين ، والعمامة » (۱) ، وعن بلال قال : « مسح رسول الله عَلَيْتُهُ على الخفين والخمار » (۱) ، وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة ، روى الخلال عن عمر : « من لم يطهره المسح على العمامة ، فلا طهره الله » .

والواجب مسح أكثر العامة ، لأنها بدل كالخف ، وتمسح دوائرها دون وسطها لأنه يشبه أسفل الخف ، ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه ؛ لأن العامة نابت عن الرأس ، فانتقل الفرض إليها ، وتعلق الحكم بها . ولا يجوز المسح على القلنسوة .

ويصح المسح على العمامة بشروط:

أ ـ إذا كانت مباحة بألا تكون محرمة كمغصوبة أوحرير .

٢ - أن تكون محنّكة : وهي التي يدار منها تحت الحنـك كَوْر ، أو كوران ،
 سواء أكان لها ذؤابة أم لا ؛ لأنها عمامة العرب ، ويشق نزعها ، وهي أكثر ستراً .

<sup>=</sup> تلبسه النساء ، ويتخذه الصياد من جلد أو لبد ، اتقاء مخالب الصقر . والقلَنسُوة : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال ، والبُرُقُع : النقاب الذي تضعه نساء الأعراب على وجوههن .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١٢٦/١ ومابعدها ، ١٣٤ وما بعدها ، المغنى : ٣٠٠/١ ـ ٣٠٤

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود . وفي رواية لأحمد : أن النبي يَؤِلِيَّةٍ قال : « امسحوا على الخفين والخــار » ( نيل الأوطار : ١٦٤/١ )

أو تكون ذات ذؤابة : وهي طرف العامة المرخي ؛ لأن إرخاء الذؤابة من السنة ، قال ابن عمر : « عمَّ النبي عَلِيلَةٍ عبد الرحمن بعامة سوداء ، وأرخاها من خلفه ، قدر أربع أصابع » . فلا يجوز المسح على العامة الصاء ، لأنها لم تكن عامة المسلمين ، ولا يشق نزعها ، فهي كالطاقية .

٣ ـ أن تكون لذكر ، لا أنثى ؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال ، فلا تمسح أنثى على عمامة ، ولو لبستها لضرورة برد وغيره .

٤ - أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه ، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس .

وقال المالكية (١): يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر ، ولم يقدر على مسح ما تحتها مما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة . فإن قدر على مسح بعض الرأس ، أتى به وكمل على العمامة .

وقال الشافعية: لا يجوز الاقتصار على مسح العامة ، لحديث أنس السابق: « رأيت رسول الله على يتوضأ ، وعليه عمامة قطرية ( من صنع قطر) ، فأدخل يده تحت العامة ، فسح مقدَّم رأسه ، ولم ينقض العامة » (۱) ؛ ولأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العامة محتمل التأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العامة ليس بمسح على الرأس .

قال الشوكاني<sup>(۲)</sup>: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط ، وعلى العامة فقط ، وعلى العامة فقط ، وعلى الرأس والعامة ، والكل صحيح ثابت ، فقصر الإجزاء على بعض ماورد لغير موجب ، ليس من دأب المنصفين .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: ١٦٣/١ ، الشرح الصغير: ٢٠٣/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، قال الحافظ ابن حجر : في إسناده نظر ( نيل الأوطار : ١٥٧/١ )

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار : ١٦٦/١ .

## سابعاً - المسح على الجوارب:

اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين (١) إذا كانا مجلدين أو منعلين (٢) ، واختلفوا في الجوربين العاديين على اتجاهين :

اتجاه يمثله جماعة : وهم أبو حنيفة والمالكية والشافعية : لا يجوز ، واتجاه آخر يمثله الحنابلة ، والصاحبان من الحنفية وعلى رأيها الفتوى : يجوز .

## وهذه آراء المذاهب (٢):

قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين ، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين ، لأن الجورب ليس في معنى الخف ؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه ، إلا إذا كان منعلاً ، وهو محمل الحديث الجيز للمسح على الجورب .

والمجلد : هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله .

إلا أنه رجع إلى قول الصاحبين في آخر عمره ، ومسح على جوربيه في مرضه ، وقال لعواده : فعلت ماكنت أمنع الناس عنه ، فاستدلوا به على رجوعه . وقال الصاحبان ، وعلى رأيها الفتوى في المذهب الحنفي : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين ، لا يشفان ( لا يرى ما وراءهما ) ؛ لأن النبي على المجورين إذا كانا ثخينين ، لا يشفان ( لا يرى ما وراءهما ) ؛ لأن النبي على المجوريين إذا كانا شخينين ، لا يشفان ( الله يرى ما وراءهما ) ؛ لأن النبي على المجوريين إذا كانا شخينين ، لا يشفان ( الله يرى ما وراءهما ) ؛ لأن النبي على المجورية وينا النبي على المجورية وينا الله يرى ما وراءهما ) ؛ لأن النبي على المجورية وينا النبي على المجورة وينا المجورة وينا النبي على المجورة وينا المجارة وينا النبي على المجورة وينا المحروة وينا النبي على المجورة وينا النبي على المجورة وينا المحروة وينا المحروة

<sup>(</sup>١) الجورب: لفافة الرجل، قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدف. . وقال في شرح المنتهى عند الحنابلة: ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل، على هيئة الخف من غير الجلد، أي سواء أكان مصنوعاً من صوف أو قطن أو شعر أو جوخ أو كتان .

 <sup>(</sup>۲) يقال أنعلت خفي ودابتي ، ونعلت بالتشديد ، والخفان منعلان بسكون النون ، أو منعلان بتشديد العين
 وفتح النون .

 <sup>(</sup>٣) الدر الختار: ٢٤٨١ وما بعدها ، فتح القدير: ١٠٨١ وما بعدها ، البدائع: ١٠/١ ، مراقي الفلاح:
 ص٢١ ، بداية المجتهد: ١٩/١ ، الشرح الصغير: ١٥٣/١ ، الشرح الكبير: ١٤١/١ ، مغني المحتاج: ١٦/١ ، المجموع:
 ٥٣/١ وما بعدها ، الهذب: ١١/١ ، المغني: ٢٩٥/١ ، كشاف القناع: ١٢٤/١ ، ١٣٠ .

مسح على جوربيه (۱) ، ولأنه يكن المشي فيه إذا كان ثخيناً ، كجوارب الصوف اليوم . وبه تبين أن المفتى به عند الحنفية : جواز المسح على الجوربين الثخينين ، بحيث يمشي عليها فرسخاً فأكثر ، ويثبت على الساق بنفسه ، ولا يرى ما تحته ولا يشف . واشترط المالكية كأبي حنيفة : أن يكون الجوربان مجلّدين ظاهرها وباطنها ، حتى يكن المشي فيها عادة ، فيصيرا مثل الخف . وهو محمل أحاديث المسح على الجوربين .

وأجاز الشافعية المسح على الجورب بشرطين :

أحدهما \_ أن يكون صفيقاً لا يشف بحيث يمكن متابعة المشي عليه .

والثاني ـ أن يكون منعلاً .

فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه ، لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه حينئذ كالخرقة . قال البيهقي عن حديث المغيرة « أن النبي عَلَيْكُ مسح على جوربيه ونعليه » : إنه ضعيف ، وضعف المحدثون حديثي أبي موسى وبلال .

وأباح الحنابلة المسح على الجورب بالشرطين المذكورين في الخف وهما : الأول ـ أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم .

الثاني ـ أن يكن متابعة المشي فيه ، وأن يثبت بنفسه .

بدليل ما روي من إباحة المسح على الجوريين عن تسعة من الصحابة : على وعمار ، وابن مسعود ، وأنس ، وابن عمر ، والبراء ، وبلال ، وابن أبي أوفى ،

 <sup>(</sup>١) روي من حديث المفيرة بن شعبة عند أصحاب السنن الأربعة ، قال الترمـذي : حـديث حسن صحيح ،
 ومن حـديث أبي موسى عنـد ابن مـاجـه والطبراني ، ومن حـديث بـلال عنـد الطبراني ، وفي الأخيرين ضعف ( نصب الراية : ١٨٤/١ وما بعدها ) .

وسهل بن سعد . وبه قال جماعة من مشاهير التابعين كعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن جبير والنخعي والثوري .

وثبت في السنة النبوية المسح على الجوربين منها:

حديث المغيرة : « أن رسول الله عَلَيْكُ توضاً ، ومسح على الجوربين والنعلين »(۱) .

وحديث بلال : « رأيت رسول الله عليه على على الموقين والخمار »(٢) .

والراجح رأي الحنابلة لاستناده لفعل الصحابة والتابعين ، ولما ثبت عن النبي على الله على الله على الله على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع ا

و يسح على الجوربين إلى خلعها مدة يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر ، ويجب عند الحنابلة أن يسح على الجوربين ، وعلى سيور النعلين ، قدر الواجب .

# ثامناً ـ المسح على الجبائر:

معنى الجبيرة ، مشروعية المسح عليها ، حكمه ، شرائط جواز المسح على الجبيرة ، القدر المطلوب مسحه ، هل يجمع بين المسح والتيم ؟ هل تجب إعادة الصلاة بعده ؟ نواقض المسح على الجبيرة ، الفوارق بينه وبين المسح على الخفين .

معنى الجبيرة : الجبيرة والجبارة : خشب أو قصب يسوّى ويشد على

<sup>(</sup>١) رواه الخسة إلا النسائي وصححه الترمذي . وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري ، وليس بالمتصل ولا بالقوي ( نيل الأوطار : ١٧٩/١) ويلاحظ أن الزيلعي ذكر النسائي من رواة حديث المغيرة ، ولكن ابن تبية في منتقى الأخبار استثنى النسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمــني والطبراني ، والموق : الـذي يلبس فوق الحف ، أو الحف المقطوع الســاقين . والحـــار : العــامة ، أو النصيف في رواية سعيد بن منصور عن بلال : « امسحوا على النصيف والحــار » ( المرجع السابق ) .

موضع الكسر أو الخلع لينجبر () . وفي معناها : جبر الكسور بالجِبْس ، وفي حكمها : عصابة الجراحة ولو بالرأس ، وموضع الفصد () والكي ، وخرقة القرحة ، ونحو ذلك من مواضع العمليات الجراحية . قال ابن جزي المالكي : الجبائر : هي التي تشد على الجراح والقروح والفصادة () .

مشروعية المسح على الجبيرة : المسح على الجبائر جائز شرعاً بالسنة والمعقول .

أما السنة : فأحاديث منها : حديث علي بن أبي طالب ، قال : « انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي ﷺ ، فأمرني أن أمسح على الجبائر »(١) .

ومنها حديث جابر في الرجل الذي شُجَّ (كسر) فاغتسل ، فمات ، فقال النبي عَلِيلَةٍ : « إنما كان يكفيه أن يتيم ، ويَعْصِب على جُرْحه خِرْقة ، ثم يسح عليها ، ويغسل سائر جسده »(٥) .

وأما المعقول: فهو أن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجاً وضرراً. قال المرغيناني في الهداية: إن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الحف ، فكان أولى بشرع المسح<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج : ١٤/١ ، وعرفها ابن قدامة في المغنى : ٢٧٧/١ : ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر .

<sup>(</sup>٢) يقال : فصد المريض : أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج .

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية : ص٣٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بسند واه جداً ( نصب الراية : ١٨٦/١ وما بعدها ، سبل السلام : ٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود بسند ضعيف . وقال البيهقي : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب ، مع اختلاف في إسناده ( نصب الراية : ١٨٧/١ ، سبل السلام : ١٩٧١ ) قال الشوكاني ( نيل الأوطار : ٢٥٨/١ ) : وقد تعاضدت طرق حديث جابر ، فصلح للاحتجاج به على المطلوب ، وقوي بحديث علي ، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيم .

<sup>(</sup>٦) فتح القدير : ١٠٩/١

# حكه - هل المسح على الجبيرة واجب أم سنة ؟

قال أبو حنيفة وصاحباه (۱) في الأصح وعليه الفتوى: المسح على الجبائر واجب؛ وليس بفرض، لكن قال أبو حنيفة: وإذا كان المسح على الجبيرة يضره سقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى. ودليل الوجوب: أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، وحديث على ـ المتقدم ـ من أخبار الآحاد، فلا تثبت الفرضية به. وبه يظهر أن الإمام وصاحبيه اتفقوا على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك، لكن عنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه، ووجوب إعادتها، فهو يريد الوجوب الأدنى، وعندها: لا تصح الصلاة بدونه فها أرادا الوجوب الأعلى.

وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة )(١): المسح على الجبائر بماء واجب أي فرض استعالاً للماء ما أمكن ، وقياساً على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى ، وللأمر به في حديث على - مع ضعفه - : « امسح على الجبائر » والأمر للوجوب .

ولا يجوز اتفاقاً المسح على جبيرة رِجُل مع مسح خف الأخرى الصحيحة ، وإنما يجمع بين المسح والغسل .

# شرائط المسح على الجبيرة: يشترط لجوازه ما يأتي (٢):

<sup>(</sup>١) البدائع : ١٣/١ وما بعدها ، رد الحتار لابن عابدين : ٢٥٧/١ . وهذا هو التحقيق خلافاً لما ذكر في البدائع : أن المسح عند أبي حنيفة مستحب لا واجب ، وعند الصاحبين : واجب .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢٠٢/١ ، الشرح الكبير: ١٦٣/١ ، مغني المحتاج: ٩٤/١ ومابعدها ، بجيرمي الخطيب: ٢٦٢/١ ـ ٢٦٠ ، المغني: ٢٨٦/١ ، كشاف القناع: ١٢٧/١ ومابعدها ، ١٣٥ ومابعدها ، القوانين الفقهية: ص٣٩ ، المهذب: ٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) البدائع : ١٣/١ ، الدر الختار : ٢٥٨/١ ، المراجع السابقة .

أ ـ ألا يمكن نزع الجبيرة ، أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض ، أو زيادته ، أو تأخر البرء كا في التيم . قال المالكية : يجب المسح إن خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذى ، كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلاً ، ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين ، أو رمد أو دمل أو نحوها .

وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر ، أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر .

أ ـ ألا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة ، وإنما يسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها ، ولا يجزئه المسح على الجبيرة ، وإن لم يستطع مسح على الجبيرة . قال المالكية : والأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته إن خاف الضرر ، يضع خرقة على العين أو الجبهة و يسح عليها . وقال الحنفية : يترك المسح كالغسل إن ضر ، وإلا لا يترك .

وقال الشافعية: لا يسح على محل المرض بالماء، وإنما يغسل الجزء الصحيح ويتيم عن الجزء العليل، ويسح على الجبيرة إن وجدت .

" - ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة ، فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة : وهو مالا بد منه للاستساك ، وجب نزعها ، ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر لأنها طهارة ضرورة ، فتقدر بقدرها ، فإن خاف من نزعها تلفاً أو ضرراً ، تيم لزائد على قدر الحاجة ، ومسح ما حاذى محل الحاجة ، وغسل ما سوى ذلك ، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيم ، ولا يجب مسح موضع العلة بالماء ، وإن لم يخف منه ، لأن الواجب إنما هو الغسل ، لكن يستحب المسح ، ولا يجب عليه وضع ساتر على العليل ليسح على الساتر ؛ لأن المسح رخصة ؛ فلا يليق بها وجوب المسح .

وهذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة . وأوجب الشافعية أيضاً التيم مطلقاً كما سيأتي .

وقال الحنفية عملاً بما ذكر الحسن بن زياد: إن كان حل الخرقة ، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة ، مما يضر بالجرح ، يجوز المسح على الخرقة الزائدة ، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها ، كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة . وإن كان ذلك لا يضر بها ، لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ، ولا يجوز على الجبيرة ؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر ، ولا عذر . وهذا هو المقرر أيضاً عند المالكية ، وبه يتبين أن الحنفية والمالكية لم يفرقوا بين ما إذا كانت الجبيرة قدر المحل المألوم أو زادت عنه للضرورة .

غ - أن توضع الجبيرة على طهارة مائية : وإلا وجبت إعادة الصلاة : هذا شرط عند الشافعية والحنابلة ؛ لأن المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف المضرورة فيها ، ويشترط لبس الخف على طهارة ( وضوء أو غسل ) . ولا تعاد الصلاة إن كانت الجبيرة بقدر الاستماك ، ووضعت على طهر ، وغسل الصحيح ، وتيم عن الجريح ، ومسح على الجبيرة . ولو شد الجبيرة على غير طهارة ، نزعها إن لم يتضرر ، ليغسل ما تحتها ، فإن خاف من نزعها تلفاً أو ضرراً ، تيم لغسل ما تحتها ، ولو عمت الجبيرة فرض التيم ( الوجه واليدين ) كفى مسحها بالماء عند الحنابلة ، وسقط التيم ، ويعيد الصلاة عند الشافعية لأنه كفاقد الطهورين .

ولم يشترط الحنفية والمالكية : وضع الجبيرة على طهارة ، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر ، جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح ، دفعاً للحرج . وهذا هو المعقول ؛ لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة ، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعسر .

ه ً \_ ألا يكون الجبر بمغصوب ، ولا بحرير محرم على الذكر ، ولا بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة ، فيكون المسح حينئذ باطلاً ، وتبطل الصلاة أيضاً . وهذا شرط عند الحنابلة .

#### القدر المطلوب مسحه على الجبيرة:

المفتى به عند الحنفية (١): أنه يكفي مسح أكثر الجبيرة مرة ، فلا يشترط استيعاب وتكرار ، ونية اتفاقاً ، كا لا تطلب النية في مسح الخف والرأس أو العامة ، والفرق بينه وبين مسح الرأس والمسح على الخفين ، حيث لا يشترط فيها مسح الأكثر ، وإنما يكفي مقدار ثلاث أصابع : أن مسح الرأس شرع بالقرآن بواسطة حرف الباء الذي اقتضى تبعيضه ، والمسح على الخفين : إن ثبت بالقرآن بقراءة الجر : « وأرجلكم » فحكه حكم المعطوف عليه ، وإن ثبت بالسنة ، فهي أوجبت مسح البعض . أما المسح على الجبائر : فإنما ثبت بحديث على رضي الله عنه ، وليس فيه ما ينبئ عن البعض ، إلا أن القليل سقط اعتباره دفعاً للحرج ، وأقيم الأكثر مقامه .

والواجب عند الجهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) (١) : مسح الجبيرة كلها بالماء ، استعالاً للماء ما أمكن ، ولأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها ، وما تحت الجبيرة كان يجب استيعابه بالغسل ، فكذا المسح ، ولا ضرر في تعميها بالمسح ، خلاف الحف يشق تعميم جميعه ، ويتلفه المسح .

وأوضح المالكية والحنفية أن الواجب الأصلي هو غسل أو مسح المحل المجروح عليه ، مسح جبيرة الجرح : مباشرة إن أمكن بلا ضرر ؛ فإن لم يستطع المسح عليه ، مسح جبيرة الجرح :

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ٢٦٠/١ ، فتح القدير : ١٠٩/١ ، البدائع : ١٢/١ .

 <sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: ١٦٣/١ ، الشرح الصغير: ٢٠٣/١ ، القـوانين الفقهيــة: ص٣٩ ، المهــذب: ٣٧/١ ، مغني الحتاج: ١٤/١ وما بعدها ، ٣٩٠ .

وهي اللزقة التي فيها الدواء الذي يوضع على الجرح ونحوه ، أو على العين الرمداء ؛ فإن لم يقدر على مسح الجبيرة أو تعذر حلها ، مسحت عصابته التي تربط فوق الجبيرة ، ولو تعددت العصائب ، فإنه يسح عليها . ولا يجزيه المسح على ما فوق العصائب إن أمكنه المسح على ما تحتها أو مسح أسفلها .

ولا يقدر المسح بمدة ، بل له الاستدامة إلى الشفاء ( الاندمال ) ؛ لأنه لم يرد فيه تأقيت ، ولأن الساتر لا ينزع للجنابة ، بخلاف الخف ، ولأن مسحها للضرورة ، فيقدر بقدرها ، والضرورة قائمة إلى حلّها أو برء الجرح عند الجمهور ، وإلى البرء عند الحنفية .

و يسح الجنب ونحوه متى شاء . و يسح المحدث عند الشافعية والحنابلة وقت غسل الجزء العليل ، عملاً ببدأ الترتيب المطلوب عندهم ، وله تقديم التيم على المسح والغسل وهو أولى .

ويجب مسح الساتر ، ولو كان به دم ؛ لأنه يعفى عن ماء الطهارة (١) ، ومسحه بدل عما أخذه من الجزء الصحيح . فلو لم يأخذ الساتر شيئاً ، أو أخذ شيئاً وغسله ، لم يجب مسحه على المعتمد عند الشافعية في

وذكر الشافعية: أنه لو برأ وهو على طهارة ، بطل تيمه لزوال علته ، ووجب غسل موضع العذر ، جنباً كان أو محدثاً ، ولا يجدد (يستأنف) الطهارة كلها ، لأن بطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها ، ويجب على المحدث عندهم أن يغسل مابعد موضع العذر ، رعاية للترتيب كا لو أغفل لمعة ، بخلاف الجنب لا يغسل ما بعد موضع العذر ، لعدم اشتراط الترتيب في الغسل ، باتفاق الفقهاء .

<sup>(</sup>١) وعن الدم الذي عليه ، وإن اختلط بماء المسح قصداً ؛ لأنه ضروري ، وتتوقف صحة المسح عليه ( بجيرمي الخطيب ، المكان السابق ) .

## هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيم ؟

يرى الحنفية والمالكية (١): الاكتفاء بالمسح على الجبيرة ، فهو بدل لغسل ما تحتها ، ولا يضم إليه التيم ؛ إذ لا يجمع بين طهارتين .

ويرى الشافعية في الأظهر (۱): أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيم ، فيغسل الجزء الصحيح ، ويمسح على الجبيرة ، ويتيم وجوباً ، لما روى أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل ، فدخل الماء شجته ، فمات : أن النبي عَيِّتُ قال : « إنما كان يكفيه أن يتيم ، ويعصب على رأسه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده » والتيم بدل عن غسل العضو العليل ، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الجزء الصحيح ؛ لأن الغالب أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة . فلو كان الساتر بقدر العلة فقط ، أو بأزيد وغسل الزائد كله ، لا يجب المسح .

ولو كان في بدنه جبائر كثيرة وأجنب وأراد الغسل ، كفاه تيم واحد عن الجيع ؛ لأن بدنه كعضو واحد . وفي حالة الحدث الأصغر ( الوضوء ) يتعدد التيم بعدد الأعضاء المريضة على الأصح ، كا يتعدد مسح الجبيرة بتعددها . وعليه : إن كانت الجراحة في أعضاء الوضوء الأربعة ولم تعمها فلابد من ثلاثة تيمات : الأول للوجه ، والثاني لليدين ، والثالث للرجلين ، أما الرأس فيكفى فيه مسح ما قل منه ، فإن عمت الجراحة الرأس فأربعة تيمات . وإن عمت الأعضاء كلها فتيم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل .

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ٢٥٨١ ، الشرح الكبير : ١٦٣/١ ، الشرح الصغير : ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١٩٤/ ، بجيرمي الخطيب : ٢٦٢/١ وما بعدها ، حاشية الباجوري : ١٠١/١ ، المهذب :

وتوسط الحنابلة (۱) فرأوا أنه يجزئ المسح على الجبيرة ، من غير تيم ، إذا لم تجاوز الجبيرة قدر الحاجة ؛ لأنه مسح على حائل ، فأجزأ من غير تيم ، كمسح الخف ، بل أولى ؛ إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (۱) .

ويمسح ويتيم إن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة ، أو خيف الضرر من نزعها ، ويكون التيم للزائد على قدر الحاجة ، والمسح لما يحاذي محل الحاجة ، والغسل لما سوى ذلك ، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيم . وإذا لم يكن على الجرح عصاب ، يغسل الصحيح ويتيم للجرح . وهو في تقديري أولى الآراء . ويتعدد التيم عندهم كما قرر الشافعية .

## هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء ؟

الذين لم يشترطوا وضع الجبيرة على طهارة وهم المالكية والحنفية (٢) ، ورأيهم هو الحق ، لم يوجبوا إعادة الصلاة بعد الصحة من الجرح ، لإجماع العلماء على جواز الصلاة ، وإذا جازت الصلاة ، لم تجب إعادتها.

أما الذين اشترطوا وضع الجبيرة على طهارة وهم الشافعية والحنابلة<sup>(٤)</sup> ، فقد أوجبوا إعادة الصلاة ، لفوات شرط الوضع على طهارة (

وتعاد الصلاة عند الشافعية في الأحوال الثلاثة التالية (٥):

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١/٥٤١ وما بعدها ، المغني : ٢٧٩/١ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) وفند الحنابلة حديث الشجة ، فقالوا : الاستدلال بقصه صاحب الشجة ضعيف بأنه يحتمل أن الواو فيمه عفى « أو » ، ويحتمل أن التيم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة ( المرجع السابق )

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية : ص٣٦ ، الدر الختار : ٢٥٨/١

<sup>(</sup>٤) بجيرمي الخطيب: ٢٦٥/١ ، كشاف القناع: ١٣١/١

<sup>(</sup>٥) بجيرمي الخطيب: ١ / ٢٦٥ ، حاشية الباجوري: ١ / ١٠٠ ، مغني المحتاج: ١ / ١٠٠ ، المهذب: ١ / ٢٧٠ .

١ ـ إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيم ( الوجه واليدين ) مطلقاً ، سواء على طهر أو حدث .

٢ ـ إذا وضعت الجبيرة على غير طهر (حدث) سواء في أعضاء التيم أو في غيرها .

٣ ـ إذا زادت الجبيرة على قدر الحاجة أو الاستمساك ، مطلقاً ، سواء على طهر أو حدث .

ولا تعاد الصلاة عندهم في حالتين وهما :

١ - إذا كانت في غير أعضاء التيم ، ولم تأخذ من الصحيح شيئاً ، ولو على
 حدث .

٢ ـ إذا كانت في غير أعضاء التيم ، ووضعها على طهر ، ولو زادت على قدر
 الحاجة .

#### نواقض المسح على الجبيرة:

يبطل المسح على الجبيرة في حالتين هما(١):

أ ـ نزعها وسقوطها : قال الحنفية : يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن برء ، لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة ، استأنف الصلاة بعد الوضوء الكامل ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل .

وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ؛ لأن العذر قائم ، والمسح عليها

<sup>(</sup>۱) البدائع: ١ / ١٤ ، فتح القدير: ١ / ١١٠ ، اللباب: ١ / ٤٦ ، مراقي الفلاح: ص ٢٣ ، القوانين الفقهيسة: ص ٣٦ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٦٢ ، كشاف الفقهيسة: ص ٣٩ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٦٢ ، كشاف القناع: ١ / ١٦٢ ـ ١٣٢ ، ٢٢٢ ، كشاف

كالغَسْل لما تحتها مادام العذر قائماً: أي أن بطلان المسح على الجبيرة في الحقيقة يكون بالبرء، ويجوز تبديلها بغيرها ولايجب إعادة المسح عليها، والأفضل إعادته.

وإذا رمد ، وأمره طبيب مسلم حاذق ألا يغسل عينه ، أو انكسر ظفره ، أو حصل به داء ، وجعل عليه دواء ، جاز له المسح للضرورة ، وإن ضره المسح تركه ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها .

وقال المالكية: يبطل المسح بنزع الجبيرة أو سقوطها للمداواة أو غيرها ، فإذا صح غسل الموضع على الفور ، وإن لم يصح وبدّها للمداواة ، أعاد المسح ، وإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة ، بطلت الصلاة ، وأعاد الجبيرة في محلها ، وأعاد المسح عليها ، إن لم يطل الفاصل ، ثم ابتدأ صلاته ، لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره .

و يسح المتوضئ رأسه إن سقط الساتر ، الذي كان قد مسح عليه من الجبيرة أو العصابة أو العامة ، ثم صلى إن طال فاصل سقوط الساتر نسياناً ، وإلا ابتدأ طهارة جديدة أي أعاد الوضوء .

وقال الشافعية : لو سقطت جبيرته في الصلاة ، بطلت صلاته ، سواء أكان قد برئ ، أم لا ، كانقلاع الخف . وفي حالة البرء تبطل الطهارة أيضاً ، فإن لم يبرأ رد الجبيرة إلى موضعها ومسح عليها فقط .

وقال الحنابلة: زوال الجبيرة كالبرء، ولو قبل برء الكسر أو الجرح، وبرؤها كخلع الخف، يبطل المسح؛ والطهارة والصلاة كلها، وتستأنف من جديد، لأن مسحها بدل عن غسل ماتحتها، إلا أنه في الطهارة الكبرى من الجنابة يكفي بزوال الجبيرة غسل ماتحتها فقط. وفي الطهارة الصغرى

( الوضوء ) إن كان سقوطها عن برء توضأ فقط ، وإن كان سقوطها عن غير برء ، أعاد الوضوء والتيم .

وهكذا يتبين أن الجمهور غير الحنفية يقررون بطلان المسح على الجبيرة بنزعها أو سقوطها .

٢ ـ الحدث: يبطل المسح على الجبيرة بالاتفاق بالحدث. لكن إذا أحدث صاحب الجبيرة يعيد عند الشافعية (١) ثلاثة أمور: يغسل الصحيح، ويمسح على الجبيرة، ويتيم. فإن لم يحدث وأراد صلاة فرض آخر، تيم فقط، ولم يعد غسلاً ولا مسحاً؛ لأن الواجب عندهم إعادة التيم لكل فريضة (١).

# أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة :

ذكر الحنفية فروقاً بين هـذين النـوعين من المسـح ، هي سبعـة وعشرون وجها ، وأضاف ابن عابدين لها عشرة أخرى ، أهمها مايأتي (٢) :

اً ـ المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام ، بل هو موقت بالبرء ، أما المسح على الخفين فهو بالشرع موقت بالأيام ، للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها .

<sup>(</sup>١) حاشية الباجوري : ١ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) ملاحظة ذكرها الشافعية عن حكم حمصة الكي: إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح ، لم يعف عنها ، ولاتصح الصلاة مع حملها . وإن لم يقم غيرها مقامها ، صحت الصلاة معها ، ولايضر انتفاخها في الحل ، مادامت الحاجة داعية إليها ، وبعد انتهاء الحاجة ، يجب نزعها ، فإن تركه بلا عذر ، ضر ، ولاتصح صلاته ( بجيرمي الخطيب : ١ / ٢٦٥ ) وقال الحنفية : ينقض الوضوء بالدم الحارج من محل كي الحصة إن سال عن محله وذلك بمجرد ابتلال الرباط ( رد الحتار : ١ / ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البدائع : ١ / ١٤ ومابعدها ، فتح القدير وحاشية العناية : ١ / ١٠٩ ومابعدها ، الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ١ / ٢٥٩ \_ ٢٦٠ .

٢ ـ لاتشترط الطهارة لوضع الجبائر ، فيجوز المسح عليها للمحدث .
 وتشترط الطهارة للبس الخفين ، فلايجوز المسح عليها للمحدث .

أ ـ إذا سقطت الجبائر لاعن برء لاينتقض المسح ، وسقوط الخفين أو أحدهما يوجب انتقاض المسح .

غ ـ المسح على الجبائر جائز إذا كان يضره المسح على الجراحة ، فإن لم يضره فلا يسح على الجبائر . أما المسح على الخفين فهو جائز ولو لم يعجز عن غسل الرجلين .

أما المسح على الجبائر جائز ولو كانت في غير الرجلين . أما المسح على الخفين فمحصور في الرجلين !

وتعرف بقية الفروق من طبيعة كلا النوعين وشروطها .

وذكر الحنابلة خمسة فروق بين نوعي المسح المذكورين ، وافقوا الحنفية في الفرق الأول والثاني والرابع ، أما الفرقان الآخران فها : أنه يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى ؛ لأن الضرر يلحق بنزعها فيها ، بخلاف الخف ، ويجب عندهم استيعابها بالمسح لأنه لاضرر في تعميها ، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح (۱).

<sup>(</sup>١) المغنى : ١ / ٢٧٨ .

# الفصل الخيامس الغسل

خصائصه ، موجباته ، فرائضه ، سننه ، مكروهاته ، مايحرم على الجنب ، الأغسال المسنونة . ملحقان به : الأول \_ في أحكام المساجد ، والثاني \_ في أحكام الحمامات .

#### المطلب الأول - خصائص الغسل:

الغسل المراد هنا بضم الغين أو فتحها : هو فعل الاغتسال ، أو الماء الذي يغتسل به . وهو لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقاً . والغسل بكسر الغين : ما يغسل به الشيء من أشنان وصابون ونحوه .

والغسل شرعاً: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص (١). وعرفه الشافعية بأنه: سيلان الماء على جميع البدن مع النية (٢).

وعرفه المالكية بأنه: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك (٢).

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ١ / ١٦٠ .

وهو أمر بتطهير جميع البدن ، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه كداخل العينين خارج عن الإرادة ، لما في غسلها من الضرر والأذى .

والقصد منه التنظيف ، وتجديد الحيوية وإثارة النشاط ؛ لأن عملية الجنابة تؤثر في جميع أجزاء الجسد ، فتزال آثارها بالاغتسال .

وركنه: عموم ما أمكن من الجسد ، من غير حرج ، بالماء الطهور .

وسببه : إرادة مالايحل مع الجنابة ، أو وجوبه (١) .

وحكمه: حل ماكان ممتنعاً قبله ، والثواب بفعله ، تقرباً إلى الله . أما الستر للغسل : فيجوز أن ينكشف للغسل في خلوة ، أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته ، والستر أفضل ، لقوله عَلَيْكُ لبَهْز بن حكيم : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت عينك ، قال : أرأيت إن كان أحدنا خالياً ؟ قال : الله أحق أن يستحيا منه من الناس »(٢) .

## المطلب الثاني - مُوجبات الغسل:

يسمى مايوجب الغسل (حدثاً أكبر) ، كا يسمى مايوجب الوضوء (حدثاً أصغر) . وموجبات الغسل على المكلف ( البالغ العاقل ) ذكراً أو أنثى عند الخنفية سبعة أسباب ، وعند المالكية : أربعة ، وعند الشافعية خسة ، وعند الخنابلة ستة ، وهي مايأتي (٢) :

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح : ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١ / ٤١ ـ ٤٤ ، الدر الختار: ١ / ١٤٨ ـ ١٥٦ ، مراقي الفلاح: ص ١٦ ، اللباب: ١ / ٢٢ ، الشرح الصغير: ١ / ١٦٠ ـ ١٦٠ ، القوانين الفقهية: ص ٢٥ ـ ٣٠ ، بداية المجتمد: ١ / ١٦٠ ـ ١٦٠ ، المقونين الفقهية : ١ / ١٦٠ ـ ٢١٠ ، كشاف ١ / ٤٤ ومابعدها ، مغني المحتاج : ١ / ١٨ ـ ٧٠ ، المغني : ١ / ١٩٩ ـ ٢١١ ، كشاف القناع : ١ / ١٥٨ ـ ١٦٧ .

#### ١ ـ خروج المنى :

أي بروزه إلى الظاهر من فرج الرجل أو المرأة ، بلذة معتادة تدفقاً ، في حال النوم أو اليقظة بنظر ، أو فكر في جماع ، أو بمباشرة فعلية ، لإنسان حي أو ميت ، أو بهية . إلا أن الحنفية لم يوجبوا الغسل بوطء الميتة والبهية والصغيرة غير المشتهاة .

والمني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة . ومني المرأة رقيق أصفر ولاغسل للمذي والودي ، أما المذي : فهو رقيق أبيض مائل إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله . وأما الودي فهو الغليظ من البول يعقب الرقيق منه .

ويعرف الذي كا أبان الشافعية: بتدفقه (بأن يخرج بدفعات) ، أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه ، وإن لم يتدفق لقلته ، أو خرج على لون الدم ، كا يعرف أيضاً بشم ريح عجين حنطة إذا كان رطباً ، أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه إذا كان جافاً ، وإن لم يلتذ منه ولم يتدفق ، كأن خرج باقي منيه بعد غسله ، فيجب عليه إعادة الغسل . والخلاصة : أن خروج الذي ولو بحمل ثقيل أو سقوط من مكان مرتفع أو وجوده في الثوب مطلقاً : موجب للغسل عند الشافعية ، سواء بشهوة أو غيرها ، خرج من طريقه المعتاد أو من غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه ، إلا أنه إذا خرج من غير طريقه المعتاد لمرض فلا يجب الغسل به .

وقال الحنابلة: إذا خرج المني بغير اللذة أو الشهوة كمرض ، أو برد أو كسر ظهر ، من غير نائم أو مجنون أو مغمى عليه أو سكران ، لم يوجب غسلاً . وعلى هذا يكون نجساً يجب غسل المحل الذي أصابه ، كا أن سلس المني لاغسل عليه ،

وإنما يجب الوضوء فقط . ومن رأى في ثوبه منياً فعليه الغسل . ومن رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه باتفاق العلماء .

وقال الحنفية: من موجبات الغسل احتياطاً: وجود بلل ظنه منياً بعد إفاقته من سكر أو إغماء . كا يجب الغسل عندهم بخروج مني الشخص منه بعد الغسل . ويشترط عند الحنفية في المني الموجب للغسل: إنزاله على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ، فلو خرج بسبب حمل ثقيل أو بسقوط من مكان لايجب الغسل ؛ لأن الجنب في آية ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ : من خرج منه المني على وجه الشهوة .

واتفق أمّـة الحنفية على أنه لا يجب الغسل إذا انفصل المني عن مقره من الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر . وهناك خلاف بينهم في أنه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج ؟ فعند أبي حنيفة وحمد : لاتشترط . وعند أبي يوسف : تشترط . وثرة الخلاف تظهر : فيا لو احتلم فوجد اللذة ، ولم ينزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل ، اغتسل ، ولا يعيد الصلاة في رأيها ، ولا يغتسل في رأيه . ولو اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو البول أو المشي ، ثم خرج منه المني بلا شهوة ، يجب إعادة الغسل عندهما ، لاعنده . وقولها أحوط لأن الجنابة قضاء الشهوة ، فإذا وجدت مع الانفصال تحقق اسمها .

وقال المالكية كالحنفية والحنابلة: المني الموجب للغسل: هو الخارج بلذة معتادة، فإن لم يخرج بلذة معتادة، كأن خرج بنفسه لمرض أو ضربة أو سلس أو لدغة عقرب، فلا غسل، وعليه الوضوء فقط. كا أنه إذا خرج بلذة غير معتادة كن حك لجرب بذكره، أو هزته دابة له، أو نزل بماء حار، فلاغسل وعليه الوضوء فقط، لكن في مسألة الماء الحار والجرب بغير الذكر، لاغسل ولو أحس بمبادئ اللذة واستدام حتى أمنى، لبعد الماء الحار عن شهوة الجماع. أما في مسألة

هز الدابة أو الجرب بالذكر ، فإن أحس بجادئ اللذة واستدام حتى أنزل ، وجب الغسل ، لأنه أقرب لشهوة الجماع . ومن انتبه من نومه ، فوجد بللاً في ثوبه أو بدنه ، فشك هل هو مني أو مذي ؟ وجب عليه الغسل ؛ لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة . ولا يجب بالاتفاق الغسل على امرأة بمني وصل للفرج مالم تحبل منه ، واتفقوا على أن رطوبة الفرج طاهرة ، وغسله سنة .

والدليل لوجوب الغسل بخروج المني : حديث علي قال : « كنت رجلاً مذًّاء ، فسألت النبي عَيِّكِيَّةٍ ، فقال : في المَـذْي الوضوء ، وفي المَنِيّ الغسل »(۱) ولأحمد : « إذا حَذَفْت الماء فاغتسل من الجنابة ، فإذا لم تكن حاذفاً فلاتغتسل ».

وحديث أم سَلَمة : « أن أم سُلَم قالت : يارسول الله ، إن الله لايسْتَحِي من الحق ، فهل على المرأة الغسل إذا احتامت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء ، فقالت أم سلمة : وتحتلم المرأة ؟ فقال : تربت يداك فيا يُشْبِهها ولدها !! »(١) .

وليس في المذي والودي غسل ، وفيها الوضوء ، وغسل الذكر، لقوله عليه الصلاة والسلام : « كل فحل يذي ، وفيه الوضوء (١٠٠٠).

# ٢ - التقاء الختانين (١) ولو من غير إنزال :

أو الجنابة بمغيب حَشَفة ( رأس الذكر ) أو قدرها من مقطوعها في فرج

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي ، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث علي مختصراً . ومعنى « حذفت » أي رميت بشهوة ، فالخارج لمرض أو برد لايوجب الغسل ( نيل الأوطار : ١ / ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . وقوله « إذا رأت الماء » أي المني بعد الاستيقاظ . وتربت يـداك أي افتقرت ، ولايراد ذلـك وإنما للزجر ( المرجع السابق : ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري ، وأخرج إسحاق والطحاوي من حديث علي نحوه ( نصب الراية : ١ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الختانان : موضع القطع من الذكر والفرج .

مطيق للجماع ، قبلاً أو دبراً ، من ذكر أو أنثى ، طائع أو مكره ، نائم أو يقظان .

ولو من غير بالغ عند الشافعية والحنابلة ، فلايشترط التكليف ، فيجنب الصبي والمجنون بالإيلاج ، ويجب عليها الغسل عند الشافعية بعد الكمال ، ويصح الغسل من مميز ويؤمر به كالوضوء . وأوجب الحنابلة على صغير ابن عشر وطئ ، وبنت تسع وطئت الغسل والوضوء إذا أرادا مايتوقف عليه الغسل كقراءة القرآن ، أو الوضوء كالصلاة والطواف .

واشترط المالكية والحنفية: أن يكون الوطء من مكلف (بالغ عاقل)، فلا يجب الغسل على غير مكلف. ويندب عند المالكية في المعتمد الغسل للمراهق والصغيرة التي وطئها بالغ، وقال الحنفية: ينع المراهق من الصلاة حتى يغتسل، ويؤمر به ابن عشر تأديباً.

ولا يشترط الإنزال بالاتفاق لأن حديث « إغا الماء من الماء » منسوخ بالإجماع ، إلا أن الحنفية استثنوا وطء الميتة والبهية والصغيرة غير المشتهاة إذا لم تزل بكارتها ، فلا يجب الغسل إلا بالإنزال ، فإن لم يوجد إنزال ولم تزل بكارة الصغيرة فلا يجب الغسل ولا الوضوء ، وإغا يجب فقط غسل الذكر ؛ لأن هذا الوطء غير مقصود في الطبع السلم (۱) .

وقال الجمهور: يجب الغسل بوطء الميتة والبهية ، لأنه إيلاج في فرج كوطء الآدمية في حياتها ، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث الآتية الموجبة للغسل .

وسواء أكان الوطء عند المالكية والشافعية بحائل أم بغير حائل ، يوجب

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين : ۱ / ۱٥٤ .

الغسل ، إلا أن المالكية قالوا : الموجب للغسل فيا إذا لف الذكر بخرقة خفيفة لاكثيفة . وقال الشافعية : يجب الغسل ولو كان على الذكر خرقة خفيفة أو غليظة .

وقال الحنفية والحنابلة: لا يجب الغسل في حالة عدم الإنزال بإيلاج بحائل كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس. واشترط الحنابلة والشافعية: أن يكون الإيلاج في فرج أصلي، فلا غسل بلا إنزال بإيلاج في غير أصلي كإيلاج رجل في قبل الخنثى، لعدم الفرج الأصلي بيقين، أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين.

واشترط المالكية وغيرهم: أن يكون الإيلاج في فرج مطيق ، فلا غسل في حالة عدم الإنزال: بإيلاج بعض الحشفة أو بإيلاج في فرج غير مطيق أو مادون الفرج كالتفخيد والتبطين ، والتغييب بين الشفرين ، أو في هوى الفرج ، والتصاق الختانين بدون إيلاج ، والسحاق ( إتيان المرأة المرأة ) ، كل ذلك لاغسل فيه بلا إنزال .

والأدلة على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين : قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم جنباً فَاطَّهُرُوا ﴾ وأحاديث كثيرة : منها حديث « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، وإن لم ينزل » (۱) وحديث « إذا جلس بين شُعبها الأربع ، ثم جَهَدها ، فقد وجب عليه الغسل » (۲) ولمسلم وأحمد : « وإن لم ينزل » . وحديث « إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثم مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل » (۱) . ولفظ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وابن ماجه عن عائشة وعبد الله بن عمرو ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١ / ٢١٩ ) وشعبها الأربع : قيل : يداها ورجلاها ، وقيل : رجلاها وفخذاها ، وقيل : غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه ، عن عائشة ( المرجع السابق : ١ / ٢٢١ ) .

الترمذي: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل » وحديث أبي بن كعب قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء: رُخْصة، كان رسول الله على أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها »(١)، وفي لفظ للترمذي وصححه: «إنما كان الماء من الماء، رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها » فدل على أن حديث رافع بن خديج عند أحمد: «الماء من الماء» منسوخ. وبه يرد على الأنصار الذين كانوا يقولون: لا يجب الغسل بالإكسال أي من غير إنزال)، إذ إن هذه الأحاديث صريحة في إيجاب الغسل من التقاء الختانين، أنزل أو لم ينزل، وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك. وليس المراد من التقاء الختانين تجاورهما أو انضامهما فقط، وإنما مجاوزة الختان الختان، فهو مجاز أريد به الإيلاج أو إدخال الحشفة في الفرج (القبل أو الدبر) إذ الختانان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مرج البول، وخرج البول فوق مدخل الذكر.

وصرح الحنابلة وغيرهم بأنه يعاد غسل الميتة الموطوءة .

#### ٣ ، ٤ - الحيض والنفاس:

هذان يوجبان الغسل بالاتفاق ، أما الحيض فلقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في الحيض ﴾ ولخبر البخاري ومسلم أنه عَلَيْكَ قال لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا أقبلت الحيضة ، فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » .

وأما النفاس: فلأنه دم حيض مجتع.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ( المرجع السابق ) وأما حديث رافع بن خديج : « الماء من الماء » عند أحمد ، ففيه راو مجهول ، والظاهر ضعف الحديث ( المرجع السابق : ١ / ٢٢٢ ) .

وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب الغسل وصحته ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا تَطْهَرُنَ فَأَتُوهُنَ ﴾ يعني : إذا اغتسلن ، قيل : منع الزوج وطأها قبل الغسل ، فدل على وجوبه عليها .

أما الولادة بلا بلل: فتوجب الغسل في المعتمد عند المالكية وفي الختار عند الحنفية ، وفي الأصح عند الشافعية ، لأن المولود ولو كان عند الشافعية علقة أو مضغة : مني منعقد ؛ ولأنه لا يخلو عن بلل غالباً ، فأقيم مقامه ، كالنوم مع الشيء الخارج ، وتفطر به المرأة . بخلاف مالو ألقت يداً أو رجلاً أو نحو ذلك ، فإنه لا يجب عليها الغسل ، ولا تفطر به ، بل تتخير بين الغسل والوضوء .

وقال الحنابلة على الراجح: لا يجب الغسل بولادة عريت عن دم ؛ لأنه لانص فيه ، ولاهو في معنى المنصوص ، فلا يبطل الصوم ، ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل ، ولا يجب الغسل بإلقاء علقة أو مضغة لأن ذلك ليس بولادة ، والولد طاهر ، ومع الدم يجب غسله ، كسائر الأشياء المتنجسة .

ولا يجب الغسل بدم الاستحاضة ، لكن يندب إذا انقطع .

## ه ـ موت المسلم غير الشهيد:

يجب تعبداً باتفاق المذاهب الأربعة على المسلمين وجوب كفاية غسل الميت المسلم غير الشهيد ، الذي لاجنابة منه ، لقوله على ألين في الذي سقط عن راحلته في ال المسلوه عماء وسيدر ، وكفنوه في ثوبين »(() فهو دليل على وجوب غسل الميت ، وقد غسل النبي عَلَيْكُم ، وأبو بكر بعده ، وتوارثه المسلمون .

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس ( سبل السلام : ١ / ٩٢ ) والسدر : شجر النَّبق .

# ٦ ـ إسلام الكافر ، ولو مرتداً أو مميزاً :

أوجب المالكية والحنابلة الغسل على الكافر إذا أسلم ، لحديث قيس بن عاصم : « أنه أسلم فأمره النبي والله على على الله على على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي

وقال الحنفية والشافعية : إنه يستحب إذا لم يكن جنباً ، ويجزئه الوضوء ، لأنه لم يأمر النبي عَلِيلَةٍ كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجباً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض ، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب .

ويجب الغسل على الكافر إذا أسلم جنباً : للأدلة القاضية بوجوبه ، مثل آية : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جَنْباً فاطهروا ﴾ ؛ لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم .

### خلاصة ما يوجب الغسل ومالا يوجبه:

هذه موجبات الغسل الستة عند الحنابلة . أما الأسباب السبعة عند الحنفية فهي : خروج المني إلى ظاهر الجسد بشهوة ، وتواري حشفة أو قدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي ، وإنزال المني بوطء ميتة أو بهية ، ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشراً قبل النوم ، ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء ، وحيض ، ونفاس ، ثم أضافوا إليها : ويفترض تغسيل الميت كفاية .

والأربعة عند المالكية : هي خروج المني ، ومغيب الحشفة ، والحيض ، والنفاس .

والخسة عند الشافعية : هي موت ، وحيض ، ونفاس ، وولادة بلا بلل في

<sup>(</sup>١) رواه الخسة إلا ابن ماجه ، ورواه أيضاً ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه ابن السكن ( نيل الأوطار : ١ / ٢٢٤ ) .

الأصح ، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره .

ثم قال الحنفية : عشرة أشياء لايغتسل منها : مذي ، وودي ، واحتلام بلا بلل ، وولادة من غير رؤية دم بعدها ، في قول أبي حنيفة ، والأصح كا أبان ابن عابدين وجوب الغسل لها احتياطاً ، وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة على الأصح ، وحقنة ، وإدخال أصبع ونحوه في أحد السبيلين ، ووطء بهية أو ميتة من غير إنزال ، وإصابة بكرلم تُزل الإصابة بكارتها من غير إنزال .

ويلاحظ أنه إذا اجتمع شيئان يوجب الغسل ، كالحيض والجنابة ، أو التقاء الختانين والإنزال ، أجزأه غسل واحد ، كا تنوب عند الجمهور نية الغسل عن الوضوء لدخوله تحته ، بخلاف العكس ، وقال الحنابلة : لابد من نية الوضوء أيضاً .

#### المطلب الثالث - فرائض الغسل:

ثبتت فرضية الغسل بالقرآن في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنَمْ جَنَبًا فَاطَهُرُوا ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ لاتقربُوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمُوا ماتقولُون ، ولاجنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ .

صفة غسل النبي عَرَالِيَّةِ : وكيفية الغسل الكامل عرفت بالسنة : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله عَرَالِيَّةِ إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه ، ثم يُفرغ بيمينه على شاله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ (١) ، ثم يأخذ

<sup>(</sup>١) أجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل الفسل تأسياً برسول الله ﷺ ، ولأنه أعون على الغسل ، وأهذب فيه ( المغني : ١ / ٢١٩ ) .

الماء ، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، ثم حَفَن على رأسه ثلاث حَفَنات (١) ، ثم أفاض الماء على سائل جسده ، ثم غسل رجليه  $^{(1)}$  .

وقد أوجب العلماء في الغسل ما يأتي (٢):

## ١ ـ تعميم الجسد : شعره وبشره بالماء الطهور :

هذا متفق عليه بين الفقهاء ، فيجب تعميم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة ، حتى لو بقيت بقعة يسيرة لم يصبها الماء ، يجب غسلها ، ويجب تعهد مواطن تجاعيد البدن ، كالشقوق التي في البدن أي التكاميش والسَّرة ، والإبطين وكل ماغار من البدن ، بصب الماء عليها ، لقوله عَيِّلِيَّم من حديث أبي هريرة : « إن تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشَّعر ، وأنقوا البَشَر » (3) .

قال الحنفية : يجب غسل سائر البدن مما يمكن غسله من غير حرج كأذن وسرة وشارب وحاجب وداخل لحية وشعر رأس ، وخارج فرج ، ولا يجب غسل مافيه حرج كداخل عين وداخل قُلْفة ، والأصح أنه يندب عند الحنفية .

وهل يجب نقض ضفائر الشعر ؟ للعلماء آراء متقاربة : قال الحنفية : يكفي بلُّ أصل الضفيرة (٥) أي شعر المرأة المضفور ، دفعاً للحرج ، أما المنقوض ، فيفرض غسله كله اتفاقاً ، ولو لم يبتل أصل الضفيرة بأن كان متلبداً أو غزيراً ،

<sup>(</sup>١) الحفنة : ملء الكف .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ( سبل السلام : ١ / ٨٩ ) وروي مثله عن عائشة ، وعن ميونة .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١/ ٢٨ ومابعدها ، الدر الختار: ١/ ١٤٠ ـ ١٤٢ ، مراقي الفلاح: ص ١٧ ، اللباب: ١/ ٢٠ ، الشرح الصغير: ١/ ٢٦٦ ـ ١٦٥ ، الشرح الكبير: ١/ ١٣٦ ـ ١٣٥ ، بداية الجتهد: ١/ ٤٢ ومابعدها ، القوانين الفقهية: ص ٢٦ ، مغني الحتاج: ١/ ٢٧ ومابعدها ، المهذب: ١/ ٣١ ومابعدها ، المغني : ١/ ٢١٨ ـ ٢٢٩ ، كشاف القناع: ١/ ١٧٢ ـ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي ، وضعفاه ( سبل السلام : ١ / ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الضفيرة : هي الذؤابة ، وهي الخصلة من الشعر ، والضفر : فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض .

أو مضفوراً ضفراً شديداً لاينفذ فيه الماء ، يجب نقضها مطلقاً ، على الصحيح ، لكن لو ضرها غسل رأسها تركته ، وقيل : تمسحه ، ولاتمنع نفسها عن زوجها .

ويجب عند الحنفية غسل داخل قُلْفة ، لا عسر في فسخها ، كا يجب نقض ضفائر الرجل وغسل أصول الشعر مطلقاً .

وكذلك قال المالكية: لايجب على المغتسل نقض مضفور شعره ، مالم يشتد الضفر ، حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة ، أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة ، أو إلى باطن الشعر .

ودليل الحنفية والمالكية: حديث أم سلمة ، قالت: يارسول الله ، إني امرأة أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة أو الحيضة ؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيات "(١) .

وقال الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين والأنف، وإن كان يجب غسله من النجاسة ويجب غسل الأظفار، ومايظهر من صاخي الأذنين، وماتحت القُلْفة من الأقلف (غير الختون)، بدليل حديث أبي هريرة المتقدم الدال على وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. وقيدوا حديث أم سلمة بحالة وصول الماء إلى الضفائر من غير نقض.

أما الإمام أحمد ففرق بين الحيض والجنابة ، وقال : تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض أو النفاس ، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله ، علاً في الجنابة بحديث أم سلمة . ودليل نقضه من الحيض . ماروت عائشة : أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، لكن لفظه : « أشد ضَفْر رأسي » بدل « شعر رأسي » ( سبل السلام : ١ / ٩١ ) .

النبي على النبي على قال لها إذ كانت حائضاً: «خذي ماءك وسدرك وامتشطي »(۱) ولا يكون المسط إلا في شعر غير مضفور، وللبخاري: «انقضي رأسك وامتشطي» لكن قال ابن قدامة: وامتشطي» ولابن ماجه «انقضي رأسك وامتشطي» لكن قال ابن قدامة: النقض من الحيض مستحب، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: «أفأنقضه للحيض؟ قال: لا».

والخلاصة : أن المذاهب الأربعة متفقة على أن نقض الشعر غير واجب إن وصل الماء لأصول الشعر لحديث أم سلمة المتقدم .

وإذا بقيت لمُعة من الجسد لم يصبها الماء ، يجزئه غسلها ، والصحيح عند الحنابلة أنه يجزئه مايصيبها من بلل شعره في الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماءه على تلك المعة ، لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد ، مع مافيه من الأحاديث . روى أحمد عن النبي عَلِيلًا « أنه رأى على رجل موضعاً لم يصبه الماء ، فأمره أن يعصر شعره عليه » .

أما غسل بشرة الرأس: فواجب ، سواء أكان الشعر كثيفاً أم خفيفاً ، وكذلك ماتحت الشعر كجلد اللحية وغيرها ، لما روت أساء: « أنها سألت النبي وكذلك ماتحت الشعر كجلد اللحية وغيرها ، لما روت أساء: « أنها سألت النبي عن غسل الجنابة ، فقال: تأخذ إحداكن ماء ، فتطهر ، فتحسن الطهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها ، فتدلكه ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء »(1) .

وعن على رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَةٍ أنه قال : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء ، فعل الله به كذا وكذا من النار ، قال على : فمن ثم عاديت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

شعري ، زاد أبو داود : وكان يجزّ شعره رضي الله عنه »(۱) ، ولأن ماتحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر ، فلزمه كسائر بشرته .

وأما غسل المسترسل من الشعر: فواجب عند الشافعية ، لحديث أبي هريرة السابق « إن تحت كل شعرة جنابة » ، ولأنه نابت في محل الغسل ، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين .

ولا يجب عند الحنفية والمالكية ، لحديث أم سلمة السابق في عدم نقض الشعر ، مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها ، ولأنه لو وجب بله ، لوجب نقضه ليعمه الغسل .

وعند الحنابلة وجهان: كالرأيين المذكورين، أرجحها الوجوب كالشافعية. ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة فلايجب إدخال أصابعه تحته، ويعرك بها البشرة. وكذا يجب عندهم تخليل أصابع الرجلين واليدين، أما في الوضوء فيندب تخليل أصابع رجليه ويجب تخليل أصابع اليدين، ومن الفرائض عند المالكية: تخليل شعره ولو كثيفاً، سواء أكان شعر رأس أم غيره، ومعنى تخليله: أن يضه.

٢ ـ المضخة والاستنشاق: أوجب الحنفية والحنابلة المضخة والاستنشاق، عملاً بقوله تعالى: ﴿ وإنْ كنتُمْ جُنُباً فاطّهروا ﴾ وبحديث «ثم تفيضين عليك الماء » ففيها طلب تطهير جميع البدن وتعميه بالماء (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وأحمد ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) وأما استدلال الحنفية بحديث في المضضة والاستنشاق : « إنها فرضان في الجنابة ، سنتان في الوضوء » فهو غريب ( نصب الراية : ١ / ٧٨ ) .

وقال المالكية والشافعية: إنها سنة في الغسل كالوضوء لحديث: « عشر من الفطرة » وذكر منها المضضة والاستنشاق (١) .

" - النية عند غسل أول جزء من البدن: أي نية فرض الغسل، أو رفع الجنابة أو الحدث الأكبر، أو استباحة ممنوع مفتقر إليه، كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل، فإن نوى مالايفتقر إليه كالغسل ليوم العيد، لم يصح. ومحل النية في القلب، وتكون مقرونة بأول فرض: وهو أول ما يغسل من البدن، سواء أكان من أعلاه أم من أسفله، إذ لا ترتيب فيه.

وأوجب الجمهور (غير الحنفية ) النية للغسل كالوضوء ، للحديث : « إنحا الأعمال بالنيات » .

والابتداء بالنية عند الخنفية سنة ، ليكون فعله تقرباً يثاب عليه ، كالوضوء .

أما التسمية فهي سنة عند الجمهور ، فرض عند الحنابلة كالوضوء ، لكنهم ذكروا أن حكمها في الجنابة أخف ؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لاغير .

٤ - الدلك والموالاة والترتيب: اتفق الفقهاء على عدم إيجاب الترتيب في الغسل ، فيصح البدء بأعلى الجسد أو بأسفله .

وأوجب المالكية دون غيرهم الدلك ولو بخرقة ، والموالاة إن ذكر وقدر كالوضوء ، والدلك هنا : إمرار العضو على ظاهر الجسد ، يداً أو رجلاً ، فيكفي

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري ( نصب الراية : ١ / ٧٦ ) .

دلك الرجُل بالأخرى ، ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد ، بل يكفي بالخرقة عند القدرة ، باليد على الراجح : بأن يمسك طرفيها بيديه ، ويدلك بوسطها ، أو بحبل كذلك ، ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد مالم يجف ، فإن تعذر الدلك ، سقط . ويكفي تعميم الجسد بالماء كا في سائر الفرائض ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

والموالاة فريضة كا في الوضوء ، فإن فرق عامداً بطل إن طال ، وإلا بني ( كمل ) على مافعل بنية .

ولم يوجب غير المالكية الدلك والموالاة ؛ لأن الآية : ﴿ فَاطَهُرُوا ﴾ والأحاديث ليس فيها تعرض لوجوبها .

### خلاصة فرائض الغسل في المذاهب:

أ ـ مذهب الحنفية: يفترض في الغسل أحد عشر شيئاً: غسل الفم، والأنف، والبدن مرة، وداخل قُلْفة لا عسر بلا مشقة في فسخها، وسرة، وثقب غير منضم، وداخل المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله، وبشرة اللحية، وبشرة الشارب، والحاجب، والفرج الخارج (الظاهر)، لكن الأصح أنه يندب غسل داخل القلفة (الجلدة التي يقطعها الخاتن) ولا يجب.

### ٢ً \_ مذهب المالكية : فرائض الغسل خمسة :

نية فرض الغسل ، أو رفع الحدث ، أو استباحة ممنوع ، بأول مفعول ، بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل ، أو ينوي رفع الحدث الأكبر ، أو رفع الجنابة ، أو ينوي استباحة مامنعه الحدث الأكبر ، أو استباحة الصلاة مثلاً . وموالاة إن ذكر وقدر كالوضوء ، وتعميم ظاهر الجسد بالماء ، ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة ، وتخليل شعر وأصابع رجليه ويديه .

٣ ـ مذهب الشافعية : الواجب في الغسل ثلاثة أشياء :

النية ، وإزالة النجاسة إن كانت ، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وماعليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته . ومازاد على ذلك سنة .

عً \_ مذهب الحنابلة : وإجبات الغسل :

إزالة مابه من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد ، والنية ، والتسمية ، وتعميم بدنه بالغسل حتى فه وأنفه ، فتجب المضضة والاستنشاق في الغسل كالوضوء ، ويجب غسل ظاهر شعره وباطنه ، من ذكر أو أنثى ، مسترسلا كان أو غيره ، مع نقض الشعر لغسل حيض ونفاس ، لا غسل جنابة إذا روَّت أصوله . ويجب غسل حشفة أقلف (غير مختون) إن أمكن تشميرها ، وغسل ما تحت خاتم ونحوه ، فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى ماتحته ، وغسل ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها ؛ لأنه في حكم الظاهر ، ولا يجب غسل داخله ، ولاغسل داخل عين ، بل ولا يستحب ولو أمن الضرر . ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء ؛ لأن الغسل يجزئ عنها ، لأنها عبادتان دخلت إحداها في الأخرى ، فسقط حكم الصغرى ، كالعمرة مع الحج . ولا يجب الدلك إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده .

### المطلب الرابع - سنن الغسل:

بينا كيفية غسل النبي عَلِيكَةً وهو دليل لصفة الغسل الكامل الشامل للواجب والسنة : وهو مااجتم فيه عشرة أشياء كا فهم الحنابلة (١):

النية ، والتسمية ، وغسل يديه ثلاثاً ، وغسل مابه من أذى ، والوضوء ،

<sup>(</sup>١) المغني : ١ / ٢١٧ . وانظر صفة الغسل الكامل عند المالكية : الشرح الكبير : ١ / ١٣٧ ، القوانين الفقهية : ص ٢٦ .

ويحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر ، ويفيض الماء على سائر جسده ، ويبدأ بشقه الأين ، ويدلك بدنه بيده ، وينتقل من موضع غسله ، فيغسل قدميه . ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه .

وترتيب سنن الغسل التي يتحقق بها كاله على اختلاف المذاهب مايأتي (١):

أ ـ البدء بغسل اليدين والفرج ، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه ، وينوي كا أبان الشافعية عند غسل القبل والدبر ، فيقول : نويت رفع الجنابة عن هذين المكانين ومابينها .

٢ ـ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة . والأولى عند الحنفية تأخير غسل رجليه إن كان المغتسل واقفاً في مكان يجتع فيه الماء كالطست ، ثم يتنحى عن ذلك المكان ويغسلها ، وإلا قدمه إذا كان مثلاً واقفاً على لوح أو قبقاب أو حجر . وبالوضوء تتحقق المضضة والاستنشاق الواجبان عند الحنفية والحنابلة .

و يسح عند المالكية صاخ أذنيه أي ثقبيها ، ولايبالغ فإنه يضر السمع ، وأما ظاهرهما وباطنها فمن ظاهر الجسد ، يجب غسله عندهم .

" تم يتعهد عند الشافعية معاطف جسده ، كأن يأخذ الله بكفه ، فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء ، كالأذنين ، وطبقات البطن ، وداخل السرة ؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول في ، ويتأكد ذلك في الأذن ، فيأخذ كفأ من ماء ، ويضع الأذن عليه برفق ، ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه ويتفقد تحت حلقه ، وإبطيه ، وحالبيه ( وهما العرقان اللذان يكتنفان السرة ) .

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١/ ٢٩ ومابعدها ، الدر الختار: ١/ ١٤٠ ومابعدها ، مراقي الفلاح: ص ١٧ ، اللباب: ١/ ٢١ ، الشرح الكبير: ١/ ١٣٠ ، الشرح الصغير: ١/ ١٧٠ ، القوانين الفقهية: ص ٢٦ ، المهـذب: ١/ ٢١ ، ٢١ مغني الحتاج: ١/ ٢٢ ، ١٧٣ ومابعدها ، المغني: ١/ ٢١٧ ، كشاف القناع: ١/ ١٧٢ - ١٧٦ .

غ ـ ثم يفيض الماء على رأسه و يخلله ، وسائر جسده ، ثلاثاً ، بادئاً بشقه الأين ثم الأيسر ، لما تقدم أنه على أين : « كان يعجبه التين في طهوره » ، وتخليل شعره وتفقد أصوله لحديث « تجت كل شعرة جنابة » ويسن أن يدلك بدنه بيديه ؛ لأنه أنقى ، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ، وبه يخرج من خلاف من أوجبه وهم المالكية .

ويكفي الظن في الإسباغ أي في وصول الماء إلى البشرة ؛ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة .

قال الحنفية: ولو انغمس في الماء الجاري أو مافي حكمه ومكث ، فقد أكمل السنة .

وقال المالكية: يجزئ غسل الجنابة عن غسل الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر ولو لم ينو الأصغر إذا لم يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره، وكذلك قال الشافعية على المذهب: يكفي الغسل، سواء أنوى الوضوء معه أم لا.

وقال الحنابلة : يجزئ الغسل عن الوضوء بعد أن يتمضض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء ، وكان تاركاً للأفضل والأولى .

وتسن عند غير المالكية الموالاة في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن ، لفعله صلية . وعند المالكية : هي فرض .

كا يسن الترتيب بالبداءة بالرأس ، ثم بالمنكب الأين ، ثم الأيسر . ولا يجب الترتيب بالاتفاق ؛ لأن البدن شيء واحد ، بخلاف أعضاء الوضوء ، وبناء عليه لو ترك لمعة في الجسد أو محل جبيرة أعاد غسلها فقط دون مابعدها .

أما نقض الضفائر فلا يجب عند المالكية مالم يشتد ، ولا يجب في الجنابة

ويجب في الحيض في رأي الحنــابلــة ، ولايجب للمرأة إن سرى المـــاء في أصــولـــه ، ويجب للرجل مطلقاً عند الحنفية .

ويجب لدى الشافعية إن لم يصل الماء إلى باطن الشعر ، كا بينا قريباً . وفي الجملة يسن نقض الضفائر لحديث عائشة : أن النبي عَلَيْكُ قال لها وكانت حائضاً : « انقضى شعرك واغتسلى »(١) .

ويسن عند الحنابلة سدر في غسل كافر أسلم ، لحديث قيس بن عاصم السابق : « أنه أسلم ، فأمره النبي عَلِينَ أن يغتسل بماء وسدر » (۱) ، ويسن له إزالة شعره ، فيحلق رأسه ، إن كان رجلاً ، ويأخذ عانته وإبطيه مطلقاً ، لقوله عَلِينَ لرجل أسلم : « ألق عنك شعر الكفر ، واختتن » (۱) ويختتن الكافر إذا أسلم وجوباً بشرط كونه مكلفاً ، وألا يخاف على نفسه منه .

ويسن عند الحنابلة أيضاً سدر في غسل حيض ونفاس ، لحديث عائشة المتقدم : أن النبي علي قال لها : « وإذا كنت حائضاً ، خذي ماءك وسدرك وامتشطي » (أ) وروت أساء أنها « سألت النبي علي عن غسل الحيض ، فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها ، فتطهر » (٥) .

ويسن عند الشافعية والحنابلة: أن تتبع المرأة غير المحرمة بنسك ، أو الحدة ( المعتدة ) أثر دم الحيض والنفاس مِسْكاً أو طيباً ، أو ماء ، فتجعله في قطنة أو غيرها كخرقة ، وتدخله فرجها بعد غسلها ، ليقطع رائحة الحيض أو النفاس ، لما

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٦) أما الحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه ، وأما المحدة : فلاتتطيب في فترة العدة .

روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: « أن امرأة جاءت إلى النبي عَلَيْكَةٍ تسأله عن الغسل عن الحيض ، فقال: خذي فِرْصة (۱) من مسك ، فتطهري بها ، فقالت: كيف أتطهر بها ؟ فقال عَلَيْكَةٍ: سبحان الله ، واستتر بثوبه ، تطهري بها ، فاجتذبتها عائشة ، فعرفتها أنها تتبع بها أثر الدم » ويكره تركه بلاعذر .

ولايسن تجديد الغسل ؛ لأنه لم ينقل فيه شيء ، ولما فيه من المشقة ، بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما .

مقدار ماء الغسل والوضوء: ويسن عند الشافعية والحنابلة: ألا ينقص ماء الوضوء عن مُدّ تقريباً: وهو رطل وثلث بغدادي، ويساوي ( ٦٧٥) غ، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريباً، وهو أربعة أمداد، ويساوي ( ٢٧٥١) غم أو ( ٢٧٠٠) غ، لحديث مسلم عن سُفَينة: « أنه عَلَيْكُ كان يغسله الصاع، ويوضئه المد »(٢).

ولاحدً لأقل ماء الوضوء والغسل ، فلو نقص عن ذلك وأسبغ كفى ، روى أبو داود والنسائي : « أنه عَلَيْ توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مدّ » ولأن الله تعالى أمر بالغسل ، وقد فعله ، ولم يكره ، والإسباغ في الوضوء والغسل : تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ، ولايكون مسحاً ، لقوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم.. ﴾ والمسح ليس غسلاً . فإن مسح العضو بالماء ، أو أمرً الثلج عليه ، لم تحصل الطهارة به ؛ لأن ذلك مسح لاغسل ، إلا أن يكون الثلج خفيفاً فيذوب ، ويجري على العضو ، فيجزئ ، لحصول الغسل المطلوب . وإن زاد على المد في

<sup>(</sup>١) الفرصة : بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . والرواية « خذي فرصة بمسَّكة فتطهري بها » أي مطيبة بالمسك .

 <sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . وروي في معناه أحاديث كثيرة ( نيل الأوطار : ١ /
 ٢٥٠ ومابعدها ) .

الوضوء والصاع في الغسل جاز ، بدليل قول عائشة : « كنت أغتسل أنا والنبي عَلِيلَةً من إناء واحد من قدح يقال : الفَرَق » (١) والفرق ستة عشر رطلاً عراقياً .

وقال الحنفية والمالكية: لا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس، ويراعي المغتسل حالاً وسطاً من غير إسراف ولاتقتير.

آداب الغسل: فرق المالكية والحنفية بين سنن الغسل وآدابه أو فضائله.

فقال المالكية (٢): سننه خمس: وهي غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضفة والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وتخليل أصول شعر الرأس بإدخال الأصابع تحته فهو أحد فرائض الغسل عندهم كا بينا.

وقد أوجب الحنفية والحنابلة المضضة والاستنشاق . وأوجب الشافعية تخليل شعر الرأس .

وفضائله خمس: التسمية ، والغرف على الرأس ثلاثاً ، وتقديم الوضوء ، والبداءة بإزالة الأذى قبل الوضوء ، والبدء بالأعالي والميامن.

وقال الحنفية (٢): يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئاً: الابتداء بالتسمية ، والنية ، وغسل اليدين إلى الرسغين ، وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها ، وغسل فرجه ، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ، فيثلث الغسل و يسح الرأس ، ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ، ثم يفيض الماء على بدنه

<sup>(</sup>١) متفق عليه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص ٢٦ ، الشرح الصغير : ١ / ١٧٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح : ص ١٧ .

ثلاثاً ، ويبتدئ في صب الماء برأسه ، ويغسل بعدها منكبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويدلك جسده .

وآداب الاغتسال : هي آداب الوضوء ، إلا أنه لايستقبل القبلة ؛ لأنه يكون غالباً مع كشف العورة .

#### المطلب الخامس \_ مكروهات الغسل:

قال الحنفية (۱): كره في الغسل ما كره في الوضوء وهي ستة أشياء: الإسراف في الماء، والتقتير فيه، وضرب الوجه به، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بغيره من غير عذر، ويزاد فيه كراهة الدعاء، أما في الوضوء، فيندب الدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو، كا بينا.

وقال المالكية (۱): مكروهات الغسل خمس هي: الإكثار من صب الماء، والتنكيس في عمله، وتكرار غسل الجسد إذا أوعب، والاغتسال في الخلاء، والكلام بغير ذكر الله.

وقال الشافعية (٢) : يكره الإسراف في الصب والغسل ، والوضوء في الماء الراكد ، والزيادة على الثلاث ، وترك المضضة والاستنشاق ، ويكره للجنب ومنقطعة الحيض والنفاس : الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء .

وقال الحنابلة(3): يكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار ، لحديث ابن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الحضرمية : ص ٢١ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع : ١ / ١٧٩ ومابعدها ، المغنى : ١ / ٢٢٩ .

عمر: « أن النبي عَلَيْتُهُ مرّ على سعد ، وهو يتوضأ ، فقال: ماهذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم ، وإن كنت على نهر جار »(١).

ويكره لمن توضأ قبل غسله إعادة الوضوء بعد الغسل ، لحديث عائشة ، قالت : « كان عَلَيْتُهُ لا يتوضأ بعد الغسل » إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو غيره ، كس امرأة لشهوة ، أو بخروج خارج ، فيجب عليه إعادته للصلاة ونحوها .

ويكره للجنب ومنقطعة دم الحيض والنفاس ترك الوضوء لنوم فقط ، ولا يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء ، وإنما يستحب لها الوضوء . بدليل ما روى ابن عمر أن عمر قال : « يا رسول الله ، أيرقد أحدنا ، وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ فليرقد » وعن عائشة قالت : « كان النبي عَلَيْلُةٌ إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة » " . وأما استحباب الوضوء للأكل والشرب ، فلما روت عائشة قالت : « رخص النبي عَلَيْلَةً للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة » " .

وأما كون الوضوء يستحب لمعاودة الوطء ، فلحديث أبي سعيد ، قال : قال النبي عليه : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود ، فليتوضأ بينها وضوءاً » (فا الحاكم : « فإنه أنشط للعود » لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء ؛ لأنه أنشط .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليها

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وابن خزيمة والحاكم ( سبل السلام : ١ / ٨٩ )

ولا يكره عند الحنابلة للجنب أو الحائض والنفساء أن يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره ، ولا أن يختضب قبل الغسل ، نصاً .

وقال الغزالي في الإحياء: لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد ( يحلق العانة ) أو يخرج دماً أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب ، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة ، فيعود جنباً ، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها(١)

## المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه:

يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر: من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه ، كا يحرم على الجنب قراءة القرآن ودخول السجد ، وتعرف الأحكام من التفصيل التالي (٢):

أ ـ الصلاة ومثلها سجود التلاوة : تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً ، لقوله
 تعالى : ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾

، ولو نفلاً ؛ لأنه صلاة كا في الحديث المتقدم :  $^{(7)}$  و الطواف بالبيت صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام  $^{(7)}$ 

أ ـ مس القرآن ، لقول ، تعالى : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ أي

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ٧٥

 <sup>(</sup>۲) الدر الختار: ١/ ١٥٨ ـ ١٦١ ، الشرح الكبير: ١/ ١٣٨ وما بعدها ، ١٧٢ ـ ١٧٤ ، الشرح الدغير: ١ / ١٧١ ، ١١٥ ، القوانين الفقهية : ص ٢٩ وما بعدها ، بداية المجتهد: ١ / ٤٦ وما بعدها ، المهذب : ١ / ٣٠ ، مغني المحتاج : ١ / ١١٧ وما بعدها ، كشاف القناع : ١ / ١٦٨ ـ ١٧٠ ، فتح القدير : ١ / ١١٤ ـ ١١٦

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس ، وهو صحيح ( نيل الأوطار :
 ١ / ٢٠٧ )

المتطهرون ، ولقوله عليه : « لا يس القرآن إلا طاهر »(١)

وهذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر ، ويزاد عليها للجنب ونحوه أيضاً:

تلاوة القرآن للمسلم بلسانه ، ولو لحرف ، أو لو دون آية على الختار عند الحنفية ، والشافعية ، بقصد القراءة : فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر ، أو التعليم ، أو الاستعادة ، أو الأذكار ، فلا يحرم ، كقوله عند الركوب : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ﴾ أي مطيقين ، وعند النزول : ﴿ وقل : رب أنزلني منزلاً مباركاً ﴾ . وعند المصيبة : ﴿ إنا الله وإنا إليه راجعون ﴾

كا لا يحرم إذا جرى القرآن على لسانه بلا قصد ، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر ، حرم .

ولا تحرم البسملة والحمد لله والفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص بقصد الذكر: أي ذكر الله تعالى ، لما روى مسلم عن عائشة قالت: « كان النبي عَلَيْكُ يَدْكُر الله على كل أحيانه »

والمحرَّم بالجنابة : التلاوة لفظاً من الناطق ، وإشارةً من الأخرس ؛ لأنها عنزلة النطق ، ولو كان المتلو بعض آية ، كحرف ، للإخلال بالتعظيم .

ودليل التحريم : حديث ابن عمر عند الترمذي وأبي داود : « لا يقرأ الجنب

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وأبو داود في المراسيل عن عمرو بن حـزم ، وفيـه متروك ، ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر ، وفيه مختلف فيه ، ورواه الحاكم وقـال حـديث صحيح الاسنـاد عن حكيم بن حزام ، ورواه الطبراني عن عثان بن أبي العاص ، ورواه علي بن عبد العزيز عن ثوبان ، واسناده في غاية الضعف ( نصب الراية : ١ / ١٩٦ ـ ١٩٩ )

ولا الحائض شيئًا من القرآن »(١) ، وحديث على : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ يقرئنا القرآن على كل حال ، ما لم يكن جنباً »(١)

وأجاز الحنابلة للجنب: قراءة بعض آية ، ولو كرره ، لأنه لا إعجاز فيه ، ما لم تكن طويلة . كا أجازوا له مع الحنفية تهجية القرآن ؛ لأنه ليس بقراءة له ، وله قراءة لا تجزئ في الصلة لإسرارها ، وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ، وأن يقرأ عليه وهو ساكت ؛ لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة .

وضبط المالكية ما يجوز للجنب من القراءة اليسيرة: بأنها ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي، والإخلاص والمعوذتين، أو لأجل رقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين، أو لأجل استدلال على حكم نحو: « وأحل الله البيع وحرم الربا ».

والمعتمد عند المالكية: أنه لا يحرم قراءة القرآن القليلة على الحائض والنفساء حال استرسال المدم عليها ، سواء أكانت جنباً أم لا ، إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها ، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حتى تغتسل . ودليلهم الاستحسان لطول مقامها حائضاً .

واتفق الفقهاء على أنه لا يحرم النظر في القرآن لجنب وحائض ونفساء ؛ لأن الجنابة لا تحل العين الناظرة .

٥ ـ الاعتكاف في المسجد إجماعاً ، ودخول المسجد مطلقاً ولو عبوراً أو
 عند الحنفية والمالكية ، لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة ، قالت :

الفقه الإسلامي جـ١ (٢٥)

<sup>(</sup>١) ذكره النووي في المجموع وضعفه ، لكن له متابعات تجبر ضعفه .

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً بـاقي أصحـاب السنن الأربعـة ( سبل السلام :
 ۱ / ۸۸ )

« جاء رسول الله عَيِّكُمْ ، وبيوت الصحابة شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »(۱) ولحديث أم سلمة قالت : دخل رسول الله عَيِّكُ صرحة المسجد ، فنادى بأعلى صوته : إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب »(۱) .

والمراد بعابري سبيل في الآية : المسافرون ، فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال ، وبينت الآية أن حكمه التيم ، واكتفى الشافعية والحنابلة بالنسبة للجنب ونحوه (۱) بتحريم المكث في المسجد أو التردد فيه لغير عذر ، وأباحوا له عبور المسجد ، ولو لغير حاجة ، لقوله تعالى : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنباً إلا عابري سبيل ﴾ وهو الطريق ، وروى سعيد بن منصور عن جابر ، قال : « كان أحدنا عرفي المسجد جنباً مجتازاً » وروى أيضاً عن زيد بن أسلم قال : « كان أصحاب رسول الله عليه عليه عشون في المسجد وهم جنب »

لكن إباحة عبور المسجد للحائض والنفساء مقيد بما إذا أمنت تلويثه ، فإن خافت تلويثه منعت وحرم عليها الدخول فيه ، كالمكث فيه .

# المطلب السابع - الأغسال المسنونة

الغسل قد يكون واجباً: كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس ، واعتناق الإسلام عند المالكية والحنابلة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه أيضاً ، وفي اسناده مختلف فيه ، وذكره البخـاري في تــاريخــه الكبير ، وقــال : ضعفوا هــذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي وابن ماجه ، وقال البيهقي : صحيح .

<sup>(</sup>٣) قال الشافعية : التحريم للجنب المسلم غير النبي ﷺ ، فإنه لا يحرم عليه . أما الكافر فإنه يكن من المكث في المسجد على الأصح ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ، لكن لا يكن الكافر ولو غير جنب دخول المسجد ، إلا لحاجة كاسلام وساع قرآن ، لا كأكل وشرب ، وبشرط أن يأذن له مسلم في الدخول ، إلا أن تكون له خصومة ، وكان القاضي في المسجد ( مغني الحتاج : ١ / ٧١ ) .

وقد يكون سنة ، وقد يكون مندوباً أو مستحباً عند الحنفية والمالكية . والأغسال المسنونة هي ما يأتي (١) :

أ ـ الغسل لصلاة الجمعة : لأحاديث متعددة ، منها حديث أبي سعيد مرفوعاً : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » (أ) والإيجاب محمول على أنه مسنون مؤكد الاستحباب ، لأحاديث أخرى : وهي حديث سمرة : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » (أ) وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي ملية يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت » (أ)

والغسل مسنون لحاضر الجمعة في يومها بدءاً من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى المسجد لحديث رواه الجماعة عن ابن عمر: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل » وهذا الغسل عند المالكية والصحيح عند الحنفية للصلاة . وعند غيرهم: الغسل ليوم الجمعة . وتظهر ثمرة الخلاف فين اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث ، فتوضاً وصلى الجمعة ، لم تحصل له السنة عند الأولين ، وتحصل له عند الآخرين . ولا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعاً .

ومن اغتسل لجنابة أو نحوها كحيض ، مع غسل جمعة أو عيد ، أجزأه الغسل

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١ / ٤٤ وما بعدها ، الدر الختـار: ١ / ١٥٦ ـ ١٥٨ ، اللبـاب: ١ / ٢٣ ، مراقي الفلاح: ص ١٨ ، القوانين الفقهية: ص ٢٥ وما بعدها ، الشرح الصغير: ١ / ٥٠٣ وما بعدها ، كشـاف القنـاع: ١ / ١٧١ ـ ١٧٣ ، الشرح الصغير: ١ / ٥٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة)

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة ، وإسناده جيـد ، وعن أبي هريرة : « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعـة أيـام يومـاً يغسل فيه رأسه وجسده » متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، ورواه أحمد والبيهقي ، وفي اسناده راوٍ فيه مقال ( انظر الأحــاديث في سبل السلام : ١ / ٨٦ وما بعدها ، نيل الأوطار : ١ / ٢٣١ ـ ٢٣٦ )

عنها إذا نوى الجنابة وأتبعها الجمعة باتفاق المذاهب ، كا لو نوى الفرض وتحية المسجد عند الشافعية ، وكا اغتسل لفرضى جنابة وحيض اتفاقاً .

وهو آكد الأغسال المسنونة للأحاديث المتقدمة ، ولا يستحب للنساء .

٢ - الغسل لصلاة العيدين : لأن النبي عليه كان يغتسل لذلك (١) ، لكن قال الشوكاني : الحديث استدل به على أن غسل العيد مسنون ، وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعى .

ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة ، فأشبهت الجمعة .

ويكون في يوم العيد لحاضره إن صلى العيد ، ولـو صلى وحـده إن صحت صلاة المنفرد ، بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر ، فلا يجزئ قبل طلوع الفجر .

" ـ للاحرام بالحج أو بالعمرة ، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع : أما الإحرام فلما روى زيد بن ثابت أن النبي عَلِيلةً « تجرد لإهلاله واغتسل » (١) وظاهره ولو مع حيض ونهاس ، بدليل أمر النبي عَلِيلةً أسماء بنت عيس به حينا ولدت محمد بن أبي بكر (١) .

وأما لدخول مكة ولو مع حيض : فلفعله عَلَيْكُمْ ، وظاهره ولو كان في منطقة الحرم ، كالذي بمنى ، إذا أراد دخول مكة . ويندب الغسل أيضاً لدخول المدينة تعظياً لحرمتها ، وقدومه على حضرة النبي عَلِينَهُ .

<sup>(</sup>١) عن الفاكه بن سعد ، وكان له صحبة أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ، ويوم النطر ، ويوم النحر » رواه عبد الله بن أحمد في المسند ، وابن ماجه ولم يذكر الجمعة ، وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١ / ٢٣٦ )

(٢) رواه الترمذي وحسنه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٣٩ )

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث عائشة ، ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو داود ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٠ )

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٠ )

وأما لوقوف عرفة ، فلثبوته في السنة (١) .

وأما الغسل لمبيت مزدلفة ورمي الجمار في منى وطواف الزيارة والوداع ، فلأنها أنساك يجتمع لها الناس ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضاً ، فاستحب الغسل لها كالجمعة دفعاً للروائح وللتنظيف .

وقال المالكية: الغسل للطواف والسعي وللوقوف بعرفة والمزدلفة مستحب، أما للإحرام ولدخول مكة فهو سنة. وقال الحنفية: الغسل للإحرام ولدخول عرفة سنة، أما للوقوف بالمزدلفة وعند دخول مكة فهو مندوب.

غ ـ لصلاة الكسوف ( للشمس ) والخسوف ( للقمر ) والاستسقاء : لأنها عبادة يجتم لها الناس ، فأشبهت الجمعة والعيدين .

وقال الحنفية : إنه مندوب فقط .

ه - لغسل الميت ، المسلم أو الكافر : وهو مستحب عند المالكية والشافعية والحنابلة ، لقوله عَلِي : « من غسل ميّتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ »(١) وهو محمول على الندب لحديث « إن ميّتكم يموت طاهراً ؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم »(١) ، ولحديث : « كنا نغسل الميت ، فنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل »(١) .

وقال الحنفية: لا يجب ، لحديث « لا غسل عليكم من غسل الميت »(٥)

<sup>(</sup>١) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، ورواه الشافعي عن علي ، ورواه ابن ماجه مرفوعاً .

 <sup>(</sup>۲) رواه الخسة ، وقال أبو داود : هذا منسوخ . ورجح البخاري والبيهقي أنه موقوف ( نيل الأوطار :
 ۱ / ۲۳۷ )

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى وحسنه ابن حجر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب من حديث عمر ، وصحح ابن حجر إسناده .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني والحاكم مرفوعاً من حديث ابن عباس ، وصحح البيهقي وقفه ، وقال : لا يصح رفعه

وقال ابن عطاء: « لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً »(١) لكن قالوا: يندب الغسل خروجاً من خلاف من ألزم به .

لكن قال الشوكاني : القول بالاستحباب هو الحق ، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن . وبه يتبين أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت ، مندوب إليه في المذاهب الأربعة .

أ ـ للمستحاضة : يسن الغسل عند الشافعية والحنابلة للمستحاضة لكل
 صلاة ، وقال المالكية : إنه مستحب ، وقال الحنفية : يندب لها إذا انقطع دمها .

ودليل ندب الغسل: أن أم حبيبة استحيضت ، فسألت النبي عَلَيْكَم ، فأمرها أن تغتسل ، فكانت تغتسل عند كل صلاة » (١) وفي غير الصحيح: « أنه أمرها به لكل صلاة »

وعن عائشة : أن زينب بنت جحش استحيضت ، فقال لها النبي عَلَيْكُم : « اغتسلي لكل صلاة »(٢)

ويجوز الاقتصار على غسل واحد لما يجوز جمعه بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لحديث عائشة: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله على فالله عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل »(1)

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح ، وقد روي مرفوعاً ، أخرجه الدارقطني والحاكم ، وورد أيضاً مرفوعاً من حديث ابن عباس : « لا تنجسوا موتاكم » أي لا تقولوا هم نجس ( نيل الأوطار : ١ / ٢٣٨ )

<sup>(</sup>٢) متفق عليه

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن ماجه ، وحسن المنذري بعض طرقه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤١ )

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأبو داود ، قال ابن حجر : قد قيل : إن ابن اسحق وهم فيه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٢ )

٧ً ـ للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر: يندب الغسل لمن أفاق من جنون ونحوه ، قال ابن المنذر: « ثبت أن النبي على المتسل من الإغماء »(١)

أ ـ عند حجامة ، وفي ليلة براءة ، وليلة القدر إذا رآها : يندب عند
 الحنفية الغسل من الحجامة خروجاً من خلاف من ألزمه .

وفي ليلة براءة : وهي ليلة النصف من شعبان ، لإحيائها وعظم شأنها ؛ إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال . وفي ليلة القدر إذا رآها ، لإحيائها .

وفي حال فزع من مخوف ، التجاء إلى الله ، وكرمه ، لكشف الكرب عنه .

وفزع من ظلمة وريح شديد ؛ لأن الله تعالى أهلك به من طغى ، كقوم عاد .

ويندب الغسل للتائب من ذنب ، وللقادم من سفر ، ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها ، فيغسل جميع بدنه وجميع ثوبه احتياطاً .

#### ملحقان بالغسل:

### الأول ـ في أحكام المساجد:

والمساجد أفضل بقاع الأرض ، وأفضل المساجد ثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى ، وأفضل الثلاثة عند الجمهور مسجد مكة وعند مالك : مسجد المدينة ، كا أن مالكاً فضل المدينة على مكة خلافاً للجمهور . وقال الحنفية : مسجد استاذه للعلوم أفضل اتفاقاً ، ومسجد الحي أفضل من الجامع .

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عائشة ( نيل الأوطار : ١ / ٢٤٣ )

وقد ذكر الإمام النووي ( المتوفى سنة ٦٧٦ هـ ) ثلاثة وثلاثين حكماً للمساجد وهي ما يأتي (١) :

أ ـ يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المساجد ، وأباح الشافعية والحنبلية العبور من غير مكث ولا كراهة فيه ، سواء أكان لحاجة أم لغيرها ، لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة ، ليخرج من خلاف الحنفية والمالكية . كا بينا فيا يحرم على الجنب ونحوه . ويكره تحرياً عند الحنفية اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذر ، وقال المالكية : يكره كثرة المرور في المسجد إن كان بناء المسجد سابقاً على الطريق ، وإلا فلا كراهة .

أ ـ لو احتلم في المسجد ، وجب عليه الخروج منه ، إلا أن يعجز عن الخروج
 لإغلاق المسجد ونحوه ، أو خاف على نفسه أو ماله ، فإن عجز أو خاف ، جاز أن يقيم للضرورة .

ولا يتيم بتراب المسجد فيحرم ذلك ، فإن خالف وتيم صح . ولو أجنب وهو خارج المسجد ، والماء في المسجد ، لم يجز أن يدخل ويغتسل في المسجد ؛ لأنه يلبث لحظة مع الجنابة .

ولو دخل للاستقاء ، لا يجوز أن يقف إلا قدر حاجة الاستقاء .

ع ـ يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين ، سواء لغرض شرعي
 كاعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر ، أم لغير غرض ، ولا كراهة في ذلك .

عً \_ يجوز النوم في المسجد ، ولا كراهة فيه عند الشافعية ، لفعل ابن عمر في

<sup>(</sup>١) المجموع : ٢ / ١٨٧ ـ ١٩٦ ، ٤ / ٣٣ ، وانظر إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي المتوفى ( سنة ٢٩٤ هـ ) و بخاصة : ص ٣٠١ ـ ٤٠٠ حيث ذكر ١٣٧ حكماً للمساجد ، طبع أبي ظبي ، القوانين الفقهية : ص ٤٩ ، المغني : ٢ / ٢٤٢ ، الدر المختار ورد المحتار : ١ / ١١٤ ـ ١٩٦ ، كشاف القناع : ٢ / ٢٤٢ ـ ٤٣٦ .

الصحيحين ، وكان أصحاب الصُفَّة (١) ينامون في المسجد ، ونام العرنيون في المسجد ، ونام علي وصفوان بن أمية فيه ، ونام غيرهم .

وقال مالك : لابأس بذلك للغرباء ، ولا أرى ذلك للحاضر .

وقال الحنفية : يكره النوم في المسجد إلا للغريب والمعتكف .

وقال أحمد واسحاق : إن كان مسافراً أو شبهه ، فلا بأس ، وإن اتخذه مبيتاً أو مقيلاً ، فلا .

وقال المالكية (٢) : يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن لـ مسلم إلا لضرورة عمل ، ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر .

وأجاز أبو حنيفة للكافر دخول كل مسجد .

و يجوز عند الشافعية للكافر دخول المسجد غير المسجد الحرام وحرم مكة ، وله أن يبيت فيه ، ولو كان جنباً في الأصح ، ولكن بإذن المسلمين .

ه ً \_ يجوز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه ، والأولى أن يكون في إناء . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد ، إلا أن يَبُلُّه ، ويتأذى به الناس ، فإنه يكره .

وقال مالك وأبو حنيفة : يكره الوضوء ، تنزيهاً للمسجد ، واستثنى الحنفية : ما أعد للوضوء فلا يكره فيه .

أ ـ لابأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد ، وغسل اليد فيه .
 وقال الحنفية : يكره تنزيها أكل ماليست له رائحة كريهة ، وقال المالكية : يجوز

<sup>(</sup>١) أهل الصفة : جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يقيمون في مسجد رسول الله تحت صُفَّته ، أي ظلته .

<sup>(</sup>٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ١ / ١٧٨ .

للغرباء الأكل في المساجد مالم يقذر ، وكذلك قال الحنابلة : يباح الأكل بشرط ألا يلوثه .

٧ً - يكره لمن أكل شوماً ، أو بصلاً ، أو كُرَّاتاً ، أو غيرها مما له رائحة كريهة ، وبقيت رائحته ، أن يدخل المسجد من غير ضرورة ، لحديث ابن عمر أن النبي عَرَّاتًا قال : « من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا » أو « مساجدنا » (١) ، وحديث أنس : « من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقربنا ، ولا يصلين معنا » (١) ، وحديث جابر : « من أكل ثوماً ، أو بصلاً ، فليعتزلنا ، أو فليعتزل مساجدنا » (١) .

وقال الحنفية : يكره ذلك تحرياً ، وقال المالكية : يحرم ذلك .

أ ـ يكره البصاق في المسجد ، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي عليلة قال : « البصاق في المسجد خطيئة ، وكفارتها دفنها » .

أ - يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء . ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء . ولا يحرم . وقال الحنفية : يكره تحريباً البول والتغوط والحوطء في المسجد ؛ لأنه مسجد إلى عنان الساء ، ويكره إدخال نجاسة إلى المسجد ، فلا يجوز الاستصباح فيه بدهن نجس ، ولا تطيينه بنجس ولا الفصد فيه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم ، ورواية مسلم : « مساجدنا » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم ، وروى مسلم حديثاً عن عمر بن الخطاب في معنى المذكورات . هذا ولا يحرم إخراج الربح من الدبر في المسجد ، لكن الأولى اجتنابه ، لرواية مسلم من حديث جابر السابق : « من أكل البصل والثوم والكراث ، فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » والكراث : بقل ( نيل الأوطار : ٢ / ١٥٤ ) .

وقالَ الشافعية : يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد . أما من على بدنه نجاسة أو به جرح : فإن خاف تلويث المسجد ، حرم عليه دخوله ، وإن أمن لم يحرم . ولا يجوز البناء ولا التجصص بالنجس ، ويكره ذلك تحرياً عند الحنفية . ويحرم الاستصباح فيه بالزيت والدهن المتنجس .

ودليل حرمة هذه المسائل حديث أنس عند مسلم : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله ، وقراءة القرآن » .

أ ـ يكره غرس الشجر في المسجد ، ويكره حفر البئر ؛ لأنه بناء في مال غيره ، وللإمام قلع ما غرس فيه ، وقال الحنفية : يكره غرس الأشجار في المسجد إلا لنفع ، كتقليل نَزّ ( ما يتحلب من الأرض من الماء ) .

11 - تكره الخصومة في المسجد ، ورفع الصوت فيه ، ونشد الضالة ، والبيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود ، لحديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وابن ماجه : « من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فليقل : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا » وفي رواية الترمذي : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة ، فقولوا : لا ردها الله عليك »(۱) .

كذلك يكره البيع والشراء عند الحنفية والمالكية ، ويحرم عند الحنابلة ، وإن وقع فهو باطل . ويكره رفع الصوت بالذكر إن شوش على المصلين عند الحنفية والحنابلة إلا للمتفقهة ، كا يكره عندهم الكلام غير المباح ، فإن كان مما

<sup>(</sup>١) قال الترمذي : حديث حسن . وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن رسول الله عليه عن الشراء والبيع في المسجد ، وأن ينشد فيه ضالة ، وأن ينشد فيه شعر » قال الترمذي : حديث حسن .

يباح فلا يكره إن لم يشوش على المصلين . وقال المالكية : يكره رفع الصوت في المسجد مطلقاً ولو بالذكر والعلم .

لكن لابأس عند الشافعية أن يعطى السائل في المسجد شيئاً ، لحديث : « هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد ، فإذا أنا بسائل يسأل ، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن ، فأخذتها فدفعتها إليه » (۱) وكره الشافعي السؤال في المسجد ، وكذلك كرهه المالكية والحنابلة ، ولكن يجوز الإعطاء ، وقال الحنفية : يحرم السؤال في المسجد ، ويكره إعطاء السائل فيه شيئاً .

17 \_ يكره إدخال البهائم والمجانين ، والصبيان الذين لا يميزون المسجد ؛ لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه ، ولا يحرم ذلك ؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله على مريض تله عنها ، وطاف على بعيره . ولا على عذا الكراهة ؛ لأنه على فعله لبيان الجواز ، فيكون حينئذ أفضل في ينفي هذا الكراهة ؛ لأنه على فعله لبيان الجواز ، فيكون حينئذ أفضل في حقه ، فإن البيان واجب . وهذا الحكم هو المقرر أيضاً عند الحنابلة إلا أنهم أجازوا إدخال المجانين في المساجد لحاجة كتعليم الكتابة . ومنع المالكية والحنفية من إدخال الصبيان والمجانين المساجد ، وهو مكروه ، ويرخص للنساء الصلاة في المساجد إذا أمن الفساد ، ويكره للشابة الخروج إليه .

آ ـ يكره أن يجعل المسجد مقعداً لحرفة ، كالخياطة ونحوها ، لحديث أنس السابق في حكم المسألة التاسعة . أما من ينسخ فيه شيئاً من العلم ، أو اتفق قعوده فيه ، فخاط ثوباً ، ولم يجعله مقعداً للخياطة ، فلا بأس به .

١٤ ـ يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ، ووضع إحدى الرجلين على

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها .

الأخرى ، وتشبيك الأصابع ونحو ذلك ، ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي عَلَيْكَ فِعل ذلك كله .

10 ما من عقد حلق العلم في المساجد ، وذكر المواعظ والرقائق ونحوها ، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة .

ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد ، وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ، وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً ، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْ لايقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام ، وقال : وكانوا يتحدثون ، فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويبتسم (۱) .

17 ـ لابأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحاً للنبوة أو الإسلام ، أو كان حكمة ، أو في مكارم الأخلاق ، أو النهد ، أو نحو ذلك من أنواع الخير ، بدليل حديث سعيد بن المسيب قال : مر عمر بن الخطاب ، وحسان ينشد الشعر ، فلحظ إليه ، فقال : أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله ، أسمعت رسول الله عليه يقول : « أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس » ؟ قال : نعم ()

أما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر ، أو ذكر النساء أو المُرد ، أو مدح ظالم ، أو افتخار منهي عنه ، أو غير ذلك ، فحرام لحديث أنس السابق في المسألة التاسعة ، ولحديث آخر : « أن النبي عَلَيْكُمْ نهى عن تناشد الأشعار في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

المسجد »(١) وهذا التفصيل هو الحكم المقرر لدى المذاهب الأخرى .

17 - يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة مايرى فيه من نخامة أو بصاق ، أو نحو ذلك ، ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : أن النبي عَيِّلِهُ رأى بصاقاً في المسجد ، فحكه بيده . وروى أبو داود عن أنس قال : قال رسول الله عَيِّلُهُ : « عرضت علي أجور أمتي ، حتى القَذاة يخرجها الرجل من المسجد » والقذاة : الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك .

أ ـ من البدع المنكرة إيقاد القناديل الكثيرة في ليال معينة كليلة نصف شعبان ، مضاهاة للمجوس في الاعتناء بالنار ، وإضاعة للمال .

19 ـ السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح: أن يمسك على حَدّه ، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه ، لحديث جابر رضي الله عنه: أن رجلاً مر بسهام في المسجد ، فقال له رسول الله عَلَيْنَا : « أمسك بنصالها »(١) .

ركعتين ، أ - السنة للقادم من سفر : أن يبدأ بالمسجد ، فيصلي فيه ركعتين ، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه ، قال : « كان رسول الله عليه إذا قدم من سفر ، بدأ بالمسجد ، فصلى فيه ركعتين »(١) .

أ- ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة ، أو اشتغال بعلم ، أو لشغل
 أخر من طاعة أو مباح : أن ينوي الاعتكاف ، فإنه يصح ، وإن قل زمانه .

77 ـ لابأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة ، لصيانته أو لحفظ آلاته . فإذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها ، وكان في فتحها رفق بالناس ،

<sup>(</sup>١) حديث حسن رواه النسائي بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، كما رويا في معناه حديثاً عن أبي موسى رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم .

فالسنة فتحها ، كما لم يغلق مسجد رسول الله عَلَيْكِمْ في زمنه ولا بعده .

٢٣ ـ يكره لداخل المسجد : أن يجلس فيه ، حتى يصلى ركعتين .

٢٤ ـ ينبغي للقاضي ألا يتخذ المسجد مجلساً للقضاء ، إلا مايقع فيه صدفة ،
 فيقضى فيه .

٢٥ ـ يكره أن يتخذ على القبر مسجد ، لحديث صحيح : « قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(١) .

وأما حفر القبر في المسجد ، فحرام شديد التحريم .

وتكره الكتابة عند الشافعية والحنفية والحنابلة على جدران المسجد وسقوفه. وقال المالكية والحنابلة: تكره الكتابة في القبلة لئلا تشغل المصلي، ولا تكره فيا عدا ذلك ؛ لأن الكتابة تشغل قلب المصلي، وربحا اشتغل بقراءته عن صلاته. كا يكره تزويقه وكل ما يشغل المصلي عن صلاته.

77 ـ حائط المسجد من داخله وخارجه: له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته ، وكذا سطحه ، والبئر التي فيه ، وكذا رحبته ، وقد نص الشافعي وأصحابه على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه ، وصحة صلاة المأموم فيها مقتدياً بمن في المسجد ، وكذلك يعتبر سطح المسجد كالمسجد في بقية المذاهب .

أذى قبل دخوله ، لحديث : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى ، فلمسحه ، وليصل فيها »(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح .

٢٨ ـ يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر ، لحديث أبي الشَّعْثاء قال : « كنا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد ، فأذن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشي ، فأتبعه أبو هريرة بصره ، حتى خرج من المسجد ، فقال أبو هريرة : أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم عَلَيْكُمْ » (١) .

٢٩ ً ـ يستحب أن يقول عند دخوله المسجد: «أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، باسم الله والحمد لله ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك » .

وإذا خرج من المسجد قال مثله ، إلا أنه يقول : « وافتح لي أبواب فضلك  $^{(7)}$  .

ويقدم رجله اليني في الدخول ، واليسرى في الخروج .

٣٠ ـ لا يجوز أخذ شيء من أجزاء السجد ، كحجر وحصاة وتراب وغيره ،
 لحديث مرفوع : « إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد »(٦) .

٣١ ـ يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها ، وإصلاح ماتشعث منها ، لحديث : « من بني الله تعالى مسجداً ، بني الله له مثله في الجنة »(١) .

وقال الحنابلة : يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ( جمع مَحلَّة ) ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية ، وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) هذه الأذكار بعضها في صحيح مسلم ، ومعظمها في سنن أبي داود والنسائي ، فإن طال عليه هذا كله ، فليقتصر على مافي مسلم أن رسول الله ﷺ قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عثان بن عفان رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ١ / ١٤٧ ) .

مستحبة ، ويسن أن يصان المسجد عن الأوساخ والخاط وتقليم الأظافر وقص الشعر ونتفه ، وعن الروائح الكريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها .

و يجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها ، لحديث عثان بن أبي العاص رضي الله عنه : « أن رسول الله عَلَيْكُ أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم »(۱) ، ولحديث أنس : « أن مسجد رسول الله عَلِيْكُ كان فيه قبور مشركين ، فنبشت »(۱) .

ويكره زخرفة المسجد باللونين الأحمر والأصفر ونقشه وتزيينه ، لئلا تشغل قلب المصلي ، ولقوله على الله و لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد »(۱) وقوله أيضاً : « ماأمرت بتشييد المساجد ، قال ابن عباس : ( لَتُزَخرِفُنَها ) كا زخرفت اليهود والنصارى »(ا) فهو يدل على أن تشييد المساجد بدعة ، وهذا الحكم بالكراهة هو المقرر عند المالكية والحنابلة ، لكن أجاز الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال ، خلا محرابه فإنه يكره ، لأنه يلهي المصلي .

وروي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك . وروي عن أبي طالب المكي : أنـه لاكراهة في تزيين الحراب .

تالى مساجدها ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها  $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد جيد ، وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا الترمذي عن أنس ( نيل الأوطار : ٢ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود عن ابن عباس ، والتشييد : رفع البناء وتطويله . وفي قول ابن عباس نوع تأنيب وتوبيخ ، والمراد من الزخرفة : الزينة . وفتح اللام في قوله : لتزخرفنها لأنه جواب القسم . وكلام ابن عباس مفصول عن كلام النبي را الكتب المشهورة وغيرها ( نيل الأوطار : ٢ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم عن أبي هريرة ، ورواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم :

٣٣ ـ مصلى العيد وغيره الذي ليس بمسجد : لايحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب عند الشافعية .

#### الملحق الثاني \_ أحكام الحمامات العامة :

ذكر الشافعية والحنابلة أحكام الحمام وآداب دخوله فقالوا(١):

أ ـ أجود الحمامات : ماكان شاهقاً ، عذب الماء ، معتدل الحرارة ، معتدل البيوت ، قديم البناء .

ب ـ بناء الحمام: وبيعه وشراؤه وإجارته مكروه عند الإمام أحمد ، لما فيه من كشف العورة والنظر إليها ، ودخول النساء إليه . قال أحمد: في الذي يبنى حماماً للنساء: ليس بعدل . وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة .

وكسب الحمام والحلاق عند الحنابلة مكروه .

جـ الدخول إلى الحمام: يباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لايحل لهم، وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لايحل له النظر إليها، أو في غير وقت الاغتسال، فإنه يروى: «أن ابن عباس دخل حماماً بالجُحْفة»، ويروى ذلك عن النبي عَيِّسَةٍ، كا يروى عن خالد بن الوليد «أنه دخل الحمام».

فإن خشي ألا يسلم من النظر إلى العورات ، ونظر الناس إلى عورته كره له ذلك ؛ لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور ، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام ، بدليل حديث بهز بن حكيم المتقدم في أول مبحث الغسل : « احفظ عورتك إلا

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج : ١ / ٧٦ ، المغني : ١ / ٢٣٠ ـ ٢٣٣ ، كشاف القنباع : ١ / ١٨١ ـ ١٨٣ ، الفتباوى الهندية : ٥ / ٣٧٣ وما بعدها .

من زوجتك أو ماملكت يمينك ... »(۱) ، وقال النبي ﷺ : « لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولاتنظر المرأة إلى عورة المرأة » « لاتمشوا عراة »(۱) « الفخة عورة »(۱) .

ويحرم دخول الحمامات العامة بغير مئزر ، لقول على الله على الله على الله واليوم الآخر من ذكور أمتي ، فلايدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر ، فلاتدخل الحمام » ( « حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر » ( ) ، وروي : « أن الرجل إذا دخل الحمام عارياً لعنه ملكاه » (١) .

وأما النساء: فيكره لهن دخول الحمام بلاعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل ، ولا يمكن المرأة أن تغتسل في بيتها ، لخبر: « مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت مابينها وبين الله تعالى »(١) وقال على الله على الله تعالى عليم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتاً ، يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار ، وامنعوها النساء ، إلا مريضة أو نفساء »(١) ، ولأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر(١) .

ولايحرم على المرأة الاغتسال في حمام دارها حيث لم ير من عورتها مايحرم النظر إليه .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة ( نيل الأوطار : ٢ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواهما مسلم ، وروى أبو داود وابن ماجـه عن علي : « لاتبرِز فخـذاك ، ولاتنظر إلى فخـذ حي أو ميت » ( نيل الأوطار : ٢ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ٢ / ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي والحاكم عن جابر .

<sup>(</sup>٦) رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى : ﴿ كراماً كاتبين ، يعلمون ماتفعلون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) قال بعض الشافعية : والخناثي كالنساء فيما يظهر .

د ـ يحرم الاغتسال عرياناً بين الناس ، فن اغتسل عرياناً بين الناس : لم يجزله ذلك ؛ لأن كشف العورة للناس محرم ، لما بينا ، ولقوله عليه إن الله عز وجل حيى ستير ، يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر »(۱) . أما إن كان خالياً فيجوز ؛ لأن موسى عليه السلام اغتسل عرياناً(۱) ، كا اغتسل أيوب عليه السلام عرياناً(۱) .

وإن ستره إنسان بثوب ، فلابأس ، فقد كان النبي عَلَيْكُم يستتر بثوب ويغتسل .

ويستحب التستر وإن كان خالياً للحديث السابق : « فالله أحق أن يستحيى منه من الناس » .

ولايسبح في ماء إلا مستتراً ؛ لأن الماء لايستر ، فتبدو عورة من دخلم عرياناً .

هـ ـ يجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام ، لأنه طاهر ، و يجعل بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض و يخرج ، أي أن عليه مصبًا ، فإن الذي يأتي أخيراً يدفع ما في الحوض ، ويثبت في مكانه .

و ـ لابأس للمستتر بذكر الله في الحمام ، فإن ذكر الله حسن في كل مكان ، مالم يرد المنع منه ، روي « أن أبا هريرة دخل الحمام ، فقال : لاإله إلا الله » وروي عن النبي عَرِيلية « أنه كان يذكر الله على كل أحيانه » .

أما قراءة القرآن في الحمام : فلاتكره عند مالك والنخعي ، كذكر الله فيه ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن يعلى بن أمية .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) كا ذكر صاحب المغنى ابن قدامة المقدسي .

وكره أحمد ذلك ، ولو خفض صوته ؛ لأنه محل التكشف ، ويفعل فيه مالايحسن في غيره ، فيصان القرآن عنه . كا يكره السلام فيه . وأباحه بعض الحنابلة ؛ لأن الأشياء على الإباحة .

ز ـ آداب الحمام : يجب ألا يزيد المستحم في الماء على قدر الحاجة والعادة ، ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة .

وآداب الحمام: أن يقصد التطهير والتنطيف ، لا الترف والتنعم ، وأن يسلم الأجرة قبل دخول ، وأن يسمي للدخول ، ثم يتعوذ ، كا في دخول الخلاء ، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول ، ورجله اليني عند الخروج .

ويتذكر بحرارة الحمام حرارة نارجهم ، ولا يدخله إذا رأى فيه عرياناً ، ولا يعجل بدخول البيت الحارحتى يعرق في البيت الأول ؛ لأنه أجود طباً ، ولا يكثر الكلام ، ويتحين بدخوله وقت الفراغ أو الخلوة إن قدر على ذلك ، ويقلل الالتفات ؛ لأنه محل الشياطين ، ويستغفر الله تعالى ويصلي ركعتين بعد خروجه منه ، فقد كانوا يقولون : يوم الحمام يوم إثم .

وكره الشافعية دخول الحمام قبيل الغروب ، وبين العشاءين ؛ لأنه وقت انتشار الشياطين ، وقال الحنابلة : لايكره ذلك لعدم النهي الخاص عنه . ولابأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة .

ويكره الحمام للصائم ؛ لأن الغسل يضعف الجسم ، وهـ و ترفـ ه لايـ لائم الصوم ، وقد يسبق الماء إلى جوفه ، فيفطر .

ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد ، ولابأس بشرب ماء بارد عند خروجه منه ، لأنه أنفع طباً ، كا لابأس بقوله لغيره : عافاك الله ، ولامانع من المصافحة .

# الفصل السّادس التيم

تعریفه ، ومشروعیته وصفته ، أسبابه ، فرائضه ، كیفیته ، شروطه ، سننه ومكروهاته ، نواقضه ، حكم فاقد الطهورین .

# المطلب الأول ـ تعريف التيم ومشروعيته وصفته:

التيم لغة: القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿ ولاتيموا الخبيث منه تنفقون ﴾ وشرعاً عرفه الفقهاء بعبارات متقاربة، فقال الحنفية (۱) : مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. والقصد شرط له ؛ لأنه النية ، فهو قصد صعيد مطهر واستعاله بصفة مخصوصة لإقامة القربة .

وقال المالكية (٢) : طهارة ترابية تشتل على مسح الوجه واليدين بنية .

وقال الشافعية (٢): إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل أو عضو منها بشرائط مخصوصة .

وقال الحنابلة (٤) : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص .

<sup>(</sup>۱) مراقي الفلاح : ص ۱۹ ، فتح القدير : ۱ / ۸۶ ، اللباب : ۱ / ۳۵ ، البدائع : ۱ / ۶۵ ، حاشية ابن عابدين : ۱ / ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ١ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج : ١ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع : ١ / ١٨٣ .

مشروعيته: التيم من خصائص الأمة الإسلامية ، شرع في غزوة بني المصطلق (غزوة المريسيع) في السنة السادسة من الهجرة حينا أضاعت عائشة عقدها ، فبعث عليلية في طلبه ، وحانت الصلاة ، وليس معهم ماء ، فنزلت آية التيم ، كا نزلت آيات براءة عائشة من الإفك في سورة النور ، فقال أسيد بن حضير : « يرحمك الله ياعائشة ، مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجاً » .

وهو رخصة ، وقال الحنابلة : إنه عزيمة ، وأدلة مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع : أما القرآن : فقوله تعالى : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء ، فلم تجدوا ماء ، فتيموا صعيداً طيباً (۱) ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ وهذا يدل على أن التيم فريضة بدل الغسل بالماء .

وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها خبر مسلم : « جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها طهوراً »(۱) ، ومنها « التراب طهور المسلم ، ولو إلى عشر حجج ، مالم يجد الماء أو يحدث »(۱) .

وأجمعت الأمة على جواز التيم في الجملة .

صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها: قال عامة الفقهاء (١) : التيم

<sup>(</sup>١) أي تراباً طهوراً .

 <sup>(</sup>٢) وروى أحمد في معناه حمديثين عن أبي أمامة وعن عمرو بن شعيب عن أبيمه عن جمده ( نيل الأوطار :
 ١ / ٢٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) روي من حديث أبي ذر عند أبي داود والنسائي والترمذي ، ومن حديث أبي هريرة عند البزار والطبراني ،
 قال الترمذي عن الأول : حديث حسن صحيح ( نصب الراية : ١ / ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد : ١ / ٦١ ومابعدها ، القوانين الفقهية : ص ٣٨ ، البدائع : ١ / ٥٥ ، مغني المحتاج : ١ / ٨٧ ، المغني : ١ / ٢٢ ، فتح القدير : ١ / ٨٧ ، غايمة المغني : ١ / ٢٢ ، فتح القدير : ١ / ٨٧ ، غايمة المنتهى : ١ / ٢٠ ، ٥

ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ، إلا أنه لا يجوز عند غير الحنفية لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء ، فالمحدث والجنب والحائض والنفساء ومن ولدت ولداً جافاً يتيم للصلاة وغيرها من الطاعات ؛ لأن الضير في قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فتيمُوا ﴾ يعود على المحدث حدثاً أصغر وعلى المحدث حدثاً أكبر عند القائلين بأن الملامسة هي الجماع . أما من كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد في قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ فالضير يعود على المحدث حدثاً أصغر فقط ، وتكون مشروعية التيم للجنب ثابتة بالسنة :

مثل حديث عمران بن حصين ، قال : كنا مع رسول الله عَيِّكَ في سفر ، فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : مامنعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ؟ قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك »(١) وهو يدل على مشروعية التيم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره .

ومثل حديث جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حَجَر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابَه، هل تجدون لي رخصة في التيم؟ فقالوا: مانجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله عَلَيْتُهِ أُخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العييّ(۱) السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيم ويَعْصِر، أو يَعْصِب على جُرْحه، ثم يسح عليه، ويغسل سائر جسده (۱) وهو يدل على جواز العدول إلى التيم لخشة الضرر.

<sup>(</sup>١) متفق عليه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) العي : التحير في الكلام ، وقيل : ضد البيان .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه ، وصححه ابن السكن ( نيل الأوطار : ١ / ٢٥٧ ) .

ومثل حديث عمرو بن العاص: أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل (۱) ، قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت أن أهْلِك ، فتيمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله عَلَيْكِيْ ذكروا ذلك له ، فقال : ياعرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى : ولاتقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم رحياً ، فتيمت ، ثم صليت ، فضحك رسول الله عَلَيْنَةٍ ، ولم يقل شيئاً »(۱) وهو يدل على جواز التيم لشدة البرد ، ولا إعادة عليه ، وهو رأي مالك وأبي حنيفة .

الطاعات التي يتيم لها : يجوز التيم لكل مايتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة ، أو مس مصحف ، أوقراءة قرآن ، أو سجود تلاوة أو شكر ، أو لُبث في مسجد ، للأحاديث السابقة ، ولأنه يستباح بالتيم مايستباح بطهارة الماء .

مايتيم له من الأحداث: ويجوز التيم للحدث الأصغر، والجنابة، والحيض والنفاس على حد سواء، لما روي أن قوماً جاءوا إلى رسول الله عليه ، وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال، ولانجد الماء شهراً أو شهرين، وفينا الجنب والحائض والنفساء، فقال عليه السلام: «عليكم بالأرض »().

#### نوع البدل:

قال الحنفية (٤) : إن التيم بدل مطلق ، وليس ببدل ضروري ، فالحدث يرتفع بالتيم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة ، بدليل الحديث المتقدم :

<sup>(</sup>١) هي موضع وراء وادي القرى ، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم ، وأخرجه البخاري تعليقاً ( نيـل الأوطار : / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبيهقي واسحاق بن راهويه عن أبي هريرة لكنه ضعيف ( نصب الراية : ١ / ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) البدائع : ١ / ٥٤ ومابعدها ، الدر الختار : ١ / ٢٢٣ .

« التيم وضوء المسلم ، ولو إلى عشر حِجج ، مالم يجد الماء ، أو يحدث » فقد سمى التيم وضوءاً ، والوضوء مزيل للحدث . وقال على الله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً »(۱) ، والطهور اسم للمطهر ، فدل على أن الحدث يزول بالتيم ، إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء ، فإذا وجد الماء يعود الحدث .

ويترتب عليه: أنه يجوز التيم قبل دخول الوقت ، ويجوز له أن يصلي بالتيم الواحد ماشاء من الفرائض والنوافل مالم يجد الماء أو يحدث ، وإذا تيم للنفل جازله أن يؤدي به النفل والفرض .

وقال الجمهور غير الحنفية (۱) : التيم بدل ضروري ، فيباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة ، كطهارة المستحاضة ، لحديث أبي ذر عند الترمذي : « فإذا وجدت الماء فأمسًّه جلدك ، فإنه خير لك » ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ، ولو رأى الماء يعود الحدث ، مما يدل على أن الحدث لم يرتفع ، لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة ، كا في المستحاضة .

ويترتب عليه عكس الأحكام السابقة ، إلا أن الحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية أجازوا بالتيم الواحد صلاة ماعليه من فرائض فوائت إن كانت عليه .

آراء المذاهب فيا يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيم : 1 - وقت التيم :

قال الحنفية (٢) القائلون بأن التيم طهارة مطلقة : يجوز التيم قبل الوقت ،

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: ١ / ١٥٤ ، مغني المحتاج: ١ / ٩٧ ، بجيرمي الخطيب: ١ / ٢٥٣ ، كشاف القناع: ١ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) البدائع : ١ / ٥٤ ، الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ١ / ٢٢٢

ولأكثر من فرض ، ولغير الفرض من النوافل ؛ لأن التيم بدل مطلق عند عدم الماء ، ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء ، وليس ببدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة ، كأ قال الجهور ، فلا يجوز قبل الوقت ، ولا يصلى به أكثر من فرض . ودليلهم : أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي ، ولا دليل فيه ، فيقاس على الوضوء ، والوضوء يصح قبل الوقت .

وقال الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة )() : لا يصح التيم إلا بعد دخول وقت ما يتيم له من فرض أو نفل ، فلا يتيم لفرض قبل دخول وقت فعله ، ولا لنفل معين أو مؤقت كسنن الفرائض الرواتب قبل وقتها .

أما الفريضة : فلقوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْمَ إِلَى الصلاة ﴾ والقيام إليها بعد دخول الوقت .

وأما النفل: فلحديث أبي أمامة مرفوعاً قال: « جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأينا أدركت رجلاً من أمتي الصلاة، فعنده مسجده، وعنده طهوره »(١)

أما الوضوء : فإنما جاز قبل الوقت ، فلكونه رافعاً للحدث ، بخلاف التيم ، فإنه طهارة ضرورة ، فلم يجز قبل الوقت ، كطهارة المستحاضة .

ويصح التيم لركعتي الطواف كل وقت لإباحته ، ويصح التيم لفائتة ذكرها وأراد فعلها لصحة فعلها في كل وقت ، ويصح التيم لكسوف عند وجوده

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد : ١ / ٦٥ ، القوانين الفقهية : ص ٣٧ ، مغني المحتاج : ١ / ١٠٥ ، المهذب : ١ / ٣٤ ، كشاف القناع : ١ / ١٨٤

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ورواه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر بلفظ : « أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة »

إن لم يكن وقت نهي عن الصلاة فيه (۱) ، ويصح التيم لاستسقاء إذا اجتمعوا لصلاته ، ولصلاة جنازة إذا غسل الميت ، أو يم لعذر ، ولصلاة عيد إذا دخل وقته ، ولمنذورة كل وقت . ويصح التيم لنفل عند جواز فعله كتحية المسجد ؛ لأن ذلك وقته .

واحترز بعبارة النفل المعين أو المؤقت عن النوافل المطلقة ، فإنه يتيم لها متى شاء ، إلا في وقت الكراهة المنهى عنه ؛ لأنه ليس وقتاً له .

#### هل يؤخر التيم لآخر الوقت ؟

اتفق أمّـة المذاهب الأربعة (٢) على أن الأفضل تأخير التيم لآخر الوقت إن رجا وجود الماء حينئذ . فإن يئس من وجوده استحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور (غير الحنابلة ) ، والمنصوص عن أحمد : أن تأخير التيم أولى بكل حال .

والأصح عند الحنفية: أن ندب التأخير هو لآخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في كراهة؛ إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين. ويجب التأخير بالوعد بالماء، ولو خاف القضاء، كا يجب التأخير عند أبي حنيفة بالوعد بالثوب للعاري، أو بالدلو لنزح الماء، ما لم يخف القضاء.

وقيد الشافعية أفضلية الانتظار بحالة تيقن وجود الماء آخر الوقت ، فإن شك في وجوده أو ظن بأن ترجح عنده وجود الماء آخر الوقت ، فتعجيل التيم أفضل في الأظهر ؛ لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء .

وفصل المالكية في الأمر فقالوا: اليائس من وجود الماء يندب له التعجيل

<sup>(</sup>١) تكره الصلاة النافلة في خسة أوقات : بعد صلاة الفجر ، وعند طلوع الشمس ، وعند الزوال ظهراً ، وبعد صلاة العصر ، وعند الغروب .

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار ورد المحتار : ١ / ٢٢٩ ، البدائع : ١ / ٥٤ ، الشرح الصغير : ١ / ١٨٩ وما بعدها ، مغني المحتاج : ١ / ١٨٩ ، المغني : ١ / ٢٤٦ .

أول الوقت . والمتردد في ذلك وهو الشاك أو الظان ظناً قريباً من الشك : يندب له التيم وسط الوقت . والراجي : وهو الغالب على ظنه وجود الماء : يتيم ندباً آخر الوقت .

#### ٢ - ما يفعل بالتيم الواحد:

قال الحنفية (۱): يصلي بتيمه ما شاء من الفرائض والنوافل ؛ لأنه طهور حال عدم الماء ، فيعمل عمله ما بقي شرطه ، فله أن يصلي بتيم واحد فرضين فأكثر ، وما شاء من نافلة .

وقال الحنابلة (۱) : التيم مقيد بالوقت ، لقول علي رضي الله عنه : « التيم لكل صلاة » وقول ابن عمر رضي الله عنها : « تيم لكل صلاة » ولأن التيم طهارة ضروروة ، فتقيدت بالوقت ، كطهارة المستحاضة ، والطواف المفروض كالصلاة الفريضة .

وبناء عليه : إذا تيم صلى الصلاة التي حضر وقتها ، وصلى به فوائت إن كانت عليه ، فيصلي الحاضرة ، ويجمع بين الصلاتين ، ويقضي فوائت ، وله التطوع بما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى .

وقال المالكية والشافعية (۱): لا يصلى بتيم واحد فرضان ، فلا يجوز للمتيم أن يصلي بتيم واحد أكثر من فريضة . ويجمع بين نوافل ، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية ، ويتنفل ما شاء قبل المكتوبة وبعدها عند الشافعية ، لأنها غير محصورة .

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ١ / ٩٥

<sup>(</sup>٢) المغنى : ١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٢

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير : ١ / ١٨٦ ـ ١٨٧ ، الشرح الكبير : ١ / ١٥١ ، المهسنب : ١ / ٣٦ ، مغني المحتساج : ١ /
 ١٠٣ ، القوانين الفقهية : ص ٣٨ .

ودليلهم : ما روى البيهقي باسناد صحيح عن ابن عمر ، قال : « يتيم لكل صلاة ، وإن لم يحدث » ، ولأنه طهارة ضرورة ، فلا بد من تكرار التيم لكل فرض ، وإن كانت الفريضتان مجموعتين في وقت واحد ، كالظهر مع العصر ، ولو كان التيم من مريض يشق عليه إعادته .

و يجوز أن يصلى بتيم واحد فرض صلاة ، وفرض جنازة عند المالكية ، والشافعية في الأصح ؛ لأن الجنازة فرض كفاية ، فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة .

وجاز بالتيم للصلاة : مس المصحف ، وقراءة القرآن إن كان جنباً .

والنذر عند الشافعية كفرض في الأظهر ، فيجدد لـ التيم ، ولا يجمعه مع فرض آخر أداء أو قضاء بتيم واحد .

وفرض الطواف وخطبة الجمعة عند الشافعية كفرض الصلاة ، فلا يجمع بتيم واحد بين طوافين مفروضين ، ولا بين طواف مفروض وصلاة مفروضة ، ولا بين صلاة جمعة وخطبتها ؛ لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية ، ألحقت بفرض العين ، إذ قيل : إنها قائمة مقام ركعتين .

وأجاز المالكية الجمع بتيم بين صلاة مفروضة وطواف غير واجب وركعتيـ ، فهم إذاً كالشافعية .

## ق. هل التيم للنفل يجيز صلاة الفرض:

قال الحنفية الواصفون التيم بأنه بدل مطلق (۱) : إذا تيم للنفل ، يجوز لـه أن يؤدي بـه النفل والفرض . ويجـوز عنـد أبي حنيفة وأبي يـوسف : أن يـؤم المتيم

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٥٥ وما بعدها .

المتوضئين إذا لم يكن معهم ماء ؛ لأن التيم في حال عدم الماء طهارة مطلقة ، فيجوز اقتداؤهم به ، وإن كان معهم ماء لا تجوز صلاتهم ؛ لأن التيم بدل عن الماء عند عدمه .

وقال المالكية (۱): لا يصلى فرض بتيم نواه لغيره ، فإن نوى فرض الصلاة صلى به ما عليه من فرض واحد ، وما شاء من النوافل على أن يقدم صلاة الفرض على النفل ، ولا يصلى به الفريضة الفائتة معه ، وإن نوى مطلق الصلاة صلى به النفل دون الفرض ، لأن الفرض يحتاج لنية تخصه ، ومن نوى نفلاً لم يصل به فرضاً . ويلزم حال نية استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث نية الحدث الأكبر من جنابة أو غيرها إن كان عليه . فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه ، لم يجزه وأعاد أبداً .

ويندب نية الحدث الأصغر إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى استباحة ما منعه الحدث . أما لو نوى فرض التيم ، فلا تندب نية الأصغر ، ولا الأكبر ؛ لأن نية الفرض تجزئ عن نية كل من الأصغر والأكبر . وإذا تيم لقراءة قرآن أو للدخول على سلطان ونحو ذلك لا يجوز أن يصلى به

وقال الشافعية والحنابلة (١) : إن نوى فرضاً ونفلاً صلى به الفرض والنفل ، وإن نوى فرضاً استباح مثله ، وما دونه من النوافل ، لأن النفل أخف ، ونية الفرض تتضنه ، وبما أن الفرض أعلى استباح ما دونه تبعاً . وإن نوى نفلاً أو أطلق النية للصلاة بأن نوى استباحة الصلاة ، ولم ينو فرضاً ولا نفلاً ، لم يصل إلا نفلاً ، ولم يصل به فرضاً ؛ لأن الفرض أصل والنفل تابع ، فلا يجعل المتبوع تابعاً ، وقياساً على ما لو أحرم بالصلاة ، فإن صلاته تنعقد نفلاً .

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ١ / ١٩٣ ، الشرح الكبير : ١ / ١٥٤

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١ / ٩٨ ، كشاف القناع : ١ / ٢٠١ وما بعدها ، بجيرمي الخطيب : ١ / ٢٥٣ .

#### المطلب الثاني - أسباب التيم:

أسباب التيم أو الأعذار المبيحة له هي ما يلي (١):

## ١ - فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل:

حساً بأن لم يجد ماء أصلاً أو وجد ماء لا يكفيه ، أو شرعاً : بأن خاف الطريق إلى الماء أو كان عند الحنفية بعيداً عنه بمقدار ميل ( ١٨٤٨ م أو ٤٠٠٠ ذراع أو خطوة ) أو أكثر ، أو بقدر ميلين كا قال المالكية ، أو احتاج إلى ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن المثل ، للآية السابقة : ﴿ فلم تجدوا ماء فتيموا صعيداً طيباً ﴾

وفصل الشافعية في جواز التيم لفقد الماء وطلبه ، فقالوا :

أ ـ إن تيقن فقد الماء حوله ، تيم بلا طلب .

ب \_ وإن توهم الماء أو ظنه ، أو شك فيه ، فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث (١٨٤,٨ م) ، فإن لم يجد ماء تيم . وقد اقتصر الحنفية على هذا فأوجبوا طلب الماء إلى أربعائة خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن .

جـ ـ وإن تيقن الماء طلبه في حد القُرْب (٢) : ( وهو ستة آلاف خطوة )

<sup>(</sup>١) البدائع: ١ / ٤٦ ـ ٤٩ ، تبيين الحقائق: ١ / ٣٦ ، اللباب: ١ / ٣٦ ، فتح القدير: ١ / ٨٦ ـ ٨٦ ، مراقي الفلاح: ص ١٩ ، المدر المختار: ١ / ٢١٤ ـ ٣٢٦ ، الشرح الصغير: ١ / ١٨٩ ـ ١٨٢ ، ١٩٩ ، بداية المجتهد: ١ / ٦٢ وما بعدها ، القوانين الفقهية: ص ٢٧ ، الشرح الكبير: ١ / ١٤٩ وما بعدها ، مغني المختاج: ١ / ٨٧ ـ ٩٥ ، المهذب: ١ / ٤٣ ، ١٨٤ / ٢٥٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ ، كشاف القناع: ١ / ١٨٤ ـ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وهو ما يلحقه فيه غوث الرفقة ، مع ما هم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال

<sup>(</sup>٣) وهو ما يقصده النازلون لنحو احتطاب واحتشاش .

وقال المالكية : إذا تيقن أو ظن الماء يطلبه لأقل من ميلين . وقال الحنابلة : يطلبه فما قرب منه عادة .

ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب أو الغوث إلا إذا أمن نفساً ومالاً ، وانقطاعاً عن الرفقة . والأظهر عند الشافعية ، والحنابلة خلافاً لغيرهم : أنه لو وجد ماء لا يكفيه ، وجب استعاله ، ثم يتيم ، للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : « إذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم » .

الشراء: ويجب شراؤه بثن المثل ، إن لم يحتج إليه لدين مستغرق ( محيط عالم ) أو مؤنة سفره ، أو نفقة حيوان محترم ، سواء أكان آدمياً أم غيره .

الهبة: ولو وهب له ماء أو أعير دلواً ، وجب القبول عند العلماء وفي الأصح عند الشافعية ، أما لو وهب ثمنه فلا يجب قبوله بالإجماع ، لعظم المنة ، ولو من الوالد لولده .

نسيان الماء: ولو نسي الماء في رحله ، فتيم وصلى ، ثم تذكر الماء في الوقت بعد أن فرغ من الصلاة ، قضى في الأظهر عند الشافعية وأبي يوسف والمالكية ، لأنه واجد للماء ، ولكنه قصر في الوقوف عليه ، فيقضي كا لو نسي ستر العورة ، بأن كان في رحله ثوب فنسيه (۱) .

ولم يقض عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه لا قدرة بدون العلم ، فهو غير واجد للماء ؛ لأن المراد بوجود الماء القدرة على استعاله ، ولا قدرة إلا بالعلم (٢٠) .

فإن تذكر الماء وهو في الصلاة يقطع ويعيد إجماعاً ، كا أنه يعيد اتفاقاً إذا

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ٩١

<sup>(</sup>٢) فتح القدير وحاشية العناية : ١ / ٩٧ ، الدر الختار : ١ / ٣٣٠

الفقه الإسلامي جـ١ (٢٧)

ظن فناء الماء . ولا يكره الوطء لعادم الماء ، ولو لم يخف العنت ( المشقة ) ؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل .

## ٢ً \_ فقد القدرة على استعال الماء:

قال المالكية والحنابلة وغيرهم: يتيم العاجز الذي لا قدرة له على الماء كالمكره والمحبوس، والمربوط بقرب الماء، والخائف على نفسه من سبع أو لص، سواء في الحضر أو السفر، ولو سفر معصية؛ لأن التيم مشروع مطلقاً، سواء في الحضر أو السفر، في الطاعة أو المعصية، ولأنه عادم للماء، ولعموم قوله عيسية: لا الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليسه بشرته، فإن ذلك خير»().

لكن عند الشافعية يقضي المقيم المتيم لفقد الماء ، لا المسافر ، إلا العاصي بسفره في الأصح ، فإنه يقضي ؛ لأنه ليس من أهل الرخصة (٢) .

ولا يعيد عند بقية المذاهب في الأرجح عند الحنابلة ؛ لأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته ، ولأنه صلى بالتيم المشروع على الوجه المشروع ، فأشبه المريض والمسافر (٦) ، واستثنى الحنفية المكره على ترك الوضوء فإنه يتيم ويعيد صلاته .

#### ٣ ـ المرض أو بطء البرء:

يتيم إذا خاف باستعال الماء على نفس أو منفعة عضو حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك ، أو خاف من استعاله زيادة المرض أو طوله ، أو تأخر

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن أبي ذر، وقال: هذا حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج : ۱ / ۱۰٦

 <sup>(</sup>٣) المغني : ١ / ٢٣٥ ، كشاف القناع : ١ / ١٩٥ ، الشرح الصغير : ١ / ١٩٠ ، الشرح الكبير : ١ / ١٤٨ ، مراقي الفلاح : ص ١٩

برئه ، ويعرف ذلك بالعادة ، أو بإخبار طبيب عارف ، ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية ، مسلم عند الحنفية والحنابلة . وأضاف الشافعية في الأظهر والحنابلة حدوث شين فاحش في عضو ظاهر ، لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره . والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين . وقال الحنابلة : من كان مريضاً لا يقدر على الحركة ، ولا يجد من يناوله الماء للوضوء فهو كعادم للماء ، له التيم إن خاف فوت الوقت .

#### ع ـ الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل:

للمرء التيم إذا اعتقد أو ظن ولو في المستقبل أنه يحتاج للماء احتياجاً مؤدياً إلى الهلاك أو شدة الأذى ، بسبب عطش حيوان محترم شرعاً ، من آدمي وغيره ، ولو كلب صيد أو حراسة ، بخلاف الحربي والمرتد والكلب غير المأذون فيه ( ومنه عند الحنابلة : الكلب الأسود ) ، وذلك صوناً للروح عن التلف .

ومن أصناف الحاجة : الاحتياج للماء لعجن أو طبخ لـه ضرورة ، أو لإزالة نجاسة غير معفو عنها ، بشرط أن تكون عند الشافعية على البدن ، فإن كانت على الثوب توضأ بالماء . وصلى عرياناً إن لم يجد ساتراً ، ولا إعادة عليه .

وقال الشافعية والحنابلة (۱): إن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعاله ، تيم لها وصلى ، وعليه القضاء عند الشافعية ، ولا قضاء عليه عند الحنابلة . ولا إعادة للصلاة بالاتفاق على مسافر تيم خوف العطش .

#### ة \_ الخوف من تلف المال لو طلب الماء:

قال المالكية : يتيم القادر على استعمال الماء من حاضر أو مسافر إذا خاف

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٠٦ ، المغني : ١ / ٢٧٣ وما بعدها .

تلف مال ذي بال ، سواء أكان لـه أم لغيره ، لو طلب المـاء الـذي تحقق وجوده أو ظنه . أما إن شكه أو توهمه ، فيتيم ولو قل المال .

والمراد بالمال ذي البال: مازاد على مايلزمه بذله في شراء الماء. وقال غير المالكية: خوف عدو آدمي أو غيره أو حريق أو لص يجيز التيم وعدم طلب الماء، سواء خاف على نفسه أو ماله أو أمانته، أو خافت امرأة فاسقاً عند الماء، أو خاف المديون المفلس الحبس، أو خاف فوات مطلوبه كتحصيل شارد، فحال كل واحد من هؤلاء كعادم الماء؛ لأن في ذلك ضرراً، وهو منفى شرعاً.

## أ ـ شدة البرد أي شدة برودة الماء :

يجوز التيم لشدة البرد إذا خاف ضرراً من استعمال الماء ، ولم يجد مايسخن به الماء .

لكن قيد الحنفية إباحة التيم للبَرْد بما إذا خاف الموت أو التلف لبعض الأعضاء أو المرض ، وبالجنب فقط ولو في الحضر ، إذا لم تكن له أجرة حمام ولا مايدفئه ، لأنه هو الذي يتصور فيه ذلك . أما المحدث حدثاً أصغر فلا يجوز له التيم للبرد في الصحيح .

وقيد المالكية جواز التيم للبرد بحالة الخوف من الموت.

أما الشافعية والحنابلة: فأباحوا التيم للبرد إذا تعذر تسخين الماء في الوقت ، أو لم تنفع تدفئة أعضائه ، وخاف على منفعة عضو أو حدوث شين فاحش ، في عضو ظاهر عند الشافعية ، أو في بدنه بسبب استعال الماء عند الخنابلة .

ويقضي الصلاة عند الشافعية من تيم لمرض ، أو لبرد في الأظهر ، ولا قضاء عليه عند المالكية والحنفية ، وعند الحنابلة : روايتان : إحداهما ـ لايلزمه القضاء ، والثانية يلزمه الإعادة .

## ٧ً - فقد آلة الماء من دلو وحبل:

يتيم من له قدرة على استعال الماء ، ولكن لم يجد من يناوله إياه ، أو لم يجد آلة من حبل أو دلو ، إذا خاف خروج الوقت ، لأنه بمنزلة عادم الماء .

وأضاف الحنابلة: أنه يلزم طلب الآلة بالاستعارة ليحصل بها الماء، لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قبول عارية ؛ لأن المنة في ذلك يسيرة . وإن قدر على استخراج ماء بئر بثوب يبله ، ثم يعصره ، لزمه ذلك لقدرته على تحصيل الماء ، كا لو وجد حبلاً ودلواً ، إذا لم تنقص قية الثوب أكثر من ثمن الماء الذي يستخرجه في مكانه ، فإن نقصت أكثر من ثمنه لم يلزمه كثرائه . ويلزمه قبول الماء قرضاً ، وقبول ثمنه قرضاً ، إذا كان له مايوفيه منه ؛ لأن المنة في ذلك يسيرة ، ولا يلزمه اقتراض ثمن الماء للمنة ، ويلزمه قبول الماء إذا لمنة ، ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة لسهولة المنة فيه ، لعدم تموله عادة ، ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة للمنة ، ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة للمنة ، ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة المنة ، ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة للمنة ، ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة المنة ، ولا يلزمه شراء الماء بدين في ذمته ، ولو قدر على أدائه في بلده ؛ لأن عليه ضرراً في بقاء الدين في ذمته ، وربما تلف ماله قبل أدائه .

#### ٨ ـ الخوف من خروج وقت الصلاة:

لم يجز الشافعية (۱) التيم خوفاً من خروج الوقت ؛ لأنه يكون متيماً مع وجود الماء ، واستثنوا حالة المسافر فإنه لايلزم بطلب الماء ويتيم إذا خاف خروج الوقت وخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة .

وكذلك الحنابلة لم يجيزوا التيم لخوف فوت الوقت سواء لجنازة أو عيد أو فريضة ، إلا لمسافر علم وجود الماء في مكان قريب ، لكن إذا قصده خاف خروج الوقت ، فيتيم حينئذ ، ويصلي ولا إعادة عليه ، لأنه غير قادر على استعاله في الوقت ، فأشبه عادم الماء (٢) .

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج : ١ / ٨٨ ، الحضرمية : ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ١ / ٢٠٦ .

ولم يجز الحنفية التيم خوف خروج الوقت إلا فيما يأتي (١):

أولاً ـ يتيم لفقد الماء خوف فوت صلاة جنازة ولو جنباً ، أو فوت صلاة عيد بسبب الخوف من فراغ إمام أو زوال شمس لو اشتغل بالوضوء ، سواء أكان إماماً أم غيره في الأصح ، لفواتها بلا بدل ، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : إذا فاجأتك صلاة جنازة ، فخشيت فوتها ، فصل عليها بالتيم . وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه أتي بجنازة ، وهو على غير وضوء ، فتيم ، ثم صلى عليها . وإذا تيم لصلاة جنازة أو لسجدة تلاوة يجوز له عند فقد الماء أداء سائر الصلوات (۱)

ثانياً \_ له التيم أيضاً لفقد الماء خوف فوت صلاة كسوف وسنن المفروضات ، ولو سنة فجر ، إذا أخرها بحيث لو توضأ ، فات وقتها .

ولا يصح التيم لصلاة الجمعة وسائر الصلوات المكتوبة والوتر إذا خاف فوت الوقت ؛ لأن للجمعة بدلاً وهو الظهر ، ولأن بقية الصلوات تقضى .

وقال المالكية على المعتمد التيم لعادم الماء خوف خروج الوقت عافظة على أداء الصلاة في وقتها ، فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في وقتها إن توضأ أو اغتسل ، فلا يتيم .

والأظهر خلاف المشهور: أنه يجوز التيم لعادم الماء وقت الأداء لحاض

<sup>(</sup>۱) السدر الختسار: ۱ / ۲۲۳ ـ ۲۲۷ ، مراقي الفسلاح: ص ۱۹ ومسا بعسدهسا ، البسدائسع: ۱ / ٥١ ، فتسح القدير: ۱ / ۹٦ .

<sup>(</sup>٢) ويجوز عند الحنفية التيم لذاته عند فقد الماء وإن لم تجز الصلاة به لأمور ، ضابطها : كل مالاتشترط الطهارة له ، وهي : قراءة القرآن لغير الجنب عن ظهر قلب أو من المصحف ، وتعليم القرآن ، ودخول المسجد ، أو خروجه ، ودفن الميت وزيارة القبر ، والأذان والإقامة ، وعيادة المريض ، والسلام ورده ، والمختار : جواز التيم للمسافر دون المقيم لأداء سجدة التلاوة ، مع وجود الماء .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير : ١ / ١٨٢ \_ ١٨٤ ، الشرح الكبير : ١ / ١٥٠ وما بعدها .

( مقيم ) صحيح لأداء جمعة ، وصلاة جنازة ، متعينة أم لا ، خاف فواتها ، ويصلي ولا يعيد .

كا يجوز التيم لعادم الماء لأداء السنة والمندوب ومس المصحف ، والطواف غير الواجب .

والخلاصة أن أسباب التيم ترجع إلى أمرين :

الأول : فقد الماء ، ويشمل حالة الحاجة إلى الماء ولو في المستقبل ، وحالة الخوف من تلف المال ، وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال .

والثاني \_ العجز عن استعال الماء . ويشمل بقية الحالات . والأمر الثاني مقيس على الأمر الأول : وهو فاقد الماء المنصوص عليه في آية التيم .

واتفق الفقهاء على أنه يجوز التيم لاثنين : للمريض وللمسافر إذا عدم الماء .

## هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيم ؟

اتفق الفقهاء على أن من تيم لفقد الماء ، وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ( وقت الصلاة ) ، لا إعادة عليه . أما إن وجد الماء في الوقت ، أو تيم لأسباب أخرى ففيه اختلاف (١):

قال الحنفية والمالكية والحنابلة: لا إعادة على من تيم ثم وجد الماء في الوقت، ولا قضاء عليه بالتيم للأسباب الأخرى، إلا أن المالكية قالوا: كل من أمر بالتيم يعيد الصلاة في الوقت إذا كان مقصراً أي عنده نوع من التقصير في البحث عن الماء، أو طلبه.

<sup>(</sup>۱) المغني : ١ / ٢٤٣ وما بعدها ، ٢٦٥ ، ٢٦٨ ، كشاف القناع : ١ / ٩٣ ـ ١٩٥ ، ٢٠٦ ، الشرح الصغير : ١ / ١٩٠ ، مراقي الفلاح : ص ١٩ ، الوجيز للغزالي : ١ / ٢٦ ، مغني المحتاج : ١ / ١٠١ ، ١٠٦ وما بعدها ، المهذب : ١ / ٢٦ ، المجموع : ٢ / ٣٤٢ ـ ٣٥٢ ـ ٢٥٢ .

واستثنى الحنفية : المحبوس الذي صلى بالتيم فإنه يعيـد الصلاة إن كان مقيـاً في الحضر ، ولا يعيدها في السفر . والأيسر الأخذ بهذا الرأي .

ودليلهم: ماروى أبو داود عن أبي سعيد: « أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معها ماء ، فتيما صعيداً طيباً ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدها الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله المؤلسة ، فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين » .

وتيم ابن عمر وهو يرى بيوت المدينة ، وصلى العصر ، ثم دخل المدينة ، والشمس مرتفعة ، فلم يعد .

ولأن المتيم فعل ما أمر به ، وأدى فرضه كما أمر ، فلم يلزمه الإعادة ، ولأن عدم الماء عذر معتاد ، فإذا تيم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة ، كالمرض ، وما سقط لا يعود إلى الذمة .

وذهب الحنابلة على المشهور في المذهب إلى أن المتيم واجد الماء في الصلاة ، ينتقض تيمه ، وتبطل طهارته ، ويعيد الطهارة ويستأنف الصلاة من جديد ، لقوله على الصعيد الطيب : وضوء المسلم ، إن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء ، فأمسه جلدك »(۱) دل بمفهومه : على أنه لايكون طهوراً عند وجود الماء ، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده ، ولأنه قدر على استعال الماء ، فبطل تيمه كالخارج من الصلاة ، ولأن التيم طهارة ضرورة ، فبطلت بزوال الضرورة ، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها .

وإن عدم الماء تيم وصلى ولم يعد الصلاة ؛ لأنها صلاة تيم صحيح ، وإن خاف العطش أبقى ماءه وتيم ولا إعادة عليه .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والحاكم والنسائي عن أبي ذر ، وصححه الترمذي ، وقال : حسن صحيح .

وقال الشافعية : إن تيم لعدم الماء ، ثم رأى الماء :

أ ـ فإن كان قبل الدخول في الصلاة ، بطل تهمه ، لأنه لم يشرع في المقصود ، وللحديث السابق عن أبي ذر: « فإذا وجدت الماء ، فأمسه جلدك » .

ب \_ وإن رأى الماء في أثناء الصلاة : فإن كان في الحضر بطل تيمه وصلاته ؛ لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء ، وقد وجد الماء ، فوجب أن يشتغل بالإعادة . والأصح أن خروجه من الصلاة وقطعها ليتوضأ أفضل . وإن كان في السفر لم يبطل تيمه على المذهب ؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود ، فلا يلزمه الانتقال إليه .

وإن رأى الماء في الصلاة في السفر ، ثم نوى الإقامة ، بطل تيمه وصلاته ؛ لأنه اجتمع حكم السفر والحضر في الصلاة ، فوجب أن يغلّب حكم الحضر ، ويصير كأنه تيم وصلى ، وهو حاضر ، ثم رأى الماء .

جـ وإن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة : إن كان في الحضر ،أعد الصلاة ؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل ، فلم يسقط معه فرض الإعادة ، كا لو صلى بنجاسة نسيها . وإن كان في السفر لاتلزمه الإعادة ، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً في أشهر القولين عن الشافعي .

وإن كان سفر معصية فالأصح أنه تجب عليه الإعادة كالمقيم ؛ لأن سقوط الفرض بالتيم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلا تتعلق به رخصة .

وإن تيم للمرض وصلى ، ثم برئ ، لم تلزمه الإعادة أي في الوقت ؛ لأن المرض من الأعذار العامة ، فهو كعدم الماء في السفر .

وإن تيم لشدة البرد ، وصلى ، ثم زال البرد : فإن كان في الحضر ، لزمه الإعادة ؛ لأن ذلك من الأعذار النادرة . وإن كان في السفر ففيه قولان أرجعها

أنه تجب الإعادة ، لأن البرد الذي يخاف منه الهلاك ، ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل ، فهو كعدم الماء في الحضر.

أما قضاء الصلاة المؤداة بالتيم عند الشافعية ، فقالوا فيه : يقضي المقيم المتيم لفقد الماء ، لا المسافر ، إلا العاصي بسفره كالآبق والناشزة ، فإنه يقضي في الأصح ، لأنه ليس من أهل الرخصة .

ويقضي في الأظهر من تيم في السفر للبرد ، أو لمرض يمنع الماء مطلقاً (أي في جميع أعضاء الطهارة) ، أو يمنع الماء في عضو من أعضاء الطهارة ولا ساتر عليه ، أو بسبب وجود ساتر كجبيرة في محل التيم (الوجه واليدين) ، أو حالة وجود ساتر وضع على حدث في غير أعضاء التيم .

والخلاصة: أن ماكان من الصلاة بعذر دائم كصلاة المستحاضة والمريض قاعداً، والمسافر: لايقضي. وما كان منها بعذر لايدوم وليس له بدل كفاقد الطهورين (الماء والتراب)، والمصلوب إذا صلى بالإعاء: يقضي، وما كان منها بعذر لايدوم وله بدل كتيم المقيم وتيم المسافر لشدة البرد، ففي القضاء قولان أرجحها أنه يقضي.

ولا يخفى مافي رأي الشافعية من تشدد ، يقتضي الجنوح إلى الأخذ برأي الحنفية وموافقيهم .

# المطلب الثالث - أركان التيم أو فرائضه:

للتيم أركان أو فرائض ، علماً بأن المراد بالركن أو الفرض ما يتوقف عليه أساساً وجود الشيء أو هو جانبه الأقوى ، وهو اصطلاح الجمهور (غير الحنفية ) ، أما الحنفية فيحصرون الركن فيا يتوقف الشيء على وجوده ، وكان جزءاً من حقيقته . وبناء عليه قالوا : للتيم ركنان فقط : هما الضربتان ، والاستيعاب بالمسح وجهه ويديه إلى المرفقين .

أما الجمهور فقالوا: أركان التيم أربعة أو خمسة على الاختلاف الآتي (١): 1 - النية عند مسح الوجه:

فرض باتفاق المذاهب الأربعة ، منهم القدوري وصاحب الهداية من الحنفية ، وجعلها جماعة من الحنفية وبعض الحنابلة شرطاً ، وهو المعتمد في مذهبي الحنابلة والحنفية .

والنية عند المالكية: أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مامنعه الحدث، أو فرض التيم عند مسح الوجه، ولو نوى رفع الحدث فقط كان تيمه باطلاً؛ لأن التيم لا يرفع الحدث على المشهور عندهم.

ولو نوى فرض التيم أجزأه ، ولا يلزم بتعيين الحدث الأكبر إن كان عليه ، أو الأصغر .

أما لو نوى استباحة الصلاة أو مامنعه الحدث فيلزم بتعيين الحدث الأكبر إن كان عليه ، ويندب نية الأصغر ، كا قدمنا سابقاً .

ويندب فقط تعيين الصلاة المتيم لها من فرض أو نفل ، أو هما معاً . فإن لم يعين الصلاة لايصلي الفرض بنية النفل ، ولابنية مطلق الصلاة لأن الفرض يحتاج لنية تخصه .

وقال الشافعية: لابد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوها ، فلايكفي في الأصح نية فرض التيم أو فرض الطهارة ، أو الطهارة عن الحدث أو الجنابة أو رفع الحدث ، لأن التيم لايرفع الحدث عندهم ، ولأن التيم ليس مقصوداً في نفسه ، وإنما يؤتى به عن ضرورة ، فلا يجعل مقصوداً .

<sup>(</sup>۱) البدائع: ١/ ٥٥ وما بعدها ، ٥٥ ، فتح القدير: ١/ ٨٦ ، ٨١ ، الدر الختار: ١/ ٢١٢ ، اللباب: ١/ ٣٥ ، تبيين الحقائق: ١/ ٢٨ وما بعدها ، مراقي الفلاح: ص ١٩ ـ ٢٠ ، الشرح الكبير: ١/ ١٥٤ وما بعدها ، الشرح الصغير: ١/ ١٩٢ ـ ١٩٨ ، القوانين الفقهية: ص ٣٧ وما بعدها ، بداية الجتهد: ١/ ٦٤ ، ٦٦ وما بعدها ، مغني الحتاج: ١/ ٧٧ ـ ٩٩ ، المهذب: ١/ ٣٠١ وما بعدها ، المغني: ١/ ٢٥١ ، ٢٥٤ ، كشاف القناع: ١/ ١٩٠ ـ ٢٠٢ .

والأصح عندهم أنه لايشترط التعيين في النية ، فإذا أطلق ، صلى أي فرض شاء ، وإن عين فرضاً ، جاز أن يصلي غيره فرضاً أو نفلاً في الوقت أو غيره ، لكن لا يصلي الفرض بنية النفل ، أو بنية استباحة مطلق الصلاة ، أي كا قال المالكية .

ويجب عندهم قرن النية بالنقل الحاصل للتراب بالضرب إلى الوجه ، لأنه أول الأركان ، ويجب على الصحيح استدامة النية إلى مسح شيء من الوجه .

وينوي عند الحنابلة استباحة مالايباح إلا بالتيم كالصلاة ونحوها ، من طواف ومس مصحف ، أي كا قال الشافعية ، ولايصح بنية رفع الحدث ؛ لأن التيم لايرفع الحدث عندهم كالمالكية والشافعية ، لحديث أبي ذر : « فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ، فإنه خير لك »(١) .

ويجب عندهم تعيين النية لما تيم لمه كصلاة وطواف ومس مصحف ، من حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة على بدنه ؛ لأن التيم لايرفع الحدث ، وإنما يبيح الصلاة ، فلم يكن بد من تعيين النية تقوية لضعفة .

وصفة التعيين : أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة إن كان جنباً ، أو من الحدث إن كان محدثاً ، أو منها إن كان جنباً محدثاً ، وما أشبه ذلك .

وإن تيم لجنابة لم يجزه عن الحدث الأصغر ؛ لأنها طهارتان ، فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى .

وقال الحنفية : يشترط لصحة نية التيم الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة :

<sup>(</sup>١) صححه الترمذي .

إما نية الطهارة من الحدث ، أو استباحة الصلاة ، أو نية عبادة مقصودة لاتصح بدون طهارة كالصلاة أو سجدة التلاوة أو صلاة الجنازة . فإن نوى التيم فقط من غير أن يلاحظ استباحة الصلاة ، أو رفع الحدث القائم به ، لم تصح الصلاة به . كا لاتصح الصلاة إذا نوى ماليس بعبادة أصلاً كدخول المسجد ومس المصحف (۱) ، أو نوى عبادة غير مقصودة لذاتها كالأذان والإقامة (۱) ، أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيم من المحدث حدثاً أصغر لقراءة القرآن ، أو للسلام أو رده .

فإن تيم الجنب لقراءة القرآن ، صح له أن يصلي به سائر الصلوات .

ولايشترط عندهم تعيين الحدث أو الجنابة ، وإنما يصح التيم بإطلاق النية ، ويصح أيضاً بنية رفع الحدث ؛ لأن التيم رافع له كالوضوء .

ويشترط لصحة النية عندهم: الإسلام، والتمييز، والعلم بما ينويه ليعرف حقيقة المنوى.

ومذهب الحنفية هنا أولى الآراء لساحته ويسره وسعته .

والدليل على اشتراط النية الحديث المتقدم: « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ مانوى » واستدل الحنفية: بأن التراب ملوث ، فلايكون مطهراً إلا بالنية ، أي أن التراب ليس بطهارة حقيقية ، وإنما جعل طهارة عند الحاجة ، والحاجة إنما تعرف بالنية ، بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية ، فلايشترط له الخاجة ليصبر طهارة ، فلايشترط له النية .

<sup>(</sup>١) لأن العبادة في الاعتكاف في المسجد ، وفي التلاوة .

<sup>(</sup>٢) لأن الغرض منها الإعلان .

## r - مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب(١):

لقوله تعالى : ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ .

والمطلوب في اليدين عند الحنفية والشافعية: مسحها إلى المرفقين كالوضوء، على وجه الاستيعاب، للآية المذكورة، لقيام التيم مقام الوضوء، ولأن اليد أطلقت في التيم، وقيدت في الوضوء بقوله تعالى: ﴿ إلى المرافق ﴾، فيحمل التيم على الوضوء، ويقاس عليه، ولحديث عمار: أن النبي عَرَالِيَّةٍ قال في التيم: «ضربة للوجه واليدين »(٢).

واكتفى المالكية والحنابلة بمسح اليدين إلى الكوعين ، أما من الكوعين إلى المرفقين فسنة ، مستدلين بقوله تعالى : ﴿ وأيديكم ﴾ وإذا علق حكم بمطلق اليدين ، لم يدخل فيه الذراع ، كقطع السارق ، ولحديث عمار بن ياسر : أن النبي عَنِيلَةٍ أمره بالتيم للوجه والكفين (١) ، ولقول عمار : أجنبت فلم أصب الماء ، فتعكت ( تمرغت أو تقلبت ) في الصعيد ، وصليت ، فذكرت ذلك للنبي عَنِيلَةٍ ، فقال : إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب النبي عَنِيلَةٍ بكفيه الأرض ، ونفخ فيها ، ثم مسح بها وجهه وكفيه (٤) .

والفروض عند الحنفية والشافعية : ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن المالكية جعلوا هذا فريضتين : إحداها ـ الضربة الأولى أي وضع الكفين على الصعيد ، والثانية ـ تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند الشافعية والحنابلة : مسح جميع الوجه فرضاً ، ومسح اليدين فرضاً آخر .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود . أما حديث ابن عمر : « التيم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين »
 فهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) متَفق عليه ، وفي لفظ : « إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسفين » رواه الدارقطني ( نيل الأوطار : ١ / ٢٦٤ ) .

لليدين . وقال المالكية والحنابلة : الفريضة : الضربة الأولى : أي وضع الكفين على الصعيد ، وأما الضربة الثانية فهي سنة ، كا سيأتي .

وسبب الاختلاف: أن الآية مجملة في ذلك ، والأحاديث متعارضة ، وقياس التيم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه . والذي في حديث عمار الشابت من ذلك: إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معاً ، وهناك أحاديث فيها ضربتان ، فرجح الجمهور هذه الأحاديث قياساً للتيم على الوضوء ، ومن هذه الأحاديث حديث ابن عمر: « التيم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين »(۱) وروى أبو داود: « أنه على تيم بضربتين مسح بإحداها وجهه ، وبأخرى ذراعيه »(۱)

واتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التيم ، بخلاف الوضوء ؛ لأن التراب كثيف لا يسري إلى ماتحت الخاتم بخلاف الماء . ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية ، ويستحب في الأولى ، وإيجاب النزع إنما عند المسح لاعند نقل التراب .

وأوجب المالكية والحنفية أيضاً تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع ليتم المسح .

واكتفى الشافعية والحنابلة بالقول بأنه يندب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين احتياطاً .

ولا يجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف ، فلا يوصل التراب إلى ماتحت شعر اللحية مثلاً ولو خفيفاً ، لما فيه من العسر ، بخلاف الوضوء ، وليس فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي ، لكن في إسناده ضعيف ، وهو موقوف على ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) فيه راو ليس بالقوي عند الحدثين ، فسنده ضعيف ( انظر نصب الراية : ١ / ١٥٠ ـ ١٥٤ ) .

مضضة واستنشاق ، لئلا يدخل التراب فيه وأنفه ، بل يكرهان لما فيها من التقذير .

٣ً - الترتيب فرض عند الشافعية ، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر:

أي بين عضوي التيم ؛ لأن التيم مبني على الطهارة بالماء ، والترتيب فرض في الوضوء ، فكذا في التيم القائم مقامه ، أما التيم لحدث أكبر ونجاسة ببدن ، فلا يعتبر فيه ترتيب .

وقال الحنفية والمالكية : الترتيب في التيم بين العضوين ( الوجه واليدين ) مستحب لا واجب ؛ لأن الفرض الأصلي المسح ، وإيصال التراب وسيلة إليه .

غ - الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية ، وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر كالترتيب :

بأن يوالي بين أجزاء التيم ، بألا يؤخر مسح عضو عما قبله زمناً بقدرها في الوضوء ، أي بحيث لو قدر مغسولاً لجف بزمن معتدل.

وأضاف المالكية : أن يوالي بين التيم وبين مافعل له من صلاة ونحوها .

وقال الشافعية والحنفية : موالاة التيم كالوضوء سنة ، كا تسن الموالاة أيضاً بين التيم والصلاة ، خروجاً من خلاف من أوجبها ، وهم المالكية كا قدمنا .

ة - الصعيد الطاهر فرض عند المالكية ، شرط عند غيرهم :

والصعيد عند المالكية (١) : كل ماصعد على الأرض من أجزائها ، كتراب وهو

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ١٩٥ ومابعدها ، القوانين الفقهية : ص ٣٨ ، الشرح الكبير : ١ / ١٥٥ ومابعدها .

الأفضل من غيره عند وجوده ، ورمل وحجارة وحصى ، وجص الم يحرق بالنار ، فإن أحرق أو طبخ لم يجز التيم به ، ولو نقل ذلك من محله : بأن يجعل بينه وبين الأرض حائل .

ويجوز التيم على المعادن مادامت في مواضعها ولم تنقل من محلها ، إذا لم تكن من أحد النقدين ( الذهب أو الفضة ) أو من الجواهر كاللؤلؤ . فلايتيم على المعادن من شبّ ومِلْح وحديد ورصاص وقصدير وكحل إن نقلت من محلاتها ، وصارت أموالاً في أيدي الناس ، ولايتيم على الذهب والفضة ولو في مكانها الأصلي ، ولاعلى الجواهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو بمحلها ، ولا يجوز التيم في قول على الخشب والحشيش ، ولو لم يوجد غيرهما ، إذ ليس كلاهما بصعيد ولا ما يشبه الصعيد ، والمعتمد جواز التيم عليها عند عدم غيرهما .

و يجوز التيم على الجليد : وهو الثلج الجمد من الماء على وجه الأرض أو البحر ؛ لأنه أشبه بجموده الحجر ، فالتحق بأجزاء الأرض .

ومذهب الحنفية كالمالكية ، فقال أبو حنيفة ومحمد (١) : يجوز التيم بكل ماكان من جنس الأرض ، كالتراب ( وهو مجمع عليه ) والغبار ، والرمل ، والحجر ، والجِص ( الكلس ) والنورة ( حجر الكلس ) ، والكُحُل والزَّرْنيخ ، وإن لم يكن عليها غبار ؛ لأن الصعيد اسم لوجه الأرض ، وهذا لايوجب الاختصاص بالتراب ، بل يعم جميع أجزاء الأرض ، ولحدث أبي هريرة : أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول الله عَلَيْهُ ، فقالوا : إنا نكون بالرمال ، الأشهر الثلاثة

<sup>(</sup>١) الجص : نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ١ / ٨٨، البدائع: ١ / ٥٣ ومابعدها ، اللباب: ١ / ٣٧. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة ؛ لأن ابن عباس فسر الصعيد الطيب بالتراب المنبت . وزاد عليه أبو يوسف: الرمل ، بالحديث الذي ذكرناه في دليل الطرفين .

والأربعة ، ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ، ولسنا نجد الماء ، فقال عليه السلام : « عليكم بالأرض ، ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ، ثم ضرب أخرى ، فسح بها على يديه إلى المرفقين »(١) وقال الإمام البخاري : « لابأس بالصلاة على السبخة والتيم منها » وهي الأرض ذات الملح والنزز .

ويجوز عند المالكية والحنفية التيم بحجر أو صخرة لاغبار عليها ، وبتراب ندي لايعلق باليد منه غبار ، كما يجوز التيم بالغبار ، بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو سرج ، فارتفع غباراً .

وقال الشافعية والحنابلة (٢): لا يجوز التيم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد غير محترق ، فإن كان جرشاً أو ندياً لا يرتفع له غبار لم يكف . وأضاف الشافعية : يجوز برمل فيه غبار ، ولا يجوز عند الحنابلة التيم برمل ، ونحت حجارة ونحوه ، وعن أحمد : رواية أخرى : أنه يجوز التيم بالرمل .

ولا يجوز عند الفريقين التيم بمعدن كنفط وكبريت ونورة ، ولابسحاقة خزف ، إذ لا يسمى ذلك تراباً ، ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران وجص ، لمنعه وصول التراب إلى العضو ، ولا بجص مطبوخ لأنه ليس بتراب ، ولا بسبخة ونحوها مما ليس له غبار ، ولا بطين رطب لأنه ليس بتراب ، ولا بتراب نجس ، كالوضوء باتفاق العلماء لقوله تعالى : ﴿ فتيموا صعيداً طيباً ﴾ ، ولا بما استعمل في العضو عند الشافعية ، ولا بمغصوب ونحوه كتراب مسجد عند الحنابلة .

وإن ضرب على لبد أو ثوب أو جوالق أو بساط ، فعلق بيديــه غبــار ، فتيم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبيهقي واسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والطبراني ، لكنه حديث ضعيف ( نصب الرابة : ١ / ١٥٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) المهذب: ١ / ۲۲ ، مغني المحتاج: ١ / ٩٦ ومابعدها ، المغني: ١ / ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ، كشاف القناع: ١ / ١٩٧ ومابعدها ، بجيرمي الخطيب: ١ / ٢٥٢ ، غاية المنتهى: ١ / ٦١ .

به ، جاز . وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيم احتياطاً للعبادة .

ودليلهم قوله عز وجل: ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ وهذا يقتضي أنه يسح بجزء من الصعيد ، فما لاغبار له كالصخر لايسح بشيء منه ، ولأنه طهارة ، فوجب إيصال الطهور فيها إلى محل الطهارة ، كسح الرأس ، ولقوله عليها في التراب طهوراً »(١) .

وذكر الحنابلة: أنه لو وجد ثلجاً وتعذر تذويبه ، لزمه مسح أعضائه ، الواجب غسلها به ، لقوله عليه : « إذا أمرتكم بأمر ، فائتوا منه مااستطعتم » ، ويعيد الصلاة ، إن لم يجر على الأعضاء بالمس ؛ لأنه صلى مع وجود الماء في الجلة ، بلاطهارة كاملة ، كا لو صلى بلاتيم ، مع وجود طين يابس عنده ، لعدم مايدقه به ، ليصير له غبار .

وإن كان الثلج يسيل على الأعضاء ، لم يعد الصلاة ، لوجود الغسل المأمور به ، وإن كان خفيفاً .

هذا وقد اعتبر الشافعية: نقل التراب إلى العضو المسوح أول أركان التيم الخسة عندهم (۱) ، فلو نقل التراب من عضو حدث عليه تراب جديد إلى عضو التيم ، كفى في الأصح ، لوجود مسمى النقل . ولو كان على العضو تراب ، فردده عليه من جانب إلى جانب ، لم يكف ولم يجز . ويظهر لي أن رأي الشافعية والحنابلة أقوى ، لقوله تعالى : ﴿ فتيموا صعيداً طيباً ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي وأحمد من حديث علي ، وهو حديث حسن . وقال ابن عباس : « الصعيد : تراب الحرث ، والطيب الطاهر » .

<sup>(</sup>٢) وبقية الأركان هي : نية استباحة الصلاة ، ومسح الوجه ، ومسح اليدين إلى المرفقين ، والترتيب بين الوجه واليدين .

#### المطلب الرابع - كيفية التيم:

للفقهاء رأيان في كيفية التيم:

أ ـ رأي الحنفية والشافعية (١) : التيم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، بدليل الحديث المتقدم ، وهو ماروى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنها : أن النبي عليه قال : « التيم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين »(١) ولأن اليد عضو في التيم ، فوجب استيعابه كالوجه . وأما حديث عمار رضي الله عنه الدال على الاكتفاء بالكفين ، فيتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين ، بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر .

وهذا الرأي هو الأولى بالاتباع ؛ لأن التيم بدل عن الوضوء ، فيكون محله أعضاء الوضوء المنصوص على وجوب التيم فيها .

٢ ـ رأي المالكية والحنابلة (١) : التيم الواجب : ضربة واحدة يسح بها وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ، لحديث عمار : أن النبي وَالله قال في التيم : « ضربة واحدة للوجه واليدين » (١) ، ولأن اليد إذا أطلقت لايدخل فيها الذراع بدليل السرقة .

والأكمل عندهم خروجاً من خلاف من أوجبه : ضربتان يسح بالثانية يديه إلى المرفقين ، وكيفية المسح : أن يمر اليد اليسرى على اليني من فوق الكف إلى

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٤٦ ، تبيين الحقائق : ١ / ٣٨ ، المهذب : ١ / ٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) وروي أيضاً من حديث جابر عند الحاكم والدارقطني ، ومن حديث عائشة عند البزار لكن في هذه الروايات طعن وضعف ( نصب الراية : ١ / ١٥٠ ومابعدها ) .

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير : ١ / ١٩٤ ، ١٩٨ ، القوانين الفقهية : ص ٣٨ ، المغني : ١ / ٢٤٤ ، ٢٥٤ ، كشاف القناع :
 ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والأئمة الستة بإسناد صحيح ( نصب الراية : ١ / ١٥٤ ) .

المرفق ، ثم باطن المرفق إلى الكوع ( الرسغ ) ، ثم يمر اليني على اليسرى كـذلـك ، وكيفها فعل أجزأه إذا أوعب .

واتفق الفقهاء على أنه إن تيم بأكثر من ضربتين ، جاز أيضاً ؛ لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض ، فكيفها حصل جاز ، كالوضوء .

#### المطلب الخامس - شروط التيم :

اشترط الحنفية لصحة التيم ثمانية شروط ، والشافعية شرطوا عشرة ، والمالكية والحنابلة شرطوا شرطين . وهذه الشروط قد تختلط بالفرائض المتقدمة ، وقد تكون نفس الأسباب السابقة .

أما المالكية ففسروا الشروط بالأسباب وقالوا(١): يشترط لجواز التيم في الجملة شرطان: عدم الماء، أو تعذر الستعاله.

# وأما تفصيلاً فهي مايلي:

عدم الماء في السفر، والمرض، وفي الحضر: أن يجد من الماء مالايكفيه، وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو أو الرشاء (الحبل)، وأن يخاف العطش على نفسه أو على غيره من آدمي أو بهية، وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصاً أو سباعاً، وأن يجد الماء غالياً يجحف به شراؤه، وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو انتظره، أو استعمله، وأن يخاف الموت من البرد، أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، أو يكون مريضاً لا يجد من يناوله الماء، أو يكون قد استوعبت الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب، أو أعضاء الوضوء من الحدث.

ويلاحظ أن هذه الحالات هي أسباب للتيم ، والذي يمكن جعله شرطاً عند

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٣٧ .

المالكية : اثنان : فعله بعد دخول الوقت ، وطلب الماء . أما عند الحنابلة فشرطا التيم هما : دخول وقت مايتيم له ، والعجز عن استعمال الماء .

يتبين مما ذكر أن شروط التيم هي مايأتي :

الشرط الأول - الصعيد الطاهر: فلا يصح التيم بغير صعيد الأرض ( التراب عند الشافعية والحنابلة ، وكل ماكان من جنس الأرض عند الحنفية والمالكية ) ، ولا بالصعيد المتنجس ، لقوله تعالى : ﴿ فتيموا صعيداً طيباً ﴾ .

وهذا شرط لصحة التيم عند الجمهور ، فرض عند المالكية ، كا بينا في فروض التيم . وأضاف الحنابلة : أن يكون التراب مباحاً ، فلو تيم بمغصوب أو بتراب مقبرة تكرر نبشها أو بتراب مسجد لم يجز .

الشرط الثاني ـ كون التيم بعد دخول الوقت : أي وقت مايتيم لـ ه . وهذا شرط عند الجمهور ، وليس بشرط عند الحنفية ، كا بينا في بحث صفة التيم .

الشرط الثالث ـ طلب الماء: يشترط لجواز التيم باتفاق المذاهب الأربعة طلب الماء مالم يتيقن عدم وجوده؛ لأنه لا يسمى فاقد الماء ( أو غير واجده أو عادمه ) إلا إذا طلب الماء ، فلم يجده . لكن الفقهاء اختلفوا في تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها ، وقد أشرنا إليها سابقاً في بحث أسباب التيم ، ونذكرها هنا تفصلاً:

١ ـ مذهب الحنفية (١) : على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيم مطلقاً ، سواء ظن قربه أو لم يظن ، أما المسافر أو خارج المصر الذي يريد التيم ، فليس

 <sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٤٦ ومابعدها ، فتح القدير : ١ / ٨٤ ، ١ الدر الختار : ١ / ٢٢٧ ومابعدها ، اللباب :
 ١ / ٣٦ .

عليه طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء ؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات .

وإن غلب على ظنه وجود الماء ، لم يجز له التيم حتى يطلبه بنفسه أو برسوله ، بمقدار غُلُوة سهم من كل جانب ، ولايبلغ ميلاً ، وظاهره أنه لايلزمه المشي ، بل يكفيه النظر في الجهات الأربع ، وذلك لئلا ينقطع عن رفقته ، ودفعاً للحرج عن نفسه ، لقوله تعالى إثر آية التيم : ﴿ مايريد الله ليجعل عليكم في الحدين من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ﴾ ولاحرج فيا دون الميل ، قال : الكاساني : أقرب الأقاويل اعتبار الميل ؛ لأن الجواز لدفع الحرج ، ثم قال : والأصح أنه يطلب قدر مالا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار .

فإن قصر في طلب الماء ، وصلى ولم يطلبه ، وجبت عليه الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد .

وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيم ، لعدم المنع غالباً ، فإن منعه منه تيم لتحقق العجز . لكن لو تيم قبل الطلب من رفيقه أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه لايلزمه الطلب من ملك الغير . وقال الصاحبان : لا يجزيه ؛ لأن الماء مبذول عادة . ولو أبي أن يعطيه إلا بثن المثل ، وعنده ثمنه ، لا يجزئه التيم ، لتحقق القدرة ، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش (۱) .

وإن لم يغلب على ظنه قرب الماء لايجب طلبه ، بل يندب إن رجا وجود الماء .

<sup>(</sup>١) الغلوة : مقدار رمية سهم ، وهي أربعائة ذراع ، أو ١٨٤,٨ م . والميل في اللغة : منتهى مد البصر ، والمراد به ههنا : أربعة آلاف خطوة ، أو ثلث فرسخ ، أو ١٨٤٨ م .

<sup>(</sup>٢) قال أبو حنيفة : إن كان لايبيع إلا بضعف القية فهو غالٍ ، وقيل : هو ما لايدخل تحت تقويم المقومين .

وإن كان بينه وبين الماء ميل فأكثر ، تيم .

٢ \_ مذهب المالكية (١) : إن تحقق عدم الماء فلا يلزمه طلبه .

وإن علم وجود الماء أو ظنه أو شك فيه في مكان أو توهم وجوده ، لزمه طلبه لكل صلاة طلباً لايشق عليه بالفعل ، وهو على أقل من ميلين . كا يلزمه طلبه من رُفْقته إن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم ، فإن لم يطلب منهم وتيم ، ثم تبين وجود الماء أو لم يتبين شيئاً ، أعاد الصلاة أبداً إن اعتقد أو ظن الإعطاء ، وأعاد في الوقت فقط إن شك أو توهم .

ويلزمه شراء الماء بثن معتاد لم يحتج له ، نقداً أو ديناً في الـذمـة ، فإن زاد على الثمن المعتاد ، ولو درهماً على الراجح ، في ذلك المحل وماقـاربـه ، فلا يلزمـه الشراء .

" منهب الشافعية (١) : إن تيقن المسافر أو المقيم فقد الماء حوله ، تيم بلا طلب . وإن توهم الماء ( وقع في وهمه أي ذهنه أي جوز ذلك ) ، طلبه من رحله ورُفْقته ، ونظر حواليه إن كان بمستو من الأرض ، فإن احتاج إلى تردد ، تردد في الجهات الأربعة قدر نظره في المستوي ، إن أمن على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقه ، بقدار حد الغوث ، وهو غلوة سهم ، فإن لم يجد ماء تيم . ولو مكث في موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ .

وإن تيقن الماء في محل ، طلبه في حد القُرْب : وهو ستة آلاف خطوة .

و يجب شراؤه بثن مثله إن كان قادراً عليه بنقد أو غيره ، ولم يحتج إليه ، وغين المثل : هو على الأصح ماتنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير : ١ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١ / ٨٧ ـ ٩٠ .

ولا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك ، وإن قلّت . لكن إن بيع لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان موسراً ، والأجل ممتد إلى موضع ماله ، وجب الشراء ؛ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل . ويندب له أن يشتريه إذا زاد على ثمن مثله ، وهو قادر على شرائه .

ولا يجب طلب الماء في حد البعد : وهو مازاد عن ستة آلاف خطوة ، وله أن يتيم .

٤ - مذهب الحنابلة (أ) يلزم طلب الماء لوقت كل صلاة ، بعد دخول الوقت في رحله (أي مايسكنه ومايستصحبه من الأثاث) وفيا قرب منه عرفاً وعادة ، ويسعى في جهاته الأربع إلى ماقرب منه مما عادة القوافل السعي إليه ، ويسأل رفقته ذوي الخبرة بالمكان عن موارد الماء ، كا يسألهم عمن يبيع له الماء أو يبذله له . وإن رأى خُضْرة أو شيئاً يدل على الماء لزمه قصده ، وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم ، أتاه وفتش عنده قطعاً للشك . وإن كان سائراً طلبه أمامه فقط ؛ لأن في طلبه فيا عدا ذلك ضرراً به . وإن دله أو أرشده عليه ثقة (عدل ضابط) ، لزمه قصده إن كان قريباً عرفاً .

فإن تيم وصلى بعد طلب الماء وفقده ، صح تيمه وصلاته ، ولم يعد الصلاة ؛ لأنها صلاة تيم صحيح .

هذا وقد ذكر الحنابلة شرطاً آخر لصحة التيم : وهو العجز عن استعال الماء ؛ لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لايضره ، فلم يتناوله النص : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ، فلم تجدوا ماء فتيموا ﴾ لكن يلاحظ أن هذا سبب من أسباب التيم التي ذكرناها .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ١٩٢ ومابعدها ، غاية المنتهى : ١ / ٥٥ .

وعد بعض الحنابلة تسعة شروط للتيم وهي : نية وإسلام وعقل وتمييز واستنجاء أو استجار ، وإزالة ماعلى بدن من نجاسة ذات جرم ، ودخول وقت لصلاة ولو منذورة بزمن معين ، وتعذر ماء ولو بحبس أو غيره .

#### شروط التيم عند الحنفية:

ذكر الحنفية شروطاً ثمانية لصحة التيم ، بعضها من أسباب التيم ، وبعضها من فرائض التيم عند غيرهم وبعضها داخل في كيفية التيم ، وهذه الشروط هي باختصار مايأتي (1):

أ - النية: وهي عقد القلب على الفعل ، ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيم به . ويشترط لصحة النية عندهم ثلاثة شروط: الإسلام ، والتمييز ، والعلم عاينويه . كا يشترط لصحة نية التيم للصلاة به : أحد ثلاثة أشياء: إما نية الطهارة ، أو استباحة الصلاة ، أو نية عبادة مقصودة (۱) لاتصح بدون طهارة ، فله الصلاة بالتيم بنية الصلاة أو صلاة الجنازة ، أو سجدة التلاوة ، وليس له الصلاة بالتيم بنية دخول المسجد ومس المصحف ولو كان جنباً ؛ لأنه عبادة غير مقصودة ، ولابنية قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر ، ولكن له الصلاة بتيم بنية الجنب قراءة القرآن ، لجواز قراءة المحدث ، لا الجنب ، وليس له الصلاة بتيم طهارة .

أ ـ العذر المبيح للتيم : كبعده ميلاً عن الماء ولو في المصر ، وحصول مرض ، وبرد يخاف منه التلف أو المرض ، وخوف عدو وعطش ، واحتياج

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ٥٢ ومابعدها ، الدر الختار : ١ / ٢١٣ ، ٢٢٨ ، مراقي الفلاح : ص ١٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) المقصودة : هي ما لاتجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية .

لعجن ، لا لطبخ مرق لا ضرورة إليه ، ولفقد آلة ، وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد لو اشتغل بالوضوء (۱) ، وليس من العذر خوف فوت الجمعة ، وفوات الوقت ، لو اشتغل بالوضوء .

٣ ـ أن يكون التيم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل ، والفيروزج والعقيق ، لا الحطب والفضة والذهب والنحاس والحديد ، وضابطه : أن كل شيء يصير رماداً ، أو ينطبع ( يلين ) بالإحراق ، لا يجوز التيم به ، وإلا جاز لقوله تعالى : ﴿ فتيموا صعيداً طيباً ﴾ والصعيد : اسم لوجه الأرض تراباً كان أو غيره .

ع ـ استيعاب الحل بالمسح .

ه ً ـ أن يسح بجميع اليد أو بأكثرها (أي بثلاث أصابع) ، فلو مسح بأصبعين مثلاً لا يجوز حتى ولو كرر واستوعب الحل المسوح ، بخلاف مسح الرأس في الوضوء .

أن يكون بضربتين بباطن الكفين ، ولو في مكان واحد على الأرض .
 ويقوم مقام الضربتين : إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيم .

أ ـ انقطاع ماينافيه من حيض أو نفاس أو حدث ، كا هـ و مشروط في الوضوء .

أ ـ زوال ما ينع المسح على البشرة ، كشمع وشحم ، حتى يتحقق مسح الجسد ، وهذا مانع من تحقق المسح عليه .

 <sup>(</sup>١) ولو من أجل البناء على صلاته السابقة ، كأن سبقه الحدث في صلاة الجنازة أو العيد ، فلمه أن يتيم ويتم
 صلاته ، لعجزه عنه بالماء .

#### شروط التيم عند الشافعية:

ذكر الشافعية عشرة شروط للتيم هي مايأتي (١):

أ ـ أن يكون بتراب على أي لـون كان كالمـدر والسبخ (١) الـذي عليـه غبـار وغيرهما ، حتى مايداوى به كالطين الأرمني إذا سحق ، وحتى غبـار رمل خشن أو ناع ، لا مشوي بقي اسمه وزال غباره .

٢ - وأن يكون طاهراً ، لقوله تعالى : ﴿ صعيداً طيباً ﴾ قال ابن عباس :
 تراباً طاهراً .

" - ألا يكون مستعملاً كالماء: وهو مابقي بمحل التيم أو تناثر بعد مسه العضو حالة التيم ، في الأصح !

عً \_ ألا يخالطه دقيق ونحوه كزعفران وجص ، لمنعه وصول التراب إلى العضو .

هً ـ أن يقصده ، فلو سَفَتْه ( ألقته ) ريح عليه ، فردده على أعضاء التيم ، ونوى ، لم يجزئ ، لأنه لم يقصد التراب بنقله إليه ، وإنما التراب أتاه . لكن لو يُمم بغيره بإذنه ، جاز .

ةً ـ أن يمسح وجهه ويديه بضربتين ، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها .

٧ً - أن يزيل النجاسة أولاً ، فلو تيم قبل إزالتها ، لم يجز على المعتد ، لأن التيم للإباحة ، ولا إباحة مع المانع ، فأشبه التيم قبل الوقت .

<sup>(</sup>١) المهذب : ١ / ٣٢ ـ ٣٤ ، مغني المحتاج : ١/ ٩٦ ـ ٩٩ ، الحضرمية : ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) السبخ بكسر الباء : هو ما لاينبت ، إذا لم يعله الملح ، فإن علاه لم يصح التيم به .

أن يجتهد في القبلة قبل التيم ، فلو تيم قبل الاجتهاد فيها ، لم يصح على الأوجه .

٩ - أن يقع التيم بعد دخول الوقت ، لأنه طهارة ضرورة ، ولاضرورة قبله ، فيتيم للنافلة المطلقة فيا عدا وقت الكراهة ، وللصلاة على الميت بعد طهره ، وللاستسقاء بعد تجمع الناس ، وللفائتة بعد تذكرها .

١٠ ـ أن يتيم لكل فرض عيني ؛ لأن التيم طهارة ضرورة ، فيقدر بقدرها .

#### المطلب السادس ـ سنن التيم ومكروهاته:

يسن في التيم الأمور التالية (١) علماً بأنها سبعة عند الحنفية ، ثلاثـة أو أربعـة عند غيرهم .

# أما سننه عند الحنفية فهي مايأتي:

أ ـ التسمية في أوله ، كالوضوء ، بأن يقول : بسم الله ، وقيل : الأفضل : بسم الله الرحمن الرحم .

٢ - ٤ - ١ الضرب بباطن الكفين وإقبال اليدين بعد وضعها في التراب ،
 وإدبارهما مبالغة في الاستيعاب ، ثم نفضها ، اتقاء عن تلويث الوجه ، نقل ذلك
 عن أبى حنيفة .

ه - تفريج الأصابع ، ليصل التراب إلى مابينها .

 <sup>(</sup>١) الـدر الختـار : ١ / ٢١٣ ، مراقي الفـلاح : ص ٢٠ ، الشرح الصغير : ١ / ١٩٨ ، الشرح الكبير : ١ / ١٥٧ ، المهـذب : ١ / ٢٣ ، مغني الحتـاج : ١ / ٢٩ ، المهـذب : ١ / ٢٣ ، مغني الحتـاج : ١ / ٩٩ ، كشاف القناع : ١ / ٢٠٤ .

أ ـ الترتيب والموالاة ( الولاء ) أي مسح المتأخر عقب المتقدم ، بحيث لو كان الاستعال بالماء لا يجف المتقدم ، كا فعل النبي عَرِيليّة .

### وسنن التيم عند المالكية أربعة :

اً \_ الترتيب : بأن يسح الوجه أولاً ، ثم اليدين ، فإن نكس أعاد المنكس وحده وهو اليدان ، إن قرب ولم يصل به وإلا بطل التيم . أما الموالاة فهي فرض عندهم .

٢ ، ٣ - الضربة الثانية ليديه ، والمسح إلى المرفقين .

قل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح ، بأن لا يسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين ، فإن مسحها بشيء قبل ماذكر ، كره وأجزأ ، وهذا لا يمنع من نفضها نفضاً خفيفاً .

وأضاف المالكية فضائل أو مندوبات أخرى للتيم وهي :

أ ـ التسمية : بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم على الأظهر ، أو بسم الله
 ف قول آخر .

٢ ، ٣ - الصت ، واستقبال القبلة .

أ ، أ ـ البدء باليد اليني ، وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن يسراه ، ثم يُمرّها من فوق الكف إلى المرفق ، ثم باطن المرفق إلى الكوع ( الرسغ ) ثم يمر اليني على اليسرى كذلك ، كا فعل في اليني ، ثم يخلل أصابعه وجوباً ، كا بينا في الفرائض .

#### وسنن التيم عند الشافعية نحو خمس عشرة:

التسمية الكاملة أوله كالوضوء والغسل ، والبداءة بأعلى الوجه .

وتقديم اليني على اليسرى من اليدين ، وتفريق الأصابع في الضربة الأولى ، وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين احتياطاً وتخفيف الغبار بحيث يبقى بقدر الحاجة ، لئلا تتشوه به خلقته ، وعملاً بحديث عمار السابق وغيره .

والموالاة ، كالوضوء لأن كلاً منها طهارة عن حدث ، والموالاة بين التيم والصلاة ، خروجاً من خلاف من أوجبها ، وهم المالكية .

ويسن أيضاً إمرار اليد على العضو كالدلك في الوضوء ، وألا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه ، خروجاً من خلاف من أوجبه .

ومن سننه أيضاً مسح بعض العضد كالتحجيل في الوضوء ، وعدم تكرار المسح ؛ لأن المطلوب منه تخفيف الغبار ، واستقبال القبلة ، والشهادتان بعده ، كالوضوء فيها .

ويسن نزع الخاتم في الضربة الأولى ، ويجب نزعه في الضربة الثانية عند المسح . ويسن صلاة ركعتين عقبه قياساً على الوضوء ، والسواك قبله بين التسمية ونقل التراب إلى أعضاء التيم ، كا أنه في الوضوء بين غسل اليدين والمضضة .

أما الحنابلة: فاعتبروا التسمية والترتيب والموالاة واجبة في التيم كالموضوء، ولم يعدوا من سنن التيم سوى أن تأخيره أولى بكل حال إلى آخر الوقت المختار، إن رجا وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: « يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيم » ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى مابعد العَشَاء، وقضاء الحاجة، كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى. كا أنهم اعتبروا تخليل الأصابع مستحباً، وليس بفرض (۱).

<sup>(</sup>١) المغني : ٢٧٤/١ ، ٢٥٤

وصفة التيم عندهم (۱): أن ينوي استباحة ما يتيم له ، كفرض الصلاة من الحدث الأصغر ، أو الأكبر ونحوه ، ثم يسمي ، فيقول : بسم الله ، وتسقط سهوا ، ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ، على التراب أو على غيره مما له غبار طهور ، كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ، ضربة واحدة ، بعد نزع خاتم ونحوه ، ليصل التراب إلى ما تحته ، وإن كان التراب خفيفا كره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب . ثم يسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ، لحديث عمار السابق أن النبي عرب قال في التيم : « ضربة واحدة للوجه واليدين » (۱) .

و یجوز أن یمسح بضربتین ، بإحداهما وجهه ، وبالأخرى یدیــه إلى المرفقین ، وهو حسن .

#### مكروهات التيم:

يتبين من بحث سنن التيم أنه عند الحنفية يكره ترك سنة من السنن المتقدمة ، وتكرار المسح .

وقال المالكية : تكره الزيادة على مرة في المسح ، وكثرة الكلام في غير ذكر الله ، وإطالة المسح إلى ما فوق المرفقين وهو المسمى بالغرة والتحجيل .

وقال الشافعية : يكره تكثير التراب ، وتكرار المسح ، وتجديد التيم ولو بعد فعل صلاة ، ونفض اليدين بعد تمام التيم .

وقال الحنابلة: يكره تكرار المسح، وادخال التراب في الفم والأنف، والضرب أكثر من مرتين، ونفخ التراب إن كان خفيفاً.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ٢٠٤/١ وما بعدها ، المغني : ٢٥٤/١

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح

#### المطلب السابع: نواقض التيم أو مبطلاته:

ينقض التيم ما يأتي (١):

أ ـ كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيم ؛ لأنه بدل عنها ، وناقض الأصل ناقض لخلفه ، فلو تيم للجنابة ، ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً ، فيتوضأ وينزع خفيه إن كان لابسها ، ثم بعده يسح عليها ، مالم يجد الماء .

أ ـ زوال العذر المبيح لـ ه كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود آلـ فنرح الماء ، وإطلاق سراحه من السجن الذي لا مـاء فيـ ه ؛ لأن مـا جـاز بعـذر بطل بزواله .

" ـ رؤية الماء أو القدرة على استعال الماء الكافي ولو مرة عند الحنفية والمالكية ، ولو لم يكف عند الشافعية والحنابلة ، وذلك قبل الصلاة ، لا فيها باتفاق العلماء ، وأن يكون فاضلاً عن حاجته كعطش وعجن وغسل نجاسة ؛ لأن المشغول بالحاجة ، وغير الكافي في رأي الحنفية والمالكية كالمعدوم .

وقال الحنفية : إن مرور نائم أو ناعس متيم على ماء كاف يجعله كالستيقظ ، يبطل تيمه .

فإن رأى الماء أثناء الصلاة :

ينتقض تيمه عند الحنفية والحنابلة ، لبطلان الطهارة بزوال سببها ، ولأن

<sup>(</sup>۱) الدر الختار: ۲۳٤/۱ ـ ۲۳۲ ، مراقي الفلاح: ص ۲۱ ، اللباب: ۲۷/۱ وما بعدها ، فتح القدير: ۱۹۱۸ وما بعدها ، الشرح الصغير: ۱۹۹۸ ، الشرح الكبير: ۱۹۸/۱ ، القوانين الفقهية: ص ۲۸ ، بجيرمي الخطيب: ۲۷/۱ مغني الحتاج: ۱۹۰/۱ ، المهذب: ۳۲/۱ ، المغني: ۲۲۸/۱ ، ۲۲۷ ، كشاف القناع: ۱۹۰/۱ ، ۲۸۲ ، خاية المنتهى: ۳/۱ وما بعدها .

الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء ، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود ببدله ، وللأدلة النصية المتقدمة في بحث إعادة الصلاة .

ولا ينتقض تيمه عند المالكية ، ولا ينتقض بالنسبة للمسافر عند الشافعية ؛ لأنه مأذون له بالدخول في الصلاة بالتيم ، والأصل بقاء ذلك الإذن ، ولقوله تعالى : ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ وكان عمله سليماً قبل رؤية الماء ، والأصل بقاؤه ، وقياساً على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة ؛ لأن رؤية الماء ليست بحدث ، فلا تبطل الصلاة ، حفاظاً على حرمة الصلاة .

وتبطل صلاة المقيم عند الشافعية إن رأى الماء في أثناء الصلاة ؛ لأنه كا بينا سابقا تلزمه إعادة الصلاة لوجود الماء ، وقد وجد الماء ، فوجب أن يشتغل بالإعادة .

واستثنى المالكية حالة نسيان الماء: فن كان ناسياً للماء الذي معه ، فتيم وأحرم بصلاة ثم تذكر فيها ، تبطل إن أتسع الوقت .

أما إن رأى الماء بعد انتهاء الصلاة :

فإن كان بعد خروج وقت الصلاة ، لا يعيدها إجماعاً ، دفعاً للحرج . وإن كان في أثناء الوقت ، لم يعد الصلاة عند الجمهور (غير الشافعية ) ، ويعيدها المقيم لا المسافر غير العاص بسفره عند الشافعية ، كا بينا سابقاً .

خروج الوقت: يبطل التيم عند الحنابلة بخروج وقت الصلاة ، وأضاف الحنابلة: إن خرج وقت الصلاة وهو فيها ، بطل تيمه ، وبطلت صلاته ، لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها ، فبطلت صلاته ، كا لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة .

٥ ـ الردة : تبطل التيم عند الشافعية ، بخلاف الوضوء ، لقوته ، وضعف

بدله ، لكن تبطل نية الوضوء فيجب تجديدها ، ولأن التيم لاستباحة الصلاة ، وهي منتفية مع الردة ، هذا والردة تبطل التيم ولو صورة كالواقعة من الصبي .

ولا يبطل التيم بالردة عند الحنفية وغيرهم ، فيصلي به إذا أسلم ؛ لأن الحاصل بالتيم صفة الطهارة ، والكفر لا ينافيها كالوضوء ، ولأن الردة تبطل ثواب العمل ، لا زوال الحدث .

أ ـ الفصل الطويل بين التيم والصلاة : يُبطل التيم عند المالكية دون غيرهم لاشتراطهم الموالاة بينه وبين الصلاة كا قدمنا .

#### المطلب الثامن ـ حكم فاقد الطهورين:

فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منها ، أو في موضع نجس لا يكنه إخراج تراب مطهر . أو كأن وجد ما هو محتاج إليه لنحو عطش ، أو وجد تراباً ندياً ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار . ومثله المصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء .

ومثله : من عجز عن الوضوء والتيم معاً . بمرض ونحوه ، كمن كان بـه قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولاتيم .

وحكمه يتردد بين رأيين : إيجاب الصلاة عليه عند الجمهور مع الإعادة عند الحنفية والشافعية ، وعدم الإعادة عند الحنابلة ، وسقوط الصلاة عند المالكية على المعتمد . وهذا تفصيل الآراء (١) :

<sup>(</sup>۱) الدر المختار : ۲۳۲/۱ وما بعدها ، مراقي الفلاح : ص ۲۱ ، الشرح الصغير : ۲۰۰/۱ وما بعدها ، الشرح الكبير : ۱۱۵/۱ ، المجموع للنووي : ۲۰۱/۲ ، المهذب : ۲۰/۱ ، مغني المحتاج : ۱۰۰/۱ ومابعدها ، كشاف القناع : ۹۵/۱ وما بعدها .

أ ـ الحنفية : المفتى به عندهم ما قاله الصاحبان : وهو أن فاقد الطهورين يتشبه بالمصلين وجوباً ، فيركع ويسجد ، إن وجد مكاناً يابساً ، وألا يومئ قائماً ، ولا يقرأ ولا ينوي ، ويعيد الصلاة متى قدر على الماء أو التراب .

أما مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة ، فيصلي بغير طهارة ولا يتيم ، ولا يعيد على الأصح .

والحبوس الذي صلى بالتيم يعيد الصلاة إن كان مقياً في الحضر ، لعدم الضرورة ؛ لأن الحضر مظنة الماء ، فلا ضرورة ، ولا يعيدها في السفر ؛ لأن الغالب فيه فقد الماء ، وهذا مذهب الشافعية كا بينا في بحث إعادة الصلاة .

7 ـ المالكية : المذهب المعتمد أن فاقد الطهورين وهما الماء والتراب ، أو فاقد القدرة على استعالها كالمكره والمصلوب ، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ، فلا يصلي ولا يقضي ، كالحائض ؛ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها ، وقد عدم ، وشرط وجوب القضاء : تعلق الأداء بذمة المصلي ، ولم يتعلق الخطاب بأداء الصلاة في ذمته .

" - الشافعية: يصلي فاقد الطهورين الفرض وحده في المذهب الجديد على حسب حاله بنية وقراءة ، لأجل حرمة الوقت ، ولا يصلي النافلة ويعيد الصلاة ، إذا وجد الماء أو التراب في مكان لا ماء فيه ؛ لأن هذا العذر نادر ولا دوام له ، ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح ترك الصلاة ، كستر العورة وإزالة النجاسة ، واستقبال القبلة ، والقيام والقراءة . ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ، ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين يصلون الفريضة فقط ، إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط .

والراجح لدي هذا الرأي ، أي أن الصلاة تكون بحسب المعتاد ، وتعاد لعدم

النص الصريح في حكم حال هذا المصلى.

غ ـ الحنابلة : يصلي فاقد الطهورين الفرض فقط ، على حسب حاله وجوباً ، لقوله على الله على الله وجوباً ، لقوله على القرف العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط ، كا لو عجز عن السترة والاستقبال ، أي كا قال الشافعية .

ولا إعادة عليه ، لما روي عن عائشة : « أنها استعارت من أساء قلادة ، فضلّتها ، فبعث رسول الله عَلِيلًة رجالاً في طلبها ، فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فشكوا إلى النبي عَلِيلًة ، فأنزل الله آية التيم »(۱) ولم يأمرهم بالإعادة ، ولأن الوضوء أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز ، كسائر شروطها .

ولا يزيد المصلي الفاقد الطهورين على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها ، فيقرأ الفاتحة فقط ، ويسبح مرة فقط ، ويقتصر على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود ، أو جلوس بين السجدتين ، كا يقتصر على ما يجزئ في التشهد الأول والأخير ، ثم يسلم في الحال .

ولا يتنفل ، ولا يؤم متطهراً بماء أو تراب ، لعدم صحة اقتداء المتطهر بالحدث العالم بحدثه ، لكن يؤم مثله .

ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنباً ونحوه كحائض ونفساء .

وتبطل صلاته بالحدث فيها ، وبطروء نجاسة لا يعفى عنها ؛ لأن ذلك ينافى الصلاة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

ولا تبطل صلاته بخروج وقتها بخلاف صلاة المتيم ؛ لأن التيم يبطل فتبطل الصلاة .

وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييم ، لعدم الماء والتراب ، و يجوز نبشه قبل تفسخه للغسل أو التيم ، لأنه مصلحة بلا مفسدة ، فإن خيف تفسخه لم ينبش .

# الفصل السابع الحيض ، النفاس ، الاستحاضة

الدماء التي تخرج من الفرج ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام « إنجا ذلك عِرْق وليس بالحيضة » (())، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:

المبحث الأول - تعريف الحيض ومدته

وفيه مطلبان :

المطلب الأول . تعريف الحيض:

الحيض : لغة : هو السيلان ، يقال : حاض الوادي : إذا سال ، وحاضت الشجرة : إذا سال صمغها .

وشرعاً : هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض ، في أمد معين . ولونه عادة : السواد ، وهو محتدم ( أي شديد الحرارة ) ، لذاع محرق ( أي موجع مؤلم ) ، كريه الرائحة .

والأصل فيه آية : ﴿ ويسألونك عن الحيض ﴾ أي الحيض ، وخبر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن عائشة ، وسيأتي نصه الكامل . والمراد بقوله : عرق أي ينزف .

الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكُم عن الحيض: « هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » .

ووقته: من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قمرية (١) ، إلى سن اليأس . فإن رأت الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس ، فهو دم فساد أو نزيف .

وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وحج ونحوها ، كا أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج المني ، ويحصل البلوغ باستكمال سن الخامسة عشرة ، إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض .

واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه ، ولاعتادهم على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء(٢) .

فقال الحنفية على المفتى به أو الختار: سن الإياس خمس وخمسون سنة ، فإن رأت بعده دماً قوياً أسود أو أحمر قانياً ، اعتبر حيضاً ، وعليه: ما تراه آيسة على ظاهر المذهب يعد استحاضة مالم يكن دما خالصاً كالأسود والأحمر القاني .

وقال المالكية: سن اليأس سبعون سنة ، وتسأل النساء في بنت الخسين إلى السبعين ، فإن قلن : حيض ، أو شككن ، فحيض ، كا يسألن في المراهقة : وهي بنت تسع إلى ثلاث عشرة .

وقال الشافعية : لا آخر لسن اليأس ، فما دامت حية فالحيض ممكن في حقها ، لكن غالبه اثنان وستون سنة .

وقدر الحنابلة سن اليأس بخمسين سنة ، لقول عائشة : « إذا بلغت المرأة

<sup>(</sup>١) السنة القمرية : ( ٦/١ ، ٥/١ و٣٥٤ ) ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً ، وخمس يوم وسدسه .

 <sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح: ص٣٦، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢٠٨/١، تحفة الطلاب: ص٣٣، الحضرمية:
 ص٢٧، المغني: ٣٦٣/١، كشاف القناع: ٢٣٢/١، الدر المختار: ٢٧٩/١ وما بعدها.

خمسين سنة خرجت من حد الحيض »(١) وقالت أيضاً : « لن ترى في بطنها ولـداً بعد الخمسين »(٢)

#### وهل تحيض الحامل ؟ للفقهاء فيه رأيان :

فذهب المالكية ، والشافعية في الأظهر الجديد (٢) : إلى أن الحامل قد تحيض ، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل ، والغالب عدم نزول الدم بها ، ودليلهم إطلاق الآية السابقة ، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة ، ولأنه دم صادف عادة ، فكان حيضاً كغير الحامل .

وذهب الحنفية والحنابلة (١٠) : إلى أن الحامل لا تحيض ، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية ، أما عند الحنابلة : فما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة ، يكون دم نفاس .

ودليلهم: قول النبي عَلَيْكُم في سبي أوطاس: « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض » فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. وقال عَلَيْكُم في حق ابن عمر لل الحلق زوجته وهي حائض له « ليطلقها طاهراً ، أو حاملاً » فجعل الحمل علماً على عدم الحيض ، كا جعل الطهر علماً على الحيض ، ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالباً ، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة . والطب والواقع يؤيد هذا الرأي .

<sup>(</sup>١) ذكره أحمد .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو اسحاق الشالنجى .

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد : ٥١/١ ، الشرح الصغير : ٢١١/١ ، مغني المحتاج : ١١٨/١

<sup>(</sup>٤) الدر الختار : ٢٦٣/١ ، المغني ، ٢٦١/١ وما بعدها ، كشاف القناع : ٢٣٢/١

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي . وهو تقرير استبراء السبايا غير الحوامل بحيضة ، والحوامل بوضع الحمل .

<sup>(</sup>٦) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ٦ / ٢٢١ ) .

وعليه: لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم ، لأنه دم فساد ، لا حيض ، كا لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات ، ولا يمنع زوجها من وطئها ؛ لأنها ليست حائضاً ، وتغتسل الحامل إذا رأت دماً زمن حملها عند انقطاعه استحباباً ، خروجاً من الخلاف .

ألوان الدم: دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء (١١): إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر ( متوسط بين السواد والبياض ) وليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً ، ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص ، بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أولا .

ورأى الحنفية: أن ألوان دم الحيض ستة: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتُرْبية (أي على لون التراب) على الأصح. فكل ما يرى في أيام الحيض من هذه الدماء فهو حيض، حتى ترى البياض الخالص: وهو شيء يشبه الخاط يخرج عند انتهاء الحيض. أو هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها، إذا خرج أبيض، فقد طهرت.

والخضرة نوع من الكدرة ، وتظهر في المرأة ذات العادة الشهرية بسبب غذاء فاسد أفسد صورة دمها ، كما أن الكبيرة الآيسة لا ترى غير الخضرة .

ورتب الشافعية ألوان الحيض بحسب قوتها فقالوا: الألوان خمسة: أقواها السواد، ثم الحمرة، ثم الشقرة ( وهي التربية عند الحنفية )، ثم الصفرة، ثم الكدرة. وصفات دم الحيض أربعة أقواها: الثخين المنتن، ثم المنتن، ثم الثخين، ثم غير الثخين وغير المنتن.

 <sup>(</sup>١) فتح القدير مع حاشية العناية : ١١٢/١ ، اللباب : ٤٧/١ ، الشرح الصغير : ٢٠٧/١ مغني المحتاج : ١١٣/١ ،
 حاشية الباجوري : ١١٢/١ ، كشاف القناع : ٢٤٦/١ ، البدائع : ٣٩/١

والدليل على أن هذه الألوان في أيام العادة حيض: هو دخولها في عموم النص القرآني: ﴿ ويسألونك عن الحيض ﴾ وأخبار في السنة ، منها قول عائشة: « وكان النساء يبعثن إليها بالدَّرجة فيها الكُرْسف(١) ، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض ، فتقول: لا تعْجَلْن حتى ترين القصَّة البيضاء »(١) تريد بذلك الطهر من الحيض .

وأما الدليل على أن ما بعد الحيضة من الصفرة والكدرة ليس حيضاً: فهو قول أم عطية: « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً »(٢) .

#### المطلب الثاني . مدة الحيض والطهر:

لا يكون الدم حيضاً إلا إذا كان بالألوان السابقة ، وأن يتقدمه أقل مدة الطهر ( وهي خمسة عشر يوماً عند جمهور الفقهاء ) . وأن يبلغ أقل مدة الحيض ، وهي مختلف فيها بين الفقهاء (أ) . وما نقص عن مدة الحيض أو زاد على أكثرها فهو استحاضة .

يرى الحنفية : أن أقل الحيض : ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص عن ذلك ، فليس بحيض ، وإنما هو استحاضة .

#### وأوسطه خمسة أيام

<sup>(</sup>١) الدرجة : بضم الدال وإسكان الراء والجيم : هي نحو خرقة كقطنة تـدخلهـا المرأة فرجهـا ثم تخرجهـا لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أولا . والكرسف : القطن

<sup>(</sup>٢) رواه مالك . والقصة : بفتح القاف : الجس ، شبهت الرطوبة النقية بالجس في الصفاء ، قال مالك وأحمد : هي ماء أبيض يتبع الحيضة .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والبخاري ، ولم يذكر « بعد الطهر » ، والحاكم

 <sup>(</sup>٤) فتح القدير: ١١١/١ ، الدر المختار: ٢٦٢/١ ، البدائع: ٢٩/١ ، الشرح الصفير: ٢٠٨/١ وما بعدها ، بداية المجتهد: ٤/٨٤ وما بعدها ، القوانين الفقهية: ص٣٩ وما بعدها ، مغني المحتاج: ١٠٩/١ ، حاشية الباجوري: ١١٤/١ ،
 المغنى: ٢٠٨/١ ، كشاف القناع: ٢٣٣/١ .

وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد عن ذلك : استحاضة .

ودليلهم: حديث « أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام »(١) ومازاد على ذلك استحاضة ؛ لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به .

ويرى المالكية : ألا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادات ، فأقله دَفْقه أو دَفعة في لحظة ، فتعتبر حائضاً وتغتسل بانقطاعه ، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم . وأما بالنسبة للعدة والاستبراء ، فأقله يوم أو بعض يوم له بال .

وأكثر الحيض يختلف باختلاف النساء وهو أربعة : مبتدأة ، ومعتادة () ، وحامل ، ومختلطة . أما المبتدأة : فيقدر بخمسة عشر يوماً ، وما زاد فهو دم علة وفساد . وأما المعتادة : فيقدر بزيادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها \_ والعادة تثبت بحرة \_ استظهاراً ، مالم تجاوز نصف الشهر.

وأما الحامل فيا بعد شهرين من بدء الحمل : فيقدر أكثر الحيض بعشرين يوماً .

وما بعد ستة أشهر فأكثر : فيقدر له ثلاثون يوماً .

وأما المختلطة : وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماً ، والطهر يوماً أو أياماً ، حتى لا يحصل لها طهر كامل ، فإنها تلفق أيام الدم ، فتعدها حتى يكمل لها مقدار

<sup>(</sup>۱) روي من حديث أبي أمامة عند الطبراني والدارقطني ، ومن حديث واثلة بن الأسقع عند الدارقطني ، ومن حديث معاذ بن جبل عند ابن عدي ، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن الجوزي ، ومن حديث أنس بن مالك عند ابن عدي ، ومن حديث عائشة عند ابن الجوزي ، وكلها ضعيفة ( نصب الراية : ١٩١/١)

<sup>(</sup>٢) المبتدأة : هي التي أول ما ابتدأها الدم في بدء الحيض عند الصغر ، والمعتادة : هي التي اعتادت أن ترى الدم .

أكثر أيام الحيض ( ١٥ يوماً ) ، وتلغي أيام الطهر التي بينها ، فلا تعدها . فما زاد عن مدة أكثر الحيض يكون استحاضة .

وتغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم ، رجاء أن يكون طهراً كاملاً .

وتكون حائضاً في كل يوم ترى فيه الدم ، وتجتنب ما تجتنبه الحائض .

ويرى الشافعية والحنابلة: أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: وهو أربع وعشرون ساعة ، على الاتصال المعتاد في الحيض ، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت ، فلا يشترط نزوله بشدة دائماً حتى يوجد الاتصال . وعلى هذا فقد يتصل في الظاهر أو ينقطع في الظاهر ، ولكنه موجود في الواقع ، ويعرف بتلوث قطنة أو نحوها . فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة ، فهو دم استحاضة ، لا دم حيض .

وغالبه: ست أو سبع ، لقوله عَلَيْكَ لَمنة بنت جحش لما سألته: « تَحَيَّضِي فِي علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة وأيامها ، أو ثلاثاً وعشرين ليلة ، فإن ذلك يجزيك »(۱) . وأكثره: خمسة عشر يوماً بلياليها ، فإن زاد عليها فهو استحاضة .

ويتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة .

ودليلهم: الاستقراء (السؤال والتتبع لأحوال بعض النساء في زمان ما) الذي قام به في زمانه الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره ؛ إذ لا ضابط له لغة ولا شرعاً، فرجع إلى المتعارف بالاستقراء، ويكون المعتمد فيه هو العرف والعادة، كا هو القرر في القبض والإحراز والتفرق بين المتبايعين في العقود.

<sup>(</sup>١) تتمة الحديث : وكذلك فافعلي في كل شهر ، كا تحيض النساء ، ويَطْهُرن لميقـات حيضتهن وطهرهن » رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه ، وحسنه البخاري ( نيل الأوطار : ٢٧١/١ )

ويؤيدهم قول على : « أقل الحيض يوم وليلة ، وما زاد على خمسة عشر استحاضة » . وقول عطاء : « رأيت من النساء من تحيض يوماً ، وتحيض خمسة عشر »

أقل الطهر: قال الجمهور غير الحنابلة (١): إن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً؛ لأن الشهر غالباً لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خمسة عشر يوماً. ولا حد لأكثره؛ لأنه قد يمتد سنة أو سنتين، وقد لا تحيض المرأة أصلاً، وقد تحيض في السنة مرة واحدة.

وقال الحنابلة (۱): أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، لما روى أحمد عن علي : « أن امرأة جاءته ـ قد طلقها زوجها ـ فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها عمن يرجى دينه وأمانته ، فشهدت بذلك ، وإلا فهي كاذبة . فقال علي : « قالون » أي جيد بالرومية . وهذا لا يقوله إلا توقيفاً ، وهو قول صحابي اشتهر ، ولم يعلم خلافه ، ووجود ثلاث حيض في شهر ، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً (۱)

ولا حد لأكثر الطهر باتفاق الفقهاء .

والمراد بالطهر: هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، وللطهر علامتان: جفاف الدم أو جفوفه، والقصة البيضاء: وهي ماء أبيض رقيق يأتي

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١٢١/١ ، مراقي الفلاح: ص٢٤ ، الشرح الصغير: ٢٠٩/١ ، بداية المجتهد: ٤٨/١ ، مغني المحتاج: ١٠٩/١ ، حاشية الباجوري: ١١٦/١ ، المهذب: ٣٩/١

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ٢٣٤/١

<sup>(</sup>٣) وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة . وكانت حيضات هذه المرأة بأقل مدة الحيض .

في آخر الحيض<sup>(١)</sup>.

النقاء من الدم في أيام الحيض: النقاء: أي عدم الدم ، ويحدث ذلك بأن تبدأ العادة الشهرية ، ثم ينقطع الحيض مدة زمنية ، ثم يعود ، فهل تعد تلك المدة من أيام الحيض أم لا ؟

هناك رأيان فقهيان ، الأول للحنفية والشافعية ، والشاني للمالكية والخنابلة (١) . وأصحاب الرأي الأول يرون : أن النقاء من الدم في أيام الحيض يعتبر حيضاً ، فلو رأت يوماً دماً ، ويوماً نقاء . بحيث لو وضعت قطنة لم تتلوث ، ويوماً بعد ذلك دماً وهكذا في مدة الحيض ( أثناء العادة ) ، تعتبر حائضاً في كل تلك المدة .

وأصحاب الرأي الثاني يأخذون بجبداً التلفيق: وهو ضم الدم إلى الدم واعتبار أيام النقاء طهراً صحيحاً ، فلو رأت الحائض الدم يوماً أو يومين ، ثم طهرت يوماً أو يومين ، جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض ، واعتبر الباقي طهراً . واتفق الكل على أن الطهر ( المتخلل ) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلاً بين الدمين في الحيض ، وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا بلغ أقل مدة الحيض .

وها هو تفصيل الآراء في كل مذهب:

أ ـ مذهب الحنفية : أفتى كثير من المتأخرين بقول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة الآخر ، لأنه أيسر ، وهو أن الطهر المتخلل بين الدمين ، لا يعد فاصلاً ، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل ،

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد : ٥٢/١ ، القوانين الفقهية : ص٤١ .

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ١١٢/١ ، الدر الختار وحاشية ابن عابدين: ٢٦٧/١ ، اللباب: ٤٩/١ ، بداية المجتهد: ٥٠/١ ، الشرح الصغير: ٢١٢/١ ، مغني المحتاج: ١١٩/١ ، حاشيـة البـاجـوري: ١١٤/١ ، المهـذب: ٣٩/١ ، المغني: ٢٥٩/١ ، المغني: ٢٥٩/١ ، المعدها .

فيجوز بداية الحيض بالطهر ، وخته به أيضاً ، فلو رأت مبتدأة يوماً دماً ، وأربعة عشر طهراً ، ويوماً دماً ، فالعشرة الأولى حيض . ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً وعشرة طهراً ويوماً دماً ، فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها ، وإلا ردت إلى أيام عادتها .

وأما الطهر المتخلل بين الأربعين يوماً في حالة النفاس فلا يفصل عند أبي حنيفة وعليه الفتوى ، سواء أكان خمسة عشر أم أقل أم أكثر ، و يجعل إحاطة الدم بطرفيه كالدم المتوالي .

٣ ـ مذهب الشافعية: الأظهر المعتمد أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعاً لها ، بشروط: وهي ألا يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً ، ولم تنقص الدماء المرئية عند المرأة عن أقل الحيض ، وأن يكون النقاء محتوشاً ( محوطاً ) بين دمي حيض .

وهذا يسمى قول السَّحْب ؛ لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضاً ، وجعلنا الكل حيضاً .

وهناك قول آخر ضعيف يسمى قول اللَّقْط: وهو أن النقاء طهر؛ لأن الدم إذا كان حيضاً ، كان النقاء طهراً ، وسمي بذلك لأنا لقطنا أوقات النقاء ، وجعلناها طهراً .

أما زمن النقاء في حالة النفاس فهو على المعتمد طهر ، لكنه يحسب من مدة النفاس الستين يوماً أي أنه من النفاس عدداً لا حكماً على المعتمد .

والخلاصة : أن النقاء في الحيض يأخذ حكم الحيض ، وفي النفاس : لا يأخذ حكم ، وإنما يحسب أي النقاء من أيام الستين التي هي أكثر مدة النفاس :

منهب المالكية المعتمد ، والحنابلة : هو الأخذ بالتلفيق أي ضم الدم يا ٤٦٤ -

إلى الدم ، والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح ، فإذا أتاها الدم في يوم مثلاً ، وانقطع يوماً أو أكثر ، ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر وهو أكثر مدة الحيض ، فإنها تلفق أيام الدم فقط ، أي يضم الدم إلى الدم ، فيكون حيضاً ، وما بينها من النقاء طهر . وحكم الملفقة : أنها تغتسل وجوباً ، كلما انقطع دمها ، وتصلي وتصوم وتوطأ ، لأنه طهر حقيقة ، لكن قال الحنابلة : يكره وطؤها زمن الطهر .

وتظل على هذا النحو عند الحنابلة إلى أن يجاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثر الحيض ، كأن ترى يوماً دماً ويوماً طهراً إلى ثمانية عشر يوماً مثلاً ، فتكون مستحاضة .

وقال المالكية: تلفق المبتدأة ، والمعتادة نصف الشهر: خمسة عشر يوماً . أما المعتادة أقل من نصف شهر: فتلفق عادتها ، مع إضافة ثلاثة أيام على أكثر عادتها ، وهي التي تسمى أيام الاستظهار . وما نزل عليها من الدم بعد ذلك فاستحاضة لا حيض .

# المبحث الثاني - تعريف النفاس ومدته أولاً - تعريف النفاس :

النفاس عند الحنفية والشافعية (١): هو الدم الخارج عقب الولادة . أما الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله ، فهو دم فساد واستحاضة ، فتتوضأ إن قدرت وتصلي ، وأضاف الحنفية : أو تتيم وتومئ بصلاة ولا تؤخر الصلاة . واستثنى الشافعية الدم الخارج قبل الولادة المتصل بحيض قبله ، بناء على أن

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١٢٩/١ ، البدائع: ٢١/١ ـ ٤٣ ، الدر الختار: ٢٧٥/١ وما بعدها ، اللباب: ٢٥٢/١ ، مراقي الفلاح: ص ٢٣ ، مغني المحتاج: ١١٩/١ ، حاشية الباجوري: ١١٣/١ ، المهذب: ٢٥٥١ ، المجموع: ١١٩/١ ، حاشية الباجوري: ٢٣٠١ ، المفلود عن ١١٣/١ ، ما الفقه الإسلامي جـ ١ (٣٠)

الحامل تحيض في الأصح عندهم ، وقال المالكية : الدم الذي يخرج قبل الولادة هو دم حيض .

والنفاس عند الحنابلة(١): الدم الخارج بسبب الولادة .

والدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق ، والدم الخارج مع الولادة هو دم نفاس عندهم ، كالدم الخارج عقب الولادة .

ويعد الدم عند هؤلاء دم نفاس: بخروج أكثر الولد، ولو متقطعاً عضواً عضواً ، ولو سِقُطاً (۱) استبان فيه بعض خلقة الإنسان كأصبع أو ظفر، ولو بين توأمين (۱) ، إلا أن الأصح عند الشافعية أن النفاس معتبر من الولد الثاني، وما يخرج بعد الأول هو حيض ان اتصل بحيض سابق وإلا فهو استحاضة . فإن رأت دما بعد إلقاء نطفة أو علقة ، فليس بنفاس ، أما المالكية فقالوا (۱) : النفاس : هو ما خرج من قُبُل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها ، ولو بين توأمين . أما ما خرج قبل الولادة ، فالراجح أنه حيض ، فلا يحسب من الستين يوما .

#### ثانياً ـ مدة النفاس:

للنفاس مدة دنيا وقصوى وغالبة (٥) .

أما المدة الدنيا: فقال الشافعية: أقله لحظة أي مجـة أو دفعـة. وقـال الأئمـة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ٢٢٧١

<sup>(</sup>٢) السقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل قامه ، ذكراً كان أو أنثى

<sup>(</sup>٣) التوأمان : الولدان في بطن إذا كان بينها أقل من ستة أشهر .

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير : ٢١٦/١ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ٤٠

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة في كل مذهب

الآخرون : لاحد لأقله ، لأنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود الفعلى ، وقد وجد قليلاً وكثيراً .

والظاهر ألا خلاف بين الرأيين ، والمراد بها واحد .

وقد تلد المرأة ولا ترى الدم ، روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله على الله

وغالبه عند الشافعية أربعون يوماً .

وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يوماً والمعتمد في ذلك هو الاستقراء ، وعند الحنفية والحنابلة : أربعون يوماً ، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة ، بدليل قول أم سلمة : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله على أربعين يوماً ، وأربعين ليلة »(١)

# المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:

للحيض أحكام خمسة وهي ما يلي<sup>(٢)</sup>:

أ ـ الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه ، لقوله تعالى : 
و يسألونك عن الحيض ، قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في الحيض ، ولا تقربوهن حتى يطُهُرنَ ، فإذا تطَّهرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ، أي رواه الخسة إلا النسائي ، وأخرجه الدرا قطني والحاكم أيضاً ، وهو صحيح ، والقول بضعفه مردود كا قال النووي ( نيل الأوطار : ٢٨٢/١ ) لكن قال فيه الشافعية : لا دلالة فيه على نفي الزيادة ، أو محول على الغالب أو على نسوة مخصوصات .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ٢٢٨/١

ولقوله عَلَيْكُم لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصَلِّي » () وفي رواية للبخاري: « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » .

أ ـ البلوغ: تبلغ الأنثى وتصبح أهلاً للتكاليف الشرعية بالحيض ، لقوله والسيخية به الله عليه الله صلاة حائض إلا بخمار »(١) فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض ، فدل على أن التكليف حصل به .

٣ \_ الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض ، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم .

غ ـ الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة ؛ لأن الأقراء الثلاثة المنصوص عليها في القرآن الكريم هي الحيضات ، ولا تنتهي عدة المطلقة غير الحامل إلا بانتهاء الحيضة الثالثة ولا تحتسب الحيضة التي وقع الطلاق في أثنائها . وقال المالكية والشافعية : القرء : الطهر ، فتحسب العدة بزمن الأطهار ، وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة ، ويحتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من الأطهار الثلاثة ولو كان لحظة .

٥ - الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة ، وسنفصل الكلام في ذلك في بحث ما يحرم بالحيض .

ما يحرم بالحيض والنفاس: ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة وهي سبعة أمور: الصلوات كلها، وسجود التلاوة، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطواف، والاعتكاف، وقراءة القرآن، لكن أجاز المالكية على المعتمد

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ( نيل الأوطار : ٥٦٨/١ )

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وغيره

للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا بعد انقطاع الدم وقبل غسلها ، سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم لا .

ويزاد على ذلك أمور أخرى ، وقد عد الحنفية ثمانية أمور تحرم على الحائض والنفساء ، والمالكية عدوا اثني عشر ، وهي السبعة السابقة وخمسة أخرى وهي الصيام ، والطلاق ، والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم ، والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم ، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال .

وعد الشافعية ثمانية أمور ، والحنابلة خمسة عشر أمراً .

وتفصيل هذه المنوعات في حالة الحيض ومثله النفاس وأدلتها يتبين فيا يأتي (١) :

أ - الطهارة: غسلاً أو وضوءاً: في رأي الشافعية والحنابلة ، فإذا حاضت المرأة ، حرم عليها الطهارة للحيض ؛ لأن الحيض ومثله النفاس يوجب الطهارة ، وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول ، أي أن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له . لكن يجوز الغسل لجنابة أو إحرام ودخول مكة ونحوه (٢) ، بل يستحب لذلك .

٢ - الصلاة : يحرم على الحائض والنفساء الصلاة ، لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيش المتقدم : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » لكن يسقط فرض الصلاة

<sup>(</sup>۱) البدائع: ١/٤١ ، الدر الختار ورد الحتار: ١/ ١٥٨ ـ ٢٦٢ ، ٢٦٨ ، ٢٧٤ ، فتح القدير: ١١٤/١ ـ ١١٩٠ ، تبيين الحقائق: ١/٥١ وما بعدها ، القوانين الفقهية: تبيين الحقائق: ١/٥١ وما بعدها ، القوانين الفقهية: ص ٢٥ ، بداية الجتهد: ١/٥٠ م ١٠٠ ، ١٠٩/١ ، ١٠٠ ، المهذب: ١/٨٦ ، ٥٥ ، مغني المحتاج: ١/٩٠١ ، ١٠٩/١ ، تحفة الطلاب: ٣٣ وما بعدها ، ٢٣٠ ، حاشية الباجوري: ١١٧/١ ـ ١١٧/١ ، المغني: ٢٠٦/١ وما بعدها ، ٢٣٢ . ٢٣٨ ، كشاف القناع: ٢٠٦/١ - ٢٢٣ ،

<sup>(</sup>٢) هذا وقد ذكر الحنابلة الوضوء أمراً ثانياً ، كا ذكروا في الأمر الثاني : فعل الصلاة ووجوبها ، أمرين .

ولا يقضى ، بإجماع العلماء ، لما روت عائشة رضي الله عنها : « كنا نحيض على عهد رسول الله على الله على السوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة »(۱) ، ولأنه يشق قضاء الصلاة لتكرر الحيض وطول مدته ، بخلاف الصوم . ويحرم على الحائض قضاء الصلاة ، والمعتمد عند الشافعية أنه يكره وتنعقد نفلاً مطلقاً لا ثواب فيه .

" - الصوم: يحرم على الحائض والنفساء الصوم و يمنع صحته ، لحديث عائشة السابق ، فإنه يدل على أنهن كن يفطرن . ولا يسقط قضاؤه عنها فتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة للحديث نفسه ، ولأن الصوم في السنة مرة ، فلا يشق قضاؤه ، فلم يسقط . وهناك حديث آخر عن أبي سعيد الخدري : أن النبي عَلَيْ قال للنساء : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلكن من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ؟ قال : فذلكن من نقصان دينها " أليس أدا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ؟ قال : فذلكن من نقصان دينها " أليس أدا حاضت الم تصل ولم تصم ؟

غ ـ الطواف : لقول عَلَيْ لعائشة رضي الله عنها : « إذا حضت ، افعلي ما يفعل الحاج ، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري »(٢) ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا يصح من الحائض .

ه ـ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله ، كا سبق في الجنابة ، لقوله تعالى : ﴿ لا يسه إلا المطهرون ﴾ ولقوله عليه : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة عن مُعَاذة ( نيل الأوطار : ٢٨٠/١ )

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( نيـل الأوطـار : ٢٧٩/١ ومـا بعـدهـا ) ورواه مسلم من حـديث ابن عمر بلفـظ : « تمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في شهر رمضان ، فهذا نقصان دينها » ( سبل السلام : ١٠٥/١ )

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن عائشة

شيئاً من القرآن »(۱) واستثنى الشافعية حالة الخوف على القرآن من غرق أو حرق أو خرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر ، فيجب حمله حينئذ ، كا يجوز حمله باتفاق العلماء في تفسير أكثر منه يقيناً ، ولا يجوز حمله عند الشافعية إذا قصده مع المتاع على المعتمد .

واستثنى الحنفية حالة مس القرآن بغلاف متجاف عن القرآن ، ويكره مسه بالكم تحرياً لتبعيته للابس ، ويرخص لأهل كتب الشريعة من حديث وفقه وتفسير أخذ الورقة بالكم وباليد للضرورة ، ويكره مسها ؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن ، والمستحب ألا تقلب ورقة القرآن إلا بوضوء . وأجازوا تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة ، كا أجازوا للصبي حمل القرآن ورفعه لضرورة التعلم ، ولا يكره النظر للقرآن لجنب وحائض ونفساء ؛ لأن الجنابة لا تحل العين . وتكره كتابة القرآن وأساء الله تعالى على الدراهم والحاريب والجدران وما يفرش ، وتكره القراءة في الخرج والمغتسل والحام . ولا تكره كتابة آية على صحيفة منفصلة عن الكاتب ، إلا أن يسها بيده .

وقال المالكية على المعتمد: لا يحرم على الحائض والنفساء سواء أكانت جنباً أم لا قراءة القرآن عن ظهر قلب ، إلا بعد انقطاع الدم وقبل غسلها ، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حتى تغتسل ، إذ لاعذر لها حينئذ .

آ ـ دخول المسجد ، واللبث والاعتكاف فيه ، ولو بوضوء ، لقوله على السجد المسجد على الله السجد الحائض ولا جنب »(٢)

<sup>(</sup>١) روي من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي ، ومن حديث جابر عنـد الـدارقطني ، وهو ضعيف ( نصب الراية : ١٩٥/١ )

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود

وأجاز الشافعية والحنابلة للحائض والنفساء العبور في المسجد إن أمنت تلويثه ، لأنه يحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار ، ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله على الله على الحكمة من المسجد » فقلت : « إني حائض » فقال : « إن حيضتك ليست في يدك » وعن ميونة رضي الله عنها قالت : « تقوم إحدانا بالخَمْرة إلى المسجد ، فتبسَطها وهي حائض » أن هذا وأباح الحنابلة أيضاً للحائض المكث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم .

٧ - الوطء في الفرج ( الجماع ) ولو بحائل باتفاق العلماء ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة : عند الجمهور ( غير الحنابلة ) ، لقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في الحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ والمراد بالاعتزال : ترك الوطء ، ولقوله على للاعتزال : ترك الوطء ، ولقوله على لله بن سعد حينا سأله : ما يحل لي من امرأتي ، وهي حائض ؟ قال : « لك ما فوق الإزار » ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع ، فحرم لخبر الصحيحين عن النعان بن بشير : « من حمام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » والإزار : الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دون ، وهو ما بين السرة والركبة غالباً ، فما عدا ذلك جائز بالذكر أو القبلة أو المانقة أو اللمس أو غير ذلك .

وأباح الحنابلة الاستمتاع بالحائض ونحوها بما دون السرة وفوق الركبة ماعدا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، والخرة : هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي

الوطء في الفرج ، لقوله عَلَيْتُهِ : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح »(۱) ، كا أنهم أباحوا الجماع لمن به شَبق بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ، ولا ثمن أمّة ...

وتستر حرمة الوطء والاستتاع عا بين السرة والركبة عند المالكية والشافعية حتى تغتسل أي تطهر بالماء لا بالتيم ، إلا في حال فقد الماء أو العجز عن استعاله ، فيباح الوطء بالتيم . واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في الحيض ، ولاتقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ فالله تعالى شرط لحل الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والغسل ، الأول من قوله تعالى : ﴿ حتى يطهرن ﴾ أي ينقطع دمهن ، والثاني : من قوله عز وجل : ﴿ فإذا تطهرُن ﴾ أي اغتسلن بالماء ﴿ فأتوهن ﴾ فتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل . وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً في حرمة الوطء ( الجاع ) .

وكذلك قال الحنفية: إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام ، لم يحل وطؤها أو الاستمتاع بها حتى تغتسل أو تتيم بشرطه ، وإن لم تصل به في الأصح ؛ لأن الدم تارة يعدر ، وتارة ينقطع ، فلابد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع .

فإن لم تغتسل ومضى عليها وقت صلاة كامل ، بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل ولبس الثياب وتحريمة الصلاة ، وخرج الوقت ، ولم تُصَلَّ ، حل وطؤها ؛ لأن الصلاة صارت ديناً في ذمتها ، فطهرت حكماً .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري ، وروى البخاري في تاريخه عن مسروق بن أجدع قـال : « سـألت عـائشـة رضي الله عنهـا : مـا للرجـل من امرأتــه إذا كانت حــائضـاً ؟ قــالت : كل شيء إلا الفرج » ( نيـــل الأوطـــار : ٢٧٦/١ وما بعدها ) .

ولو انقطع دم الحائض لدون عادتها ، فوق الأيام الثلاث ، لم يقربها حتى تمضي عادتها ، وإن اغتسلت ؛ لأن النقاء عندهم حيض كا عرفنا ، ولأن العَوْد في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب .

وإن انقطع دم الحائض لعشرة أيام ، وهو أكثر الحيض عندهم ، جاز وطؤها قبل الغسل ؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ؛ إلا أنه لا يستحب قبل الغسل ، للنهي عنه في قراءة ﴿ ولا تقربوهن حتى يطّهّرن ﴾ بالتشديد ، والتشديد يدل على المبالغة في الطهارة ، وذلك إنما يكون بالاغتسال فعلاً ، لا بانقطاع الدم .

والخلاصة : أن الحنفية أجازوا الوطء في حالة الحيض ومثله النفاس قبل الغسل في حالتين ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ بتخفيف الطاء ، فإنه جعل الطهر غاية للحرمة . ويستحب ألا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد ، خروجاً من الخلاف .

والحالتان هما : أن يضي على من انقطع دمها دون العشرة أيام وقت صلاة كامل و يخرج الوقت ولم تصل ، وأن ينقطع دمها لعشرة أيام أي بعد أكثر الحيض .

أما الحالة الغالبة بين النساء : وهي انقطاع الدم بعد ستة أو سبعة أيام فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل ، مالم تصر الصلاة ديناً في ذمتها ، وهي الحالة الأولى السابقة فمن انقطع دمها لأكثر الحيض حلت حينئذ ، وإن انقطع دمها لأقل الحيض ، لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل .

كفارة وطء الحائض وتحوها: يرى المالكية والحنفية والشافعية في المذهب الجديد: أنه لا كفارة على من وطئ حائضاً ونحوها، بل الواجب عليه الاستغفار والتوبة ؛ لأن الأصل البراءة ، فلا ينتقل عنها إلا بحجة ، وحديث

الكفارة مضطرب ، ولأنبه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر .

ويرى الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : أنه تجب الكفارة على من وطئ امرأة في أثناء الحيض أو النفاس ، وتجب على المرأة إن طاوعت الرجل في وطئها في الحيض ، ككفارة الوطء في الاحرام ، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ، لعدم تكليفها . والكفارة واجبة ولو كان الوطء من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم ، أو كلاها ، ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم . والكفارة دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير ، أيها أخرج أجزأه ، لما روي عن ابن عباس ، عن النبي على الذي يأتي امرأته ، وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار () . وتسقط كفارة الوطء في الحيض بعجز عنها ، ككفارة الوطء في رمضان .

وقال الشافعية : يسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار ، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار ، لخبر ابن عباس السابق عند الترمذي : « إذا كان دماً أصفر ، فنصف دينار ، وإن كان دماً أصفر ، فنصف دينار ، وإن كان دماً أصفر ،

ووطء الحائض ليس بمعصية كبيرة ، لعدم انطباق تعريفها عليه .

م ـ الطلاق : يحرم الطلاق في الحيض ، ويكون الطلاق بدعياً واقعاً ، لما فيه من تطويل العدة على المرأة ، ولخالفته قوله تعالى : ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة ، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والانتظار ، ولما روي عن ابن

<sup>(</sup>١) رواه الخسة ، قال الحافظ ابن حجر : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً ( نيل الأوطار : ٢٧٨٧ )

عمر: « أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فذكر عمر ذلك للنبي عَلَيْ الله ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً »(١) .

أما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق . وهكذا يبين أنه إذا انقطع الدم لم يحل قبل الغسل غير الصوم ، والطلاق ، والطهر ، والصلاة المكتوبة إذا فقدت المرأة الطهورين .

أما الصوم : فلأن تحريمه بالحيض ، لا بالحدث ، بدليل صحته من الجنب ، وقد زال الحيض .

وأما الطلاق: فلزوال العني المقتضى للتحريم، وهو تطويل العدة.

وأما الطهر فإنها مأمورة به . وأما الصلاة المكتوبة فهي مأمورة بها أيضاً .

ولا تبدأ العدة إذا طلق الرجل زوجته في أثناء الحيض ، لقوله تعالى : ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرْبُصُنَ بِأَنْفُسُهِنَ ثُلَاثَةً قَرُوءً ﴾ وبعض القرء ليس بقرء .

الفرق بين الحيض والجنابة: عرفنا أن مايحرم على الحائض ونحوها أكثر ما يحرم على الجنب. وهناك فروق أخرى هي (٢) :

فالجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ، ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث ، وهو معنى قوله على في تفسير نقصان الدين عند المرأة : « تقعد إحداهن شطر عمرها ، لا تصوم ولا تصلي »(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ٦ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) البدائع : ١ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « النساء ناقصات عقل ودين ، قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لاتصلي ، قال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث ، وقال ابن منده : لا يثبت هذا بوجه عن النبي ﷺ (كشاف القناع : ١ / ٢٣٣) .

ويقضي الجنب الصلاة والصوم ، والجائض ونحوها لاتقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم فقط ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ، فتخرج في قضاء أيام العادة ، ولا حرج في قضاء الصوم ؛ لأنه مفروض في السنة مرة .

ويحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس ، ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت لقول ه تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في الحيض ﴾ ومثل ه ذا لم يرد في الجنابة ، بل وردت الإباحة بقوله تعالى : ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لك ﴾ أي الولد ، فقد أباح المباشرة وطلب الولد بالجماع مطلقاً على الأحوال .

الفرق بين الحيض والنفاس: يفترق الحيض عن النفاس في ثلاثة أمور هي (١):

١ ـ الاعتداد بالحيض عند الحنفية والحنابلة ؛ لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقرء .

٢ ـ النفاس لايوجب البلوغ ، لحصوله قبله بالحمل ؛ لأن الولد ينعقد من الرجل والمرأة ، لقوله تعالى : ﴿ خلق من ماء دافق ، يخرج بين الصلب والترائب ﴾ .

٣ ـ لاتحتسب مدة النفاس على المولى عليه في مدة الإيلاء (٢) في قوله تعالى : ﴿ لَلَّذَيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَائُهُمْ تَرْبُصُ أُرْبِعَةً أَشْهُرَ ﴾ لأنه ليس بمعتاد ، بخلاف الحيض .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ١ / ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٢) الإيلاء : هو أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته : ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر ، أو يعلق على قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه ، كالصيام أو الحج أو الإطعام .

وبدن الحائض وعَرَقها وسؤرها طاهر ، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ، ولا وضع يديها في شيء من المائعات ، وأجمع العلماء على جواز مؤاكلة الحائض كالمعتاد دون عزلها ، لأن المراد من اعتزالها هو وطؤها ، روت عائشة فقالت : « كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي عَرَقِيلَةٍ ، فيضع فاه على موضع في في فيشرب ، وأتعرق العَرْق ، وأنا حائض ، فأناوله النبي عَرَقِيلَةٍ فيضع فاه على موضع في "() .

#### المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها:

تعريف الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عرق أدنى الرحم، يقال له العاذل. فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض ( وهي تسع سنين )، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية وجاوز أكثر مدة الحيض، أو ماتراه الحامل ( الحبلى ) في رأي الحنفية والحنابلة، هو استحاضة (۱).

أحكام المستحاضة : هناك أمور ثلاثة تحتاج إلى بحث وهي مايأتي : أولاً - هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض ؟

الاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومذي وغائط وريح باتفاق الفقهاء ، أو كرعاف دائم أو جرح لا يرقأ دمه أي لايسكن عند الحنفية والحنابلة ، فلا يمنع

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ، ومعنى « أتعرق العَرْق » أي آكل ما عليه من اللحم . وروى أحمد والترمذي عن عبد الله بن سعد قال : سألت النبي عَلِيقً عن مواكلة الحائض ، قال : واكلها » ( نيل الأوطار :

 <sup>(</sup>۲) الدر الختـار ورد الحتـار : ١ / ٢٦٢ وما بعـدها ، مراقي الفلاح : ص ٢٥ ، الشرح الصغير : ١ / ٢٠٧ وما
 بعدها ، القوانين الفقهية : ص ٤١ ، مغني الحتـاج : ١ / ١٠٨ ، كشاف القناع : ١ / ٢٣٦ ، ٢٣٦ .

شيئاً مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلاً ، وطواف ، وقراءة قرآن ومس مصحف ودخسول مسجد واعتكاف ووطء بلا كراهة ، للضرورة (١) ، وللأحاديث الثابتة في ذلك ، منها :

ا ـ ماروت عائشة قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله عَلِيلةٍ : إني امرأة أُسْتَحاض ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ، فقال رسول الله عَلِيلةٍ : إنما ذلك عِرْق (أي ينزف) ، وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها (قدر عادتها) فاغسلي عنك الدم ، وصلّى »(١) .

٢ ـ أمر النبي عَلِيكَ حَمْنـة بنت جَحْش بـالصـوم والصلاة في حـالـة الاستحاضة (٢) .

٣ ـ روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش « أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها » وقال : « كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها » وكانت حمنة زوجة طلحة ، وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف (١) .

وهذا المذكور في إباحة وطء المستحاضة هو ماقرره الفقهاء ، منهم الإمام أحمد في رواية عنه ، وفي رواية أخرى يظهر أنها الراجحة عند الحنابلة : لاتوطأ المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ، لما روى الحلال بإسناده عن عائشة : « أنها قالت : المستحاضة لايغشاها زوجها » ولأن بها أذى ، فيحرم وطؤها كالحائض ، قال تعالى في الحائض معللاً منع وطئها بالأذى ﴿ قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في الحيض ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الـدر الختـار : ١ / ٢٧٥ ، مراقي الفـلاح : ص ٢٥ ، فتـح القـدير : ١ / ١٢١ ، الشرح الصغير : ١ / ٢١٠ ، القوانين الفقهية : ص ٤١ ، مغني الحتاج : ١ / ١١١ ، المغني : ١ / ٢٣٥ ، كشاف القناع : ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ١ / ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) بنات جحش ثلاث : زينب أم المؤمنين ، وحمنة ، وأم حبيبة ( سبل السلام : ١٠٣/١) .

لكن إذا انقطع دم المستحاضة أبيح وطؤها عند الحنابلة من غير غسل ، لأن الغسل ليس بواجب عليها كسلس البول .

#### ثانياً - طهارة المستحاضة الوضوء والغسل:

قال المالكية (۱): يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، كا يستحب لها بعد انقطاع الدم الغسل من دم الاستحاضة .

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة ( الجهور )(): يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، بعد أن تغسل فرجها ، وتعصبه ، وتحشوه بقطن وما أشبهه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة ، ليرد الدم ، لقوله عَلَيْتُهُ لَمْنة حين شكت إليه كثرة الدم : « أَنْعَت لك الكُرْسُفَ ، فإنه يُذهب الدم » (أ) .

فإن استوثقت ( بأن تشد خرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدها من أمامها والآخر من خلفها ، وتربطها بخرقة تشدها على وسطها كالتكة ) ثم خرج الدم من غير تفريط في الشد ، لم تبطل صلاتها ، لما روت عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ، فقال لها النبي عَلِيلَةٍ : « اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي ، وتوضئي لكل صلاة ، ثم صَلِّي ، وإن قطر الدم على الحصير »(1).

والدليل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل فريضة : هو أن النبي عليه قال

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٢٦ ، ٤١ ، بداية المجتهد : ١ / ٥٧ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) اللباب: ١/ ٥١، مراقي الفلاح: ص ٢٥، مغني الحتاج: ١/ ١١١ وما بعدها، المهذب: ١/ ٥٥ وما
 بعدها، المغنى: ١/ ٣٤٠ ـ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخسة ( أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وابن حبان ، ورواه مسلم في الصحيح بدون قوله : « وتوضئي لكل صلاة » ( نصب الراية : ١ / ١٩٩ وما بعدها ، نيل الأوطار : ١ / ٢٧٥ ) .

في المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها (حيضاتها ) ، ثم تغتسل ، وتتوضأ عند كل صلاة ، وتصوم وتصلي  $^{(1)}$  ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيم .

ولا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد باتفاق المذاهب الأربعة بدليل الحديث السابق وغيره كحديث حمنة ، ويسن لها عند الشافعية والحنابلة ، ويندب عند الحنفية كالمالكية أن تغتسل لكل صلاة ، بدليل الحديث المتقدم في الأغسال المسنونة : « أن النبي عَرِيلًا أمر أم حبيبة أن تغتسل ، فكانت تغتسل عند كل صلاة »(1) .

وتصلي المستحاضة ونحوها عند الحنفية بوضوئها ماشاءت من الفرائض والنوافل . ويبطل وضوءها بخروج الوقت كا بينا في بحث وضوء المعذور .

ولها عند الحنابلة أيضاً الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ؛ « لأن النبي عَلِيَّةُ أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد » وأمر به سهلة بنت سهيل ، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة ، أي أن مذهبي الحنفية والحنابلة متفقان .

أما الشافعية فقالوا: يجب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً ، كالتيم لبقاء الحدث ، وتصلي به الجنازة وما شاءت من النوافل ، وكذا يجب عليها لكل فرض تجديد العصابة في الأصح ، قياساً على تجديد الوضوء . ويجب أن تبادر إلى الصلاة عقب الوضوء ، إلا لمصلحة كستر عورة وأذان وإقامة ، وانتظار جماعة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن (نيل الأوطار: ١ / ٢٧٤ ، نصب الراية: ١ / ٢٠٢ وما بعدها) وأما حديث « المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » الذي رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة ، كا سبق تخريجه ، فقال عنه الزيلمي : غريب جداً (نصب الراية : ١ / ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة . وقد سبق بيان ذلك وغيره في بحث وضوء المعذور .

#### ثالثاً \_ تقدير مدة حيض المستحاضة:

نظراً لاسترار نزول الدم على المستحاضة بسبب حالة مرضية ، فإنها تحتاج لبيان مدة الحيض الشهرية ، لتطبق عليها أحكام الحيض ، ويكون الباقي استحاضة ، وقد ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع ، منها مايأتي :

أولاً - العمل بالتمييز بصفة الدم ، فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة ، أي أن المرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة ، عملت بتمييزها ، وذلك في حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي والله : إذا كان دم الحيضة ، فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي ، فإنما هو عرق »(١) أي ينزف .

ثانياً ـ بناء المعتادة على عادتها السابقة ، في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، وفي رواية البخاري : « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي ، وصلًى »(٢) .

ثالثاً ـ رجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء : وهي ست أو سبع لفقد العادة والتييز ، في حديث حمنة بنت جحش : « . . إنما هذه رَكُضة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي ، وابن حبان والحاكم وصححاه ، والدارقطني والبيهةي ( نيل الأوطار : ١ / ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر نيل الأوطار: ١ / ٢٦٨ ، سبل السلام: ١ / ١٠٠ .

من رَكَضَات السيطان (۱) فتحيَّضي (۱) ستة أيام أو سبعة في علم الله ، ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ، واستَنْقَيت ، فصلّي أربعاً وعشرين ليلة ، أو ثلاثاً وعشرين وأيامها ، فصومي ، فإن ذلك مُجْزيك ، وكذلك فافعلي في كل شهر ، كا تحيض النساء ، وكا يَطْهُرن لميقات حيضِهن وطهرهن .. "(۱) .

وقد اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة على النحو التالي:

#### مذهب الحنفية(١):

المستحاضة إما مبتدأة : وهي التي ابتدأها الدم مع البلوغ أو في أول نفاس ثم استمر ، أو معتادة : وهي التي سبق لها دم وطهر صحيحان ، أو متحيرة وهي المعتادة التي نسيت عادتها .

أما المبتدأة: فيقدر حيضها بعشرة أيام لأنه لامزيد للحيض على العشرة، وطهرها بعشرين يوماً من كل شهر (عشرة حيض وعشرون استحاضة) عملاً بالحديث السابق: « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » أي أيام حيضها ، كا يقدر نفاسها بأربعين يوماً وطهرها منه بعشرين يوماً ، ثم يقدر حيضها بعد ذلك بعشرة أيام ، وهكذا حتى تطهر أو تموت .

وأما المعتادة التي لم تنس عادتها الممتدة الدم: فترد إلى عادتها المعروفة في الحيض والطهر، ومازاد على ذلك فهو استحاضة، فتقضى ماتركت من الصلاة

<sup>(</sup>١) أي أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها ، حتى أنساها بذلك عادتها ، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة ، كأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى .

<sup>(</sup>٢) أي اجعلى نفسك حائضاً .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي وصححاه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٧١ ، سبل السلام : ١ / ١٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق : ١ / ٦٢ ، الدر المختار : ١ / ٢٧٧ ، فتح القدير : ١ / ١٢٢ ـ ١٢٤ ، اللباب : ١ / ٥٠ ،
 البدائع : ١ / ٤١ وما بعدها .

بعد العادة ، إلا إذا كانت عادتها في الطهر ستة أشهر فأكثر ، فترد إلى ستة أشهر الا ساعة بالنسبة لانقضاء العدة ، وأما بالنسبة لغير العدة فترد إلى عادتها السابقة كا كانت ترى . والمفتى به أن العادة تثبت بمرة .

وأما الحيرة أو المتحيرة وهي التي نسيت عادتها ، فلا يحكم لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين ، بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام الشرعية (١) ، وأما بالنسبة لانقضاء العدة فيقدر في الأصح بستة أشهر إلا ساعة ، لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل (١) عادة ، فنقصناه من ذلك ساعة ، فإن طُلقت تنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً إلا ثلاث ساعات ، لجواز أن يكون طلقها في أول الطهر ، فتحتاج إلى ثلاث حيضات مجموعها شهر ( لأن كل حيضة عشرة أيام ) ، وإلى ثلاثة أطهار مجموعها ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات .

#### مذهب المالكية (٢):

المستحاضة وهي التي استر بها الدم بعد تمام حيضها: إذا ميزت الدم بتغير رائحة أو لون أو ثخن أو تألم ونحو ذلك لابكثرة الدم وقلته ، فهو حيض (أ) بشرط أن يتقدمه أقل الطهر ، وهو خسة عشر يوماً . علماً بأن دم الحيض أسود غليظ ، ودم الاستحاضة أحمر رقيق . والصفرة والكدرة حيض ، كا بينا في ألوان الدم .

ولا تزيد الميزة ثلاثة أيام على عادتها استظهاراً ، على الأصح ، بل تقتصر

<sup>(</sup>١) وهو أن تجتنب دائماً وأبداً ماتجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ، ولايـأتيهـا زوجها ، وتغتسل لكل صلاة ، فتصلى به الفرض والوتر ، وتقرأ فيها قدر ماتجوز به الصلاة ولا تزيد .

<sup>(</sup>٢) أقل مدة الحمل ستة أشهر .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير : ١ / ٢١٣ ، الشرح الكبير : ١ / ١٧١ ، القوانين الفقهية : ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) اتفاقاً في العبادة ، وعلى المشهور في العدة .

على عادتها ، مالم يستر ماميزته بصفة الحيض الميز ، فإن استر بصفته استظهرت على المعتد ، والعادة تثبت برة .

فإن لم تميز ، فهي مستحاضة (أي باقية على أنها طاهر) ، ولو مكثت طول عرها ، وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء . وكذلك تكون مستحاضة لو ميزت قبل تمام أقل الطهر ، إذ لاعبرة بذلك التمييز ولا فائدة له .

والخلاصة : أن المستحاضة لاتعد بحكم الحائض إلا بثلاثة شروط :

الأول ـ أن تكون المرأة مميزة .

والثاني \_ أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض .

الثالث ـ أن تمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر ( ١٥ يوماً ) .

#### مذهب الشافعية(١):

تسمى المرأة التي زاد دمها على خسة عشر يوماً مستحاضة ، وصورها سبعة :

أ ـ المُبتَدَأة المميزة : المبتدأة : أول ما ابتدأها الدم ، والمميزة : هي التي تميز الدم ، فترى قوياً وضعيفاً ، كالأسود والأحمر(١).

وحكمها: الضعيف استحاضة ، والقوي حيض ، بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض ( يوم وليلة ) ، وألا يعبر أو يجاوز أكثره ( وهو خمسة عشر يوماً ) لأن الحيض لايزيد عن ذلك ، وبشرط ألا ينقص الضعيف إن استر عن أقل الطهر ( وهو خمسة عشر يوماً ) أي بأن يكون ولاء متتابعاً خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة .

<sup>· (</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١١٣ ـ ١١٨ ، حاشية الباجوري : ١ / ١١٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سبق بيان ترتيب الدماء بحسب قوتها ، فأقواها السواد ، ثم الحرة ، ثم الشقرة ، ثم الصفرة ، ثم الكُدرة .

فإن نقص القوي عن اقل الحيض ، او عبر اكثره ، او نقص الضعيف عن أقل الطهر أو لم يكن ولاء متتابعاً ، كا لو رأت يوماً أسود ، ويوماً أحمر ، فهي فاقدة شرطاً من شروط التييز ، يعرف حكها من الصورة الثانية .

٢ ـ المبتدأة غير الميزة : وهي أول ما ابتدأها الدم ، ولكنها ترى الدم بصفة
 واحدة . ومثلها الميزة التي فقدت شرطاً من شروط التييز .

وحكمها: أن حيضها يوم وليلة ، وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم ، وإلا فهي متحيرة سيأتي حكمها .

٣ ـ المعتادة المعزة : المعتادة : هي التي سبق لها حيض وطهر ، والمعزة :
 هي التي ترى قوياً وضعيفاً ، كا تقدم . والأصح أن العادة تثبت عرة .

وحكمها: العمل بالتمييز، لا بعادة مخالفة للتمييز في الأصح، إن لم يتخلل بين القوي والضعيف أقل الطهر. فلو كانت عادتها خسة من أول الشهر، وبقيته طهر، ثم لما استحيضت ونزل عليها الدم واستر، فرأت عشرة أيام أسود من أول الشهر، وبقيته أحمر، كان حيضها العشرة، لا الخسة فقط، للحديث المتقدم « دم الحيض أسود يعرف » ولأن التمييز أقوى من العادة ؛ لأن التمييز علامة في الدم، والعادة علامة في صاحبته.

فإن كانت العادة متفقة مع التمييز ، كا لو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر ، فجاء التمييز كذلك ، حكم لها بها معاً .

وإن تخلل بين نوعي الدم أقل الطهر: كأن رأت بعد خمستها العادية عشرين يوماً ضعيفاً ، ثم خمسة قوياً ، ثم ضعيفاً ، فقدر العادة حيض للعادة ، وقدر التمييز حيض آخر للتمييز .

٤ً ـ المعتادة غير المميزة الـذاكرة لعادتها قـدراً ووقتاً : وهي التي سبق لها

حيض وطهر ، ولكنها ترى الدم بصفة واحدة ، وتذكر مقدار عادتها ووقته .

وحكمها : أن ترد إلى العادة قدراً ووقتاً ، فلو حاضت في شهر خمسة أيام من أوله مثلاً ، ثم استحيضت ، فحيضها هو الخمسة من أول الشهر ، وطهرها بقية الشهر ، عملاً بعادتها ، وإن لم تتكرر ؛ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف ، فإن اختلفت فلاتثبت بمرة .

ه - المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدراً ووقتاً : بأن سبق لها حيض وطهر ، ولم تعلم عادتها قدراً ووقتاً .

حكمها: كحائض في أحكام كحرمة الاستتاع بها وقراءة القرآن في غير الصلاة ، ومس المصحف ، احتياطاً ؛ لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيض . وهي أيضاً كطاهر في أحكام كالصلاة فرضاً أو نفلاً في الأصح والصوم ، احتياطاً ؛ لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الطهر . وتغتسل لكل فرض في وقته ، لاحتال انقطاع الدم حينئذ إن جهلت وقت الانقطاع .

فإن عامته كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب ، فلايلزمها الغسل ، إلا عند الغروب ، وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتال الانقطاع عند الغروب ، دون ماعداه ، وتصوم رمضان ، ثم شهراً كاملاً ، ويبقى عليها يومان ، لاحتال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول ، واحتال كونها تحيض أكثر الحيض ( ١٥ يوماً ) فيفسد صومها في اليوم السادس عشر ؛ لأنه يطرأ الدم في أثناء يوم ، ويحسب لها أربعة عشر من كل من الشهرين ، بثانية وعشرين يوماً ، فيبقى لها يومان ، تصوم لها من ثمانية عشر ثلاثة أولها ، وثلاثة أخرها ، فيحصلان .

أ ـ المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً لاوقتاً : كأن تقول : كان حيضي

خمسة في العشر الأول من الشهر ، لا أعلم ابتداءها ، وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين ، فالسادس حيض بيقين ، والأول طهر بيقين ، كالعشرين الأخيرين ، والثاني إلى آخر الخامس محمل للحيض والطهر ، دون الانقطاع ، والسابع إلى آخر العاشر محمل للحيض والطهر والانقطاع .

فلليقين من حيض وطهر حكمه ، وهي في المحتمل كناسية لهما ( الحيض والطهر ) كما في الصورة الخامسة .

ومعلوم أنه لايلزمها الغسل إلا عند احتال الانقطاع .

ويسمى مايحتل الانقطاع طهراً مشكوكاً فيه ، ومالايحتمله حيضاً مشكوكاً فيه .

٧ ـ المعتادة غير المميزة ، الـذاكرة لعادتها وقتاً لا قـدراً ، كأن تقول : كان حيضي يبتدئني أول الشهر ، ولا أعلم قدره .

حكمها: يوم وليلة منه حيض بيقين ، ونصفه الثاني طهر بيقين ، ومابين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع .

فلليقين من حيض وطهر حكمه ، وهي في المحمّل كناسية لهما ، كا مر في التي قبلها .

والخلاصة : يطلق على الصور الثلاثة الأخيرة اسم المتحيرة : وهي التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً ، أو نسيت القدر دون الوقت ، أو بالعكس . والمشهور في حكمها : وجوب الاحتياط ، فيحرم الوطء ومس المصحف ، والقراءة في غير الصلاة ، وتصلي الفرائض كلها ، وكذا النفل في الأصح . وتغتسل لكل فرض ، وتصوم رمضان ، ثم شهراً كاملاً ، فيحصل من كل منها أربعة عشر يوماً ، ثم تصوم من ثمانية عشر : ثلاثة أولها ، وثلاثة آخرها ، فيحصل اليومان الباقيان .

وماعدا المتحيرة: تعمل أولاً بالتمييز إن كانت مميزة ، سواء أكانت مبتدأة أم معتادة . وإن لم تكن مميزة وتعلم عادتها قدراً ووقتاً ، ترد إلى عادتها في ذلك . وإن كانت مبتدأة لا مميزة ، أو فقدت شرط تمييز ، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة ، وطهرها تسع وعشرون .

#### مذهب الحنابلة(١):

المستحاضة إما مبتدأة أو معتادة ، وكل منها إما مميزة أولا ، فإن كانت المبتدأة مميزة عملت بتييزها ، وإن كانت غير مميزة قدر حيضها بيوم وليلة ، وتغتسل بعد ذلك ، وبقية الشهر طاهرة ، وذلك في الشهور الثلاثة الأولى ، ثم تنتقل في الشهر الرابع إلى غالب الحيض وهو ست أو سبع باجتهادها . وتفصيل كلامهم فيا يأتي :

أ ـ المبتدأة غير المميزة : يقدر حيضها بيوم وليلة ؛ لأنه المتيقن ، ومازاد مشكوك فيه كغير المستحاضة ، ثم تغتسل وتصلي احتياطاً لبراءة ذمتها ، ولكن يحرم وطؤها في مدة خمسة عشر يوماً إن استر بها الدم هذه المدة . فإن انقطع الدم قبل هذه المدة اغتسلت عند انقطاعه غسلاً ثانياً ، ويباح وطؤها حينئذ .

تفعل هكذا في ثلاثة أشهر ، في كل شهر مرة ؛ لأن العادة لاتثبت بدون التكرار ثلاث مرات في ظاهر المذهب أو أكثر الروايات عن أحمد .

وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة باجتهادها وتحريها ، ورأيها ، فتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها ، أو عادة نسائها ، أو مايكون أشبه بكونه حيضاً . وإن جاوز دمها أكثر الحيض ( ١٥

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٢٣٤ ـ ٢٤٦ ، المغني : ١ / ٣١٠ ـ ٣٣٢ ، ٢٥١ ومابعدها .

يوماً ) فهي مستحاضة ، لقول النبي عَلِيلَةٍ : « إنما ذلك عرق ، وليس بحيضة ، ولأن الدم كله لايصلح أن يكون حيضاً .

أ - المبتدأة المميزة: بأن ميزت الدم الأسود أو الثخين أو المنتن عن الرقيق الأحمر غير المنتن ، فتعمل بالتمييز ، ويكون حيضها زمن الأسود أو زمن الثغين ، أو زمن المنتن إن لم ينقص عن أقل الحيض ( يوم وليلة ) ولم يجاوز أكثره ( خمسة عشر يوماً ) لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ النسائي : « إذا كان الحيض ، فإنه أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنه أهو دم وعرق » ، فإن نقص عن يوم وليلة فهو استحاضة ، وإن جاوز الخمسة عشر ، بأن كان الأسود عشراً ، والأحمر ثلاثين مثلاً ، فحيضها زمن الدم الأسود ، وماعداه استحاضة ؛ لأنه لا يصلح حيضاً .

" - المعتادة غير المميزة : ترجع إلى عادتها ، لتعمل بها ، لما يأتي في الصورة التالمة .

غ - المعتادة المعيزة : بأن ترى بعض دمها أسود أو ثخيناً أو منتنا ، فتقدم العادة على التمييز ، سواء اتفق تمييزها وعادتها ، بأن تكون عادتها أربعة مثلاً من أول الشهر ، وكان دم هذه الأربعة الآن أسود ، ودم باقي الشهر أحمر ، أو اختلفا أي العادة والتمييز ، بأن تكون عادتها ستة أيام ، وترى الآن أربعة أسود ، وباقي الشهر أحمر ؛ لقوله على السلام قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » ولأن العادة أقوى ؛ لأنها لاتبطل دلالتها ، بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته .

ه ً ـ المعتادة المميزة الناسية لعادتها: تعمل كالمبتدأة بالتمييز الصالح ؛ لأنه يكون حيضاً . والتمييز الصالح : هو ألا يكون الدم ناقصاً عن يوم وليلة ، وألا يجاوز خمسة عشر يوماً . وذلك عملاً بجديث فاطمة بنت أبي حبيش : « إذا كان

دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق » .

أ ـ المتحيرة : وهي التي تحيرت في حيضها بجهل العادة ، وعدم التمييز ، ولها أحوال ثلاثة :

أ ـ الناسية لوقت عادتها وعددها: يكون حيضها في كل شهر ستة أيام أو سبعة بحسب اجتهادها ورأيها فيا يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها، أو مايكون أشبه بكونه حيضاً، ثم تغتسل، وتعتبر فيا بعد ذلك مستحاضة، تصوم وتصلي وتطوف، علا بحديث حمنة بن جحش: « فتحييضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي … » .

ب ـ الناسية عدد عادتها ، وتذكر وقتها : كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر ، ولا تعلم عدده ، حكها كالحالة الأولى ، ترد إلى غالب الحيض : ست أو سبع ، في أصح الروايتين .

جـ ـ الناسية لوقتها دون عددها : أي أنها عالمة بالعدد ناسية للموضع ، كأن تعلم عدد أيام حيضتها ، وتنسى موضعها بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر أو أوسطه أو آخره ؟ حكها : أن تجعل أيام حيضتها من أول كل شهر هلالي ؛ لأنه عليه « جعل حيضة حمنة من أول الشهر ، والصلاة في بقيته » ولأن دم الحيض هو الأصل ، والاستحاضة عارضة ، فيقدم دم الحيض .



# البابائي القيسلاة

وفيه عشرة فصول:

الفصل الأول - تعريف الصلاة ، مشروعيتها وحكمة تشريعها ، فرضيتها وفرائضها ، حكم تارك الصلاة .

الفصل الثاني ـ أوقات الصلاة ، وفيه بحث : متى تدرك الصلاة أداء ؟ الفصل الثالث ـ الأذان والاقامة .

الفصل الرابع ـ شروط الصلاة ( شروط التكليف بهـ أو الـوجـوب ، وشروط الصحة أو الأداء ) .

الفصل الخامس - أركان الصلاة (أو فرائضها) وواجباتها عند الحنفية وفيه بحث صلاة المريض.

الفصل السادس - سنن الصلاة ومندوباتها وصفتها (كيفيتها) ومكروهاتها ، والأذكار الواردة عقبها ، وفيه بحث أمور مستقلة ثلاثة وهي : سترة المصلي ، والقنوت ، والوتر .

<sup>(</sup>١) الطهارة وسيلة ، والصلاة مقصد وغاية ، فتبحث بعدها مباشرة .

الفصل السابع - مفسدات أو مبطلات الصلاة .

الفصل الثامن ـ النوافل أو صلاة التطوع وترتيب أفضليتها .

الفصل التاسع - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو ، وسجدة التلاوة ، وسجدة الشكر ) ، وقضاء الفوائت .

الفصل العاشر - أنواع الصلاة:

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) وفيه بحث صلاة المسبوق ، والاستخلاف والبناء على الصلاة .

المبحث الثاني - صلاة الجعة وخطبتها .

المبحث الثالث - صلاة المسافر ( الجع والقصر ) .

المبحث الرابع - صلاة العيدين .

المبحث الخامس - صلاة الكسوف والخسوف.

المبحث السادس - صلاة الاستسقاء .

المبحث السابع - صلاة الخوف .

المبحث الثامن - صلاة الجنازة ، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور .

### صفة صلاة النبي عليه

هذه صفة واضحة لصلاة النبي عَلِيلَةٍ ، أثبتها هنا قبل تفصيل الكلام عن الصلاة ، كما رواها الحدِّثون الثقات ، لتكون لنا دائمًا وباختصار موضع الذكري والأسوة الحسنة .

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله علي الله على الله

أنا أعلم بصلاة رسول الله عَلِيَّة ، قالوا: فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبعاً ، ولا أقدمنا له صحبة ، قال: بلى ، قالوا: فاعرض ، قال: كان رسول الله عَلِيّة إذا قام إلى الصلاة ، يرفع يديه حتى يُحاذي بها مَنْكِبيه ، ثم بُكَبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل ولا يَنْصِبُ رأسه ولا يُقْنِعُ (() ، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه معتدلاً ، ثم يقول: الله أكبر ، ثم يَهُوي (أ) إلى الأرض ، فيجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ، ويَثْني رجله اليسرى فيقعد عليها () ، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ، ويسجد ، ثم يقول: الله أكبر ، ويرفع ، ويُثْني رجله اليسرى فيقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك .

ثم إذا قام من الركعتين ، كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ، كا كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته .

<sup>(</sup>١) يقنع : أي لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره .

<sup>(</sup>Y) الهوي : السقوط من علو إلى أسفل .

<sup>(</sup>٣) هذه تسمى قعدة الاستراحة .

حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أُخَّر رجله ، وقعد مُتَورِّكاً (ا) على شِقِّه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ.

وفي رواية قال: «كنت في مجلس من أصحاب رسول الله على الله من صلاته ، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث فتذكر: فإذا ركع أمْكَن كفّيه من ركبتيه ، وفرَّج بين أصابعه ، وهَصَر (أ) ظهره ، غير مُقْنع رأسه ، ولا صافح بخدّه (أ) وقال : فإذا قعد في الركعتين ، قعد على بطن قدمه اليسرى ، ونصب اليني ، فإذا كان في الرابعة أفضى بوَركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة ».

وفي رواية أخرى ، قال : «إذا سجد وضع يديه غير مُفْترش (1) ولا قابِضها ، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة » .

وفي رواية قال: «ثم رفع رأسه ـ يعني من الركوع ـ فقـال: سمع الله لمن حمـده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه».

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه حديثاً علم فيه النبي عَلَيْ رجلاً بدوياً كيفية الصلاة ، حينا صلى فأخف صلاته ، فقال النبي عَلِينَةٍ : «إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء ـ يعني مواضعه ثم يكبر ، ويحمد الله جل وعز ، ويُثْني عليه ، ثم يقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حتى يستوي قائماً ، ويقول : الله أكبر ، ثم يسجد ، حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ، ثم يقول : الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ، ثم يقول : الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يرفع ثانية ليكبر ، فإذا فعل ذلك تمت صلاته » .

<sup>(</sup>١) التورك في الصلاة : القعود على الورك اليسرى ، والوركان فوق الفخذين كالمنكبين فوق العضدين .

<sup>(</sup>٢) هصر ظهره: أماله.

<sup>(</sup>٣) أي غير مُبْرز صَفْحة خده ولا مائل في أحد الشَّقِّين .

<sup>(</sup>٤) الافتراش المنهي عنه : هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعها عن الأرض .

# الفصل لألول

## تعريف الصلاة ، ومشروعيتها وحكمة تشريعها فرضيتها وفرائضها ، حكم تارك الصلاة

حقيقة الصلاة: الصلاة لغة: الدعاء أو الدعاء بخير، قال تعالى: ﴿ وصل عليهم إن صلاتك سَكَن لهم ﴾ أي ادع لهم . وشرعاً: هي أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتة بالتسليم .

#### مشروعيتها: الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله الله تعالى: ﴿ وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيّمة ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ فأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ، واعتصوا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير ﴾ مع آي كثيرة مثل ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ .

وأما السنة : فأحاديث متعددة ، منها : حديث ابن عمر عن النبي يَوَلِينَةٍ أنه قال : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً » (۱) ، وفي معناه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « الإسلام : أن تشهد أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتوتي الزكاة ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً »(١) .

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة .

تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها: فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل المجرة بنحو خس سنين على المشهور بين أهل السير ، لحديث أنس ، قال : « فرضت على النبي على المسلوات ليلة أسري به خسين ، ثم نقصت حتى جعلت خساً ، ثم نودي : يامحمد ، إنه لايبدل القول لدي ، وإن لك بهذه الخسة خسين » (۱) . وقال بعض الحنفية : فرضت ليلة الإسراء قبل السبت سابع عشر من رمضان قبل المجرة بسنة ونصف . وجزم الحافظ ابن حجر بأنه ليلة السابع والعشرين من رجب ، وعليه عمل أهل الأمصار .

وهي فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقبل) ، ولكن تؤمر بها الأولاد لسبع سنين ، وتضرب عليها لعشر ، بيد ، لابخشبة ، لقول ه عليها : « مُروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع »(٢) .

والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ، ولاخلاف بين المسلمين في وجوبها ، ولا يجب غيرها إلا بنذر ، للأحاديث السابقة ، ولحديث الأعرابي : « هل على غيرها ؟ » قال :

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي . وفي الصحيحين : « فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة ،
 فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خساً في كل يوم وليلة » .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جمده ( نيل الأوطار :
 ١ / ٢٩٨ ) .

« لا ، إلا أن تطوَّع » (١) ولقول عَ عَلِيلَةٍ لمعاذ حين بعث إلى الين : « أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة » (١) .

وقال أبو حنيفة رحمه الله: الوتر واجب ، لقوله عَلَيْلَةٍ: « إن الله قد زادكم صلاة ، وهي الوتر » (١) وهذا يقتضي وجوبه ، وقال عليه السلام: « الوتر حق واجب على كل مسلم »(١) .

حكمة تشريع الصلاة : الصلاة أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين ، لحديث جابر : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » $^{(0)}$  .

وقد شرعت شكراً لنعم الله تعالى الكثيرة ، ولها فوائد دينية وتربوية على الصعيدين الفردي والاجتاعي .

فمن فوائدها الدينية: عقد الصلة بين العبد وربه ، بما فيها من لذة المناجاة للخالق ، وإظهار العبودية لله ، وتفويض الأمر له ، والتاس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه ، وهي طريق الفوز والفلاح ، وتكفير السيئات والخطايا ، قال تعالى : ﴿ قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ ﴿ إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين ﴾ .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، تتمة الحديث : « فقال الرجل : والذي بعثك بالحق الأزيد عليها والأنقص منها ، فقال الرسول : أفلح إن صدق » ( نيل الأوطار : ١ / ٢٨٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه عن ابن عباس ، وكانت تلك البعثة سنة عشر قبل حج النبي عَلَيْثُ ( سبل السلام : ۲ / ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ثمانية من الصحابة : خارجة بن حذافة ، وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وابن عباس ، وأبو بصرة الغفاري ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن عمر ، وأبو سعيد الخدري ، وكلها معلولة ( نصب الراية :

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم عن أبي أيوب ( نصب الراية : ١ / ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم .

وقال ﷺ: « أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم ، يغتسل فيه كل يـوم خمس مرات ، هـل يَبْقى من دَرَنـه شيء . قـال : فكذلك مَثَل الصلوات الخمس ، يحو الله بهن الخطايا »(١) .

وفي حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله على قال : « الصلوات الحس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ، مالم تُغْشَ الكبائر » (1) . وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « إن العبد إذا قام يصلي ، أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه ، فكلما ركع أو سجد ، تساقطت عنه » (1) أي حتى لا يبقى منها شيء إن شاء الله تعالى .

ومن فوائدها الشخصية: التقرب بها إلى الله تعالى: ﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ وتقوية النفس والإرادة ، والاعتزاز بالله تعالى دون غيره ، والسمو عن الدنيا ومظاهرها ، والترفع عن مغرياتها وأهوائها ، وعما يحلو في النفس مما لدى الآخرين من جاه ومال وسلطان : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ .

كا أن في الصلاة راحة نفسية كبيرة ، وطهأنينة روحية وبعداً عن الغفلة التي تصرف الإنسان عن رسالته السامية الخالدة في هذه الحياة ، قال عليه النساء والطيب ، وجعلت قُرَّة عيني في الصلاة »(١) ، وكان عليه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ، ورواه ابن ماجه من حديث عثان ( الترغيب والترهيب : ١ / ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والترمذي وغيرهما ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى عن أنس بن مالك ، وهو حديث حسن .

السلام ـ فيا رواه أحمد ـ إذا حَزبه أمر ( أي نزل به هم أو غم ) قال : « أوحنا بها يابلال  $^{(1)}$  .

وفي الصلاة: تدرب على حب النظام والتزام التنظيم في الأعمال وشؤون الحياة ، لأدائها في أوقات منظمة ، وبها يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار ، ويتعود على حصر الذهن في المفيد النافع ، لتركيز الانتباه في معاني آي القرآن وعظمة الله تعالى ومعاني الصلاة .

كا أن الصلاة مدرسة خلقية عملية انضباطية تربي فضيلة الصدق والأمانة ، وتنهى عن الفحشاء والمنكر : ﴿ وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ .

ومن فوائدها الاجتاعية: إقرار العقيدة الجامعة لأفراد المجتمع، وتقويتها في نفوسهم، وفي تنظيم الجماعة في تماسكها حول هذه العقيدة، وفيها تقوية الشعور بالجماعة، وتنية روابط الانتاء للأمة، وتحقيق التضامن الاجتاعي، ووحدة الفكر والجماعة التي هي عثابة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحي.

وفي صلاة الجماعة: فوائد عميقة وكثيرة ، من أهمها إعلان مظهر المساواة ، وقوة الصف الواحد ، ووحدة الكلمة ، والتدرب على الطاعة في القضايا العامة أو المشتركة باتباع الإمام فيا يرضي الله تعالى ، والاتجاه نحو هدف واحد وغاية نبيلة سامية هي الفوز برضوان الله تعالى .

كا أن بها تعارف المسلمين وتآلفهم ، وتعاونهم على البر والتقوى ، وتغذية الاهتام بأوضاع وأحوال المسلمين العامة ، ومساندة الضعيف والمريض والسجين

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

والملاحَق بتهمة والغائب عن أسرته وأولاده . ويعد المسجد والصلاة فيه مقراً لقاعدة شعبية منظمة متعاونة متآزرة ، تخرِّج القيادة ، وتدعم السلطة الشرعية ، وتصحح انحرافاتها وأخطاءها بالكلمة الناصحة والموعظة الحسنة ، والقول الليِّن ، والنقد البناء الهادف ؛ لأن « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »(۱) .

والصلاة تميِّز المسلم عن غيره ، فتكون طريقاً للثقة والائتمان ، وبعث روح الحبة والمودة فيا بين الناس : « من استقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم ، له ماللمسلم ، وعليه ماعلى المسلم »(١) .

حكم تارك الصلاة: اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، أي غير ذي حيض أو نفاس ، ولا ذي جنون أو إغماء ، وهي عبادة بدنية محضة لاتقبل النيابة أصلاً ، فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد ، كا لا يصح أن يصوم أحد عن أحد .

وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة ، فهو كافر مرتد ، لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع ، كا بينا . ومن تركها تكاسلاً وتهاوناً فهو فاسق عاص ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة .

وترك الصلاة موجب للعقوبة الأخروية والدنيوية ، أما الأخروية فلقوله تعالى : ﴿ ماسلكم في سَقَر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ﴾ ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ ﴿ فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه :

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه ( جمامع الأصول : ١ / ١٥٨ ومابعدها ) .

واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيّاً ﴾ . وقال عَلَيْتُهُ : « من ترك الصلاة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله »(١) .

وأما عقوبتها الدنيوية لمن تركها كسلاً وتهاوناً فلها أنماط عند الفقهاء .

فقال الحنفية (٢): تارك الصلاة تكاسلاً فاسق يحبس ويضرب على المذهب صرباً شديداً حتى يسيل منه الدم ، حتى يصلي ويتوب ، أو يموت في السجن ومثله تارك صوم رمضان ، ولايقتل حتى يجحد وجوبها ، أو يستخف بأحدها كإظهار الإفطار بلاعذر تهاوناً ، بدليل قوله عَلَيْتُهُ : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة »(٢) .

وأضاف الحنفية: أنه يحكم بإسلام فاعل الصلاة بشروط أربعة: أن يصلي في الوقت، مع جماعة، أو يؤذن في الوقت، أو يسجد للتلاوة عند ساع آية سجدة، ولا يحكم بإسلام الكافر في ظاهر الرواية إن صام أو حج أو أدى الزكاة.

وقال الأئمة الآخرون<sup>(3)</sup>: تارك الصلاة بلاعذر ولو ترك صلاة واحدة يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد<sup>(6)</sup>، وإلا قتل إن لم يتب، ويقتل عند المالكية والشافعية حداً، لاكفراً، أي لايحكم بكفره وإنما يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى على معاصي الزنى والقذف والسرقة ونحوها، وبعد الموت يغسل ويصلى عليه،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بإسناده عن مكحول ، وهو مرسل جيد .

<sup>(</sup>٢) الدر الختار : ١ / ٣٢٦ ، مراقي الفلاح : ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية : ص ٤٢ ، بداية الجتهد : ١ / ٨٧ ، الشرح الصغير : ١ / ٢٣٨ ، مغني الحتاج : ١ / ٣٢٧ ومابعدها ، المغني : ٢ / ٢٣٨ ، مغني الحتاج : ١ / ٣٢٧ ومابعدها ، المغني : ٢ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الاستتابة عند الشافعية والجمهور مندوية هنا ، أما استتابة المرتد فواجبة لأن الردة تخلد في النار ، فوجب إنقاذه منها ، بخلاف ترك الصلاة كسلاً لايكفر .

ويدفن مع المسلمين . ودليلهم على عدم تكفير تارك الصلاة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ لايغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ وأحاديث متعددة منها : حديث عبادة بن الصامت : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له »(۱) .

وحديث أبي هريرة: «إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة، فإن أتمها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع، أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك »(۱) فلايكفر بترك الصلاة؛ لأن الكفر بالاعتقاد، واعتقاده صحيح، ويكفر إن تركها جاحداً وجوبها. وتأولوا الأحاديث الآتية التي استدل بها الحنابلة بأنها محمولة على المستحل أو المستحق عقوبة الكافر وهي القتل.

وقال الإمام أحمد رحمه الله (٢): يقتل تارك الصلاة كفراً أي بسبب كفره ، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحُرُم ، فَاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم ﴾ فمن ترك الصلاة ، لم يأت بشرط التخلية ، فيبقى على إباحة القتل ، فلا يخلى من لم يقم الصلاة .

ولقوله على الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة »(1) فهو يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة ، وهناك أحاديث أخرى في موضوع هذين الحديثين ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩٥ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٣) المغني : ٢ / ٤٤٢ ـ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩١ ) .

ومثله حديث بُرَيْدة : « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » (١) وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر .

ورجح الشوكاني هذا الرأي ، فقال : والحق أنه كافر يقتل . ولا يمنع بعض أنواع الكفر من المغفرة واستحقاق الشفاعة .

وإني أميل إلى الرأي الأول وهو الحكم بعدم كفر تارك الصلاة ، للأدلة الكثيرة القاطعة بعدم خلود المسلم في النار بعد النطق بالشهادتين ، قال عَلَيْكَةِ : « من قال : لاإله إلا الله ، وكفر بما يُعبَد من دون الله ، حرّم ماله ودمه ، وحسابه على الله » (٢) وقال عليه السلام أيضاً : « يخرج من النار : من قال : لاإله إلا الله ، وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار : من قال : لاإله إلا الله ، وفي قلبه وزن بُرَّة من خير ، ويخرج من النار : من قال : لاإله إلا الله ، وفي قلبه مثقال ذرة من خير ، ويخرج من النار : من قال : لاإله إلا الله ، وفي قلبه مثقال ذرة من خير » (٢) .

وطريقة قتل تارك الصلاة عند الجمهور (غير الحنفية ): هو ضرب عنقه بالسيف ، إن لم يتب .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة ، وابن حبان والحاكم ، وصححه النسائي والعراقي ، وهناك أحاديث أخرى في موضوعه ( انظر نيل الأوطار : ١ / ٢٩٣ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن طارق الأشجعي رضي الله عنه ( جامع الأصول : ١ / ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عن أنس رضى الله عنه . والبرة مفرد البُرّ من القمح .

# الفصالات الماني أوقات الصلاة

# الأوقات في السنة:

حددت السنة النبوية مواقيت الصلاة تحديداً دقيقاً لأول الوقت (١) وآخره ، روى جابر بن عبد الله أن النبي والله جاءه جبريل عليه السلام ، فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين وَجَبت الشمس ( غربت ) ، ثم جاءه العشاء ، فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشَّفَق ، ثم جاءه الفجر ، فقال : قم فصله ، فصلى الفجر حين بَرق الفجر ، أو قال : سطع الفجر .

ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : قم فصلّه ، فصلى الظهر ، حين صاركل شيء مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصلّه ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم جاءه الغرب وقتاً واحداً ، لم يزُل عنه ، ثم جاءه العشاء حين فهب نصف الليل ، أو قال : ثلث الليل ، فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جداً ، فقال : قم فصلًه ، فصلى الفجر ، ثم قال : مابين هذين الوقتين وقت »(۱) وهو يدل على أن للصلوات وقتين ، إلا المغرب .

وهناك حديث آخر في تحديد وقت المغرب عن عقبة بن عامر : أن النبي

<sup>(</sup>١) الوقت : هو الزمان المقدر للعبادة شرعاً ، المختار .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي ، والترمذي بنحوه ، وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت ( نيل الأوطار :
 ٢ / ٢٠٠ ) .

عَلَيْكُ قال : « لاتزال أمتي بخير ، أو على الفطرة مالم يؤخروا المغرب ، حتى تشتبك النجوم » (١) وهو يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب ، وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم .

وقد أوضح الفقهاء بناء على ذلك وقت كل صلاة على النحو الآتي أن وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة ، ثبتت في أحاديث صحاح جياد ، وتجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق الوقت حينئلا . وفي المناطق القطبية ونحوها يقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم .

## أ ـ وقت الفجر :

يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . والفجر الصادق : هو البياض المنتشر ضوءه معترضاً في الأفق . ويقابله الفجر الكاذب : وهو الذي يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعلى في وسط الساء ، كذنب السِرْحان (أ) ، أي الذئب ، ثم تعقبه ظُلْمة . والأول : هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها من بدء الصوم ووقت الصبح وانتهاء وقت العشاء ، والثاني : لا يتعلق به شيء من الأحكام ، بدليل قوله عليه السلام : « الفجر فجران : فجر يحرِّم الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة ـ أي صلاة الصبح ـ ويحل فيه الطعام » .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك ( نيل الأوطار : ٢ / ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ١/ ١٥١ ـ ١٦٠ ، الدر الختار: ١/ ٣٤١ ـ ٣٤٣ ، اللباب: ١/ ٥٩ ـ ٦٢ ، القوانين الفقهية: ص ٣٤ وما بعدها ، الشرح الصغير: ١/ ٢١٩ ـ ٢٢٨ ، الشرح الكبير: ١/ ١٧٦ ـ ١٨١ ، مغني المحتاج: ١/ ١٢١ ـ ١٢١ . ١٢٧ ، المهـــذب: ١/ ٥١ ـ ٥٤ ، بجيرمي الخطيب: ١/ ٣٤٥ ، المغني: ١/ ٣٧٠ ـ ٣٩٥ ، كشاف القناع: ١/ ٢٨٠ ـ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) السرحان مشترك بين الذئب والأسد ، والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود ، لأن الفجر الكاذب بياض عتلط بسواد ، والسرحان الأسود : لونه مظلم ، وباطن ذنبه أبيض .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه ( سبل السلام : ١ / ١١٥ ) .

وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: « ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ، مالم تطلع الشمس » وما بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر يعتبر وقتاً مهملاً لا فريضة فيه .

### ٢ - وقت الظهر:

من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله ، سوى ظل أو فيء الزوال . وهذا رأي الصاحبين المفتى به عند الحنفية والأئمة الثلاثة . وظاهر الرواية وهو رأي أبي حنيفة : أن آخر وقت الظهر : أن يصير ظل كل شيء مثليه ، إلا أن هذا الوقت هو وقت العصر بالاتفاق ، فتقدم الصلاة عن هذا الوقت ؛ لأن الأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى .

وزوال الشمس: هو ميلها عن وسط السماء ، ويسمى بلوغ الشمس إلى وسط ( أو كبد ) السماء: حالة الاستواء ، وإذا تحولت الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب حدث الزوال .

ويعرف الزوال: بالنظر إلى قامة الشخص، أو إلى شاخص أو عمود منتصب في أرض مستوية (مسطحة)، فإذا كان الظل ينقص فهو قبل الزوال، وإن وقف لايزيد ولاينقص، فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت.

فإذا زاد ظل الشيء على ظله حالة الاستواء ، أو مالت الشمس إلى جهة المغرب ، بدأ وقت الظهر ، وينتهي وقته عند الجهور بصيرورة ظل الشيء مثله في القدر والطول ، مع إضافة مقدار ظل أو فيء الاستواء ، أي الظل الموجود عند الزوال .

ودليل الجمهور: أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عَلِيلًةٍ في اليوم التالي حين

صار ظل كل شيء مثله ، ولاشك أن هذا هو الأقوى . ودليل أبي حنيفة قوله عليه السلام : « أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم »() وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت يعني إذا صار ظل كل شيء مثله . ودليل الكل على بدء وقت الظهر قوله تعالى : ﴿ أَمّ الصلاة لدلوك الشهس ﴾ أي زوالها .

### ٣ً ـ وقت العصر:

يبدأ من خروج وقت الظهر ، على الخلاف بين القولين المتقدمين ، وينتهي بغروب الشهس ، أي أنه يبدأ من حين الزيادة على مثل ظل الشيء ، أدنى زيادة عند الجمهور ، أو من حين الزيادة على مثلي الظل عند أبي حنيفة وينتهي الوقت بالاتفاق قبيل غروب الشهس ، لحديث : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشهس ، فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشهس ، فقد أدرك العصر »(١) .

ويرى أكثر الفقهاء: أن صلاة العصر تكره في وقت اصفرار الشمس لقوله عليه : « تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقُب الشمس ، حتى إذا كانت بين قَرْني الشيطان ، قام فنقرها أربعاً ، لايذكر الله إلا قليلاً »(") وقوله عليه السلام أيضاً : « وقت العصر مالم تصفر الشمس »(1) .

وصلاة العصر : هي الصلاة الوسطى عند أكثر العاماء ، بدليل ماروت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ « إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم » ( نصب الراية : ١ / ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الأئمة الستة في كتبهم ، وهذا اللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة ( المرجع السابق ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . عن أنس رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ١ / ٣٠٧ ) وقول عبين قرني الشيطان إما حقيقة أو مجاز عن سلطانه وغلبة أعوانه .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، وفي معناه حديث آخر عن أبي هريرة ، ويؤيده فعل النبي ﷺ في حديث بريدة « أن النبي ﷺ صلى العصر في اليوم الثاني ، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة » .

عائشة عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قرأ: ﴿ حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ﴾ والصلاة الوسطى : صلاة العصر (۱) . وعن ابن مسعود وسمرة قالا : قال النبي عَلِيْتُهُ : « الصلاة الوسطى : صلاة العصر » (۱) وسميت وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار .

والمشهور عند مالك: أن صلاة الصبح هي الوسطى لما روى النسائي عن ابن عباس قال: « أدلج رسول الله عَلَيْكُ ، ثم عرّس ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها ، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس ، فصلى وهي صلاة الوسطى » والرأي الأول أصح لصحة الأحاديث فيه .

### عً \_ وقت المغرب:

من غروب الشمس بالإجماع ، أي غياب قرصها بكامله ، ويمتد عند الجمهور ( الحنفية والحنابلة والأظهر عند الشافعية وهو مذهب الشافعي القديم ) إلى مغيب الشقق ، لحديث : « وقت المغرب مالم يغب الشفق »(٢) .

والشفق عند الصاحبين والحنابلة والشافعية : هو الشفق الأحمر ، لقول ابن عمر : « الشفق : الحمرة » والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين ، وقد رجع الإمام إليه ، وهو المذهب .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي : حسن صحيح . هذا وقد أورد الشوكاني ستة عشر قولاً في بيان الصلاة الوسطى ( نيل الأوطار : ١ / ٢١١ ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو ( سبل السلام : ١ / ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة ، وغيره وقفه على ابن عمر ، وتمام الحديث « فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعاً : « ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق » ( سبل السلام : ١ / ١١٤ ) قال النووي : والصحيح أنه موقوف على ابن عمر .

وعند أبي حنيفة : هو البياض الذي يستر في الأفق ويبقى عادة بعد الحرة ، ثم يظهر السواد ، وبين الشفقين تفاوت يقدر بثلاث درجات ، والدرجة أربع دقائق .

ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : « وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق  $^{(1)}$  وهو ماروي عن أبي بكر وعائشة ومعاذ وابن عباس .

والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعي الجديد غير الأظهر المعمول به لدى الشافعية : أن وقت المغرب ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ، أي أن وقته مضيق غير ممتد ؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد ، كا بينا في حديث جابر المتقدم ، فلو كان للمغرب وقت آخر لبينه ، كا بين وقت بقية الصلوات . ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار ، وهو المسمى بوقت الفضيلة . وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له .

#### ه - وقت العشاء:

يبدأ في المذاهب من مغيب الشفق الأحمر على المفتى به عند الحنفية إلى طلوع الفجر الصادق ، أي قبيل طلوعه لقول ابن عمر المتقدم : « الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » ولحديث أبي قتادة عند مسلم : « ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » . فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر ، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع .

<sup>(</sup>١) نص الحديث هو ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة : « وإن آخر وقتها ـ أي المغرب ـ حين يغيب في الأفق » وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة . لكنه حديث لم يصح سنداً ( نصب الراية : ١ / ٢٣٠ ) وروي عن ابن مسعود أنه قال : « رأيت رسول الله ﷺ يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق » .

وأما الوقت الختار للعشاء فهو إلى ثلث الليل أو نصفه ، لحديث أي هريرة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه »(۱) ، وحديث أنس : « أخر النبي عَلِيلةٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى »(۱) وحديث ابن عمرو : « وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل »(۱) .

وأما حديث عائشة « أعتم النبي عَلِيْكُم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي » فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى مابعد نصف الليل ، ولكنه مؤول بأن المراد بعامة الليل : كثير منه ، وليس المراد أكثره .

وأول وقت الوتر : بعد صلاة العشاء ، وآخر وقتها مالم يطلع الفجر .

# الوقت الأفضل أو المستحب:

للفقهاء آراء في بيان أفضل أجزاء وقت كل صلاة أو الوقت المستحب ، فقال الحنفية (٥) : يستحب للرجال الإسفار بالفجر ، لقوله عَلَيْكُم : «أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر »(١) والإسفار : التأخير للإضاءة . وحد الإسفار : أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة ، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو ستين أو أربعين آية ، ثم يعيدها بطهارة لو فسدت . ولأن في الإسفار تكثير

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ( نيل الأوطار : ٢ / ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ( المرجع السابق : ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وأحمد ومسلم والنسائي ( نيل الأوطار : ١ / ٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم والنسائي ( المرجع السابق : ١ / ١٢ ) وأعتم : دخل في العتمة أي أخرها .

<sup>(</sup>٥) اللباب : ١ / ٦١ ومابعدها ، فتح القدير والعناية : ١ / ١٥٦ ومابعدها .

<sup>(</sup>٦) رواه سبعة من الصحابة وهم رافع بن خديج عند أصحاب السنن الأربعة ، وبلال ، وأنس ، وقتادة بن النجان ، وابن مسعود ، وأبو هريرة ، وجواء الأنصارية . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ( نصب الراية : ١ / ٢٥٥ ) .

الجماعة وفي التغليس تقليلها ، وما يؤدي إلى التكثير أفضل ، وليسهل تحصيل ماورد عن أنس من حديث حسن : « من صلى الفجر في جماعة ، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين ، كانت له كأجر حجة تامة ، وعمرة تامة » .

وأما النساء : فالأفضل لهن الغلَس ( الظلمة ) ؛ لأنه أستر ، وفي غير الفجر يَنْتَظِرُن فراغ الرجال من الجماعة . وكذلك التغليس أفضل للرجل والمرأة لحاج بمزدلفة .

ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف ، بحيث يشي في الظل ، لقول ه عليه السابق : « أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهم » ويستحب تعجيل في الشتاء والربيع والحريف ، لحديث أنس عند البخاري : « كان النبي عليه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »(۱) .

ويستحب تأخير العصر مطلقاً ، توسعة لأداء النوافل ، ما لم تتغير الشمس بذهاب ضوئها ، فلا يتحير فيها البصر ، سواء في الشتاء أم الصيف ، لما فيه من التمكن من تكثير النوافل ، لكراهتها بعد العصر .

ويستحب تعجيل المغرب مطلقاً ، فلا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة ؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، ولقوله عليه السلام : « لا تزال أمتي بخير أو قال : على الفطرة ، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم »(١)

ويستحب تأخير العشاء إلى مـا قبل ثلث الليل الأول ، في غير وقت الغيم ،

<sup>(</sup>١) نصب الراية : ١ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه ( نصب الراية : ١ / ٢٤٦ )

فيندب تعجيله فيه ، للأحاديث السابقة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه »

وقال المالكية (٢): أفضل الوقت مطلقاً لظهر أو غيرها ، لفرد أو جماعة ، في شدة الحر أو غيره أوله ، فهو رضوان الله ، لقوله على الله : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها »(١) أو « الصلاة في أول وقتها » وعن ابن عمر مرفوعاً : « الصلاة في أول الوقت : رضوان الله ، وفي آخره عفو الله »(١) فالأفضل تقديم الصبح والعصر والمغرب .

لكن الأفضل على الشهور تأخير الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفاً وشتاء ، أي التأخير بقدار ذراع بأن يصير ظل الشخص بمقدار ربع قامته زيادة على ظل الزوال ، وندب التأخير لربع القامة لمن ينتظر أداء الصلاة جماعة أو كثرتها ، لتحصيل فضل الجماعة . وإذا كان الوقت وقت شدة الحر ندب تأخير الظهر للإبراد ، أي الدخول في وقت البرد .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ( نصب الراية : ١ / ٢٤٩ )

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير : ١ / ٢٢٧ وما بعدها ، الشرح الكبير والـدسوقي : ١ / ١٧٩ وما بعدها ، القوانين
 الفقهية : ص ٤٣

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن مسعود ، وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين ، ولفظ الصحيحين : « الصلاة لوقتها »

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : رضوان الله إغا يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين .

كا أن الأفضل في قول ضعيف في المدونة تأخير العشاء قليلاً في المساجد ، والراجح كا حقق الدسوقي ندب تقديم العشاء للجاعة مطلقاً .

والخلاصة : أن المبادرة في أول الوقت مطلقاً هو الأفضل ، إلا في حال انتظار الفرد جماعة للظهر وغيره ، وفي حال الإبراد بالظهر أي لأجل الدخول في وقت البرد .

وقال الشافعية (۱): يسن تعجيل الصلاة ولو عشاء لأول الوقت ، إلا الظهر ، فيسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ، للأحاديث السابقة المذكورة في مذهب المالكية ، والحنفية ، والأصح : اختصاص التأخير للإبراد ببلد حار ، وجماعة مسجد ونحوه كدرسة ، يقصدونه من مكان بعيد .

ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عثمة للنهي عنه (١) ، ويكره النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها إلا في خير ، لما رواه الجماعة عن أبي بَرْزة الأسلمي أن النبي عَلَيْكُ « كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العَتْمة ، وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها »

وقال الحنابلة (٢): الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء ، والظهر في شدة الحر ، والمغرب في حالة الغيم ، أما العشاء فتأخيرها إلى آخر وقتها الختار وهو ثلث الليل أو نصفه أفضل ، ما لم يشق على المأمومين أو على بعضهم ، فإنه يكره ، عملاً بقول النبي على السابق : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ١ / ١٢٥ وما بعدها ، المهذب: ١ / ٥٣

<sup>(</sup>٢) أما النهي عن الأول ففي خبر البخاري : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، وتقول الأعراب : هي العشاء » وهم العشاء » وأما النهي عن الشاني ففي خبر مسلم : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء ، وهم يُعتبون بالإبل » وفي رواية « بحلاب الإبل » معناه أنهم يسمونها العقة لكونهم يعتبون بحلاب الإبل ، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام . وروى الحديث الثاني أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه . ( نيل الأوطار : ٢ / ١٦ )

<sup>(</sup>٣) المغنى : ١ / ٣٨٥ ، ٣٨٨ ـ ٣٩٥ ، كشاف القناع : ١ / ٢٩١ ـ ٢٩٥

يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » ولأنه عَلَيْكُ « كأن يأمر بالتخفيف رفقاً ، ، ، »م »

وأما الظهر فيستحب الإبراد بـ على كل حـال في وقت الحر ، ويستحب تعجيلها في وقت العشاء ، عملاً بالحديث السابق : « إذا اشتد الحر فأبردوا ، فإن شدة الحر من فيح جهنم »

وأما حالة الغيم: فيستحب تأخير الظهر والمغرب أثناءه ، وتعجيل العصر والعشاء ؛ لأنه وقت يخاف منه العوارض من المطر والريح والبرد ، فيكون في تأخير الصلاة الأولى من أجل الجمع بين الصلاتين في المطر ، وتعجيل الثانية دفع للمشقة التي قد تحصل بسبب هذه العوارض .

ولا يستحب عند الحنابلة تسمية العشاء العتمة ، وكان ابن عمر إذا سمع رجلاً يقول « العتمة » صاح وغضب ، وقال : «إنما هو العشاء » .

والخلاصة: أن الفقهاء اتفقوا على أن الوقت الأفضل هو أول وقت كل صلاة ، واستحب الحنفية الإسفار بصلاة الصبح ، وقال الجمهور: التغليس بها أفضل ، واستحب الكل الإبراد بالظهر ، واستحب الحنفية تاخير العصر ، واستحب المالكية للفرد التأخير رجاء إدراك صلاة الجماعة ، واستحب الحنابلة تأخير العشاء ، وتأخير الظهر والمغرب للجمع بين الصلاتين في حالة الغيم بسبب المطر .

# متى تقع الصلاة أداء في الوقت ؟

من المعلوم أن الصلاة إذا أديت كلها في الوقت المخصص لها فهي أداء ، وإن فعلت مرة ثانية في الوقت لخلل غير الفساد فهي إعادة ، وإن فعلت بعد الوقت فهي قضاء ، والقضاء : فعل الواجب بعد وقته .

أما إن أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في الوقت فهل تقع أداء ؟ للفقهاء رأيان : الأول للحنفية ، والحنابلة على الراجح ، والثاني للمالكية والشافعية .

الرأي الأول ـ للحنفية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد (۱) : تدرك الفريضة أداء كلها بتكبيرة الإحرام في وقتها الخصص لها ، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر ، ومجنون يفيق ، أو لغير عذر ، لحديث عائشة : أن النبي عليلة قال : « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدركها »(۱) وللبخاري « فليتم صلاته » وكإدراك المسافر صلاة المقيم ، وكإدراك الجاعة ، ولأن بقية الصلاة تبع لما وقع في الوقت .

الرأي الثاني ـ للمالكية ، والشافعية (٢) في الأصح : تعد الصلاة جميعها أداء في الوقت إن وقع ركعة بسجدتيها في الوقت ، وإلا بأن وقع أقل من ركعة فهي قضاء ، لخبر الصحيحين : « من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة » أي مؤداة . ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة ، والفرق بين الأمرين : أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة ، وغالب ما بعدها كالتكرار لها ، فكان تابعاً لها . وهذا الرأي فيا يظهر أصح لأن المراد بالسجدة الركعة ، بدليل ما ذكر مسلم ، وبدليل ما رواه الجاعة بلفظ « من أدرك من الصبح ركعة . . . » الخ

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٦٧٧ ، كشاف القناع : ١ / ٢٩٨ ، المغني : ١ / ٣٧٨

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه ، لكن ذكر مسلم : والسجدة إنما هي الركعة .

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ١/ ٢٣١، القوانين الفقهية: ص ٤٦، مغني المحتاج: ١/ ١٣٦، المهذب: ١/ ٥٤، نهاية المحتاج: ١/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار : ٣ / ١٥١

### الاجتهاد في الوقت:

من جهل الوقت بسبب عارض غيم أو حبس في بيت مظلم (۱) ، وعدم ثقة يخبره به عن علم ، ولم يكن معه ساعة تؤقت له ، اجتهد بما يغلب على ظنه دخوله بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحوه كخياطة وصوت ديك مجرّب ، وعمل على الأغلب في ظنه .

والاجتهاد يكون واجباً إن عجز عن اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر أو الشمس مثلاً ، وجائزاً إن قدر عليه .

وإن اخبره ثقة من رجل أو امرأة بدخول الوقت عن علم ، أي مشاهدة ، عمل به ؛ لأنه خبر ديني يرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول عليه أله أما إن أخبره عن اجتهاد فلا يقلده ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر .

وإذا شك في دخول الوقت ، لم يصل حتى يتيقن دخوله ، أو يغلب على ظنه ذلك ، وحينئذ تباح له الصلاة ، ويستحب تأخيرها قليلاً احتياطاً لتزداد غلبة ظنه ، إلا أن يخشى خروج الوقت .

وإن تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت ، ولو بإخبار عدل مقبول الرواية عن مشاهدة ، قضى في الأظهر عند الشافعية وعند أكثر العلماء ، وإلا أي إن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت ، فلا قضاء عليه . ودليل القضاء : ما روي عن ابن عمر وأبي موسى أنها أعادا الفجر ؛ لأنها صلياها قبل الوقت ، ولأن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها ، فإن لم تبرأ الذمة منه بقى بحاله .

تأخير الصلاة: يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله علية : « أول

<sup>(</sup>١) انظر مغني المحتاج : ١ / ١٢٧ ، المغني : ١ / ٣٨٦ ، ٣٩٥ ، بجيرمي الخطيب : ١ / ٣٥٥ وما بعدها ، نهـايـة المحتاج : ١ / ٢٨١ وما بعدها .

الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » ولأنا لو لم نجوز التأخير لضاق على الناس ، فسمح لهم بالتأخير . لكن من أخر الصلاة عمداً ، ثم خرج الوقت وهو فيها ، أثم وأجزأته (١) .

### الأوقات المكروهة:

ثبت في السنة النبوية النهي عن الصلاة في أوقات خمسة ، ثلاثة منها في حديث ، وإثنان منها في حديث آخر .

أما الثلاثة ففي حديث مسلم عن عقبة بن عامر الجُهَني : « ثلاث ساعات كان رسول الله عَلِيلِيَّةٍ ينهانا أن نصلّي فيهن ، وأن نقبُر فيهن موتانا : حين تطلعُ الشمس بازغة حتى ترتفع (١) ، وحين يقوم قائم الظهيرة (١) حتى تـزول الشمس (١) ، وحين تتضيّف (٥) الشمس للغروب (١) ...

وهذه الأوقات الثلاثة تختص بأمرين : دفن الموتى والصلاة .

وأما الوقتان الآخران ففي حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » ولفظ مسلم: « لا صلاة بعد صلاة الفجر » وهذان الوقتان يختصان بالنهى عن الصلاة فقط .

# فالأوقات الخسة هي ما يأتي :

<sup>(</sup>١) المهذب : ١ / ٥٣ ، الحرر في الفقه الحنبلي : ١ / ٢٨

 <sup>(</sup>٢) بين حديث عمرو بن عبسة قدر ارتفاعها بلفظ « وترتفع قَيْس ـ أي قـدر ـ رمح أو رمحين » رواه أبو داود والنسائي . وطول الرمح : ٢,٥٠ م أو سبعة أذرع في رأي العين تقريباً وقال المالكية : اثنا عشر شبراً .

<sup>(</sup>٣) ورد في حديث ابن عبسة « حتى يعدل الرمح ظله » ومعنى قوله « قائم الظهيرة » : قيام الشمس وقت ستواء .

<sup>(</sup>٤) أي تميل عن كبد السماء أي وسطها

<sup>(</sup>٥) أي تميل ( راجع الحديثين في سبل السلام : ١ / ١١١ وما بعدها )

- أ \_ ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرُمْح في رأي العين
- ٢ ـ وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رُمح أي بعد طلوعها بمقدار ثلث ساعة .
  - قت الاستواء<sup>(۱)</sup> إلى أن تزول الشمس أي يدخل وقت الظهر
    - عً \_ وقت اصفرار الشمس حتى تغرب
    - هً \_ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

والحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وتحريم النوافل فيها هي : أن الأوقات الثلاثة الأولى ورد تعليل النهي عن الصلاة فيها في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم وأبي داود والنسائي : وهو أن الشمس غند طلوعها تطلع بين قرني شيطان ، فيصلي لها الكفار ، وعند قيام قائم الظهيرة تسجر ( توقد ) جهنم وتفتح أبوابها ، وعند الغروب تغرب بين قرني شيطان ، فيصلي لها الكفار . فالحكمة هي إما التشبه بالكفار عبدة الشمس ، أو لكون الزوال وقت غضب .

وأما حكمة النهي عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في الوقت ، وإنما لأن الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت ، وهو أفضل من النفل الحقيقى .

وأما نوع الحكم المستفاد من النهي: فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في الأوقات الخسة وعند المالكية في الأوقات الثلاثة ، والكراهة التنزيهية في الوقتين الآخرين .

والكراهة التحريمية عند الحنفية في الأوقات الخسة ، وهو المعتمد عند

<sup>(</sup>١) التعبير به أولى من التعبير بوقت الـزوال ؛ لأن وقت الـزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعاً ؛ لأن زوال الشمس يحدث عقب انتصاف النهار .

الشافعية (١) في الأوقات الثلاثة ، والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في الوقتين الآخرين .

والحرمة أو الكراهة التحريية (٢) تقتضي عدم انعقاد الصلاة على الخلاف الآتي .

وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء .

أولاً ـ الأوقات الثلاثة ( الشروق والغروب والاستواء ) قال الحنفية (١٠ يكره تحرياً فيها كل صلاة مطلقاً ، فرضاً أو نفلاً ، أو واجباً ، ولو قضاء لشيء واجب في الذمة ، أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو سهو ، إلا يوم الجمعة على المعتمد المصحح ، وإلا فرض عصر اليوم أداء .

والكراهة تقتضي عدم انعقاد الفرض وما يلحق به من الواجب كالوتر، وينعقد النفل بالشروع فيه مع كراهة التحريم فإن طرأ الوقت المكروه على صلاة شرع فيها فتبطل إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، وعصر يومه، والنفل والنذر المقيد بها، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلاً، في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريية في البواقي.

ودليلهم عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ، وعدم صحة القضاء ؛ لأن الفريضة وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص .

 <sup>(</sup>١) مراقي الفلاح: ص ٣١ ، الدر المختار: ١ / ٣٤٣ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٤١ ، مغني المحتاج: ١ / ١٢٨ ،
 حاشية الباجوري: ١ / ١٩٦ ، كشاف القناع: ١ / ٥٢٨ ، المغني: ٢ / ١٠٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) بالرغم من أن كلاً من الحرام والمكروه تحريماً يقتضي الإثم ، إلا أن الحرام : هـو مـا ثبت بــدليــل قطعي لا يحتل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . وكراهة التحريم : ما ثبتت بدليل يحتل التأويل .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير مع العناية : ١ / ١٦١ ـ ١٦٦ ، مراقي الفلاح : ص ٣١ ، الدر الختار : ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٩ .

ولا يصح أداء فجر اليوم عند الشروق ، لوجوبه في وقت كامل فيبطل في وقت الفساد ، إلا العوام فلا ينعون من ذلك ؛ لأنهم يتركونها ، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك .

ويصح أداء العصر مع الكراهة التحريمية ، لحديث أبي هريرة : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »(١)

ويصح مع الكراهة التنزيهية أداء سجدة التلاوة المقروءة في وقت النهي أو أداء صلاة منذورة فيه أو نافلة شرع بأدائها فيه ، لوجوبها في هذا الوقت . كذلك تصح صلاة الجنازة إذا حضرت في وقت مكروه لحديث الترمذي : « يا علي ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً » .

ودليل المصحح المعتمد ، وهو قول أبي يوسف ، في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال : هو حديث أبي هريرة في مسند الشافعي رحمه الله : « أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة »(٢) .

ثانياً - الوقتان الآخران ( بعد صلاتي الفجر والعصر ) : يكره تحرياً أيضاً التنفل فيها ، ولو بسنة الصبح أو العصر إذا لم يؤدها قبل الفريضة

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة بلفظ « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر » ( نيل الأوطار : ٢ / ٢١ ) وقد رد الحنفية على التفرقية بين من العصر والصبح مع أن هذا الحديث يسوي بينها : بأن التعارض لما وقع بينه وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، رجعنا إلى القياس ، كا هو حكم النهي في صلاة الثلاثة ، رجعنا إلى القياس ، كا هو حكم التعارض ، فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر ، وحكم النهي في صلاة الفجر ( رد المحتار : ١ / ٣٤٦ ) والحق أن هذه التفرقة لدي غير مقبولة ، لأنه يلزم عليها العمل ببعض الحديث وترك بعضه .

<sup>(</sup>٢) لكن سنده ضعيف ( سبل السلام : ١ / ١١٣ )

أو بتحية مسجد ، أو منذور ، وركعتي طواف ، وسجدتي سهو ، أو قضاء نفل أفسده ، وتنعقد الصلاة .

ولا يكره في هذين الوقتين قضاء فريضة فائتة أو وتر أو سجدة تلاوة وصلاة جنازة ؛ لأن الكراهة كانت لشغل الوقت بصاحب الفريضة الأصلية ، فإذا أديت لم تبق كراهة بشغله بفرض آخر أو واجب لعينه ، لكن عدم الكراهة في القضاء عا بعد العصر مقيد عا قبل تغير الشمس ، أما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضاً ، وإن كان قبل أن يصلي العصر .

وقال المالكية<sup>(١)</sup> :

يحرم النفل لا الفرض في الأوقات الثلاثة ، ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرها ، ومن النفل عندهم : صلاة الجنازة ، والنفل المندور ، والنفل المفسد ، وسجود السهو البعدي ، لأن ذلك كله سنة ، عملاً بمقتض النهي السابق الثابت في السنة .

ويكره تنزيها النفل في الوقتين الآخرين ( بعد طلوع الفجر وبعد أداء العصر ) إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها قدر رمح (٢) ، وإلى أن تصلى المغرب ، إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح قبل اسفار الصبح ، وما بعد العصر قبل اصفرار الشمس فلا يكره بل يندب ، وإلا ركعتي الفجر ، فلا يكرهان بعد طلوع الفجر ، لأنها رغيبة كاسيأتي .

ويقطع المتنفل صلاته وجوباً إن أحرم بوقت تحرم فيه الصلاة ، وندباً إن أحرم بوقت كراهة ، ولا قضاء عليه .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ١ / ٢٤١ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ٤٦ ، الشرح الكبير: ١ / ١٨٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المقصود رمح من رماح العرب ، وقدره اثنا عشر شبر بشبر متوسط

# وقال الشافعية(١):

تكره الصلاة تحرياً على المعتمد في الأوقات الثلاثة ، وتنزيها (١) في الوقتين الآخرين . ولا تنعقد الصلاة في الحالتين ؛ لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد ، سواء أكان للتحريم أم للتنزيه . ويأثم الفاعل في الحالتين أيضاً ؛ لأن الكراهة التنزيهية وإن كانت لا تقتضي الإثم عموماً ، لكنها في هذه الحالة يأثم بها المصلي ، بسبب التلبس بعبادة فاسدة . ويعزر من صلى في الأوقات المنهى عنها .

# واستثنى الشافعية حالات لا كراهة فيها وهي ما يأتي :

أ ـ يوم الجمعة : لا تكره الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة ، لاستثنائه في خبر البيهقي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : « كان رسول الله وَاللهِ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » (") وخبر أبي داود عن أبي قتادة نحوه ، ولفظه : « وكره النبي و الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة » (أ)

والأصح عندهم جواز الصلاة في هذا الوقت ، سواء أحضر إلى الجمعة أم لا .

٢ - حرم مكة : الصحيح أنه لا تكره الصلاة في هذه الأوقات في حرم مكة لخبر جبير بن مطعم قال : قال رسول الله عليه : « يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٢٨ ومًا بعدها ، حاشية الباجوري : ١ / ١٩٦ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه : أن الأولى تقتضي الاثم ، والثانية لا تقتضيه

<sup>(</sup>٣) لكنه ضعيف ( سبل السلام : ١ / ١١٣ وما بعدها )

<sup>(</sup>٤) قال أبو داود : إنه مرسل ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف ، إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي الملح ، فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ، ولأنه المحلح على التبكير إليها ، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ( سبل السلام : ١ / ١١٤ )

أحداً طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار »(١) ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال ، لكنها خلاف الأولى خروجاً من الخلاف .

" - الصلاة ذات السبب غير المتأخر ، كفائتة ، وكسوف ، وتحية مسجد ، وسنة الوضوء وسجدة شكر ؛ لأن الفائتة وتحية المسجد وركعتي الوضوء لها سبب متقدم ، وأما الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وركعتا الطواف فلها سبب مقارن . والفائتة فرضاً أونفلاً تقضى في أي وقت بنص الحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها » وخبر الصحيحين « أنه عَيَّلِيَّم صلى بعد العصر ركعتين ، وقال : هما اللتان بعد الظهر » والكسوف وتحية المسجد ونحوهما معرضان للفوات ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة « أنه عَلِيَّةٍ قال لبلال : حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دَفْ نعليك" بين يدي في الجنة ؟ قال : ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو غار ، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي »

وفي سجدة الشكر: ورد في الصحيحين أيضاً في توبة كعب بن مالك: « أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس »

أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام: فإنه لا ينعقد ، كالصلاة التي لا سبب لها .

وقال الحنابلة(١) :

يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها ، لعموم الحديث

 <sup>(</sup>١) رواه الخسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وأخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن خزيمة والحاكم أيضاً
 ( المصدر السابق )

<sup>(</sup>٢) متفق عليه

<sup>(</sup>٣) الدُّف : صُوت النعل وحركته عَلَى الأرض .

<sup>(</sup>٤) المغنى : ٢ / ١٠٧ \_ ١٠٢ ، كشاف القناع : ١ / ٥٢٨ \_ ٥٣١

السابق : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها » ولحديث أبي قتادة : « ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها »(١) .

ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها ، خلافاً للحنفية ، للحديث السابق : « إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فليتم صلاته » .

و يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي ، ولوكان نذرها فيه ، خلافاً للحنفية ؛ لأنها صلاة واجبة ، فأشبهت الفريضة الفائتة وصلاة الجنازة .

و يجوز فعل ركعتي الطواف ، للحديث السابق عند الشافعية : « يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار » .

وتجوز صلاة الجنازة في الوقتين ( بعد الصبح وبعد العصر ) وهو رأي جمهور الفقهاء ، ولا تجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة ( الشروق والغروب والاستواء ) إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقا للضرورة ، ودليلهم على المنع قول عقبة بن عامر السابق : « ثلاث ساعات كان رسول الله عَلَيْهُ ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا » .

وتجوز إعادة الصلاة جماعة في أي وقت من أوقات النهي بشرط أن تقام وهو في المسجد ، أو يدخل المسجد وهم يصلون ، سواء أكان صلى جماعة أم وحده ، لما روى يزيد بن الأسود ، قال : « صليت مع النبي عَلَيْلًةٌ صلاة الفجر ، فلما قضى صلاته ، إذا هو برجلين لم يصليا معه ، فقال : ما منعكما أن تصليا

<sup>(</sup>١) رواه النسائي والترمذي وصححه ، وأبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٧ )

معنا ؟ فقالا : يارسول الله ، قد صلينا في رحالنا ، فقال : لاتفعلا ، إذا صليما في رحالكا ، ثم أتيمًا مسجد جماعة ، فصلّيا معهم ، فإنها لكم نافلة »(١) وهذا نص في الفجر ، وبقية الأوقات مثله ، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام .

ويحرم التطوع بغير الصلوات المستثناة السابقة في شيء من الأوقات الخمسة ، للأحاديث المتقدمة ، سواء أكان التطوع بما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح ، أو بعد العصر ، وكصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ، أم ليس له سبب كصلاة الاستخارة ، لعموم النهي ، وإنما ترجح عومها على أحاديث التحية وغيرها ، لأنها حاظرة وتلك مبيحة ، والحاظر مقدم على المبيح ، وأما الصلاة بعد العصر فمن خصائصه على المبيح ، وأما الصلاة بعد العصر فمن خصائصه على المبيح ، وأما الصلاة بعد العصر في خطب ، فيركعها ، للحديث السابق « أن النبي على المهم عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » .

و يجوز في الصحيح قضاء السنن الراتبة بعد العصر ؛ لأن الذي عَلِيلَةٍ فعله ، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة . والصحيح في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى ، لما روت عائشة « أن الذي عَلِيلَةٍ صلاهما ، فقلت له : أتقضيها إذا فاتتا ؟ قال : لا » (٢) . ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر ، إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى خروجاً من الخلاف .

والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن في سائر أوقات النهي .

ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي ، لعموم النهي .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن النجار في الجزء الخامس من حديثه .

كا لا فرق في وقت الـزوال بين الجمعـة وغيرهـا ، ولا بين الشتــاء والصيف ، لعموم الأحاديث في النهى .

# كراهة التنفل في أوقات أخرى:

كره الحنفية والمالكية التنفل في أوقات أخرى هي مايأتي (١) ، علماً بأن الكراهة تحريمية عند الحنفية في كل مايذكر هنا :

### أ ـ مابعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح :

قال الحنفية: يكره تحرياً التنفل حينئذ بأكثر من سنة الفجر، وقال بعض الشافعية بكراهة التنزيه في هذا الوقت، والمشهور في المذهب خلافه، كا أن الصحيح عند الحنابلة جواز التنفل في هذا الوقت؛ لأن أحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر، وإنما فيه حديث ابن عمر، وهو غريب، فيجوز بناء عليه صلاة الوتر قبل الفجر.

وقال المالكية : يكره تنزيها الصلاة تطوعاً بعد الفجر قبل الصبح ، ويجوز فيه قضاء الفوائت وركعتا الفجر ، والوتر ، والورد ، أي ماوظف من الصلاة ليلاً على نفسه .

ودليل الحنفية والمالكية على الكراهة حديث ابن عمر : « لا صلاة بعد الفجر  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۱) الدر الختار: ١/ ٣٤٩ ـ ٣٥١ ، مراقي الفلاح: ص ٣١ ، فتح القسدير: ١ / ١٦٦ ، القوانين الفقهيسة: ص ٤٦ ، الشرح الكبير: ١ / ١٨١ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٤٢ وما بعدها ، ٥١١ ، ٥١١ ، مغني المحتاج: ١ / ١٢٩ وما بعدها ، ٣١٣ ، الحلي على المنهاج مع قليوبي وعميرة: ١ / ١١٩ ، الحضرمية: ص ٣٣ وما بعدها ، المغني: ٢ / ١١٩ . ١١٩ . ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في معجمه الوسط، لكن تفرد به عبد الله بن خراش، فهو غريب كا قـال الترمـذي، ورواه الدارقطني بلفظ: « ليبلغ شاهـدكم غـائبكم أن لاصلاة بعـد الفجر إلا ركعتين ». وفيـه شخص مختلف فيـه، ورواه أبو داود والترمـدي بلفظ: « لاصلاة بعـد الفجر إلا سجـدتين » لكشه حـديث غريب ( نصب الرايـة : ١ / ٢٥٥ ومـا بعدها ) .

#### ٢ً \_ ماقبل صلاة المغرب:

يكره التنفل عند الحنفية والمالكية قبل صلاة المغرب ، للعمومات الواردة في تعجيل المغرب ، منها حديث سلمة بن الأكوع : « أن رسول الله عَيَّاتَةٍ كان يصلي المغرب إذا غَرَبت الشمس وتوارت بالحجاب »(۱) وحديث عقبة بن عامر : « لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ، مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم »(۱) والتنفل يؤدى إلى تأخير المغرب ، والمبادرة إلى أداء المغرب مستحبة .

وقال الشافعية على المشهور: يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب، وهي سنة غير مؤكدة، وقال الحنابلة: إنها جائزتان وليستا سنة، ودليلهم: ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل « أن النبي عَيِّلِيَّ صلى قبل المغرب ركعتين » وقال أنس: « كنا نصلي على عهد رسول الله عَيِّلِيَّ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب »(أ) وعن عبد الله بن مُغَفَّل أن رسول الله عَيِّلِيَّ قال: « صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة »(أ).

قال الشوكاني: والحق أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل.

" - أثناء خطبة الإمام في الجمعة والعيد والحج والنكاح والكسوف والاستسقاء:

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا النسائي ( نيل الأوطار : ٢ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ( المصدر السابق : ٢ / ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود ( المصدر السابق : ٢ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والبخاري وأبو داود . وفي روايـة « بين كل أذانين صـلاة ، بين كل أذانين صـلاة ، ثم قــال في الثالثة : لمن شاء » رواه الجاعة ( المصدر السابق : ص ٧ ) .

يكره لدى الحنفية والمالكية التنفل عند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة ، لحديث أبي هريرة : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت »(۱) ، وأضاف المالكية أنه يكره التنفل بعد صلاة الجمعة أيضاً إلى أن ينصرف الناس من المسجد .

وكذلك يكره التنفل تنزيها في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة إلا تحية المسجد إن لم يخش فوات تكبيرة الإحرام ، ويجب عليه أن يخففها بأن يقتصر على الواجبات ، فإن لم يكن صلى سنة الجمعة القبلية نواها مع التحية إذ لا يجوز له الزيادة على ركعتين ، ولا تنعقد صلاة غير التحية عند الشافعية . ودليلهم خبر الصحيحين : « إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » فهو مخصص لخبر النهي . وروى جابر ، قال : « جاء سُلَيك الغطفاني ، ورسول الله عليها يكل بنه فقال : ياسليك قم ، فاركع ركعتين ، وتجوَّز فيها »(١) أي خفف فيها .

### عً \_ ماقبل صلاة العيد و بعده:

يكره التنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة قبل صلاة العيد وبعده ، لحديث أبي سعيد الحدري قال : « كان النبي عَلِيكَ لا يصلي قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله ، صلى ركعتين »(أ) وأضاف الحنابلة : لابأس بالتنفل إذا خرج من المصلى .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( سبل السلام : ٢ / ٥٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم . ورواية البخاري : « دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ بخطب ، فقال : صَلَيْتَ ؟ قـال : لا ،
 قال : قم فصل ركعتين » ( سبل السلام : ۲ / ٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه بإسناد حسن ( سبل السلام : ٢ / ٦٧ ) وأخرجه أيضاً الحاكم وأحمد ، روى الترمذي عن ابن
 عمر نحوه .

والكراهة عند الحنفية والحنابلة سواء للإمام والمأموم ، وسواء أكان في المسجد أم المصلى ، أما عند المالكية فالكراهة في حال أدائها في المصلى لا في المسجد .

وقال الشافعية: يكره التنفل للإمام قبل العيد وبعده ، لاشتغاله بغير الأهم ، ولخالفته فعل النبي عَلَيْتُهُ ، فقد روى ابن عباس رضي الله عنها: « أن النبي عَلَيْتُهُ صلى يوم العيد ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها »(١) .

ولا يكره النفل قبل العيد بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام ، لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة ، كذلك لايكره النفل بعد العيد إن كان لايسمع الخطبة ، فإن كان يسمع الخطبة كره له .

# ه - عند إقامة الصلاة المكتوبة:

قال الحنفية: يكره تحرياً التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة ، لحديث: « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (١) إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت جماعة الفرض ولو بإدراك تشهده ، فإن خاف تركها أصلاً ، فيجوز الإتيان بسنة الفجر عند الإقامة ، لشدة تأكدها ، والحث عليها ، ومواظبة النبي عليا عليها ، قال عليه السلام: « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » (١) وقالت عائشة: « لم يكن النبي عليا شيء من النوافل أشدَّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر » (أ) وروى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود: « أنه دخل المسجد ، وأقيت الصلاة ، فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى اسطوانة » .

<sup>(</sup>١) أخرجه السبعة ( سبل السلام : ٢ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عائشة ، وهو صحيح ( نيل الأوطار : ٣ / ١٩ ) .

<sup>.</sup> 1 / 1 متفق عليه ( سبل السلام : 1 / 1 .

وكذلك يكره التطوع عند ضيق وقت المكتوبة ، لتفويته الفرض عن وقته .

وقال الشافعي والجمهور<sup>(۱)</sup>: يكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة ، سواء أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر ، أم غيرها كتحية للمسجد .

وقد عنون النووي لهذا البحث بقوله: « باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة ، سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها ، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا » ودليل الجمهور على كراهة افتتاح النافلة: قوله عليه الرفاية الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وفي الرواية الأخرى: « أن رسول الله عليه مر برجل يصلي ، وقد أقيمت صلاة الصبح ، فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً » ومعناه أنه لايشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة ، ضار في معنى « من صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ، ثم صلى معهم الفريضة ، صار في معنى « من صلى الصبح أربعاً » لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً .

والصحيح في الحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: أن يتفرغ للفريضة من أولها ، فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام ، وفاته بعض مكلات الفريضة ، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكالها . وفيه حكمة أخرى هو النهى عن الاختلاف على الأئمة .

إلا أن الإمام مالك قال : إن لم يخف فوات الركعة ركعها خارج المسجد .

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي : ٥ / ٢٢١ وما بعدها ، المجموع : ٣ / ٢٧٣ ، ٥٥٠ ، المغني : ١ / ٤٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) وفي هذا الرد على الحنفية الذين أجازوا الشروع في صلاة ركعتي سنة الصبح بعد الإقامة في المسجد إن لم
 يكن صلاهما .

# الفصل لثالث

# الأذان والإقامة

أولاً \_ معنى الأذان ، ومشروعيته وفضيلته ، حكمه ، شروطه ، كيفيته ، سننه ومكروهاته ، إجابة المؤذن ، مايستحب بعد الأذان .

ثانياً \_ صفة الإقامة أو كيفيتها ، وأحكامها

أولاً - الأذان :

# معنى الأذان:

الأذان لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: « وأذان من الله ورسوله إلى الناس » أي إعلام « وأذِّن في الناس بالحج » أي أعلمهم.

وشرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة (١٠). أو هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة (٢٠).

### مشروعيته وفضله:

دل القرآن والسنة والإجماع على شرعية الأذان ؛ لأن فيه فضلاً كثيراً وأجراً عظيماً .

فمن القرآن : قوله تعالى : ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة .. ﴾ .

ومن السنة : أحاديث كثيرة ، منها خبر الصحيحين : « إذا حضرت

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ٢ / ٣١ ، اللباب شرح الكتاب : ١ / ٦٢ ، كشاف القناع : ١ / ٢٦٦ .

الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمّكم أكبركم »(۱) ، ودل حديث عبد الله بن زيد على كيفية الأذان المعروف بالرؤيا التي أيده فيها عمر بن الخطاب في حديث طويل ، فقال النبي عَلَيْتُم : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه مارأيت ، فإنه أندى صوتاً منك(۱)» .

وليس مستند الأذان الرؤيا فقط ، بل وافقها نزول الوحي ، فقد روى البزار : « أن النبي عَلَيْكُ أُري الأذان ليلة الإسراء ، وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ، ثم قدّمه جبريل ، فأم أهل السماء ، وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام ، فأكمل له الله الشرف على أهل السموات والأرض ، لكنه حديث غريب ، والخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة كا أخرجه مسلم عن ابن عمر (") . وعلى هذا كانت رؤيا الأذان في السنة الأولى من الهجرة ، وأيده النبي عَرِينًا .

وفي الأذان ثواب كبير ، بدليل قوله على الناس مافي النداء ، والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتهموا عليه ، لاستهموا عليه »(1) وقوله عليه السلام : « إذا كنت في غنهك أو باديتك ، فأذنت بالصلاة ، فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء ، إلا شهد له يوم القيامة(٥)».

وفي حديث آخر: « المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة »(١).

<sup>(</sup>١) من رواية مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر نصب الراية : ١ / ٢٦٠ ومابعدها .

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه عن أبي هريرة . والنداء : هو الأذان ، والصف الأول : يراد بـ المبـادرة إلى الجمـاعـة ،
 والاستهام : الاقتراع .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه عن معاوية ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٣ ) وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً : « من أذن سبع سنين محتسباً ، كتبت له براءة من النار » .

واعتبر الأذان مع الإقامة عند الشافعي في الأصح والحنابلة أفضل من الإمامة ، لقوله تعالى : ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً ﴾ قالت عائشة : هم المؤذنون ، وللأخبار السابقة في فضيلته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين (۱) والأمانة أعلى من الضمان ، والمغفرة أعلى من الإرشاد ، ولم يتوله النبي عليه ولاخلفاؤه لضيق وقتهم عنه (۲).

وقال الحنفية : الإقامة والإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النبي عَلَيْكُم وخلفاءه تولوا الإمامة ، ولم يتولوا الأذان .

# حكم الأذان:

الأذان والإقامة عند الجمهور (٢) (غير الحنابلة) ومنهم الخرقي الحنبلي: سنة مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد للصلوات الخس والجمعة ، دون غيرها ، كالعيد والكسوف والتراويح وصلاة الجنازة ، ويقال فيها عند أدائها جماعة : « الصلاة جماعة » لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال : « لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَلَيْ ، نودي : الصلاة جامعة » أما الأذان والإقامة ، فلأن المقصود منها الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ، والقيام إليها . ولا تسن للنافلة والمنذورة . ودليلهم على السنية الحديث السابق : « لو يعلم

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة عن أبي هريرة ( المصدر السابق ) وروى الحاكم بإسناد صحيح : « إن خيار عباد الله الذين يراعون الثمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله » .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ١ / ٤٠٣ ، كشاف القناع : ١ / ٢٦٧ ، مغنى المحتاج : ١ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١ / ١٦٧ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، الدر الختار: ١ / ٢٥٦ ، البدائع: ١ / ١٤٦ ومابعدها ، اللباب: ١ / ٢٦ ـ ٣٦ ، الشرح الصغير: ١ / ١٩١ ، القوانين الفقهية: ١ / ٦٦ ـ ٦٦ ، الشرح الصغير: ١ / ١٩١ ، القوانين الفقهية: ص ٤٧ ، مغني المحتاج: ١ / ١٩٢ ، نهاية المحتاج: ١ / ٢٠٠ ، نهاية المحتاج: ١ / ٢٠٠ ، المجموع: ٣ / ٢٠٢ ، ١٢١ .

الناس مافي النداء والصف الأول ، لاستهموا عليه » ولأنه عَلَيْ لم يأمر بها في حديث الأعرابي ، مع ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة . وبناء عليه : لم يأثم أهل بلدة بالاجتاع على ترك الأذان إذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا .

وأضاف الشافعية والمالكية أنه يستحب الإقامة وحدها لا الأذان للمرأة أو جماعة النساء ، منعاً من خوف الفتنة برفع المرأة الصوت به . وقال الحنفية : إنه تكره الإقامة كالأذان للنساء ؛ لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتها لهن ، ولأن مبنى حالهن على الستر ، ورفع صوتهن حرام .

# الأذان للفائتة وللمنفرد:

والمعتد عند الشافعي: أنه يستحب أيضاً الأذان والإقامة للمنفرد أيضاً أداء أو قضاء رغ ساع أذان الحي أو المسجد، ويرفع صوته بالأذان إلا إذا كان بمسجد وقعت فيه جماعة، لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، والأذان للفائتة هو المذهب القديم للشافعي وهو الأظهر كا أبان النووي، وذلك لما ورد في فضل الأذان في الأحاديث السابقة، ومنها مارواه البخاري عن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي صعصعة: «أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنك أو باديتك، فأذنت للصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، إلا شهد لك يوم القيامة، سمعته من رسول الله علي المؤذن جن وإن اجتمع على المصلي فوائت أو جمع تقدياً أو تأخيراً أذن للأولى وحدها، لما روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عند: «أنه علي جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين» والمستحب عند الشافعي أن يكون للجمعة أذان واحد بين يدي الإمام عند المنبر؛ لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي علي الإلى الله .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشافعي ومالك والبخاري والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ٤٥ ) .

هذا مذهب الشافعية في الفوائت. وقال الحنفية: يؤذن المصلي للفائتة ويقم ؛ لأنها بمنزلة الحاضرة ، فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام ، وكان مخيراً في الباقية بعدها: إن شاء أذن وأقام لكل واحدة ، وهو أولى ؛ لأن ماسن للصلاة في أذانها ، سن في قضائها كسائر المسنونات . وإن شاء اقتصر فيا بعد الأولى على الإقامة ؛ لأن الأذان للاستحضار ، وهم حضور ، والأولى الأذان والإقامة لكل فريضة ، بدليل حديث ابن مسعود عند أبي يعلى حينا شغل المشركون رسول الله على عن الصلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمر النبي بلالاً بالأذان والإقامة لكل صلاة (١٠).

وقيد المالكية سنية الأذان في كل مسجد ولو تلاصقت المساجد: بجاعة طلبت غيرها ، سواء في حضر أو سفر ، ولايسن لمنفرد أو جماعة لم تطلب غيرها ، بل يكره لهم إن كانوا في حضر . ويندب لمنفرد أو لجماعة لاتطلب غيرها في أثناء السفر ، ولو لمسافة دون مسافة القصر ( ٨٩ كم ) .

أما أكثر الحنابلة (٢) فقالوا: الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخس

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ٢ / ٤ ورواه أحمد والنسائي والترمذي وقال : ليس بإسناده بـأس إلا أن أبـا عبيـدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ( نيل الأوطار : ٢ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ١ / ٢٦٨ ، ٢٧٨ ، المغني : ١ / ٤١٧ ـ ٢٢٢ ، غاية المنتهى : ١ / ٨٧ .

المؤداة والجمعة دون غيرها ، للحديث السابق : « إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم » والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم ، وعن أبي الدرداء مرفوعاً : « مامن ثلاثة لايؤذنون ، ولاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان »(۱) ، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، فكانا فرضي كفاية كالجهاد ، فإذا قام به البعض ، سقط عن الباقين ، وبناء عليه يقاتل أهل بلد تركوهما .

ويكره ترك الأذان والإقامة للصلوات الخس ، ولايعيد .

ويكفي أذان واحد في المصر ، ويكتفي بقية المصلين بالإقامة .

وهو رأي الحنفية والمالكية أيضاً ، خلافاً للشافعية كا بينا ، ودليلهم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان ، قال سفيان : كفتهم إقامة المصر ، لكن قال الحنفية : من صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة ، وإن تركها جاز ، لقول ابن مسعود : « أذان الحي يكفينا » لكنه غريب كا قال الزيلعي .

ومن فاتته صلوات ، أو جمع بين صلاتين في وقت أولاهما : استحب له أن يؤذن للأولى ، ثم يقيم لكل صلاة إقامة ، وهو موافق لقول الشافعية . ودليلهم على ذلك حديث أبي سعيد المتقدم : « إذا كنت في غنمك .. » وحديث أبي قتادة « أنهم كانوا مع النبي عَيِّلِيَّةٍ ، فناموا حتى طلعت الشهس ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ ، فيابلال ، قم فأذن الناس بالصلاة » (١).

ومن دخل مسجداً قد صلى فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، لما روى الأثرم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني وابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ( نيل الأوطار : ٢ / ٢١ ) .

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ورواه عمران بن حصين أيضاً ، قال : « فأمر بلالاً ، فأذن فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام ،
 فصلينا » متفق عليه .

وسعيد بن منصور عن أنس: « أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، فصلى بهم في جماعة » وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة .

وليس على النساء أذان ولا إقامة ، خلافاً للشافعية والمالكية في الإقامة ، لما روى النجاد بإسناده عن أسماء بنت بريد ، قالت : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » .

والخلاصة : أنه يؤذن للفائتة عند الجمهور ، ويكره ذلك عند المالكية ، ويسن الأذان للرجال دون النساء ، بالاتفاق ، وتسن الإقامة للمرأة سراً عند الشافعية والمالكية ، وتكره عند الحنفية ، ولاتشرع عند الحنابلة . ويكفي عند الجمهور أذان الحي ، ولايكفي عند الشافعية .

# شروط الأذان :

يشترط في الأذان والإقامة مايأتي(١):

أ ـ دخول الوقت: فلا يصح الأذان ويحرم باتفاق الفقهاء قبل دخول وقت الصلاة ، فإن فعل أعاد في الوقت ؛ لأن الأذان للإعلام ، وهو قبل دخول الوقت تجهيل . ولذا يحرم الأذان قبل الوقت لما فيه من التلبيس والكذب بالإعلام بدخول الوقت ، كا يحرم تكرير الأذان عند الشافعية ، وليس منه أذان المؤذنين المعروف .

<sup>(</sup>۱) الدر الختار: ١/ ٣٦٧ ـ ٣٦٥ ، البدائع: ١/ ١٤٩ ـ ١٥١ ، فتح القدير: ١/ ١٧٠ ، ١٧١ ومابعدها ، مراقي الفلاح: ص ٣٧ ، اللباب: ١ / ٦٤ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٥١ ومابعدها ، القوانين الفقهية: ص ٤٧ ومابعدها ، معني الحتاج: ١ / ١٧٧ ـ ١٣٩ ، الحضرمية: ص ٣٤ ، المهذب: ١ / ٥٥ ، ٥٥ ، المغني: ١ / ١٠٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ع ٤١٤ ومابعدها ، كشاف القناع: ١ / ٢٧١ ـ ٢٧١ ، غاية المنتهى: ١ / ٨٧ ، المشرح الكبير مع الدسوقي: ١ / ١٩٤ ومابعدها ، كما ، المهذب: ١ / ٥٥ ومابعدها ، تحفة الطلاب: ص ٥٥ ، المجموع: ٣ / ١٦٢ .

لكن أجاز الجمهور غير الحنفية ، وأبو يوسف : الأذان للصبح بعد نصف الليل ، ويندب بالسَّحَر وهو سدس الليل الأخير ، ثم يعاد استناناً عند طلوع الفجر الصادق (۱) ، لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمرو : « إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » زاد البخاري : « وكان رجلاً أعمى لاينادي حتى يقال : أصبحت أصبحت » لكن ينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يؤذن في وقت واحد في الليالي كلها ، منعاً للالتباس على الناس . ويشترط في المرتب ( الموظف ) للأذان علمه بالمواقيت ، أما غير الموظف فلايشترط علمه بالمواقيت ، فمن أذن لنفسه أو لجماعة مرة ، أو كان أعمى ، صح أذانه إذا علم من غيره دخول الوقت .

أن يكون باللغة العربية ، فلايصح بغيرها إن أذن لجماعة ، فإن أذن غير العربي لنفسه وهو لايحسن العربية ، جاز عند الشافعية ، ولم يجز مطلقاً عند الخنابلة والحنفية لوروده بلسان عربي كالقرآن .

ق ـ يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة ، وإسماع نفسه إن كان منفرداً .

غ ـ الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة : اتباعاً للسنة كا روى مسلم وغيره ، ولأن ترك الموالاة بين كلمات الأذان يخل بالإعلام ، فلايصح الأذان إلا مرتباً ، كا لايصح بغير المتوالي ويعاد غير المرتب وغير المتوالي ، ولايضر فاصل يسير بنوم أو إغماء أو سكوت أو كلام ويبطل بالردة عند الفقهاء ، فإن ارتد بعد انتهاء الأذان لم يبطل . وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة . وقال الحنفية

<sup>(</sup>١) ماسوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها ، فليس بمسنون ، ومأاحد من العلماء قال : إنه يستحب ، بل هو من جملة البدع المكروهة ، لأنه لم يكن في عهده ﷺ ولاعهد أصحابه ، وليس له أصل (كشاف القناع : ١ / ٢٨١ ، غاية المنتهى : ١ / ٩١ ) .

والمالكية : يسن ترتيب كلمات الأذان والإقامة ، والموالاة بينها ، ويصح بغير الترتيب والموالاة ، مع الكراهة ، والأفضل أن يعيد الأذان والإقامة .

ويرى بعض الحنابلة أن الأذان يبطل بالكلام المحرم ولو يسيراً كالسب ونحوه ، وفي وجه آخر لايبطل كالكلام المباح .

ه ً \_ كونه من شخص واحد : فلو أذن مؤذن ببعضه ، ثم أتمه غيره لم يصح ، كا لايصح إذا تناوبه اثنان بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر ؛ لأن الأذان عبادة بدنية ، فلايصح من شخصين يبني أحدهما على الآخر .

أما اجتماع جماعة على الأذان ، بحيث يأتي كل واحد بأذان كامل ، فهو صحيح . وأضاف المالكية : أنه يكره اجتماع مؤذنين بحيث يبني بعضهم على مايقول الآخر . ويكره تعدد الأذان لصلاة واحدة .

ويلاحظ أن أول من أحدث أذانين اثنين معاً هم بنو أمية ، والأذان الجماعي غير مكروه كما حقق ابن عابدين .

ت ـ أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً ( مميزاً ) ، رجلاً ، فلا يصح أذان الكافر ، والمجنون والصبي غير المميز والمغمى عليه والسكران ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للعبادة . ولا يصح أذان المرأة ؛ لحرمة أذانها ولأنه لا يشرع لها الأذان ، فلا تصح إمامتها للرجال ، ولأنه يفتتن بصوتها ؛ ولا يصح أذان الخنثى ، لأنه لا يعلم كونه رجلاً .

وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة . ويقرب منهم مذهب الحنفية ، لأنهم قالوا : يكره تحرياً أذان هؤلاء الذين لم تتوافر فيهم هذه الشروط ، ويستحب إعادته . وعلى هذا : يسن عند الحنفية : أن يكون المؤذن رجلاً عاقلاً تقياً عالماً بالسنة وبأوقات الصلاة . ولايشترط عند الجهور (غير المالكية ) البلوغ والعدالة ، فيصح أذان الصبي الميز ، والفاسق ، لك

أن يكون المؤذن بالغاً عدلاً أميناً ، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام ، فلا يؤمن أن يغرهم أذانه إذا لم يكن كذلك .

وقال الحنفية : يكره أذان الفاسق ويستحب إعادته .

وقال المالكية : يشترط العدالة والبلوغ في المؤذن ، فلا يصح أذان الفاسق ، والصبي المميز إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على بالغ .

واشتراطهم العدالة لحديث ابن عباس : « ليؤذن لكم خياركم ، ويؤمكم قراؤكم » $^{(1)}$  .

ولايشترط النية عند الحنفية ، والشافعية في الأصح ، لكن يشترط الصرف ( أي عدم قصد غير الأذان ) فلو قصد به تعليم غيره ، لم يعتد به .

وتشترط النية عند الفقهاء الآخرين ، فإن أتى بالألفاظ المخصوصة بدون قصد الأذان لم يصح .

ولايشترط في الأذان والإقامة عند جمهور الفقهاء: الطهارة ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وعدم الكلام في أثنائه ، وإغا يندب ذلك ، ويكره الأذان عند الجمهور للمحدث ، وللجنب أشد كراهة ، والإقامة أغلظ ، والكراهة تحريية عند الحنفية بالنسبة للجنب ، ويعاد أذانه عندهم وعند الحنابلة ، ولايكره عند الحنفية أذان الحدث على المنهب . ودليل ندب الطهارة حديث : « لايؤذن إلا متوضئ »(۱) . ويكره الأذان قاعداً ، مستدبراً القبلة ، كا يكره الكلام فيه .

ويسن عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أن يتولى الإقامة من تولى

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني في معجمه ( نصب الراية : ١ / ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي عن أبي هريرة ( نصب الراية : ١ / ٢٩٢ ) وهو ضعيف ( سبل السلام : ١ / ١٢٩ ) .

الأذان ، اتباعاً للسنة (۱) ، فإن أقام غير المؤذن جاز ؛ لأن بلالاً أذن ، وعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام أقام ، بأمر النبي والله (الله على هذه الشروط : يبطل الأذان والإقامة بردة وسكر وإغماء ونوم طويل وجنون وترك كلمة منها ، ووجود فاصل طويل من سكوت أو كلام . والمذهب عند الشافعية أنه إن ارتد في الأذان ، ثم رجع إلى الإسلام في الحال ، فله أن يبني على أذانه السابق .

## كيفية الأذان أو صفته:

اتفق الفقهاء على الصيغة الأصلية للأذان المعروف الوارد بكيفية متواترة من غير زيادة ولانقصان وهو مثنى مثنى ، كا اتفقوا على التثويب أي الزيادة في أذان الفجر بعد الفلاح وهي « الصلاة خير من النوم » مرتين ، عملاً بماثبت في السنة عن بلال (٢) ولقوله عَلَيْكُم لأبي محذورة - فيا رواه أحمد وأبو داود - « فإذا كان أذان الفجر ، فقل : الصلاة خير من النوم مرتين » واختلفوا في الترجيع : وهو أن يأتي بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بها جهراً ، فأثبته المالكية والشافعية ، وأنكره الحنفية والحنابلة ، لكن قال الحنابلة : لو أتى بالترجيع لم يكره .

قال الحنفية والحنابلة على الختار (٤): الأذان خمس عشرة كلمة ، لاترجيع فيه ، كا جاء في خبر عبد الله بن زيد (٥) السابق ، وهي : « الله أكبر ، أشهد أن لاإله إلا الله ، أشهد أن

<sup>(</sup>١) روى الترمذي عن زياد بن الحارث الصدائي « إن أخما صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم » لكنه ضعيف وأخرج الأثرم أن أبا محذورة أذن ثم أقام ( سبل السلام : ١ / ١٣٩ ، المغني : ١ / ٤١٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود ، لكن قال الحاكم : هذا في متنه ضعف ( سبل السلام : ١ / ١٢٩ ، نيل الأوطار : ٢ /
 ٥٧ ، المغنى : ١ / ٤١٥ ـ ٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وغيره ( نصب الراية : ١ / ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) اللباب شرح الكتاب : ١ / ٦٢ ومابعدها ، البدائع : ١ / ١٤٧ ، فتح القدير : ١ / ١٦٧ ومابعـدها ، الـدر الختار : ١ / ٣٥٨ ومابعدها ، المغنى : ١ / ٤٠٤ ، كشاف القناع : ١ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) وهو حديث أذان الملك النازل من الساء ، رواه أبو داود في سننه ( نصب الراية : ١ / ٢٥٩ ) .

محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إلا الله » .

وذلك ـ كا جاء في البدائع ومراقي الفلاح ـ بجزم الراء في التكبير ، وتسكين كلمات الأذان ، والإقامة كا قال المالكية . وجاء في الدر الختار : بفتح راء « أكبر » (١) كا قال الشافعية ، أي أنه يجمع كل تكبيرتين بنَفَس ويفتح الراء في الأولى في قوله « الله أكبر الله أكبر » ويسكن في الثانية . وقال بعض الشافعية : يسن الوقف على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روي موقوفاً .

وقال المالكية والشافعية (١): إن كلمات الأذان مشهورة ، وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة ، عملاً بالأذان المسنون وهو أذان أبي محذورة (١)، وفيه الترجيع : أي أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين .

### معاني كلمات الأذان :

معنى ألفاظ الأذان : هو أن قوله « الله أكبر » أي من كل شيء ، أو أكبر من أن ينسب إليه مالايليق بجلاله ، أو هو بعنى كبير.

وقوله: «أشهد» أي أعلم. وقوله «حي على الصلاة» أي أقبلوا إليها، أو أسرعوا. والفلاح: الفوز والبقاء؛ لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله، فيبقى فيها ويخلّد. والدعوة إلى الفلاح معناها: هلموا إلى سبب ذلك. وختم بـ (الاإله إلا الله) ليختم بالتوحيد وباسم الله تعالى، كا ابتدأ به (أ).

<sup>(</sup>١) الأصل إسكان الراء فحركت فتحة الألف من اسم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت .

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير : ١ / ٢٤٨ ـ ٢٥٠ ، القوانين الفقهية : ص ٤٧ ، مغني الحتاج : ١ / ١٣٥ ومابعدها ،
 المهذب : ١ / ٥٥ ومابعدها ، المجموع : ٣ / ٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) رواه الجماعة عن أبي محذورة ، وفي بعض ألفاظه : علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، وذكرها بتربيع الشهادتين
 كتربيع التكبير ( نصب الراية : ١ / ٢٦٣ ، نيل الأوطار : ٢ / ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع : ١ / ٢٧٣ .

#### سنن الأذان:

يسن في الأذان مايأتي (١) :

أ ـ أن يكون المؤذن صيِّتاً (عالي الصوت) ، حسن الصوت ، يرفع صوته بالأذان ، على مكان مرتفع وبقرب المسجد ، لقوله عَلَيْتُ في خبر عبد الله بن زيد المتقدم : « ألقه على بلال ، فإنه أندى منك صوتاً » أي أبعد ، ولزيادة الإبلاغ ، وليرق قلب السامع ، وعيل إلى الإجابة ، ولأن الداعي ينبغي أن يكون حلو المقال ، وروى الدارمي وابن خزية : أن النبي عَلِيْتُ أمر عشرين رجلاً ، فأذنوا ، فأعجبه صوت أبي محذورة ، فعلمه الأذان .

أما رفع الصوت: فليكون أبلغ في إعلامه ، وأعظم لثوابه ، كا ذكر في حديث أبي سعيد: «إذا كنت في غنك .. » ولما رواه الخسة إلا الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه قال: «المؤذن يغفر له مد صوته ، ويشهد له كل رطب ويابس »، ولكن لا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته ، لئلا يضر بنفسه ، وينقطع صوته . ويسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ، ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحداً منهم ، ويخفض صوته في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا .

وكونه على مكان مرتفع ، ليكون أيضاً أبلغ لتأدية صوته ، روى أبو داود عن عروة بن الزبير عن امرأته من بني النجار ، قالت : « كان بيتي من أطول

<sup>(</sup>۱) البدائع: ١/ ١٤٩ ـ ١٥٢ ، الدر الختار: ١/ ٢٥٩ ـ ٣٦١ ، فتح القدير: ١/ ١٧٠ ـ ١٧١ ، اللباب: ١/ ١٣ ، مراقي الفلح: ص ٣٢ ، الشرح الصغير: ١/ ٢٥٠ ومابعـدها ، الشرح الكبير: ١/ ١٩٥ ـ ١٩٨ ، القـوانين الفقهية: ص ٤٧ ومابعـدها ، مغني الحتاج: ١/ ١٣٨ ، المهـذب: ١/ ٥٧ ، ٥١ ، المغني: ١/ ٤٠٧ ، ٢١٢ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٠ ومابعدها ، الحضرمية: ٤٢٢ ، ٤٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٩ ومابعدها ، الحضرمية: ص ٢٥ .

بيت حول المسجد ، وكان بلال يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بسحر ( وهو السدس الأخير من الليل ) ، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر ، فإذا رآه تمطى ، ثم قال : اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش : أن يقيوا دينك ، قالت : ثم يؤذن » (۱) وكونه بقرب المسجد ؛ لأنه دعاء إلى الجماعة وهي فيه أفضل (۲) .

٢ ـ أن يؤذن قائماً على حائط أو منارة للإسماع: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائماً. وجاء في حديث أبي قتادة أن النبي عَلَيْكُ قال لبلال: « قم فأذن »(٦) ، وكان مؤذنو رسول الله عَلَيْكُ يؤذنون قياماً. فإن كان له عذر كمرض ، أذن قاعداً. كذلك يسن أن يقيم قائماً.

٣ ـ أن يكون المؤذن حراً بالغاً عدلاً أميناً صالحاً عالماً بأوقات الصلاة ،
 لحديث ابن عباس السابق : « ليؤذن لكم خياركم ويؤمكم قراؤكم » . وهذا سنة عند الجمهور غير المالكية ، أما المالكية فيشترطون العدالة ، كا أن الشافعية يشترطون في موظف الأذان العلم بالوقت .

أن يكون متوضئاً طاهراً ، للحديث السابق : « لا يؤذن إلا متوضى » وفي حديث ابن عباس : « إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر »(¹) .

<sup>(</sup>١) نصب الراية : ١ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن شابت : كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ماأذن ، إلى أن بنى رسول الله عَلَيْتُ مسجده ، فكان يؤذن بعد ، على ظهر المسجد ، وقد رفع له شيء فوق ظهره .

وأول من رقى منارة مصر للأذان : شرحبيل بن عامر المرادي . وبنى سلمة المناير للأذان بأمر معاوية ، ولم تكن قبل ذلك ( رد الحتار : ١ / ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق اعليه وانظر نصب الراية : ١ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) سبل السلام : ١ / ١٢٩ .

ه ً ـ أن يكون المؤذن بصيراً ؛ لأن الأعمى لا يعرف الوقت ، فربما غلط ، فإن أذن الأعمى صح أذانه ، فإن ابن مكتوم كان يؤذن للنبي عليه ، قال ابن عمرو فيا روى البخاري : « كان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت ، أصبحت » وقال المالكية : يجوز أذان الأعمى إن كان تبعاً لغيره أو قلد ثقة في دخول الوقت .

ر أن يجعل أصبعيه في أذنيه ، لأنه أرفع للصوت ، ولما روى أبو جحيفة « أن بلالاً أذن ، ووضع إصبعيه في أذنيه » (۱) ، وعن سعد مؤذن رسول الله عليه (۱) « أن رسول الله عليه أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه ، وقال : « إنه أرفع لصوتك » (۱) .

٧ - أن يترسل ( يتهل أو يتأنى ) في الأذان بسكتة بين كل كامتين ، ويحدر ( يسرع ) في الإقامة ، بأن يجمع بين كل كامتين ، لقول النبي عَلَيْكَ لبلال رضي الله عنه : « إذا أذنت فترسل ، وإذا أقت فاحدر »(١) ، ولأن الأذان لإعلام الغائبين بدخول الوقت ، والإعلام بالترسل أبلغ ، أما الإقامة فلإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة ، ويتحقق المقصود بالحدر .

لَم الله الم القبلة في الأذان والإقامة : لأن مؤذني النبي عَلِيلَةٍ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، ولأن فيه مناجاة فيتوجه بها إلى القبلة .

ويستحب في الحيعلتين (حي على الصلاة ، حي على الفلاح): أن يدير أو يحول وجهه يميناً في الأولى ، وشالاً في الثانية ، من غير أن يحول قدميه ؛ لأن فيه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني وابن عدي ( نصب الراية : ١ / ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، وإسناده مجهول ( نصب الراية : ١ / ٢٧٥ ) .

مناداة فيتوجه به إلى من على عينه وشاله ، ولما روى أبو جحيفة قال : « رأيت بلالاً يؤذن ، فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا عينا وشالاً ، يقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، وأصبعاه في أذنيه »(۱) وفي لفظ قال : « أتيت رسول الله على وهو في قبة حمراء من أدّم ( جلد ) فخرج بلال ، فأذن ، فلما بلغ : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، التفت عينا وشالاً ، ولم يستدر »(۱) ويصح عند الشافعية الإدارة في المنارة واستدبار القبلة إن احتيج إليه ، وعند الحنابلة في ذلك روايتان عن أحمد : إحداهما \_ لا يدور للخبر السابق في استقبال القبلة ، والثانية \_ يدور في مجالها ، لأنه لا يحصل الإعلام بدونه . والرواية الثانية هي الصواب .

ويستحب بعد انتهاء الأذان: أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر المصلون، مع مراعاة الوقت المستحب، وفي المغرب بقدر قراءة ثلاث آيات قصار. ودليل هذا الاستحباب قوله عليه السلام: «يابلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نَفَسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضى حاجته في مهل» (٣).

ولأن الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أذن ، وقعد قعدة أي لانتظار الجماعة ، حتى يتحقق المقصود من النداء .

وقال الحنفية : يستحب بعد الأذان في الأصح أن يثوب في جميع الأوقات ، كأن يقول : الصلاة الصلاة يلمصلين ، لظهور التواني في الأمور الدينية .

وقال الشافعية : يسن أن يقول المؤذن بعد الأذان أو الحيعلتين في الليلة

<sup>(</sup>١) أصله متفق عليه في الصحيحين ، ورواه أيضاً أحمد والترمـذي وصححـه ( سبل السلام : ١ / ١٢٢ ، نيل الأوطار : ٢ / ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( المرجعان السابقان ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد بإسناده عن أبي بن كعب ، وروى أبو داود والترمذي عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لبلال :
 « اجعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » .

المطرة أو ذات الريح أو الظامة : « ألا صلوا في الرحال » .

٩ ـ أن يؤذن محتسباً ، ولا يأخذ على الأذان والإقامة أجراً باتفاق العلماء .

ولا يجوز أخذ الأجرة على ذلك عند الحنفية ، والحنابلة في ظاهر المذهب ؛ لأنه استئجار على الطاعة ، وقربة لفاعله والإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه ، فلا تجوز الإجارة عليه كالإمامة وغيرها ، ولأن النبي عَلَيْكُ قال لعثمان بن أبي العاص : « واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً »(١) .

وأجاز المالكية والشافعية في الأصح الاستئجار على الأذان ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجر عليه كسائر الأعمال . وأفتى متأخرو الحنفية وغيرهم - كا سيأتي في بحث الإجارة - بجواز أخذ الأجرة على القربات الدينية ، ضاناً لتحصيلها بسبب انقطاع المكافآت الخصصة لأهل العلم من بيت المال .

كا أن الحنابلة قالوا: إن لم يوجد متطوع بالأذان والإقامة ، أعطي من يقوم بها من مال الفيء المعد للمصالح العامة .

أ يستحب عند الجهور غير الحنفية أن يكون للجاعة مؤذنان ، لا أكثر ؛ لأن النبي عَلِيليَّةٍ « كان له مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم » (1) ، ويجوز الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد ، والأفضل أن يكون مؤذنان لهذا الحديث ، فإن احتاج إلى الزيادة عليها ، جاز إلى أربعة ؛ لأنه كان لعثان رضي الله عنه أربعة مؤذنين ، ويجوز إلى أكثر من أربعة بقدر الحاجة والمصلحة عند الحنابلة والشافعية .

و إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد ؛ كا فعل بلال وابن أم مكتوم ، كان أحدهما يؤذن بعد الآخر ، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم .

وفي حالة تعدد المؤذنين : إما أن يؤذن كل واحد في منارة ، أو ناحية ، أو يؤذنوا دفعة واحدة في موضع واحد .

11 \_ يستحب أن يؤذن المؤذن في أول الوقت ليعلم الناس ، فيستعدوا للصلاة ، وروى جابر بن سمرة قال : « كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت ، وربما أخر الإقامة شيئاً »(۱) وفي رواية قال : « كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يؤخر ، ثم لا يقيم ، حتى يخرج النبي عليه ، فإذا خرج أقام حين يراه »(۱) .

17 \_ يجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن بلالاً جاء ، فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله ، فقال النبي عَلِيْكِيْم : مروا أبا بكر فليصل بالناس . وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، كما كان يسلم على رسول الله عَلِيْكِيْم .

17 \_ يستحب ألا يقوم الإنسان قبل فراغ المؤذن من أذانه ، بل يصبر قليلاً إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ ؛ لأن في التحرك عند ساع الأذان تشبها بالشيطان .

#### مكروهات الأذان:

للأذان مكروهات هي مايأتي (٢):

أ ـ يكره الأذان إذا لم تتوافر السنن السابقة ، وقد عدد الحنفية أحوال الكراهة إذا لم تتحقق السنن ، فقالوا :

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند .

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١/ ١٧٦ ، الدر الختار: ١/ ٢٦٤ ومابعدها ، مراقي الفلاح: ص ٢٢ ، القوانين الفقهية: ص
 ٤٨ ، الشرح الصغير: ١/ ٢٤٨ ، الشرح الكبير: ١/ ١٩٤ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، مغني المحتاج: ١/ ١٣٨ ، ١٢٨ ، المهذب: ١/ ٥٧ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ .

يكره تحريماً أذان جنب وإقامته ، ويعاد أذانه ، وإقامة الحدث على المندهب ، وأذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل ، وامرأة وخنثى ، وفاسق ، وسكران ، وقاعد إلا إذا أذن لنفسه ، وراكب إلا المسافر .

٢ ـ يكره التلحين وهو التطريب أو التغني أو القديد الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان ، أو الزيادة والنقص فيها ، أما تحسين الصوت بدون التلحين فهو مطلوب . و يصح أذان ملحن على الراجح عند الحنابلة ، لحصول المقصود منه كغير الملحن . و يكره أيضاً اللحن أو الخطأ في النحو أو الإعراب .

" ـ يكره المشي فيه ؛ لأنه قد يخل بالإعلام ، والكلام في أثنائه ، حتى ولو برد السلام ، ويكره السلام على المؤذن (١) ويجب عليه أن يرد عليه بعد فراغه من الأذان . ولا يبطله الكلام اليسير ، و يبطله الكلام الطويل ، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان عند الجمهور غير الحنفية . وأشار الحنابلة : أنه يجوز رد السلام في أثناء الأذان والإقامة .

غ ـ يكره التثويب في غير الفجر ، سواء ثوب في الأذان أو بعده ، لما روي عن بلال أنه قال : « أمرني رسول الله على أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء »(٢) ، ولأن التثويب مناسب لصلاة الفجر حيث يكون الناس نياماً ، فاحتيج إلى قيامهم إلى الصلاة عن نوم .

ه - قال الحنابلة : يحرم ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ، لعمل أصحاب النبي عَلَيْهُ ، قال أبو الشعثاء : « كنا قعوداً مع أبي هريرة في

<sup>(</sup>١) قال المالكية : ويكره السلام أيضاً على ملب في حج أو عمرة ، وقاضي حاجة ، ومجامع ، وأهل بدع ، ومشتغل بلهو وأهل المعاصي ، وشابة ، فإن كان أهل المعصية في حال المعصية أو شابة يخشى فتنتها حرم السلام ، ولا يكره على مصل ومتطهر وآكل وقارئ قرآن ( الشرح الكبير : ١ / ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه .

المسجد ، فأذن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشي ، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد ، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَلَيْكُم " " ، وقال عثان بن عفان : قال رسول الله عَلِيَّةٍ : « من أدركه الأذان في المسجد ، ثم خرج ، لم يخرج لحاجة ، وهو لايريد الرجعة ، فهو منافق " " .

أما الخروج لعذر فمبـاح ، بـدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه .

وقال الشافعية : يكره الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذر .

أ عندهم النداء بالصلاة على الأذان قبل الفجر في شهر رمضان ، لئلا يغتر الناس به ، فيتركوا السحور . ويحتل ألا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل ؛ لأن بلالاً كان يفعل ذلك ، بدليل قوله عليه السلام : « إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » وقوله عليه السلام : « لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ، فإنه يؤذن بليل لينبه نائكم ، ويرجع قائكم » . ويكره عندهم القول قبل الإقامة : اللهم صل على محمد ، ولابأس بنحنحة قبلها ، كا يكره عندهم النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها ، مثل أن يقول : الصلاة ، أو الصلاة رحمكم الله . وقال النووي : تسن الصلاة على النبي عليه قبل الإقامة .

### إجابة المؤذن والمقيم:

يجب في الراجح عند الحنفية لمن سمع الأذان وندباً لمن سمع الإقامة ، ويسن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه .

عند غيرهم لمن سمع المؤذن أو المقيم : أن يقول مثلما يقول مثنى مثنى عقب كل جملة ، إلا في الحيعلتين ، فيحوقل فيقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله » ومعنى ذلك : أنه لاحول عن معصية الله إلا بعصة الله ، ولاقوة على طاعة الله إلا بعونته ، كا قال ابن مسعود .

وإلا في التثويب ، فيقول : « صدقت وبررت » فالإجابة إنما هي باللسان وهو الظاهر عند الحنفية (١) .

وقال بعض الحنفية : بالقدم أي بالمشي إلى الصلاة ، وهو مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت في المسجد .

واكتفى المالكية بأن يقول السامع لمنتهى الشهادتين ، ولو كان في صلاة نفل ، ويكره ولايحاكي المؤذن في بقية الأذان (على الراجح المشهور المعتمد) ، ولا في قوله « الصلاة خير من النوم » قطعاً ، ولا في قوله « صدقت وبررت » أي صرت ذا برأي خير كثير ، وإلا في الإقامة ، فيقول بعدها : « أقامها الله وأدامها » .

والدليل على الإجابة: ماروى أبو سعيد أن رسول الله على الإجابة: « إذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن » (١) لكن قال المالكية: المتبادر من قوله « سمعتم » : ولو البعض ، خصوصاً وقد قال : فقولوا مثل ما يقول ، ولم يقل : مثل ماقال . وهذا في تقديري تعسف واضح في التأويل ، والظاهر كا قال بعض

<sup>(</sup>۱) البدائع: ١/ ١٥٥، فتح القدير: ١/ ١٧٣، الدر المختار: ١/ ٣٦٧ ومابعدها، الشرح الصغير: ١/ ٢٥٣، الشرح الكبير: ١/ ١٦٥، القوانين الفقهية: ص ٤٨، المجموع: ٣/ ١٢٤، مغني المحتاج: ١/ ١٤٠ ومابعدها، المهذب: ١/ ٥٨، كشاف القناع: ١/ ٢٨٤، ومابعدها، المغنى: ١/ ٢٦١ ـ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه رواه الجماعة عن جماعة من الصحابة ، منهم أبو هريرة ، وعمرو بن العماص ، وابنه ، وأم حبيبة . وروى مسلم وأبو داود عن عمر كيفية الإجابة ( نيل الأوطار : ٢ / ٥١ ، ٥٥ ) .

المالكية : أن يحكي الأذان كله . والأمر في الحديث عند الحنفية للوجوب وعند غيرهم للندب كالأمر بالدعاء عقب الصلاة .

وروى مسلم عن عمر في فضل القول كا يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين (حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) فيقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله »(۱) وروى ابن خزيمة : عن أنس رضي الله عنه قال : « من السنة إذا قال المؤذن في الفجر : حي على الفلاح ، قال : الصلاة خير من النوم »(۱) . وأخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي عَلِيلية « أن بلالاً أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي عَلِيلية : أقامها الله وأدامها »(۱) وفي التثويب ورد خبر أيضاً كا قال ابن الرفعة ، ولكن لا يعرف من قاله .

ويستحب لمن كان يقرأ ولو قرآناً أن يقطع القراءة ، ليقول مثلها يقول المؤذن أو المقيم ، لأنه يفوت ، والقراءة لاتفوت ، لكن إن سمعه في الصلاة ، لم يقل مثل قوله ، لئلا يشتغل عن الصلاة بماليس منها ، وقد روي « إن في الصلاة لشغلاً » وعلى هذا ينبغي عند الحنفية ألا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة .

وتشمل الإجابة عند الجمهور كل سامع ، ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء ، أو كان في طواف فرضاً أو نفلاً ، ويجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة مالم يطل الفصل بينه وبين الأذان .

وقال الحنفية : تشمل الإجابة من سمع الأذان ولو كان جنباً ، لاحائضاً

<sup>(</sup>١) سبل السلام : ١ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ١ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ١ / ١٢٧ وفي خبر آخر عند أبي داود بسند ضعيف يقول : « أقامها الله وأدامها مادامت السموات والأرض » ويروى عن النبي أيضاً أنه يقول : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالح أهلها » .

ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة ، وجماع ، ومستراح في بيت الخلاء ، وأكل ، وتعليم علم وتعلمه ، لكن في أثناء قراءة القرآن يجيب لأنه لايفوت ، وتكرار القراءة للأجر .

ويندب عند الحنفية القيام عند سماع الأذان ، والأفضل أن يقف الماشي للإجابة ليكون في مكان واحد .

ويجيب المؤذن سواء سمعه كله أم بعضه . فإن لم يسمعه لبعد أو صمم لاتسن له الإجابة .

وينبغي تدارك إجابة المؤذن إن لم يطل الفصل ، وإن طال فلا(١) .

وإذا تكرر الأذان أجاب \_ كا ذكر في الدر الختار \_ الأول ، سواء أكان مؤذن مسجده أم غيره ، لكن قال ابن عابدين : ويظهر لي إجابة الكل بالقول ، لتعدد السبب وهو الساع ، كا اعتمده بعض الشافعية . وقال النووي في المجموع : وإذا سمع مؤذناً بعد مؤذن ، فالختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع ، إلا أن الأول متأكد يكره تركه (٢) .

قال الشافعية : وإذا دخل المسجد ، والمؤذن قد شرع في الأذان ، لم يأت بتحية ولابغيرها ، بل يجيب المؤذن واقفاً حتى يفرغ من أذانه ليجمع بين أجر الإجابة والتحية .

وقال الحنفية والحنابلة: إذا دخل المسجد، والمؤذن يقيم، قعد إلى قيام الإمام في مصلاه.

<sup>(</sup>١) رد الحتار : ١ / ٣٦٨ ، مغني الحتاج : ١ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) رد الحتار : ١ / ٣٦٩ ، مغني الحتاج : ١ / ١٤٠ .

#### مايستحب بعد الأذان:

يستحب بعد الأذان وبعد الإقامة مايأتي (١):

النبي على النبي المؤذن والسامع ، للحديث الآتي . وقد استحدث الصلاة على النبي بعد الأذان في أيام صلاح الدين الأيوبي سنة ٧٨١ هـ في عشاء ليلة الاثنين ، ثم يوم الجعة ، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب ، ثم فيها مرتين ، قال الفقهاء : وهو بدعة حسنة .

٢ - أن يدعو بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة التعمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً مجوداً الذي وعدته » لقوله على الله سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فإن من صلى على صلاة ، صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة ، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة ، حلّت عليه الشفاعة »(١) .

وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « من قال

 <sup>(</sup>١) فتح القدير: ١ / ٧٤ ، ومابعدها ، الـدر الختـار: ١ / ٣٦٢ ، مراقي الفلاح: ص ٣٣ ، القوانين الفقهية:
 ص ٤٨ ، مغنى الحتاج: ١ / ١٤١ ، المهذب: ١ / ٥٥ ، المغنى: ١ / ٤٢٧ ، كشاف القناع: ١ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً . ومعنى الحديث : اللهم أصله : يا الله ، حذف منه « يا » وعوض عنه الميم ولهذا لايجمع بينها . الدعوة التامة : دعوة التوحيد ؛ لأنه لايدخلها تغيير ولاتبديل ، بل هي باقية إلى يوم القيامة ، أو هي دعوة الأذان والإقامة ، سميت تامة لكالها وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إليها . الصلاة القائمة : التي ستقوم ، وتفعل بصفاتها . والوسيلة : القرب من الله تعالى ، وقيل : هي منزلة في الجنة ، كا ثبت في صحيح مسلم ، والمتمين هذا المعنى لتفسيرها بنص الحديث . والفضيلة : المرتبة الزائدة على سائر الحلائق . والمقام المحمود : الشفاعة العظمى في يوم القيامة ، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ، لقوله تعالى : « عسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً » . والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى : إظهار كرامته ، وعظم منزلته ( نيل الأوطار : ٢ / ٥٤ ) .

حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً رسول الله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبحمد عَلَيْكُم رسولاً ، غفر له ذنبه »(۱) .

وعن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْكَةٍ : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته \_ حلت له شفاعتي يوم القيامة »(١) .

وإذا كان الأذان للمغرب قال: « اللهم هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك ، وحضور صلواتك ، فاغفر لي » ؛ لأن النبي عَلِي أمر أم سلمة أن تقول ذلك (٢) ويقول بعد الصبح: « اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي » ?

٣ ـ يدعو عند فراغ الأذان بينه وبين الإقامة ، ويسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة لقوله على الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة قالوا : فما نقول يارسول الله ؟ قال : سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة »(١) .

والمستحب أن يقعد المؤذن بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة ، كا بينا في سنن الأذان .

## ثانياً \_ الإقامة :

## صفة الإقامة أو كيفيتها:

الإقامة سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة ، على المنفرد والجاعة ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا مسلماً ( نيل الأوطار : ٢ / ٥٤ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي ، وانظر المهذب : ١ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والضياء في الختارة ، عن أنس بن مالك رض الله عنه ( نيل الأوطار : ٢ / ٥٥ ، سبل السلام : ١ / ١٣٠ ) .

للرجال والنساء عند الجمهور غير الحنابلة . أما الحنابلة فقالوا : ليس على النساء أذان و إقامة .

واختلف العلماء في صفة الإقامة على آراء ثلاثة(١):

فقال الحنفية: الإقامة مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان ، إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: «قد قامت الصلاة مرتين » فتكون كلماتها عندهم سبع عشرة كلمة ، بدليل ماروى ابن أبي شيبة ، قال: حدثنا أصحاب محمد على الله ، وأيت في عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي على الله ، فقال: «يارسول الله ، وأيت في النام ، كأن رجلاً قام وعليه بُرْدان أخضران ، فقام على حائط ، فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى » (الله ) .

وروى الترمذي عن عبد الله بن زيد ، قال : « كان أذان رسول الله عَلَيْكُمُ شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة »(٢) ؟

وعن أبي محـذورة قـال : « علمني رسـول الله عَلَيْكَ الأذان تسـع عشرة كلمـة ، والإقامة سبع عشرة كلمة »(٤) .

وقال المالكية : الإقامة عشر كلمات ، تقول : « قد قامت الصلاة » مرة واحدة ، لما روى أنس قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة » $^{(o)}$  .

 <sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ١٤٨ ، الدر الختار : ١ / ٣٦٠ ، اللباب : ١ / ٦٦ ، فتح القدير : ١ / ١٦٩ ، الشرح الصغير : ١ / ٢٥٦ ، القوانين الفقهية : ص ٤٨ ، بداية المجتهد : ١ / ١٠٧ ، مغني المحتساج : ١ / ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، المهذب : ١ / ٥٤ ،
 ٧٥ ، المغنى : ١ / ٤٠٦ ، كشاف القناع : ١ / ٢٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) رجاله رجال الصحيح ، وهو متصل لأن الصحابة عدول ، وجهالة أسائهم لاتضر ، ورواه البيهةي . وروي
 مثله عند أبي داود وغيره ( نصب الراية : ١ / ٢٦٦ \_ ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية : ١ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخسة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ( المصدر السابق ، نيل الأوطار : ٢ / ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الجماعة عن أنس ( نيل الأوطار : ٢ / ٤٠ ) .

وقال الشافعية والحنابلة: الإقامة فرادى ، إحدى عشر كلمة ، إلا لفظ الإقامة: « قد قامت الصلاة » فإنها تكرر مرتين ، لما روى عبد الله بن عمر أنه قال: « إنما كان الأذان على عهد رسول الله عليه مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة »(۱) . ويظهر لي أن هذا أصح الآراء ، أو أن الأمر على التخيير بين هذا الرأي ورأي الحنفية . وأما حديث أنس فقيد بحديث ابن عمر .

## أحكام الإقامة:

أحكام الإقامة كأحكام الأذان السابقة ، ويزاد عليها مايأتي (٢) :

آ - يسن إدراج الإقامة أو حدرها : أي الإسراع بها مع بيان حروفها ، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت ، والكلمة الأخيرة بصوت ، عملاً بالحديث السابق عن جابر : « إذا أذنت فترسّل - أي تمهل - وإذا أقت فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار مايفرُغ الآكل من أكله » .

٢ ـ الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من أذن ، اتباعاً للسنة :
 « من أذن فهو يقيم » ، كا بينا في شروط الأذان ، فإذا أذن واحد وأقام غيره جاز .

لكن قال الحنفية: يكره أن يقيم غير من أذن إن تأذى بذلك ؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، ولا يكره إن كان لا يتأذى به .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ، والشافعي وأبو عوانة والمدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ( نيل الأوطار : ٢ / ٤٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) الدر الختار: ١/ ٢٦١، ٢٧١، فتح القدير: ١/ ١٧٠، البدائع: ١/ ١٥١، بداية المجتهد: ١/ ١٤٥، الشرح الصغير: ١/ ٢٥٥ ومابعدها، المهذب: ١/ ٥٥، مغني الحتاج: ١/ ١٣٦، ١٣٨، ومابعدها، المغني: ١/ ٥١٥ - ١٢٨، ١٣٦، ١٣٨، ١٣٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨،

" - يستحب عند الحنابلة أن يقيم في موضع أذانه ؛ لأن الإقامة شرعت للإعلام ، فشرعت في موضعه ، ليكون أبلغ في الإعلام ، إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد ، فيقيم في غير موضعه ، لئلا يفوته بعض الصلاة .

وقال الشافعية : يستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان ، وبصوت أخفض من الأذان .

ولايقيم حتى يأذن له الإمام ، فإن بلالاً كان يستأذن النبي عَلِيلَةٍ ، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي قال : « فجعلت أقول للنبي عَلِيلَةٍ أقيم أقيم ؟ » وقال عَلِيلَةٍ : « المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة »(١) .

غً ـ لايقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أقيت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني »(١) .

وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة: فقال المالكية: يجوز للمصلي القيام حال الإقامة أو أولها أو بعدها، فلايطلب له تعيين حال، بل بقدر الطاقة للناس، فنهم الثقيل والخفيف. وقال الحنفية: يقوم عند «حي على الفلاح» وبعد قيام الإمام.

وقال الحنابلة : يستحب أن يقوم عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة » لما روي عن أنس « أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » .

وقال الشافعية: يستحب أن يقوم المصلي بعد انتهاء الإقامة إذا كان الإمام مع المصلين في المسجد (٢) ، وكان يقدر على القيام بسرعة ، بحيث يدرك فضيلة

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي وهو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجـاني ، ويعرف بـابن القصــار ، صــاحـب كتـاب الكامل في الجرح والتعديل ( ٢٧٩ ـ ٣٦٥ هـ ) ( سبل السلام : ١ / ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) سبل السلام : ١ / ١٣١ ، الحضرمية : ص ٧٤ ، المجموع : ٣ / ٢٣٧ ، المغني : ١ / ٤٥٨ ، الدر المختار : ١ / ٤٤٧ .

تكبيرة الإحرام ، وإلا قام قبل ذلك بحيث يدركها .

ه - يسن كا في الأذان أن يقيم قائماً متطهراً ، مستقبل القبلة ، ولا يشي في أثناء إقامته ، ولا يتكلم ، و يشترط ألا يفصل بين الإقامة والصلاة بفاصل طويل ، وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعاً كأكل أن تعاد الإقامة . ويسن أن يحرم الإمام عقب فراغ الإقامة ، ولا يفصل إلا بمندوب كأمر الإمام بتسوية الصفوف . ولا تجزئ إقامة المرأة للرجال .

ويسن عند الشافعية لمن كان أهلاً أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة . وكذلك قال الحنفية : الأفضل كون الإمام هو المؤذن ، لأنه عليه السلام - كافي الضياء - أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر .

ولايسن في الإقامة كونها في مكان مرتفع ، ولاوضع الأصبع في الأذن ، ولاالترجيع فيها والترتيل .

أ - إذا أذن المؤذن وأقام ، لم يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل منهم أو يقيم ، وإنما يقول مثل مايقول المؤذن ؛ لأن السنة وردت بهذا .

٧ - يستحب للإمام تسوية الصفوف ، يلتفت عن يمينه وشاله ، فيقول : استووا رحم الله ، قال رسول الله عليه : « سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة »(١) .

## ملحق ـ الأذان لغير الصلاة .

هذا ويندب الأذان لأمور أخرى غير الصلاة :

منها الأذان في أذن المولود اليني عند ولادته ، كما تندب الإقامة في اليسرى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

لأنه عليه أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة (١) .

ومنها الأذان وقت الحريق ووقت الحرب ، وخلف المسافر .

ومنها الأذان في أذن المهموم والمصروع وللغضبان ولمن ساء خلقه من إنسان أو بهية ، وإذا تغولت الغيلان<sup>(١)</sup> أي سحرة الجن والشياطين ، وذلك لدفع شرها بالأذان ، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر .

ولايسن عند إدخال الميت القبر على المعتمد عند الشافعية .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) أي تلونت في صور .

# الفص<u>الرّا</u>بع شروط الصلاة

تتوقف صحة الصلاة على توافر شروط وأركان معينة لها .

أما الشرط في اللغة : فهو العلامة ، وفي الشريعة : هو مايتوقف عليه وجود الشيء ، وكان خارجاً عن حقيقته أو ماهيته .

وأما الركن في اللغة : فهو الجانب الأقوى ، وفي الاصطلاح : هو ما يتوقف على عليه وجود الشيء ، وكان جزءاً ذاتياً تتركب منه الحقيقة أو الماهية . ويطلق على كل من الشرط والركن وصف الفرضية ، فكل منها فرض ، لـذا عنون بعض الفقهاء لهذا البحث بفروض الصلاة .

والشروط نوعان : شروط تكليف أو وجوب ، وشروط صحة أو أداء ، وشروط الوجوب : هي مايتوقف عليها وجوب الصلاة كالبلوغ عاقلاً ، وشروط الصحة : هي مايتوقف عليها صحة الصلاة كالطهارة .

#### شروط وجوب الصلاة:

تجب الصلاة على كل مسلم بألغ عاقل ، لامانع عنده كالحيض والنفاس ، فتكون شروط وجوب الصلاة ثلاثة (١) :

<sup>(</sup>١) مراقي الفـلاح: ص ٢٨ ، القـوانين الفقهيـة: ص ٤٤ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٦٠ ـ ٢٦٠ ، ٢٦٠ . الشرح الكبير: ١ / ٢٠١ ، مغني المحتاج: ١ / ١٣٠ ـ ١٣٢ ، المهـذب: ١ / ٥٣ ومـابعـدهـا ، المغني: ١ / ٣٩٦ ـ ٤٠١ ، ١٥٥ ، كشاف القناع: ٣٠٦ ، ٣٦٤ ، الحرر في الفقه الحنبلي: ١ / ٢٩ ـ ٣٣ .

أ ـ الإسلام: تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى ، فلا تجب على كافر عند الجمهور وجوب مطالبة بها في الدنيا ، لعدم صحتها منه ، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة ، لتكنه من فعلها باعتناق الإسلام ، وذلك لأن الكافر عند الجمهور مخاطب بفروع الشريعة أو الإسلام في حال كفره .

ولاتجب عند الحنفية على الكافر ، بناء على مبدئهم في أن الكافر غير مطالب بفروع الشريعة ، لا في حكم الدنيا ولا في حكم الآخرة .

ولا قضاء بالاتفاق على الكافر إذا أسلم ، لقوله تعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ﴾ ولقوله على الإسلام يجبُّ ماقبله »(١) أي يقطعه ، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره . أما المرتد فيلزمه عند غير الحنفية قضاء الصلاة بعد إسلامه تغليظاً عليه ، ولأنه التزمها بالإسلام ، فلا تسقط عنه بالجحود كحقوق الآدميين المالية . ولاقضاء عليه عند الحنفية كالكافر الأصلي .

وأما الطاعات وأفعال الخير التي يفعلها الكافر: فلا تنفعه في الآخرة إن مات كافراً لقوله تعالى: ﴿ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ، فجعلناه هباء منثوراً ﴾ . وأما في الدنيا فتنفعه في سعة رزقه ومعيشته .

وإن أسلم يثاب عليها ولا يجبها (يقطعها) الإسلام ، لحديث حكم بن حزام عند مسلم وغيره: أنه قال لرسول الله عليه السلام: « إذا أسلم العبد ، فحسن إسلامه ، يكفر ماأسلفت من خير » وقال عليه السلام: « إذا أسلم العبد ، فحسن إسلامه ، يكفر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عمرو بن العاص . وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمرو أيضاً بلفظ « أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله ، وأن الهجرة تهدم ماكان قبلها ، وأن الحج يهدم ماكان قبله » ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩٩ ) .

الله عنه كل سيئة كان زَلِفها ـ أي قدمها ـ وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعائة ضعف ، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها »(١) .

وقال النووي: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له (٢).

رفيع القلم عن البلوغ : لاتجب الصلاة على الصبي ، لقبوله على التابع : « رفيع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم »(١) .

ولكن يؤمر الصغير ذكراً أو أنثى بالصلاة ، تعويداً له ، إذا بلغ سبع سنين أي صار مميزاً ، ويضرب ـ باليد لابخشبة بما لايزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا فلا ـ على تركها لعشر سنين زجراً له ، لقوله على الله العشر سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع »(أ) أي بحيث لايشملهم ساتر واحد مع التجرد ، فإن استقل كل منهم بساتر فلا يمنع والتفريق لعشر أمر مندوب ، ويحرم تلاصق البالغين بعورتيها بقصد اللذة ، ويكره من غير لذة كتلاصقهم بالصدر ،

والأمر موجه للولي لا للصغير ، لقوله تعالى : ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ ﴿ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً .. ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار: ١ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر ، وهو صحيح . ورواه أحمد وأبو داود والحاكم والنسائي وابن ماجه أيضاً عن عائشة بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر » ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩٨ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو ، وهو صحيح ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩٨ ) .

" - العقل: فلا تجب الصلاة عند الجهور غير الحنابلة على الجنون والمعتوه ونحوهما كالمغمى عليه إلا إذا أفاقوا في بقية الوقت؛ لأن العقل مناط التكليف، كا ثبت في الحديث السابق « عن الجنون حتى يبرأ » لكن يسن لهم القضاء عند الشافعية. وقال الحنابلة: يجب القضاء على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح، لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة.

ولاتطلب الصلاة ولاتقضى من حائض ونفساء ، ولو طرّحت نفسها بضرب أو دواء ونحوهما .

ويجب القضاء على السكران ، لتعديه بالسكر .

ويجب القضاء على نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت ، ودليل القضاء حديث : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها »(١) .

قال النووي في المجموع: ويسن إيقاظ النائم للصلاة ولاسيا إذا ضاق وقتها ، ففي سنن أبي داود « أن النبي وَلِيلِيْهُ خرج يـومـاً إلى الصـلاة ، فلم يمر بنسائم إلا أيقظه » وكذا إذا رآه أمام المصلين ، أو كان نائماً في الصف الأول ، أو محراب المسجد ، أو كان نائماً على سطح لاحجاز له ، لورود النهي عنه ، أو كان نائماً بعضه في الشمس وبعضه في الظل ، أو كان نائماً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، أو كان نائماً قبل صلاة العشاء ، أو بعد صلاة العصر ، أو نام خالياً وحده ، أو كانت المرأة نائمة مستلقية ووجهها إلى الساء ، أو نام الرجل منبطحاً فإنها ضجعة يبغضها الله ، ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل ، وللتسحر ، والنائم بعرفات ، وقت الوقوف ؛ لأنه وقت طلب وتضرع . قال الإسنوي : وهذا بخلاف مالو رأى شخصاً يتوضاً بماء نجس ، فإنه يلزمه إعلامه .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة .

## زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة:

إذا زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة ، فبلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، أو أسلم الكافر ، وبقي من الوقت عند الحنابلة والشافعية في الأظهر قدر تكبيرة الإحرام ، فأكثر ، وجب قضاء الصلاة . كا يجب عند جهور الفقهاء غير الحنفية قضاء الصلاة الأخرى التي يكن جمعها مع الصلاة التي زال المانع في وقتها .

فإن زال المانع بقدار تكبيرة الإحرام عند الشافعية والحنابلة في آخر وقت العصر، وجب قضاء الظهر أيضاً، وإن زال المانع في آخر وقت العشاء، وجب قضاء المغرب أيضاً؛ لاتحاد وقتي الظهر والعصر، ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى. وذلك بشرط أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة، والصلاتين أخف ما يجزئ، كركعتين في صلاة المسافر.

أما المالكية فقالوا: إن أدرك قدر خمس ركعات في الحضر، وثلاث في السفر من وقت الثانية وجبت الأولى أيضاً؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخس وقت للصلاة الأولى في حال العذر، فوجبت بإدراكه، كا لو أدرك ذلك من وقتها الختار، بخلاف مالو أدرك دون ذلك.

وإن أدرك قدر ركعة فقط ، وجبت الأخيرة وسقطت الأولى .

وإن بقي من الوقت مايسع أقل من ركعة ، سقطت الصلاتان .

وقال الحنفية: لاتجب إلا الصلاة التي زال المانع في وقتها وحدها ؛ لأن وقت الأولى خرج في حال العذر، فلم تجب، كا لولم يدرك من وقت الثانية شيئاً. وهذا في تقديري هو المعقول ؛ لأن الصلاة تجب بوقت معين، فإذا فات الوقت، سقط الوجوب.

## حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر مايسعها:

وهذا يتصور في الجنون والإغماء والحيض والنفاس ، ولا يتصور في الكفر والصبا ، فلو جن البالغ أو أغمي عليه ، أو حاضت المرأة أو نُفست في أول الوقت أو أثناءه بحيث يكنه أداء الصلاة ، وجب عليه عند الجمهور غير الحنفية قضاء تلك الصلاة ، إن مضى قدر الفرض مع الطهر ، ولا تجب الصلاة الثانية التي تجمع معها ؛ لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعاً ، بخلاف العكس .

ودليل الجمهور على وجوب قضاء الصلاة صاحبة الوقت: أن أول أجزاء الوقت هو سبب الإيجاب، أي علامة توجه الخطاب الشرعي، فتى ابتدأ صار المكلف مطالباً بالفعل، مخيراً في جميع أجزاء الوقت، إذا كان أهلاً للتكليف أول الوقت، لقوله تعالى: ﴿ أَمِّ الصلاة لدلوك الشمس ﴾ فقد جعل الدلوك علامة على توجه الخطاب إلى المكلف، ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها وقال الرسول وَالله الله على التوسع على الرسول وَالله الله وقت مابين هذين » كا سبق، دل ذلك على التوسع على المكلف. ومتى وجب الواجب في الذمة استقر ولم يسقط. وهذا الرأي هو الأصح لدى.

وقال الحنفية (۱): لاتجب صلاة ذلك الوقت على أصحاب الأعذار هؤلاء ؛ لأن سبب إيجاب الصلاة : هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت ، فإن لم يؤد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية ، وبعد خروج الوقت تضاف السببة إلى جملة الوقت .

#### شروط صحة الصلاة:

يشترط لصحة الصلاة : الإسلام والتمييز والعقل ، كا يشترط ذلك لوجوب

<sup>(</sup>١) هذا الخلاف بين الرأيين أمر أصولي معروف يرجع إليه في كتب الأصول في بحث الواجب الموسع .

الصلاة ، فتصح الصلاة من الميز ، لكن لاتجب عليه ، وهناك شروط إحدى عشرة أخرى متفق عليها بين الفقهاء : وهي دخول الوقت ، والطهارة عن الخدثين ، والطهارة عن النجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، والترتيب في أداء الصلاة ، وموالاة فعلها ، وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو من مصالحها ، وترك الكثير من غير جنس الصلاة ، وترك الأكل والشرب (۱) .

## الشرط الأول ـ معرفة دخول الوقت:

لاتصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيناً أو ظناً بالاجتهاد ، فن صلى بدونها لم تصح صلاته ، وإن وقعت في الوقت ، لتكون عبادته بنية جازمة ، لاشك فيها ، فن شك لم تصح صلاته ؛ لأن الشاك ليس بجازم ، والدليل : هو قوله تعالى : ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ أي فرضاً مؤقتاً عدوداً بوقت . وقد بحثنا سابقاً مواقيت الصلاة ، والاجتهاد في الوقت .

## الشرط الثاني ـ الطهارة عن الحدثين (١):

الأصغر والأكبر ( الجنابة والحيض والنفاس ) ، بالوضوء والغسل ، أو التيم . لقوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .... إلى قوله سبحانه : وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ ولقوله عَلَيْكَةٍ :

<sup>(</sup>۱) مراقي الفلاح: ص ۲۲، ۲۹، ۵۳، ۵۳، ۵۳، ۱۹۱، البيدائع: ١/ ١٩١، البيدائع: ١/ ١٦١، تبيين الحقائق: ١/ ١٥٠ - ١٤٢، القوانين الفقهية: ص ٥٠ - ١٤٥، الدر الختيار: ١/ ٢٧٢ - ٢٥٠، اللبياب: ١/ ١٦٤ - ٨٦، ٨٦، ٨٦، ١٨، القوانين الفقهية: ص ٥٠ - ٥٧، بيداية المجتهد: ١/ ١٠٥ - ١١٤، الشرح الصغير: ١/ ٢٦٥ - ٢٠٢، مغني المحتياج: ١/ ١٤٢ - ١٥٠، ١٨٤ - ١٨٩، المهذب: ١/ ٥٩، ١٠٥ - ١٤٢، الحضرمية: ص ٤١ - ٥٥، المغني: ١/ ٢١١ - ٤٥١، ٥٧٠ - ٥٥، و ٢/ ٦، كشياف القناع: ١/ ٢٨٢ - ٢٥٢، المحرر في الفقه الحنبلي: ١/ ٢١، حاشية الباجوري: ١/ ١٤١، ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الحدث لغة : الشيء الحادث ، وشرعاً : مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها .

« لا يقبل الله صلاة بغير طهور  $^{(1)}$  « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ  $^{(7)}$  .

والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة ، مفروضة أو نافلة ، كاملة أو ناقصة كسجدة التلاوة ، وسجدة الشكر .

فإذا صلى بغير طهارة ، لم تنعقد صلاته .

وإذا تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع ، إلا في آخر الصلاة فلا تبطل عند الحنفية ، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة ، لقوله على «إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته » وقال الحنفية : لا تبطل في الحال وإنما تبطل بحث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً بلا عذر . فإن وجد عذر كرعاف مثلاً بني على صلاته إن شاء (أي أكلها من بعد وقت العذر) بعد استكال الطهارة ، وإن شاء استأنف الصلاة ، أي ابتدأها من جديد ، ويخرج من الصلاة واضعاً يده على أنفه تستراً .

وقال المالكية كالحنفية : يجوز البناء على الصلاة في حالة الرعاف بشروط ستة بعد أن يخرج من الصلاة ممسكاً أنفه من أعلاه وهو مارنه ، لا من أسفله من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه . وهذه الشروط هي :

الأول: إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم ، وإلا قطع الصلاة .

الثاني : ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ، لغسل الدم فيه ، فإن تجاوزه بطلت الصلاة .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه الخسة وصححه ابن حبان عن علي بن طلق ( سبل السلام : ١ / ١٣١ ) .

الثالث : أن يكون المكان الذي يغسل فيه قريباً ، فإن كان بعيداً بعداً فاحشاً بطلت .

الرابع: ألا يستدبر القبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت. الخامس: ألا يطأ في طريقه نجساً، وإلا بطلت.

السادس : ألا يتكلم في مضيه للغسل ، فإن تكلم ولو سهواً بطلت .

الشرط الثالث - الطهارة عن الخبث: أي النجاسة الحقيقية .

يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجس الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان حتى موضع القدمين واليدين والركبتين ، والجبهة على الأصح عند الحنفية ، لقوله تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء ، ولخبر الصحيحين السابق : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » ولحديث الأعرابي المتقدم الذي بال في المسجد : « أريقوا على بوله ذَنُوباً \_ دلواً \_ من ماء » فالآية دلت على وجوب طهارة الثوب ، والحديث الأول دل على وجوب طهارة البدن ، والحديث الثاني دل على وجوب طهارة المكان .

ومشهور مذهب المالكية : أن الطهارة من النجس سنة مؤكدة . والذي اعتبره شرطاً كالشيخ خليل وشراحه جرى على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة .

مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان:

أولاً - طهارة الثوب والبدن:

ذلكَ عند الحنفية ؛ لأن المفسد للصلاة عندهم أن يكون النجس في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه .

وتفسد الصلاة عند الشافعية والحنابلة ، فلا تصح صلاة ملاقٍ بعضُ لباسه أو بدنه نجاسة ؛ لأن ثوب المصلي تابع له ، وهو كعضو سجوده (١) .

ب ـ جهل النجاسة : لو صلى حاملاً نجاسة غير معفو عنها ، ولا يعلمها : تبطل صلاته في المذاهب الثلاثة (غير المالكية) وعليه قضاؤها ، لأن الطهارة مطلوبة في الواقع ، ولو مع جهله بوجود النَّجس أو بكونه مبطلاً ، لقوله تعالى : ﴿ وَثِيابِكَ فَطَهِر ﴾ والمشهور عند المالكية : أن الطهارة من الخبث أو إزالة النجاسة واجبة في حال الذكر والقدرة ، فن صلى بها ذاكراً قادراً ، أعاد ، ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان ، فلا يعيد إن صلى ناسياً أو عاجزاً (۱) .

جـ ـ الثوب المتنجس أو المكان النجس: إن لم يجد المصلي غير ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها ولم يتيسر غسل النجاسة ، أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها ، أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها ، أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل ، أو حبس على نجاسة ، واحتاج إلى فرش السترة عليها ، لم يجز لبس الثوب النجس عند الشافعية لأنه سترة نجسة ، وجاز لبسه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وصلى بالثوب النجس عند المالكية ، وصلى عندهم قائماً عُرْياناً إن لم يجد ثوباً يستر به عورته ، لأن ستر العورة مطلوب عند توفر القدرة على سترها ، والمعتمد الإعادة في الوقت إن وجد ثوباً طاهراً . إن صلى بنجس أو بحرير أو بذهب ولو خاتماً ، أو صلى عرياناً .

<sup>(</sup>١) رد المحتار : ١ / ٣٧٤ ، ٥٨٥ ، مغنى المحتاج : ١ / ١٩٠ ، الشرح الكبير لابن قدامة : ١ / ٤٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ١/ ١٧٩، الدر الختار: ١/ ٢٧٣، مغني الحتاج: ١/ ١٨٨، الشرح الصغير: ١/ ٦٤،
 ٢٩٢، كشاف القناع: ١/ ٢٢، المغنى: ١/ ١٠٩، المهذب: ١/ ٥٩ ومابعدها، المجموع: ٣/ ١٦٢.

ويصلي في حال فقد الساتر جالساً ، يومئ إياءً عند الحنابلة والحنفية ، عملاً بفعل ابن عمر ، روى الخلال بإسناده عن ابن عمر في قوم انكسرت مراكبهم ، فخرجوا عراة ، قال : « يصلون جلوساً ، يومئون إياءً بروسهم » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس ، قال : « الذي يصلي في السفينة ، والذي يصلي عرياناً ، يصلي جالساً » . أما في حالة وجود الساتر النجس فيصلي فيه ، ولا يعيد ، ولا يصلي عرياناً ؛ لأن الستر آكد من إزالة النجاسة ، فكان أولى ، ولأن النبي عَنِيلًة قال : « غط فخذك » وهذا عام ، ولأن السترة متفق على اشتراطها ، والطهارة من النجاسة مختلف فيها ، فكان المتفق عليه أولى .

ويصلي عند الشافعية عرياناً قائماً متاً الأركان ، ولا إعادة عليه على المذهب عنده ، لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض . لكن لو كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ، ولم يجد ما يغسل به ، صلى وأعاد كفاقد الطهورين ؛ لأن الصلاة مع النجاسة لا يسقط بها الفرض .

وفصل الحنفية (١) في الأمر فقالوا:

إن كان ربع الثوب فأكثر طاهراً ، صلى فيه حماً ، ولم يصل عرياناً ؛ لأن الربع كالكل ، يقوم مقامه في مواضع منها كشف العورة (٢) ، ويتحتم عليه تقليل النجاسة بقدر الإمكان ، ويلبس أقل ثوبيه نجاسة .

وإن كان أقل من ربعه طاهراً ، ندب صلاته فيه بالقيام والركوع والسجود ، وجاز أن يصلي عارياً بالإياء ، والصلاة في ثوب نجس الكل أحب من

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق : ١ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أقيام الشرع الربع مقيام الكل في كثير من المواضع ، كا في حلق المحرم ربع رأسه ، ومسح ربع الرأس في الوضوء ، وكشف العورة ، إذ الموضع موضع احتياط .

الصلاة عرياناً . وهذا رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف () . وإذا لم يجد المسافر ما يزيل به النجاسة أو يقللها ، صلى معها ، أو عارياً ، ولا إعادة عليه ، والقاعدة عندهم : أن فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ، ولا إعادة عليه ، ولا على فاقد ما يستر عورته . والصلاة عُرْياناً : أن يمد رجليه إلى القبلة لكونه أستر ، ويومئ اياء بالركوع والسجود وهو أفضل من الصلاة قائماً ؛ لأن الستر كد .

د ـ جهالة محل النجاسة في الثوب : إذا وجد ثوب متنجس ، ولكن خفي عليه موضع النجاسة :

يكفي عند الحنفية غسل طرف من الثوب ، ولو من غير تحر ، ويطهر . ويغسل الثوب كله أو البدن كله عند الشافعية إن كان الخفاء في جميعه ، وكذلك يغسل كله على الصحيح إن ظن طرفاً ، لأن الثوب والبدن واحد . ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين ، اجتهد فيها للصلاة (٢) .

هـ ـ طرف الثوب على نجاسة : لو كان على المصلي ثوب أو غيره وطرف واقع على نجاسة كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة :

لم تصح صلاته عند الشافعية كالمسألة الأولى ، وإن لم يتحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته أثناء قيامه وقعوده أو ركوعه وسجوده ؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم ، وهذا ينافيه هنا . وذلك بخلاف ما لو سجد على متصل بالنجاسة حيث تصح الصلاة إن لم يتحرك بحركته ؛ لأن المطلوب في

<sup>(</sup>۱) الدر الختار: ١/ ٢٨٣ وما بعدها ، البدائع: ١/ ١١٧ ، الشرح الصغير: ١/ ٢٨٣ وما بعدها ، مغني الحتاج: ١/ ١٨٦ ، حاشية الباجوري: ١/ ١٤٤ ، المهذب: ١/ ٦٠ ـ ٦١ ، المغني: ١/ ٥٩٧ ، ٥٩٢ ، ٥٩٢ ، فتح القدير: ١/ ١٨٤ ، اللباب: ١/ ٦٦ ، مراقي الفلاح: ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) المهذب: ١ / ٦١ ، مغني المحتاج: ١ / ١٨٩

السجود كونه مستقراً على غيره ، لحديث « مكّن جبهتك » فإذا سجد على متصل بنجس لم يتحرك بحركته ، حصل المقصود . وعلى هذا لا يضر في صحة الصلاة نجس يحاذي صدر المصلي في الركوع والسجود وغيرهما على الصحيح ، لعدم ملاقاته له .

وقال الحنفية: تصح صلاته إن لم يتحرك الطرف النجس بحركته، فإن تحرك لم تصح ؛ لأن الشرط عندهم طهارة ثوب المصلي وما يتحرك بحركته، أو يعد حاملاً له ، كا سيأتي . وذلك بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس ، وموضع الوقوف والجبهة طاهر، فلا يمنع صحة الصلاة (١) .

و \_ إمساك حبل مربوط بنجس : إذا أمسك المصلي حبلاً مربوطاً بنجس ، كالحبل الذي يمسك به كلب بقلادة في عنقه ، أو دابة أو مركب صغير يحملان نجساً :

لم تصح صلاته عند الشافعية في الأصح ؛ لأن الكلب سواء أكان صغيراً أم كبيراً نجس العين عندهم ، ويصبح المصلي في هذه الحالة حاملاً نجساً ، لأنه إذا مشى انجر معه . بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره ، فإنها كالدار ، تصح الصلاة بحبل متصل بها . لكن لو جعل طرف الحبل تحت رجله ، صحت صلاته في جميع الصور عند الشافعية .

وتصح صلاته عند الحنفية كالحالة السابقة في حالة إمساك الكلب بناء على الراجح عندهم أنه ليس بنجس العين ، بل هو طاهر الظاهر ، كغيره من الحيوانات سوى الخنزير ، فلا ينجس إلا بالموت . وذلك إذا لم يسل من الكلب

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار : ١ / ٣٧٣ ، مغني المحتاج : ١ / ١٩٠ ، المهذب : ١ / ٦١ ، مراقي الفلاح ·

ما ينع الصلاة<sup>(١)</sup> .

ولا تصح صلاته في الحالتين عند الشافعية في أصح الوجهين في البيضة ، وفي الصحيح في القارورة ؛ لأنه يكون حاملاً نجاسة (٢) .

ح - حمل صبي صغير في الصلاة : لو حمل المصلي صبياً صغيراً عليه نجس : تبطل صلاته عند الحنفية إن لم يستمسك بنفسه ؛ لأنه يعد حاملاً للنجاسة ، ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملاً له أي باستثناء ما يكون في الجوف كمسألة الكلب والبيضة السابقة . وتصح صلاته إن كان الصغير يستمسك بنفسه ؛ لأنه لا يعد حاملاً للنجاسة .

وقال الشافعية كالحنفية وغيرهم اتفاقاً لا خلاف فيه: لا يضرحمل الصبي الذي لا تظهر عليه نجاسة ، فلوحمل حيواناً طاهراً في صلاته ، صحت صلاته ؛ لأن النبي عَلِيليًّ حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته (<sup>1)</sup> ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف المصلي (0) .

 <sup>(</sup>١) الدر المحتمار ورد المحتمار: ١ / ٣٧٤ ، مغني المحتماج ، والمهدنب : المكان السمابق ، المجموع : ٣ / ١٥٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المح : خالص كل شيء . والمراد هنا صفرة البيض أو كل ما في البيض

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ، المكان السابق ، المهذب ، المكان السابق ، المجموع : ٣ / ١٥٧

<sup>(</sup>٤) حديث أمامة رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) رد الحتار ، المهذب ، المكان السابق ، المجموع : ٣ / ١٥٦ .

ط وصل العظم بنجس : قال الشافعية : لو وصل عظمه المنكسر بنجس لفقد الطاهر ، فهو معذور تصح صلاته معه للضرورة (۱) .

### ثانياً - طهارة المكان:

أ ـ الصلاة على بساط عليه نجاسة : إذا صلى على بساط عليه نجاسة : فإن صلى على الموضع النجس ، فلا تصح صلاته بالاتفاق ؛ لأنه ملاق للنجاسة ، ووضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها . وإن صلى على موضع طاهر ، صحت صلاته اتفاقاً أيضاً ، ولو كان البساط صغيراً في الأصح عند الحنفية ؛ لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة (1)

ب ـ الصلاة على موضع نجس بحائل: إن فرش على الأرض النجسة شيئاً وصلى عليه ، جاز بالاتفاق إن صلح الفرش ساتراً للعورة ؛ لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها . فإن لامس النجاسة من ثقوب الفرش ، بطلت صلاته "" ، وأضاف الحنفية : أنه تجوز الصلاة على لِبُد ( فرش سميك ) وجهه الأعلى طاهر ، والأسفل نجس ، وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مخيط بها ، لأنه كثوبين فوق بعضها .

جـ ـ النجاسة في بيت أو صحراء : إذا كانت النجاسة في بيت أو صحراء وعرف مكانها ، صلى في المواضع الخالية عن النجاسة .

وإن خفي عليه موضعها: تحرى المكان الطاهر وصلى عند الحنفية .

وقال الشافعية (٤) : إن كانت الأرض واسعة كصحراء ، فصلى في موضع منها

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج : ۱ / ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) رد الحتار ، المكان السابق ، مغنى الحتاج : ١ / ١٩٠ ، المهذب : ١ / ٦٢ ، مراقي الفلاح : ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) رد الحتار ، المهذب ، المكان السابق .

<sup>(</sup>٤) المهذب : ١ / ٦٢ ، المجموع : ١ / ١٦٠ ومابعدها .

جاز؛ لأنه غير متحقق لها ، ولأن الأصل فيها الطهارة ، ولا يمكن غسل جميعها .

وإن كانت الأرض صغيرة كبيت ، لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله ، كا في حالة الشك بنجاسة جزء من الثوب ؛ لأن البيت ونحوه يكن غسله وحفظه من النجاسة ، فإذا نجس أمكن غسله ، وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله كله كالثوب .

وإن كانت النجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه ، تحرى ، كا يتحرى في الثويين .

وإن حبس في موضع نجس ـ حُش ( هـ و الخـ لاء ) ، وجب عليه أن يصلي عند جهـ ور العلماء ، لقـ ولـ ه عليه أن يه وإذا أمرتكم بشيء ، فـ أتـ وا منه ما استطعتم »(١) وقياساً على المريض العاجز عن بعض الأركان .

وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة في قعوده بيديه وركبتيه وغيرهما القدر المكن ، ويجب عليه أيضاً الإياء أو الانحناء في السجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، ولا يسجد على الأرض ، على الصحيح ؛ لأن الصلاة قد تجزئ مع الإياء ، ولا تجزئ مع النجاسة .

وتجب عليه الإعادة في موضع طاهر على الجديد الأصح ، ومستحبة على القديم ، لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل ، فلم يسقط عنه الفرض ، كا لو ترك السجود ناسياً . والذي يعتبر فرضاً هو الصلاة الثانية في أصح الأوجه عند الشافعية

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم بـ ه فأتوا منــ ه استطعتم ... » .

#### الشرط الرابع ـ ستر العورة :

العورة لغة: النقص، وشرعاً: ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه، والمعنى الأول: هو المراد هنا في الصلاة. يشترط ستر العورة عن العيون، ولو كان خالياً في ظلمة عند القدرة في رأي الجمهور. وقال الحنفية: يجب الستر بحضرة الناس إجماعاً، وفي الخلوة على الصحيح، فلو صلى في الخلوة عرياناً، ولو في بيت مظلم، وله ثوب طاهر، لا يجوز (۱).

ويجب ستر العورة في الصلاة وغيرها ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وتغوط واستنجاء .

والدليل على وجوب الستر: قوله تعالى: « خذوا زينتكم عند كل مسجد » قال ابن عباس: المراد به: الثيابُ في الصلاة .

وقوله عَلَيْكَ : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار »(١) والخار : ما يغطى به رأس المرأة ، وقوله عليه السلام : « يا أساء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه »(١)

وأجمع العلماء على وجوب سترة العورة مطلقاً ، في الصلاة وغيرها .

#### شروط الساتر:

أ ـ يجب أن يكون صفيقاً كثيفاً : فالواجب الستر بما يستر لون البشرة
 ولا يصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ، فإن كان الثوب خفيفاً أو رقيقاً

<sup>(</sup>۱) رد المحتار : ۱ / ۳۷۰ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ، وقال : إنه على شرط مسلم ورواه أيضاً الخسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة عن عائشة . والمراد بالحائض : البالغ التي بلغت سن الحيض ؛ لأن الحائض في زمن حيضها لاتصح صلاتها ، بخمار ولاغيره ( نيل الأوطار : ٢ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن عائشة ، وهو حديث مرسل ( نصب الراية : ١ / ٢٩٩ )

يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه ، فيعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة به ؛ لأن الستر لا يحصل بذلك . وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة أو الحجم ؛ جازت الصلاة به ؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه ، حتى ولو كان الساتر صفيقاً ، لكنه عند الشافعية للمرأة مكروه ، وللرجل خلاف الأولى .

وقال الشافعية: شرط الساتر: ما يمنع لون البشرة، ولو ماء كدراً أو طيناً، لا خية ضيقة وظلمة، ويجب عندهم أن يكون الساتر طاهراً. وقال المالكية: إن ظهر ما تحته فهو كالعدم، وإن وصف فهو مكروه (١).

٢ - والشرط عند الشافعية والحنابلة: أن يشمل المستور لبساً ونحوه ، فلا تكفي الخيمة الضيقة والظلمة . وتكفي الظلمة عند الحنفية والمالكية للضرورة ؛ لأن الواجب عندهم هو ستر العورة عن غيره ، ولو حكماً كمكان مظلم ، لا سترها عن نفسه ، على المفتى به .

أ ـ والمطلوب هو ستر العورة من جوانبها ، على الصحيح عند الحنفية ،
 وغيرهم من الفقهاء ، فلا يجب الستر من أسفل أو من فتحة قميصه ، فلو صلى على
 زجاج يصف ماتحته ، جاز .

وإن وجد مايستر بعض عورته ، يجب سترها ولو بيده في الأصح عند الشافعية ، لحصول المقصود ، فإن كفى الساتر سوأتيه أو الفرجين تعين لها ، وإن كفى أحدهما تعين عليه ستر القبل ثم الدبر عند الشافعية ، وبالعكس عند الحنفية والمالكية . ويجب أن يزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في الركوع أو غيره .

الصلاة في الثوب الحرام: ويصح السترمع الحرمة عند المالكية

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٥٤ .

والشافعية ، وتنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية عند الحنفية : بما لايحل لبسه كثوب حرير للرجل ، ويأثم بلا عذر ، كالصلاة في الأرض المغصوبة .

وقال الحنابلة: لاتصح الصلاة بالحرام كلبس ثوب حرير، أو صلاة في أرض مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها، أو صلاة في ثوب ثمنه كله أو بعضه حرام أو كان متختاً بخاتم ذهب، إن كان عالماً ذاكراً (۱) ، لما روى أحمد عن ابن عمر: « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة، مادام عليه » ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: « صُمَّتا إن لم يكن النبي عَرَيِّ معته يقوله » (۱) ، ولحديث عائشة: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (۱) ، ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه ، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض ، وكالنجس .

فإن جهل كونه حريراً أو غصباً ، أو نسي كونه حريراً أو غصباً ، أو حبس عكان غصب أو نجس ، صحت صلاته ؛ لأنه غير آثم .

وأجاز المالكية والحنفية الصلاة بثوب نجس كابينا سابقاً .

واتفق علماء المذاهب: أن ستر العورة واجب ولو بإعارة ، فإن صلى عرياناً مع وجود ثوب عارية ، أو مع وجود حرير طاهر عند الجمهور غير الحنابلة ، بطلت صلاته ، ولو وُعد به ينتظر مالم يخف فوات الوقت ، وهو الأظهر عند الحنفية ، ويلزمه الشراء بثن المثل (أ) كالمقرر في شراء الماء سابقاً .

عادم الساتر: ومن لم يجد ساتراً لعورته: صلى عرياناً عند المالكية ؛ لأن

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٣١٣ ، المغني : ١ / ٥٨٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) لكن في إسناده رجلان : هاشم وبقية ، قال البخاري : هاشم غير ثقة ، وبقية : مدلِّس .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم عن عائشة ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٤) الدر الختار : ١ / ٣٨٢ ، المجموع : ٣ / ١٩٣ .

ستر العورة مطلوب عند القدرة ، ويسقط بالعجز .

وصلى قاعداً يومئ إياء عند الحنابلة ، عملاً بفعل ابن عمر كا بينا سابقاً في الشرط الثالث .

ويجب عليه أن يصلي عند الشافعية والحنفية ولو بطين يتطين به يبقى إلى قام صلاته ، أو بماء كدر غير صاف ، وتكفيه الظلمة للاضطرار عند الحنفية والمالكية ، وباليد عند الشافعية في الأصح وعند الحنابلة لحصول المقصود كا قدمنا ، ويصلي قامًا عند الشافعية متماً الأركان ، ولا إعادة عليه على المذهب عندهم كا أوضحنا . ويصلي قاعداً مومياً بركوع وسجود عند الحنفية كالحنابلة ، وهو أفضل من الصلاة قامًا بإيماء أو بركوع وسجود ؛ لأن الستر أهم من أداء الأركان .

قال الحنابلة: ومن كان في ماء وطين ولم يكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء صلى على دابته، يومئ بالركوع والسجود (١١).

انكشاف العورة فجأة: إن انكشفت عورة المصلي فجأة بالريح مثلاً عن غير عمد ، فستره في الحال ، لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة لانتفاء المحدور ، وإن قصر أو طال الزمان ، بطلت لتقصيره ، ولأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه ، ويكن التحرز منه ، فلم يعف عنه (١) . وقال المالكية: تبطل الصلاة مطلقاً بانكشاف العورة المغلظة .

وقال الحنفية : إذا انكشف ربع العضو من أعضاء العورة ، فسدت الصلاة إن استر بقدار أداء ركن ، بلا صنعه ، فإن كان بصنعه فسدت في الحال .

<sup>(</sup>١) المغنى : ١ / ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١ / ١٨٨ ، المغني : ١ / ٥٨٠ .

صلاة العراة جماعة: الجماعة مشروعة للعراة ، فلهم عند الشافعية والحنابلة أن يصلوا فرادى أو جماعة ، وفي حال الصلاة جماعة يقف الإمام معهم في الصف وسطاً ، ويكون المأمومون صفاً واحداً ، حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ، فإن لم يكن إلا صفين ، صلوا وغضوا الأبصار .

وإن اجتمع نسوة عراة ، استحب لهن الجماعة ، وتقف وسطهن في كل حال لأنهن عورات ؛ وذلك لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ، كما هو الشابت في السنة . ويصلون قياماً مع إتمام جميع الأركان عند الشافعية ، ويومئون إيماء ، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم عند الحنابلة .

وهل الأفضل أن يصلوا جماعة أم فرادى ؟

قال الشافعية: إن كانوا عُمْياً أو في ظلمة بحيث لايرى بعضهم بعضاً ، استحبت الجماعة بلا خلاف ، ويقف إمامهم قُدّامهم . وإن كانوا بحيث يرون ، فأصح الأقوال أن الجماعة والانفراد سواء .

وإن وجد مع إنسان كسوة ، استحب أن يعيرهم ، فإن لم يفعل ، لم يغصب منه ؛ لأن صلاتهم تصح من غير سترة .

وقال المالكية والحنفية: يصلون فرادى ، ويتباعد بعضهم من بعض ، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم (١) . وإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة قياماً صفاً واحداً مع ركوع وسجود ، إمامهم وسطهم ، غاضين أبصارهم وجوباً .

حد العورة: يشترط عند أئمة المذاهب لصحة الصلاة ستر العورة كا بينا،

 <sup>(</sup>١) المجموع : ٣ / ١٩١ وما بعدها ، المهذب : ١ / ٦٦ ، المغني : ١ / ٥٩٦ ، ٥٩٨ ، الشرح الكبير مع الـدسوقي :
 ١ / ٢٢١ .

لكن الفقهاء اختلفوا في حد العورة للرجل والأمة والمرأة الحرة ، فما هي آراؤهم تفصيلاً ؟

## مذهب الحنفية(١):

أ ـ عورة الرجل: هي ماتحت سرته إلى ماتحت ركبته فالركبة من الفخذ عورة في الأصح ، عملاً بالمأثور عندهم: « عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته » أو « ما دون سرته حتى يجاوز ركبته » (٢) ولحديث ضعيف عند الدارقطني: « الركبة من العورة » (٢) .

ب - الأمّة (الرقيقة): كالرجل في العورة، مع ظهرها وبطنها وجنبها، لقول عمر رضي الله عنه: «ألق عنك الخماريا دفار، أتتشبهين بالحرائر»<sup>(1)</sup>، ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة، فاعتبرت كالمحارم في حق الأجانب عنهن دفعاً للحرج.

جـ ـ المرأة الحرة ومثلها الخنثى : جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ، ماعدا الوجه والكفين ، والقدمين ظاهرهما وباطنها على المعتمد لعموم الضرورة ، والصوت على الراجح (٥) ليس بعورة ، لكن ظهر الكف عورة على الماجع المنافعة على الراجع (١)

<sup>(</sup>١) الدر الختار ورد الحتار : ١ / ٣٧٥ ـ ٣٧٩ ، تبيين الحقائق للزيلعي : ١ / ٩٥ ـ ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا مأخوذ من أحاديث ثلاثة: الأول ـ حديث الدارقطني وأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « .. فإذا زوج أحدكم أمته ، عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة ، فإن ماتحت السرة إلى الركبة من العورة » وهو ضعيف . والثاني ـ حديث الحاكم عن عبد الله بن جعفر « مابين السرة إلى الركبة عورة » وهو موضوع ، والثالث ـ حديث الدارقطني عن أبي أيوب : « مافوق الركبتين من العورة ، وما أسفال السرة من العورة » وهو غريب ( نصب الراية : ١ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية : ١ / ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) قال عنه الزيلعي : غريب وبمعناه روى عبد الرزاق عن عمر ، ورواه البيهقي ، وقال : الآثار بذلك عن
 عمر صحيحة ( نصب الراية : ١ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) لكن نغمة المرأة أي تمطيط الصوت وتليينه عورة في الأذان وغيره ، فلا يحل ساعه .

والأصح أن باطن الكفين وظاهرهما ليسا بعورة . والقدمان ليسا بعورة في حق الصلاة على المعتمد ، والصحيح أنها عورة في حق النظر والمس . واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ﴾ والمراد محل زينتهن ، وما ظهر منها : الوجه والكفان ، كا قال ابن عباس وابن عمر ، وبقوله عليه : « المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان »(١) وبحديث عائشة السابق : « ياأساء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفه »(١) .

وبحديث عائشة المتقدم أيضاً: « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » والخمار: ما يغطى به رأس المرأق.

وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي الفجور بها ، أو الشهوة . والمعنى أنها تمنع من الكشف خوفاً أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة ؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .

ولا يجوز النظر إلى وجه المرأة والفتى الأمرد بشهوة ، إلا لحاجة ، كقاض أو شاهد أو للشهادة عليها ، وخاطب يريد زواجها ، فينظر ولو عن شهوة ، بنية العمل بالسنة ، لا قضاء الشهوة ، وكذا في حال المداواة إلى موضع المرض بقدر الضرورة .

والمعتمد عند الحنفية: أن كشف ربع عضو من أعضاء العورة ( الغليظة وهي القبل والدبر وماحولها ، أو المخففة: وهي ماعدا السوأتين )(٢) إن استر بمقدار

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود ، وقال : حديث حسن صحيح غريب ، ورواه ابن حبان أيضاً ( نصب الراية : ١ / ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، وهو حديث مرسل .

<sup>(</sup>٣) لافرق بين العورتين إلا من حيث أن حرمة النظر إلى الغليظة أشد .

اداء ركن ، بدون تعمد ، وإنما سهوا ، يبطل الصلاة ؛ لأن ربع الشيء له حكم الكل ، كا قدمنا سابقا . ولاتبطل بما دون ذلك ، فمن كشف ربع بطن أو فخذ أو شعر نزل من الرأس ، أو دبر ، أو ذكر ، أو أنثيين ، أو فرج بطلت صلاته ، إن استر مقدار أداء ركن ، وإلا لا يبطل .

## مذهب المالكية(١):

يجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاً ، أما في الصلاة فالصحيح من المذهب وجوب ستر ما يأتي :

أ ـ عورة الرجل في الصلاة : هي المغلظة فقط وهي السوأتان وهما من المقدم : الذكر مع الأنثيين ، ومن المؤخر : مابين الأليتين . فيجب إعادة الصلاة في الوقت لمكشوف الأليتين فقط ، أو مكشوف العانة . فليس الفخذ عورة عندهم ، وإغا السوأتان فقط ، لحديث أنس « أن النبي عَرِيلِيٍّ يوم خيبر حَسَر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه » . (1)

ب - عورة الأمة هي السوأتان مع الأليتين ، فإذا انكشف منها شيء من روقت ذلك أو كشفت فخذاً كله أو بعضه ، أعادت أبداً في الوقت ، كالرجل . ووقت الإعادة في الظهر والعصر للاصفرار ، وفي المغرب والعشاء : الليل كله ، وفي الصبح لطلوع الشمس .

ج - عورة الحرة المغلظة : جميع البدن ماعدا الصدر والأطراف من رأس

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير: ١ / ٢٨٥ ، بداية المجتهد: ١ / ١١١ ، القوانين الفقهية: ص ٥٣ ، الشرح الكبير: ٢ / ٢١١ ، القرانين الفقهية : ص ٥٣ ، الشرح الكبير: ٢ / ٢١١ ، شرح الرسالة : ١ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار: ٢ / ٦٤) ويؤيده حديث آخر رواه أحمد عن عائشة: « أن رسول الله عليه كله على الله عليه على عليه عليه ثيابه .. » (نيل الأوطار: ٢ / ٦٢).

ويدين ورجلين . وما قابل الصدر من الظهر كالصدر . فإن انكشف من العورة الخففة شيء من صدرها أو أطرافها ، ولو ظهر قدم لا باطنه ، أعادت في الوقت الضروري السابق بيانه : في الظهرين للاصفرار ، وفي العشاءين الليل كله ، وفي الصبح للطلوع .

هذا بالنسبة للصلاة . أما بالنسبة للرؤية والصلاة أيضاً فيجب ولا يشترط ستر عورة الرجل وعورة الأمة . أما عورة الحرة أمام امرأة أخرى مسلمة أو كافرة ، فهي مابين السرة والركبة .

كا يجب على الحرة أمام رجل أجنبي ، أي ليس بمحرم لها ستر جميع البدن غير الوجه والكفين ، أما هما فليسا بعورة ، وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة ولا يجوز للرجل أن يرى من المرأة المحرم ولو بمصاهرة ورضاع صدرها ونحوه غير الوجه والأطراف وإن لم يلتذ ، خلافاً للشافعية وغيرهم الذين أجازوا رؤية ماعدا مابين السرة والركبة ، وذلك فسحة ، والأطراف تشمل العنق والرأس وظهر القدم .

يتبين من ذلك أن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة : مغلظة ومخففة . فالمغلظة للرجل : السوأتان ( القبل وحلقة الدبر ) ، والمخففة له : مازاد على السوأتين مما بين السرة والركبة . والمغلظة للأمة : الأليتان ومابينها من فم الدبر ، والفرج وما والاه من العانة . والمخففة : الفخذ وما فوق العانة للسرة .

والمغلظة للحرة : جميع بدنها ماعدا الأطراف والصدر وماحاذاه من الظهر ، والمخففة لها : هي جميع البدن ماعدا الوجه والكفين .

فن صلى مكشوف شيء من العورة المغلظة مع الذكر والقدرة على الراجح ولو بشراء أو إعارة ، بطلت صلاته ، ويعيد الصلاة أبداً على المشهور .

ومن صلى مكشوف شيء من العورة الخففة ، لاتبطل صلاته ، وإن كان

كشفها مكروهاً ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت الضروري ( في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين: الليل كله، وفي الصبح للطلوع).

ويحرم النظر للعورة ولو بلا لـذة إذا كانت غير مستورة ، أمـا النظر إليهـا مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر ، فإنه لايجوز .

والعورة بالنسبة للرؤية: للرجل مابين السرة والركبة ، وللمرأة أمام رجل أجنبي جميع بدنها غير الوجه والكفين ، وأمام محارمها جميع جسدها غير الوجه والأطراف: وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان ، إلا أن يخشى لذة ، فيحرم ذلك ، لالكونه عورة . والمرأة مع المرأة أو مع ذوي محارمها كالرجل مع الرجل: ترى ماعدا مابين السرة والركبة ، وأما المرأة في النظر إلى الأجنبي فهي كحكم الرجل مع ذوات محارمه وهو النظر إلى الوجه والأطراف ( الرأس واليدين والرجلين ) .

## مذهب الشافعية(١):

أ ـ عورة الرجل : مابين سُرَّته وركبته في الصلاة والطواف وأمام الرجال الأجانب والنساء المحارم ، لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، قال : « عورة المؤمن مابين سرته إلى ركبته » وروى البيهقي « وإذا زوج أحدكم أمته ـ عبده أو أجيره ـ فلا تنظر ـ أي الأمة ـ إلى عورته » وروي في ستر الفخذ أحاديث منها : « لاتُبرز فخذاك ، ولاتنظر إلى

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٨٥ ، المهذب : ١ / ٦٤ ، المجموع : ٣ / ١٧٠ ـ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) السرة : الموضع الذي يقطع من المولود ، والركبة : موصل مابين أطراف الفخذ وأعالي الساق .

فخذي حي ولاميت »(١) ومنها قوله عَلَيْتُهُ جَرْهد الأسلمي : « غطِّ فخذك ، فإن الفخذ عورة »(١).

فالسرة والركبة ليستا من العورة على الصحيح ، لحديث أنس السابق في مذهب المالكية المتضن إظهار النبي عليه فخذه . لكن يجب سترشيء من الركبة لستر الفخذ ، ومن السرة ؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ، كا أبان الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصول (٢).

وأما عورة الرجل أمام النساء الأجانب بالنسبة للنظر ، فجميع بدنه ، وفي الخلوة : السوأتان فقط .

وقد رد على استدلال المالكية بحديث أنس وعائشة المتضنين أن الفخذ ليست بعورة ، بوجوه أربعة :

الأول: أنه حكاية فعل ، وطرف الفخذ قد يتسامح في كشفه ، لاسيا في مواطن الحرب ومواقف الخصام ، والمقرر في الأصول: أن القول أرجح من الفعل .

والثاني : أن حديث أنس وعائشة لايقويان على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجيع الرجال .

والثالث: حديث عائشة في رواية مسلم فيه تردد: « كان رسول الله عَلِيلًا مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » والساق ليس بعورة إجماعاً ، فهو مشكوك في المكشوف .

والرابع : غاية ما في هذه الواقعة بكشف الفخذ : أن يكون ذلك خاصاً

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار ، وفيه علة ( نيل الأوطار : ٢ / ٦٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن ، وصححه ابن حبان ( المصدر السابق :
 ١ / ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح الإسنوي : ١ / ١٢٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٦١ ، مختصر ابن الحاجب : ص ٣٨ .

بالنبي ﷺ؛ لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك ، فيكون الواجب التسك بالأقوال الناصعة على أن الفخذ عورة (١).

ب - عورة الأمة كالرجل في الأصح ، إلحاقاً لها بالرجل بجامع أن رأس كل منها ليس بعورة ، ولأن الرأس والذراع مماتدعو الحاجة إلى كشفه .

جـ عورة الحرة ومثلها الخنثى: ماسوى الوجه والكفين، ظهرهما وبطنها من رؤوس الأصابع إلى الكوعين ( الرسغ أو مفصل الزند) لقوله تعالى: « ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها » قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: « هو الوجه والكفان » ولأن النبي عَرَاكُ نهى المرأة الحرام ( المحرمة بحج أو عمرة ) عن لبس القفازين والنقاب (٢)، ولو كان الوجه عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة .

وإذا انكشف بعض العورة في الصلاة مع القدرة على سترهما بطلت صلاته ، إلا إن كشفها ريح أو سهواً ، فسترها في الحال فلاتبطل ، كا بينا سابقاً . وإن كشفت بغير الريح أو بسبب بهية أو غير مميز فتبطيل.

ولا يجب على الرجل ستر عورته عن نفسه ، لكنه يكره نظره إليها .

وعورة المرأة الحرة: خارج الصلاة جميع بدنها أمام الرجال الأجانب، وأمام النساء الكافرات ماعدا مايبدو عند المهنة أي الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها. وأما أمام النساء المسلمات والرجال الحارم: فعورتها كالرجل مابين السرة والركبة.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٢ / ٦٤ ، المجموع : ٣ / ١٧٦ .

 <sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : « ولاتنتقب المرأة المحرمة ، ولاتلبس
 القفازين » .

ودليل العلماء كافة على وجوب ستر العورة وعدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة : حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « لاينظر الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة المرأة ، ولايفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » (() وحديث في الثوب الواحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » وحديث ابهز بن حَكم عن أبيه عن جده قال : قلت : يارسول الله ، عوراتنا مانأتي منها ، ومانذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجك أو ماملكت يمينك ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت ألا يراها أحد ، فلايرينها ، قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يُسْتحيا منه » (() فهو يدل على أن التعري في الخلاء غير جائز . ويؤيده حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ : « قال رسول الله على أن التعري في أن معكم من لايفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم » .

واستدل البخاري على جواز التعري في الغسل بقصة موسى وأيوب.

# مذهب الحنابلة(٢):

أ ـ عورة الرجل: مابين سرته وركبته، للأحاديث السابقة التي استدل بها للخنفية والشافعية، وليست سرته وركبتاه من عورته، لحديث عمرو بن شعيب السابق: « .. فإن ماتحت السرة إلى الركبة عورة » وحديث أبي أيوب الأنصاري بلفظ: « أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة » أ، ولأن الركبة حد، فلم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار : ٢ / ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا النسائى ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) المغني : ١ / ٥٧٧ ـ ٥٨٢ ، ٦٠٦ ، ٦٠٦ ، كشاف القناع : ١ / ٣٠٦ ـ ٢١٥ ، غاية المنتهى : ١ / ٩٧ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر بإسناده .

تكن من العورة كالسرة . والخنثى المشكل كالرجل ، إذ لانوجب عليـه الستر بـأمر متردد .

ويجب بالإضافة لذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب: أن يستر الرجل أحد منكبيه ، ولو بثوب خفيف يصف لون البشرة ؛ لأن وجوب ستر المنكبين بالحديث ، ولفظه: « لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء » (۱) وهذا نهي يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس ، وروى أبو داود عن بريدة قال: « نهى رسول الله عرفية أن يصلي في لحاف ، ولا يتوشح به » .

لكن من لم يجد إلا مايستر عورته فقط أو منكبيه فقط ، ستر عورته وصلى قائمًا وجوباً ، وترك ستر منكبيه ، لقوله عَلَيْتُهُ : « إذا كان الثوب واسعاً ، فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقاً فاشدده على حَقُوك »(٢) أي خصرك .

وعلى الرجل أن يستر عورته في الصلاة عن النظر ، حتى عن نفسه ، فلو رأى عورته من جيب واسع لقميصه ، إذا ركع أو سجد ، وجب زره ونحوه ليسترها ، لعموم الأمر بستر العورة .

كا يجب عليه سترها ولو في خلوة أو ظلمة ، لحديث بَهْز بن حكيم السابق « احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ماملكت يمينك ... » .

ولا يجب سترها بحصير وحفيرة وطين وماء كدر ؛ لأن ذلك لايثبت ، وفي الحفيرة حرج .

وإن انكشف من العورة يسير ، لم تبطل ضلاته ، لما رواه أبو داود عن عرو بن سلمة الذي كانت تنكشف عنه بردته لقصرها إذا سجد .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

وإن انكشف من العورة شيء كثير ، تبطل صلاته . والمرجع في التفرقة بين اليسير والكثير إلى العرف والعادة .

لكن إن انكشف الكثير من العورة عن غير عمد ، فستره في الحال ، من غير تطاول الزمان ، لم تبطل ؛ لأن اليسير من الزمان أشبه اليسير في القدر . فإن طال كشفها ، أو تعمد كشفها ، بطلت الصلاة مطلقاً .

ب ـ عورة الأمة كالرجل: مابين السرة والركبة على الراجح، لحديث عرو بن شعيب السابق مرفوعاً: «إذا زوج أحدكم عبده ـ أمَتَ او أجيره ـ فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ماتحت السرة إلى ركبته عورة ».

جـ عورة الحرة البالغة: جميع بدنها سوى وجهها ، وكفيها على الراجح عند جماعة ـ من الروايتين ، لقوله تعالى: ﴿ ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها ﴾ قال ابن عباس وعائشة: « وجهها وكفيها »(۱) وليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها في الصلاة ، بدليل الأحاديث السابقة عند الشافعية . والدليل على وجوب تغطية القدمين: ماروت أم سامة قالت: « قلت: يارسول الله ، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: نعم ، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها »(۱) وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام ، فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين .

و يجزئ المرأة من اللباس ماسترها الستر الواجب ، لحديث أم سلمة السابق . والمستحب أن تصلي المرأة في دِرْع ( قميص سابغ يغطي قدميها ) وخمار يغطي

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، وخالفها ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وقال : وقف جماعة على أم سلمة ، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . وروى الترمذي حديثاً عن ابن عمر في موضوعه ، وقال : حديث حسن صحيح .

رأسها وعنقها ، وجلباب تلتحف به من فوق الدرع . وحكم انكشاف شيء من عورة المرأة غير الوجه والكفين بالتفرقة بين اليسير والكثير ، كحكم الرجل سابقاً .

وعورة المرأة مع محارمها الرجال : هي جميع بدنها ماعدا الوجه والرقبة واليدين والقدم والساق .

وجميع بدن المرأة حتى الوجه والكفين خارج الصلاة عورة كما قال الشافعية ، لقوله على السابق : « المرأة عورة » .

ويباح كشف العورة لنحو تداوٍ وتخل في الخلاء ، وختان ، ومعرفة بلوغ ، وبكارة وثيوبة ، وعيب .

عورة المسلمة أمام الكافرة: عورة الحرة المسلمة أمام الكافرة عند الحنابلة كالرجل المحرم: مابين السرة والركبة. وقال الجمهور: جميع البدن ماعدا مايظهر عند المهنة أي الأشغال المنزلية.

ومنشاً الخلاف تفسير المراد من آية النور ﴿ ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. إلى أن قال : أو نسائهن ﴾ (١) فقال الحنابلة وآخرون : المراد بهن : عوم النساء ، بلا فرق بين المسلمات والكافرات ، فيجوز للمرأة المسلمة أن تبدي من زينتها للمرأة الكافرة ما يحل لها أن تبديه للمسلمة .

وقال الجمهور: إن المراد بهن خصوص النساء المسلمات ، أي الختصات بهن في الصحبة والأخوة في الدين ، وعلى هذا فلايحل للمسلمة أن تبدي شيئاً من زينتها الباطنة للكافرة (٢).

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير آيات الأحكام بالأزهر : ٣ / ١٦٤ .

العورة المنفصلة: ويحرم النظر إلى عورة الرجل عند الحنفية والشافعية متصلة كانت أو منفصلة من شعر أو ذراع أو فخذ.

وقال الحنابلة : العورة المنفصلة لايحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال .

وقال المالكية : يجوز النظر إلى العورة المنفصلة حال الحياة ، ويحرم النظر إلى العورة المنفصلة بعد الموت كالمتصلة .

صوت المرأة : وصوت المرأة عند الجهور ليس بعورة ؛ لأن الصحابة كانوا يستعون إلى نساء النبي عَلَيْكُ لمعرفة أحكام الدين ، لكن يحرم سماع صوتها بالتطريب والتنغيم ولو بتلاوة القرآن ، بسبب خوف الفتنة .

وعبارة الحنفية : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة .

والخلاصة: أن العلماء اتفقوا على أن الفرجين عورة ، وأن السرة ليست بعورة وأن عورة الرجل مابين السرة والركبة ، وأن عورة المرأة في الصلاة ماعدا الوجه والكفين ، وماعدا القدمين عند الحنفية ، وأن عورتها خارج الصلاة جميع بدنها . واختلفوا في الركبة ، فقال الحنفية : إنها عورة ، وقال الجمهور : إنها ليست بعورة ، ولكن يجب سترشيء منها ومن السرة ، لأنها مقدمة الواجب ، ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب .

وأما عورة المرأة أمام أقاربها الحارم أو النساء المسامات ، فهي مابين السرة والركبة عند الحنفية والشافعية ، وقال المالكية : جميع بدنها ماعدا الوجه والأطراف : وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان . وقال الحنابلة : جميع بدنها ماعدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق .

حد عورة الصغير: اختلف الفقهاء في بيان حد عورة الصغير والصغيرة ،

بين متشدد كالشافعية ، ومخفف كالمالكية ، ومتوسط كالحنابلة والحنفية .

قال الحنفية (۱) : لاعورة للصغير جداً وهو من عمره أربع سنين فأقل ، فيباح النظر إلى بدنه ومسه . ثم مادام لم يشته فعورت القبل والدبر ، ثم تغلظ عورت إلى عشر سنين ، أي تعتبر عورته : الدبر وماحوله من الأليتين والقبل وماحوله . وبعد العاشرة تعتبر عورته كعورة البالغ في الصلاة وخارجها ، سواء أكان ذكراً أم أنثى .

وقال المالكية (١) : يفرق بين الذكر والأنثى :

أ ـ في الصلاة : عورة الصغير الذكر المأمور بالصلاة وهو بعد تمام السبع : هي السوأتان والأليتان والعانة والفخذ ، فيندب له سترها كحالة الستر المطلوب من البالغ .

وعورة الصغيرة المأمورة بالصلاة : مابين السرة والركبة ، ويندب لها سترها كالستر المطلوب من البالغة .

ب - خارج الصلاة : ابن ثمان سنين فأقل لاعورة له ، فيجوز للمرأة النظر إلى جميع بدنه وتغسيله ميتاً . وابن تسع إلى اثنتي عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ، ولكن لا يجوز لها تغسيله . وابن ثلاث عشرة سنة فأكثر عورته كعورة الرجل .

وبنت سنتين وثمانية أشهر لاعورة لها . وبنت ثلاث سنين إلى أربع لاعورة لها في النظر ، فينظر إلى بدنها ، ولها عورة في المس فليس للرجل أن يغسلها . والمشتهاة كبنت ست كالمرأة ، لا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولاتغسيلها .

<sup>. (</sup>١) الدر الختار ورد الحتار : ١ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير : ١ / ٢٨٧ ، الشرح الكبير مع الدسوقي : ١ / ٢١٦ .

وقال الشافعية (١) : عورة الصغير ولو غير مميز كالرجل : مابين السرة والركبة . وعورة الصغيرة كالكبيرة أيضاً في الصلاة وخارجها .

وقال الحنابلة (۱): الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين: لاعورة له ، فيباح النظر إليه ومس جميع بدنه . وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط في الصلاة وخارجها ، وبنت سبع إلى عشر عورتها في الصلاة : مابين السرة والركبة ، وأما خارج الصلاة فثل الكبيرة : أمام الحارم عورتها مابين السرة والركبة ويستحب لها الاستتار وستر الرأس كالبالغة احتياطاً ، وأمام الأجانب : عورتها جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس ، واليدين إلى المرفقين ، والساق والقدم . وابن عشر كالكبير تماماً . ويظهر لي أن هذا الرأي ورأي الحنفية أولى الآراء لاتفاقه مع حديث الأمر بالصلاة لسبع ، والضرب عليها لعشر .

### الشرط الخامس - استقبال القبلة:

اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ، لقوله تعالى : 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ إلا في حالتين : في شدة الخوف ، وصلاة النافلة للمسافر على الراحلة . وقيد المالكية والحنفية شرط الاستقبال بحالة الأمن من عدو وسبع وبحالة القدرة ، فلا يجب الاستقبال مع الخوف ، ولا مع العجز كالمربوط والمريض الذي لاقدرة له على التحول ولا يجد من يحوله ، فيصلي لغيرها إلى أي جهة قدر ، لتحقق العذر .

واتفق العلماء على أن من كان مشاهداً معايناً الكعبة : ففرضه التوجه إلى

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج : ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ١ / ٣٠٨ ومابعدها .

عين الكعبة يقيناً . ومثله عند الحنابلة : أهل مكة أو الناشئ بها وإن كان هناك حائل محدث كالحيطان بينه وبين الكعبة .

وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجهور (غير الشافعية ) إصابة جهة الكعبة (۱) لقوله والمحتلفة : « مابين المشرق والمغرب قبلة » وظاهره أن جميع مابينها قبلة ، ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة ، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو ، ولاصلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها . وهذا هو الأرجح لدي .

وقال الشافعي في الأم: فرضه - أي الغائب عن مكة - إصابة العين أي عين الكعبة ؛ لأن من لزمه فرض القبلة ، لزمه إصابة العين ، كالمكي ، ولقوله تعالى : ﴿ وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ أي أنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة ، فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين (٢) .

والمطلوب عند أمَّة المذاهب في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره اليها<sup>(1)</sup> ، بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً (محاذياً) للكعبة ، أو لهوائها عند الجهور غير المالكية ، محيث لو امتد خط من وجهه في منتصف زاوية قامَّة ، لكان

<sup>(</sup>۱) السدر المختسار: ١ / ٣٩٧ ـ ٤٠٦ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٩٢ ـ ٢٩٦ ، الشرح الكبير: ١ / ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، القوانين الفقهية : ٥ / ٤٣١ ، اللبساب : ١ / ٢٦ ، مراقي القوانين الفقهية : ٥ / ٤٣١ ، اللبساب : ١ / ٢٦ ، مراقي الفلاح : ص ٣٤ ، تبيين الحقائق : ١ / ١٠٠ ومابعدها .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح ، عن أبي هريرة . وهـذا في قبلـة أهل المـدينـة الشام .

<sup>(</sup>٣) المجموع : ٣ / ١٩٤ ، ٢١٢ ، المهذب : ١ / ٦٧ ، حاشية الباجوري: ١ / ١٤٧ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) قال الشافعية : يجب استقبالها حقيقة في الواقف والجالس ، وحكماً في الراكع والساجد ، ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعاً ، وبالوجه والأخمين إن كان مستلقياً .

ماراً على الكعبة أو هوائها ، والكعبة : من الأرض السابعة إلى العرش ، فمن صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة ، جاز ، كا يجوز على سطحها وفي جوفها ، ولو افترض زوالها ، صحت الصلاة إلى موضع جدارها .

وقال المالكية : الواجب استقبال بناء الكعبة ، ولا يكفي استقبال الهواء لحهة الساء .

## الاجتهاد في القبلة:

ويجب التحري والاجتهاد في القبلة أي بذل الجهود لنيل المقصود بالدلائل على من كان عاجزاً عن معرفة القبلة ، واشتبهت عليه جهتها ، ولم يجد أحداً ثقة يخبره بها عن علم أي يقين ومشاهدة لعينها ، فن وجده اتبعه ؛ لأن خبره أقوى من الاجتهاد .

والدليل على وجوب التحري: ماروى عامر بن ربيعة أنه قال: « كنا مع رسول الله عَلَيْكِ في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل منا على حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عَلَيْكَ ، فنزلت ﴿ فأينا تولوا فشَمّ وجه الله ﴾(١) .

ومن لم يجد ثقة يقلده اعتمد على الدلائل كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب ، والريح الشرقي أو الغربي أو الجنوبي ، وغيرها كثير ، وأضعفها الرياح وأقواها نجم القطب في الليل .

والقطب: نجم صغير من بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، ويختلف باختلاف الأقالم، ففي مصر يكون خلف أذن المصلي اليسرى، وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه ، لكن قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بـذاك ، وفيـه ضعيف . وفيـه حديث آخر ضعيف عن جابر رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني ( نصب الراية : ١ / ٣٠٤ ) .

العراق يكون خلف اليني ، وفي أكثر الين يكون قبالته مما يلي جانبه الأيسر ، وفي الشام وراءه .

# الخطأ في الاجتهاد:

وإن تيقن الخطأ في اجتهاده ، فقال الحنفية : إن كان في الصلاة استدار وبنى عليها أي أكمل صلاته ، فلو صلى كل ركعة لجهة ، جاز . وإن كان بعد الصلاة صلى الصلاة القادمة ، ولا إعادة عليه لما مضى ، لإتيانه بما في وسعه ، قال على : « قبلة المتحري جهة قصده » ومن صلى بلا تحر وأصاب ، لم تصح صلاته ، لتركه فرض التحري ، إلا إذا علم إصابته بعد فراغه ، فلا يعيد بالاتفاق عندهم .

ومن أمَّ قوماً في ليلة مظلمة ، فتحرى القبلة وصلى إلى جهة أخرى ، وتحرى من خلفه ، وصلى كل واحد منهم إلى جهة ، وكلهم خلف الإمام ، فمن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته ، ومن لم يعلم ماصنع الإمام ، صحت صلاته وأجزأه ، لوجود التوجه إلى جهة التحري ، ومخالفة المأمومين لإمامهم لاتمنع صحة الصلاة ، كالصلاة في جوف الكعبة .

وقال المالكية : إن تبين المجتهد في القبلة خطأ : يقيناً أو ظناً ، في أثناء الصلاة ، قطعها إن كان بصيراً منحرفاً كثيراً : بأن استدبر أو شرّق أو غرب ، وابتدأها بإقامة ، ولا يكفى تحوله لجهة القبلة .

وإن كان أعمى ، أو كان منحرفاً انحرافاً يسيراً ، فلا إعادة عليه . وإن كان بصيراً منحرفاً كثيراً أو ناسياً للجهة التي أداه اجتهاده إليها ، أو التي دله عليها العارف ، أعاد في الوقت على المشهور .

وقال الشافعية : إن تيقن الخطأ في الصلاة أو بعدها ، استأنفها أي أعادها

من جديد ؛ لأنه تعين لـ ه يقين الخطأ فيا يأمن مثله في القضاء ، فلم يعتد بما مضى ، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه .

وإن تغير اجتهاده للصلاة الثانية ، فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى ، صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ، ولايلزمه إعادة ماصلاه إلى الجهة الأولى ، كالحاكم إذا حكم باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده ، لم ينقض ماحكم فيه بالاجتهاد الأول .

ويجتهد لكل فرض ، فإن تحير ، صلى كيف شاء ، ويقضي وجوباً لأن ذلك أمر نادر .

وقال الحنابلة: إن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة ، استدار إلى جهة الكعبة ، وبنى على مامضى من الصلاة ، كا قرر الحنفية ؛ لأن مامضى منها كان صحيحاً ، فجاز البناء عليه ، كا لولم يبن له الخطأ . وكذلك تستدير الجماعة مع الإمام إن بان لهم الخطأ في حال واحدة .

وإن تبين خطأ اجتهاده بعد الصلاة ، بأن صلى إلى غير جهة الكعبة يقيناً لم يلزمه الإعادة . ومثل المجتهد في هذا : المقلد الذي صلى بتقليده ، وهذا موافق لمذهب الحنفية .

أما من صلى في الحضر إلى غير الكعبة سواء أكان بصيراً أم أعمى ، ثم بان له الخطأ ، فعليه الإعادة ؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد ؛ لأن من فيه يقدر على معرفة القبلة بالحاريب ، ويجد من يخبره عن يقين غالباً ، فلا يكون له الاجتهاد ، كالقادر على النص في سائر الأحكام .

والخلاصة : أن الحنفية والحنابلة يقررون البناء على الصلاة في أثنائها ، ولا يوجبون الإعادة في حال الاجتهاد . وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . والمالكية والشافعية يقررون قطع الصلاة إذا عرف الخطأ فيها ، وإعادة الصلاة إذا عرف الخطأ بعدها ، لكن المالكية يوجبون الإعادة في الوقت الضروري فقط .

والشافعية يوجبون الإعادة مطلقاً في الوقت وبعده ، لتبين فساد الأولى .

هذا ويتعلق بشرط الاستقبال بحث أمرين : الصلاة في الكعبة ، وصلاة المسافر على الراحلة .

## الصلاة في الكعبة:

عرفنا أنه لابد شرعاً من استقبال جزء من الكعبة ، وعند غير المالكية : أو هوائها إلى السماء ، والثابت عنه على أنه دخل الكعبة المشرفة يوم فتح مكة مرة واحدة وصلى فيها ، روى ابن عمر أنه قال لبلال : هل صلى النبي على في الكعبة ؟ قال : نعم ، ركعتين بين السّاريتين عن يسارك إذا دخلت ، ثم خرج ، فصلى في وجهة الكعبة ركعتين (1)

وإذا كان ابن عباس عند البخاري وغيره روى « أنه عَلَيْكُ كبر في البيت ولم يصل فيه » فإنه يقدم حديث ابن عباس لأنه نافي ، والمقرر عند جمهور الفقهاء غير الشافعية : أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت ، لأنه يشتل على زيادة علم (أ) ، ولأن ابن عمر كان مع النبي عَلَيْكُ ولم يكن ابن عباس معه ، وأما نفي أسامة الصلاة فلأنه نقل ما لاحظه من اشتغال النبي عَلِيْكُ بالدعاء في ناحية وأسامة في ناحية ، وذلك في حال الظلمة بسبب إغلاق بال الكعمة (أ)

وقد أقر الفقهاء مشروعية الصلاة في جوف الكعبة ، فقال الحنفية (1) : يصح

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ، ورواه البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عمر وفيـه بيـان الأشخـاص الـذين معـه ، وهم أسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة ( نيل الأوطار : ١٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت : ١٦٢/٢ ، المستصفى : ١٢٩/٢ ، التلويح على التوضيح : ١٠٩/٢ ، الإحكام للآمدي١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع نيل الأوطار : ١٤١/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) البدائع : ١١٥/١ ، فتح القدير : ٤٧٩/١ وما بعدها ، مراقي الفلاح : ص ٧٠ ، اللباب : ١٣٨/١ بعدها .

أداء الصلاة فرضاً أو نفلاً ولو جماعة في الكعبة أو على سطحها وإن لم يتخذ سترة ، لكنه يكره الصلاة فوقها ، لإساءة الأدب ، باستعلائه عليها ، وترك التعظيم المطلوب لها ، ونهي النبي عنه . وإن صلى الإمام بجاعة ، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ، لتقدمه على الإمام .

وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام ، تحلَّق الناس حول الكعبة ، وصلوا بصلاة الإمام ، فن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام ، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب .

وقال الشيخ خليل من المالكية (۱): يجوز لأي جهة الصلاة في الكعبة وعلى سطحها نفلاً غير مؤكد ، ومنه سنن الرواتب كأربع ركعات قبل الظهر والضحى والشَفْع (سنة العشاء) ، كا يجوز النفل مستقبل القبلة في الحِجْر أي حجر اسماعيل . ولا تصح عندهم الفرائض في داخل الكعبة .

وتكره السنن المؤكدة كالوتر والعيدين وركعتي الفجر وركعتي الطواف .

ولا تجوز صلاة الفرض في الكعبة أو في الحِجْر، فإن وقع ، أعاده بوقت ضروري ( وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله ، وفي الصبح حتى طلوع الشمس ) . وتبطل صلاة الفرض على ظهر الكعبة ، ويعاد أبداً ؛ لأن الواجب استقبال البناء ، ولا يكفي استقبال الهواء لجهة الساء .

والخلاصة : أن هذا التفصيل الذي قرره العلامة خليل والقول بجواز هذه الصلاة هو حكم ضعيف عند المالكية ، كا صرح الدردير شارح خليل . وقال ابن

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ٢٩٧/١ ، القوانين الفقهية : ص ٤٩ .

جزي المالكي : تكره الصلاة على ظهر الكعبة ، وتمنع في المذهب الفرائض داخل الكعبة .

وقال الشافعية (۱) : تجوز الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة أو على سطحها إن استقبل من بنائها أو ترابها شاخصاً ( سترة ) ثابتاً كعتبة وباب مردود أو عصا مسمَّرة أو مثبتة فيه ، قدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر بذراع الآدمي ، وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر .

وإنما صح استقبال هوائها لمن هو خارج عنها ، فلأنه يعد حينئذ متوجهاً إليها كالمصلي على أعلى منها كأبي قبيس ، بخلاف القريب منها المصلي فيها أو عليها .

وأجاز الحنابلة (٢) أيضاً صلاة النافلة في الكعبة أو على سطحها ، ولا تصح صلاة الفريضة لقوله تعالى : ﴿ وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها ، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعداً ، أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة.

# صلاة النافلة على الراحلة للمسافر:

يجوز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده بإجماع العلماء ، ولما ثبت في السنة ، عن عامر بن ربيعة قال : « رأيت رسول الله عليه ، وهو على راحلته يسبّح ، يومئ برأسه ، قِبَل أي وِجْهة توجّه ، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة »(٦)

<sup>(</sup>١) المجموع : ١٩٧/٣ ، الحضرمية : ص ٥٢ ، المهذب : ٦٧/١ .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ٥٠٤/١ ، المغنى : ٧٣/٢

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ( نيل الأوطار : ١٤٤/٢ ) والراحلة في الأصل : الناقة التي تصلح للرحل ، والمراد كل حيوان وإن لم يكن من الإبل .

وللفقهاء آراء وشروط في صلاة النافلة على الراحلة :

قال الحنفية (۱) : إن قبلة العاجز لمرض أو ركوب على دابة جهة قدرته ، ولو مضطجعاً ، ويصلي بإياء أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر ، سواء أكان مسافراً أم خائفاً من عدو أو سبع أو لص ، أم هارباً من العدو . لكن يشترط في الصلاة على الدابة إيقافها إن قدر ، وإلا بأن خاف الضرر ، كأن تذهب القافلة وينقطع ، فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال القبلة ، حتى في ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام .

والجائز هو صلاة النفل والسنن المؤكدة إلا سنة الفجر ، فلا تجوز صلاة الفرض ، والواجب بأنواعه كالوتر ، والمنذور ، وصلاة الجنازة ، لا يجوز ذلك على الدابة بلا عذر لعدم الحرج .

والنافلة تجوز للمقيم الراكب خارج المصر لمسافة يجوز القصر فيها ( وهي ٨٩ كم ) ، كا تجوز للمسافر بالأولى ، فالأول في حكم الثاني .

وتتم الصلاة بالإيماء بالركوع والسجود ، إلى أي جهة توجهت دابته للضرورة ، ولا يشترط استقبال القبلة في الابتداء كا أشرنا ، لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة ، جاز الافتتاح إلى غير جهتها .

وظاهر المذهب والأصح: أنه تصح الصلاة ولو كان على سرج الدابة أو ركابها نجس كثير.

وقال المالكية (٢): يجوز للمسافر الراكب في السفر الذي يخاف إن نزل لصاً أو سبعاً أن يتنفل بالصلاة ولو بوتر ، على الدابة إلى القبلة وغيرها بحسب اتجاه

<sup>(</sup>١) الدر الختار ورد الحتار : ٢٠٢/١ ، ٦٥٤ ـ ٦٥٨

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص ٥٥ ، الشرح الصغير : ٢٩٨١ - ٣٠٢

الدابة ، ولو كان بَحْمِل ( وهو ما يركب فيه من مِحَفَّة (١) أو هَوْدَج ولحوهما مما يجلس فيه ) ويصلى فيه متربعاً .

والراكب يصلي بالإيماء ، فيومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يتكلم ولا يلتفت . ولا يشترط طهارة الأرض .

واشترطوا لجواز التنفل صوب السفر شروطاً:

اً - أن يكون السفر طويلاً سفر قصر ( ٨٩ كم ) ومشروعاً ، فلا يتنفل العاصي بسفره .

٢ - وأن يكون راكباً لا ماشياً ولا جالساً . أما الراكب في السفينة فيصلي
 إلى القبلة ، فإن دارت السفيئة استندار .

" - وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير ، لا سفينة أو راجل .

عً - وأن يكون ركوبه لها على الوجه المعتاد ، لا مقلوباً ، أو جاعلاً رجليه معاً لجنب واحد .

ولا تصح صلاة فرض على ظهر الدابة ، وإن كان المصلي مستقبلاً القبلة إلا في أحوال أربعة هي :

أولها ـ حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره ، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة ، فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن ، ولا يعيد الملتحم .

<sup>(</sup>١) الحفة : مركب من مراكب النساء كالهُوْدَج ، إلا أنها لا تُقبَّب كا تقبب الهوادج .

ثانيها - حالة الخوف من عدو كسبع أو لص إن نزل عن دابته ، فيصلي الفرض على ظهرها إياء للقبلة إن أمكن ، وإن لم يمكن صلى لغير القبلة . فإن أمن الخائف بعد صلاته ، أعاد في الوقت .

ثالثها ـ الراكب في خضخاض (قليل) من ماء ، لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه ، وخاف خروج الوقت الاختياري (المعتاد) أو الضروري<sup>(۱)</sup> . ويصلي الفرض على الدابة إيماء ، فإن لم يخف خروج الوقت أخر الصلاة لآخر الاختياري .

رابعها \_ حالة مرض الراكب الذي لا يطيق النزول معه ، فيؤدي الفريضة إياء على الدابة للقبلة بعد إيقافها ، كا يؤديها على الأرض بالإياء .

وقال الشافعية (١) : يجوز للمسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً صلاة النافلة على الراحلة ، ولا يجوز ذلك للعاصي بسفره والهائم ، ولا للماشي ، فعليهم إتمام الشروط والأركان كلها من استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود ، ولا يمشي الماشي إلا في قيامه وتشهده .

ويومئ المتنفل بركوعه وسجوده ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، ويشترط أن يبدأ الصلاة بالاتجاه إلى القبلة إن أمكنه . ولا تصح صلاة الآخذ بزمام الدابة إذا كان بها نجاسة . وإن وطئت نجاسة رطبة أو جافة لم تفارقها بطلت صلاته ، وتفصيل ذلك فيا يأتي :

<sup>(</sup>۱) الوقت عند الثلاثة ( المالكية والحنفية والشافعية ) نوعان : وقت الاختيار : وهو الوقت المعروف لكل صلاة . ووقت الضرورة : هو الذي يمتد أكثر من الوقت الاختياري ، وهو الذي يجوز فيه جمع الصلاتين . ( انظر القوانين الفقهية : ص٤٢ وما بعدها ) .

 <sup>(</sup>۲) حاشية الباجوري : ۱٤٨/١ وما بعدها ، المهذب : ٦٩/١ ، المجموع : ٢١٤/٣ وما بعدها ، مغني المحتاج :
 ١٤٢/١ وما بعدها .

أ ـ إن كان الراكب في مَرْقَد أو هودج ( محمل واسع ) ، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود ، لتيسره عليه ، وإن لم يسهل عليه ذلك ، فلا يلزمه إلا التوجه للقبلة في تكبيرة إحرامه إن سهل عليه : بأن تكون الدابة واقفة وأمكنه تحريفها ، أو تكون سائرة وبيده زمامها ، وهي سهلة القيادة . فإن كانت صعبة أو لم يكن تحريفها ، أو كانت مقطورة لم يلزمه التوجه للقبلة للمشقة واختلال أمر السير عليه . ويحرم وانحراف المصلي عن طريقه إلا إلى القبلة .

ودليل اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة : حديث أنس رضي الله عنه قسال : « كان رسول الله على راحلته تطوعاً ، استقبل القبلة ، وكبر ، ثم صلى ، حيث توجهت به »(١) .

ب - وأما الملاح في سفينة (أي قائدها) فلا يلزمه التوجه للقبلة لمشقة ذلك عليه .

وقال الحنابلة (٢): يجوز للمسافر الراكب لا الماشي ، سفراً طويلاً أو قصيراً أن يتطوع في السفر على الراحلة إذا قصد جهة معينة ، ويومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، قال جابر: « بعثني رسول الله عراصة في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع » (١) ولا يسقط الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره أو قريته ؛ لأنه ليس مسافراً ، وليس للهائم والتائه والسائح التنفل ؛ إذ ليس لهجهة معينة .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ، وأخرجه الشيخان بنحو ما هنا ( نيل الأوطار : ١٧٢/٢ )

<sup>(</sup>٢) المغني : ٢/٤٣٤ ـ ٤٣٨ ، ٦٠٠ ، كشاف القناع : ٢٥٠/١

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود

ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما ، قال ابن عمر : « رأيت رسول الله على على على حيوان الله على على حيار ، وهو متوجه إلى خيبر » (۱) لكن إن صلى على حيوان نجس ، فلابد أن يكون بينها سترة طاهرة . وقبلة المصلي : حيث كانت وجهته ، ولا يجوز انحرافه عن جهة سيره عند الإمكان إلا إلى القبلة ، فإن فعل ذلك مغلوباً أو نامًا فهو على صلاته . وإن كان في مركب أو سفينة كبيرة يدور فيه كيفها شاء ، ويتكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود ، فعليه استقبال القبلة في صلاته ، ويسجد على ماهو عليه إن أمكنه ذلك . وإن قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود ، استقبل القبلة وأوماً بها .

وإن عجز عن الاستقبال سقط بغير خلاف ، كا يسقط الاستقبال لأعذار أخرى كالتحام حرب وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه ، ولو كان العذر نادراً كريض عجز عن الاستقبال ، وكمقعد عجز عن يديره إلى القبلة وكمربوط ونحوه . وإن عجز عن الاستقبال في ابتداء صلاته ، كراكب راحلة لا تطيعه ، أو كان في قافلة ( قطار ) فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة . ولا يلزم الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض ، لحاجته إلى تسيير السفينة وإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة ، كراكب راحلة منفردة تطيعه ، ففي إلزامه التوجه إلى القبلة روايتان عن أحمد :

إحداهما وهي الراجحة: يلزمه، لحديث أنس السابق في مذهب الشافعية، وعلى هذا يلزم الراكب إذا تنفل على راحلته افتتاح النافلة إلى القبلة بالدابة، بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة، أو يدور بنفسه إلى القبلة إن أمكنه ذلك بلا مشقة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي .

والثانية : لا يلزمه ، لأنه جزء من أجزاء الصلاة ، فأشبه سائر أجزائها ، ولأن ذلك لا يخلو من مشقة ، فسقط ، وخبر أنس السابق يحمل على الفضيلة والندب .

و يجوز للمسافر التنفل على الراحلة ولو كانت النافلة وتراً أو غيره من سنن الرواتب وسجود التلاوة . والماشي في السفر لا تباح له الصلاة في حال مشيه ، بل يلزمه افتتاح النافلة إلى القبلة ، كا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة على الأرض لتيسر ذلك عليه مع متابعة سيره ، ويفعل باقي الصلاة إلى جهة سيره .

وأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض ، ففيه روايتان :

إحداهما : يجوز ؛ لأن المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر . ومن صلى على الراحلة لمرض أو مطر ، فليس له ترك الاستقبال .

والثانية : لا يجوز ذلك ؛ لأن ابن عمر «كان يُنزل مرضاه » ولأنه قادر على الصلاة أو على السجود ، فلم يجز تركه كغير المريض .

والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصلاة على الراحلة في السفر الطويل ، وعلى كون الصلاة بالإياء ، واختلفوا في السفر القصير ، فأجازها الشافعية والحنابلة ، ومنعها المالكية والحنفية .

وليس استقبال القبلة شرطاً عند الحنفية والمالكية ، وهو شرط عند الشافعية والحنابلة في بداية الإحرام بالصلاة عند الإمكان ، ويسقط بالعجز ، بأن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة ، بلا مشقة ، كأن يكون مركوبه حَرُوناً تصعب عليه إدارته .

ولا يضر اشتال الدابة على نجاسة عند الحنفية والمالكية ، ويضر ذلك عند الشافعية ، وتصح الصلاة عند الحنابلة بشرط وجود ساتر ، إذ إنه يشترط لصحة التنفل طهارة محل المصلي نحو سرج وإكاف كغيره ، لعدم المشقة فيه ، فإن كان

المركوب نجس العين ، أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة ، وفوقه حائل طاهر ، من برذعة ونحوها ، صحت الصلاة ، وإن وطئت دابته نجاسة ، لم تبطل صلاته عند الحنابلة .

ولا تصح صلاة الفرض على الدابة إلا إذا أتى بها كاملة الأركان مستوفية الشروط . ومن صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك ، وعليه إذا غيرت جهتها أن يدور لو دارت السفينة وهو يصلي .

#### الشرط السادس ـ النية:

النية من شروط الصلاة عند الحنفية والحنابلة ، وكذا عند المالكية على الراجح ، وهي من فروض الصلاة أو أركانها عند الشافعية ولدى بعض المالكية ؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة ، وهو أولها ، لا في جميعها ، فكانت ركناً كالتكبير والركوع .

وهي لغة: القصد، وشرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى . بأن يقصد بعمله الله تعالى ، دون شيء آخر من تصنع لخلوق ، أو اكتساب محمدة عند الناس ، أو محبة مدح أو نحوه . وهذا هو الإخلاص .

والنية واجبة في الصلاة باتفاق العلماء لتتميز العبادة عن العادة ، وليتحقق في الصلاة الإخلاص لله تعالى ؛ لأن الصلاة عبادة ، والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ قال الماوردي : والإخلاص في كلامهم النية . ودل الحديث المعروف على إيجابها أيضاً ، وهو قوله عَيِّلِيَّم : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى »(١) فلا تصح الصلاة بدون النية بحال .

<sup>(</sup>١) رواه الأئمة الستة في كتبهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( نصب الراية : ٣٠١/١ )

وكال النية: أن يستشعر المصلي الإيمان، وينوي التقرب إلى الله بالصلاة، ويعتقد وجوبها وأداءها في ذلك اليوم، ويعينها، وينوي عدد ركعاتها، وينوي الإمامة أو المأمومية ( الاقتداء ) أو الانفراد، ثم ينوي تكبيرة الإحرام. والواجب باتفاق الفقهاء استصحاب حكم النية دون حقيقتها، بمعنى أنه لا ينوي قطعها، فلو ذهل عنها وعزبت ( غابت عنه ) في أثناء الصلاة، لم يضر.

شروط النية : وشروط النية : الإسلام ، والتمييز ، والعلم بالمنوي .

مقارنة النية للتكبير: ويشترط اتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي عند الحنفية (۱) بين النية والتكبيرة ، والفاصل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك ، أما إذا فصل بينها بعمل يليق بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد ، فلا يضر ، فلو نوى ، ثم توضأ أو مشي إلى المسجد ، فكبر ، ولم تحضره النية ، جاز ، لعدم الفاصل الأجنبي ، بدليل أن من أحدث في الصلاة ، له البناء عليها بعد تجديد الوضوء .

ويندب اقتران النية بتكبيرة الإحرام ، خروجاً من الخلاف ، ولا يصح أن تتأخر النية عن التحريمة في الصحيح .

وكذلك يجوز تقديم النية في الحج ، فلو خرج من بيته يريد الحج ، فأحرم ولم تحضره النية ، جاز . وكذلك الزكاة تجوز بنية وجدت عند الإفراز .

ولا تجزئ النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة ، أما الصوم فيجوز تأخيرها عن البدء به للضرورة ، ولا ضرورة في الصلاة .

وقال الحنابلة (٢) : الأفضل مقارنة النية للتكبير ، خروجاً من خلاف من

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق : ٩٩/١

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ٢/٧٦٧

أوجبه ، فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ، ولم يفسخها ، وكان ذلك مع بقاء إسلامه ، بأن لم يرتد ، صحت صلاته ؛ لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية ، ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً ، ولأن النية من شروط الصلاة ، فجاز تقدمها كبقية الشروط ، وفي طلب المقارنة حرج ومشقة ، فيسقط لقوله تعالى : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ، ولأن أول الصلاة من أجزائها ، فكفى استصحاب النية فيه كسائرها .

وقال المالكية (١) : يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام ، أو قبلها بزمن يسير .

وقال الشافعية (٢) : يشترط اقتران النية بفعل الصلاة ، فإن تراخى عنه سمي عزماً ، ولو قال : « نويت أصلي الظهر ، الله أكبر ، نويت » بطلت صلاته ؛ لأن قوله « نويت » بعد التكبيرة كلام أجنبي عن الصلاة ، وقد طرأ بعد انعقاد الصلاة ، فأبطلها .

تعيين المنوي: ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه باتفاق الفقهاء ، كالظهر أو العصر ؛ لأن الفروض كثيرة ، ولا يتأدى واحد منها بنية فرض آخر .

على النية: ومحل التعيين هو القلب بالاتفاق، ويندب عند الجمهور غير المالكية التلفظ بالنية، وقال المالكية: يجوز التلفظ بالنية، والأولى تركه في صلاة أوغيرها. والأصح عند الشافعية (٣) أيضاً وجوب نية الفرضية، دون الإضافة

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ٣٠٥/١

<sup>(</sup>٢) حاشية الباجوري : ١٤٩/١

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج : ١٤٩/١

إلى الله تعالى ، فتكون شروط النية عندهم ثلاثة : القصد ، والتعيين ، والفرضية .

### آراء الفقهاء في النية:

تفصيل آراء المذاهب في النية فيا يأتي:

## قال الحنفية(١):

الكلام في النية يتناول مواضع ثلاثة: تفسير النية ، وكيفية النية ، ووقت النية .

آ ـ تفسير النية : النية : هي الإرادة ، فنية الصلاة : هي إرادة الصلاة لله تعالى ، والإرادة عمل القلب . فحل النية : هو القلب : بأن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ، ولا يشترط الذكر باللسان ، وإنما يستحب إعانة للقلب الجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان .

أما التعيين فهو أفضل وأحوط عموماً ، ثم إن كانت الصلاة فرضاً كظهر وعصر مثلاً أو واجباً كالوتر وسجود التلاوة والنذر وصلاة العيدين ، فلابد من التعيين ، كا لابد من تعيين اليوم أو الوقت في حالة القضاء ، ولا يلزم نية القضاء . أما الأداء فلا يلزم قرن النية باليوم أو الوقت ، كا لا يلزم تعيين عدد الركعات .

وأما صلاة النفل ولو سنة الفجر والتراويح وغيرها في الصحيح ، فيكفيها مطلق النية ، والاحتياط : التعيين ، فينوي مراعياً صفة النافلة بالتراويح أو سنة الوقت .

<sup>(</sup>١) البدائع : ١٢٧/١ وما بعدها ، الدر الختار : ٤٠٦/١ وما بعدها ، تبيين الحقائق : ١٩٧١ وما بعدها ، فتح القدير : ١٨٥/١ وما بعدها ، اللباب : ١٦٧١ .

ولا تبطل نية الصلاة أو الصوم بتعليقها بمشيئة الله ، لأن محل النية : القلب .

والمعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها .

ولو أدرك شخص القوم في الصلاة ، ولم يدر أفرض أم تراويح ، ينوي الفرض ، فإن كانوا هم فيه صح ، وإن لم يكن فيه تقع نفلاً .

ب ـ كيفيـــة النيـــة: إن كان المصلي منفرداً: عين نــوع الفرض أو الواجب، وإن كان تطوعاً تكفيه نية الصلاة، كا بينا.

وإن كان المصلي إماماً: عين كا سبق ، ولا يشترط للرجل نية إمامة النساء الرجال ، ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم . ويشترط له نية إمامة النساء لصحة اقتدائهن به ، والفرق أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل ، فربما تحاذيه ، فتفسد صلاته ، فيلحقه الضرر من غير اختياره ، فشرط نية اقتدائها به ، حتى لا يلزمه الضرر من غير الترامه ورضاه ، وهذا المعنى منعدم في جانب الرجال . والخلاصة : تلزم نية الإمام في صورة واحدة : وهي حالة صلاة الرجل إماماً بالنساء .

وإن كان مقتدياً : عين أيضاً كا سبق ، ويحتاج لزيادة نية الاقتداء بالإمام ، كأن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام في ملاته . صلاة الإمام ، أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته .

جـ ـ وقت النية : يندب أن تكون النية وقت التكبير ، أي مقارناً له ويصح عندهم تقديم النية على التحريمة ، إذا لم يوجد بينها عمل يقطع أحدهما عن الآخر ، والقران ليس بشرط .

### وقال المالكية (١):

النية: قصد الشيء ، ومحلها القلب ، ونية الصلاة فرض والراجح أنها شرط بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلاً ، والقصد للشي خارج عن ماهية الشي ، والأولى ترك التلفظ بها ، إلا الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس ، ويجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ، فإن تأخرت النية أو تقدمت بوقت كثير ، بطلت اتفاقاً ، وإن تقدمت بوقت يسير ، فقيل وهو الختار : تصح كالحنفية ، وقيل : تبطل كالشافعية .

ويجب التعيين في الفرائض ، والسنن الخمس ( وهي الوتر والعيد والكسوف والحسوف (الحسوف) والاستسقاء ) وسنة الفجر ، دون غيرها من النوافل ، كالضحى والرواتب والتهجد ، فيكفي فيه نية مطلق نفل ، وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ، ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته ، أو بعده ، ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه ، وللتهجد إن كان في الليل ، وللشفع ( سنة العشاء ) إن كان قبل الوتر .

ولا يشترط نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات ، فيصح القضاء بنية الأداء وعكسه .

ويستثنى من وجوب التعيين صورة واحدة : وهي ما إذا دخل شخص المسجد ، فوجد الإمام يصلي ، فظن أن صلاته هي الجمعة ، فنواها ، فتبين أنها الظهر ، فتصح ، وعكس ذلك باطل .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع المدسوقي : ٢٣٣/١ ، ٥٢٠ ، الشرح الصغير وحاشية الصاوي : ٣٠٣/١ ـ ٣٠٥ ، القوانين الفقهية : ص ٥٧ ، بداية المجتهد : ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) المعتمد فيه : أنه مندوب

وتجب نية الانفراد ، والمأمومية ، ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة والجمع بين الصلاتين تقدياً للمطر ، والخوف ، والاستخلاف (۱) ، لكون الإمام شرطاً فيها ، وزاد ابن رشد : الجنائز ، فلو ترك الإمام نية الإمامة في الجمعة بطلت الصلاة عليه وعلى المأمومين ، ولو تركها في صلاة الجمع تقدياً للمطر بطلت الثانية ، وإذا تركها في صلاة الخوف تبطل الصلاة على الطائفة الأولى من المأمومين فقط ، وتصح للإمام وللطائفة الثانية . ولو تركها في صلاة الأمومين .

## وقال الشافعية(٢):

النية: قصد الشيء مقترناً بفعله ، ومحلها القلب ، ويندب النطق بها قبيل التكبير . ولو عقب النية بقوله : إن شاء الله بقلبه أو لسانه ، فإن قصد التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى ، لم يضره . وإن قصد به التعليق أو الشك ، لم يصح . فإن كانت الصلاة فرضاً ولو فرض كفاية كصلاة الجنازة ، أو قضاء كالفائتة ، أو معادة ، أو نذراً ، يجب ثلاثة أمور : نية الفرضية (أي يلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضاً) ، وقصد إيقاع الفعل ( بأن يقصد فعل الصلاة لتتبيز عن سائر الأفعال ) وتعيين نوع الفريضة من صبح أو ظهر مثلاً : بأن يقصد إيقاع صلاة فرض الظهر مثلاً .

<sup>(</sup>١) الاستخلاف : أن يقدم الإمام أو المصلون أحد المصلين لمتابعة الصلاة ، في حال فساد صلاة الإمام بالحدث وغيره ، وذلك قبل خروج الإمام من المسجد .

 <sup>(</sup>۲) حاشية الباجوري : ١٤٩/١ ومابعدها ، مغني الحتاج : ١٤٨١ ـ ١٥٠ ، ٢٥٢ ـ ٢٥٢ ، المهذب : ٢٠٧١ ،
 الجموع : ٢٤٣/٣ ـ ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) نظمها بعضهم قائلاً :

ويشترط أن يكون ذلك مقارناً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام ، وهذا هو المقصود عندهم بالاستحضار والمقارنة العرفيين (أي يستحضر قبل التحريمة فعل الصلاة من أقوالها وأفعالها في أولها وآخرها ولو إجمالاً على المعتمد ، ويقرن ذلك الاستحضار السريع في الذهن في أثناء تكبيرة الإحرام ) . وإن كانت الصلاة نفلاً ذات وقت كسنن الرواتب ، أو ذات سبب كالاستسقاء ، وجب أمران : قصد فعله ، وتعيينه كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى ، ولا يشترط نية النفلية على الصحيح .

ويكفي في النفل المطلق ( وهو الـذي لا يتقيـد بوقت ولا سبب نحـو تحيـة المسجد وسنة الوضوء ) : نية فعل الصلاة .

ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى ؛ لأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى ، لكن تستحب ليتحقق معنى الإخلاص .

ويستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات خروجاً من الخلاف ، فلو أخطأ في العدد ، كأن نوى الظهر ثلاثاً أو خساً ، لم تنعقد صلاته ، كا يستحب نية الأداء والقضاء .

والأصح أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه في حالة العذر ، كجهل الوقت بسبب غيم أو نحوه ، فلو ظن خروج الوقت ، فصلاها قضاء ، فبان بقاؤه ، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء ، فبان خروجه ، صحت صلاته .

كذلك تصح صلاته في حالة عدم العذر إذا قصد المعنى اللغوي ، لاستعمال كل بمعنى الآخر ، تقول : قضيت الدين وأديته ، بمعنى واحد ، وهو دفعه .

أما إذا فعل ذلك بلا عذر ، ولم ينو المعنى اللغوي ، لم تصح صلاته لتلاعبه . ولا يشترط التعرض للوقت ، فلو عين اليوم وأخطأ ، لم يضر . ومن عليه - ١٦٨ -

فوائت : لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا ، بل يكفيه نية الظهر مثلاً . ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد .

والنية شرط في جميع الصلاة ، فلو شك في النية ، هل أتى بها أم لا ، بطلت صلاته .

ولا يشترط للإمام نية الإمامة ، بل يستحب ليحوز فضيلة الجماعة ، فإن لم ينولم تحصل له ، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى . وتشترط نية الإمامة في حالات أربعة : في الجمعة ، والصلاة المجموعة مع غيرها للمطر جمع تقديم ، والصلاة المعادة في الوقت جماعة ، والصلاة التي نذر أن يصليها جماعة للخروج من الإثم .

ويشترط للمقتدي نية الاقتداء: بأن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الائتام أو الجماعة بالإمام الحاضر أو بمن في الحراب ونحو ذلك؛ لأن التبعية عمل ، فافتقرت إلى نية ، إذ ليس للمرء إلا ما نوى . ولا يكفي إطلاق نية الاقتداء ، من غير إضافة إلى الإمام . فلو تابع بلا نية ، أو مع الشك فيها ، بطلت صلاته إن طال انتظاره .

## وقال الحنابلة(١):

النية : عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى ، فلا تصح الصلاة بدونها بحال . ومحلها القلب وجوباً ، واللسان استحباباً .

فإن كانت الصلاة فرضاً: اشترط أمران: تعيين نوع الصلاة: ظهراً أو عصراً أو غيرهما، وقصد الفعل، ولا يشترط نية الفرضية (٢) بأن يقول: أصلي الظهر فرضاً.

<sup>(</sup>١) للغني : ٤٦٤/١ ـ ٤٦٩ ، ٢٣١/٢ كشاف القناع : ٣٦٤/١ ـ ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : والصحيح أنه لابد من التعيين ، وتقع الصلاة للمعهود .

أما الفائتة : فإن عينها بقلبه أنها ظهر اليوم ، لم يحتج إلى نية القضاء ولا الأداء ، و يصح القضاء بنية الأداء أو عكسه إذا بان خلاف ظنه .

وإن كانت الصلاة نافلة: فيجب تعيينها إن كانت معينة أو مؤقتة بوقت كصلاة الكسوف والاستسقاء، والتروايح والوتر، والسنن الرواتب.

ولا يجب تعيينها إن كانت مطلقة ، كصلاة الليل ، فيجزئه نية الصلاة لا غير ، لعدم التعيين فيها ، فهم كالشافعية في هذا .

وقالوا: إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها ، لم تصح ؛ لأن النية عزم جازم ، ومع التردد لا يحصل الجزم ، وهذا باتفاق الفقهاء . وإن دخل في الصلاة بنية صحيحة ، ثم نوى قطعها والخروج منها ، بطلت عند الجهور ؛ لأن النية شرط في جميع الصلاة ، وقد قطعها بما حدث . وقال أبو حنيفة : لا تبطل بذلك ؛ لأنها عبادة صح دخوله فيها ، فلم تفسد بنية الحروج منها ، كالحج .

الشك في النية: وإن شك في أثناء الصلاة ، هل نوى أو لا ؟ أو شك في تكبيرة الإحرام ، استأنفها ، كا قال الشافعية ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه . فإن ذكر أنه كان قد نوى ، أو كبر قبل قطعها ، فله البناء أي الإكال ؛ لأنه لم يوجد مبطل لها . وإن عمل في الصلاة عملاً مع الشك ، بطلت الصلاة ، كا قال الشافعية .

تغيير النية: وإذا أحرم بفريضة ، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى ، بطلت الاثنتان ، لأنه قطع نية الأولى ، ولم ينو الثانية عند الإحرام ، وهذا متفق مع الشافعية أيضاً . فإن حول الفرض إلى نفل ففيه رأيان عند الشافعية والحنابلة ، أرجحها أنها تنقلب نفلاً ؛ لأن نية الفرض تتضن نية النفل ، بدليل

أنه لو أحرم بفرض ، فبان أنه لم يدخل وقته ، كانت صلاته نافلة ، والفرض لم يصح ، ولم يوجد ما يبطل النفل .

ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها ، بأن يقول : أصلي لله ، أو أصوم لله ، ونحوه ؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله ، بل يستحب ذلك خروجاً من خلاف من أوجبه . كا لا يشترط أيضاً ذكر عدد الركعات ، ولا استقبال القبلة ، كا قال الشافعية .

ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام ، إما مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير ، كما قال المالكية والحنفية ، لكن الأفضل المقارنة ، كما أسلفنا .

ويشترط لصحة الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالها، فينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم في أول الصلاة إلا في صورتين: الأولى: أن يكون المأموم مسبوقاً، فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة. والثانية: ما إذا اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة، فله أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة.

الشرط السابع والشامن: الترتيب في أداء الصلاة، وموالاة أفعالها.

الحقيقة أن كلاً منها شرط لأركان الصلاة .

## الشرط التاسع: ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة:

الصلاة عبادة خالصة لله تعالى ، لا يجوز الكلام فيها ، فتبطل صلاة من تكلم بحرفين مفهمين ولو لمصلحة الصلاة مثل : قم أو اقعد ، أو بحرف مفهم نحو « قي » من الوقاية ، و « ع » من الوعي ، و « ف » من الوفاء ، و « ش » من

الوشي ، وكذا مَدَّة بعد حرف في الأصح عند الشافعية ، وإن لم يفهم ، نحو « آ » والمدَّ : ألف ، أو واو ، أو ياء ، فالممدود في الحقيقة حرفان .

لخبر مسلم عن زيد بن أرقم : « كنا نتكلم في الصلاة ، حتى نزلت : \_ وقوموا لله قانتين \_ فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام »

وخبر معاوية بن الحكم السُّلَمِي الذي قال لمن عطس في الصلاة : « يرحمك الله » فقال له النبي عُلِيلًا : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » (۱) . وسيأتي في بحث مبطلات الصلاة تفصيل هذا الموضوع .

### الشرط العاشر \_ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة :

وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة . وسيأتي تفصيل الكلام فيه في بحث مبطلات الصلاة .

### الشرط الحادي عشر - ترك الأكل والشرب:

وسيأتي توضيحه في مبطلات الصلاة .

هذا وقد أضاف الشافعية شروطاً خسة أخرى: وهي العلم بفرضية الصلاة ؛ وألا يعتقد فرضاً من فروضها سنة ؛ وألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية الصلاة: هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض أجزائها أو بعض شروطها ؛ وألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها فتى نوى قطعها ولو بالخروج منها إلى أخرى ، أو تردد فيه أو في الاستمرار فيها بطلت ، لمنافاة ذلك للجزم بالنية ؛ وعدم تعليق قطعها بشيء ، فإن علقه بشيء ولو محالاً ، بطلت ، لمنافاته للجزم بالنية .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ، وقال : « لايحل » مكانَ « لا يصلح » وفي رواية لأحمد : « إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن » ( نيل الأوطار : ٣١٤/٣ )

# الفصل الخامس أركان الصلاة

## أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية:

بحث الفقهاء تحت عنوان « صفة الصلاة أي كيفيتها » نظام الصلاة ، المشتل على الأركان والشروط ، والأبعاض : وهي السنن المجبورة بسجود السهو ، والميئات : وهي السنن التي لا تجبر . والمقصود بكيفية الصلاة : الصورة الوصفية لها .

والركن كالشرط في أنه لابد منه ، إلا أن الشرط : هو الذي يتقدم على الصلاة ، ويجب استراره فيها كالطهر والستر ، ونحوهما مما سبق بيانه ، والركن : ما تشتل عليه الصلاة ، كالركوع والسجود ، ونحوهما مما سيبحث هنا ، ولا يسقط الركن عداً ولا سهواً ولا جهلاً ، وسمي ركناً تشبيهاً له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به ؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به .

وقد اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية:

فقال الخنفية (۱): فرائض الصلاة ستة: التحريمة قائماً ، والقيام ، والقراءة والركوع ، والسجود ، والقعدة الأخيرة مقدار التشهد . هذا ما ذكره القدوري وهو رأي محمد ، إلا أن المعتمد عندهم أن تكبيرة الإحرام شرط عندهم كالنية وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ، خلافاً لجمهور الفقهاء .

<sup>(</sup>۱) اللباب شرح الكتاب : ۱۸۷۱ ـ ۷۷ ، الدر الختار ورد الحتار : ۲۰۲۱ ، ۶۰۱ وما بعدها ، ۶۲۶ ـ ۲۳۷ مراقي الفلاح : ص ۳۷ ، ۳۹ وما بعدها ، فتح القدير : ۱۹۲/۱ ـ ۲۲۲ ، البدائع : ۱۰۵/۱ ، ۱۱۰ ـ ۱۱۳ .

#### واجبات الصلاة:

واجبات الصلاة ثمانية عشر ، والواجب عندهم ما ثبت بدليل فيه شبهة ، وحكه : استحقاق العقاب بتركه عمداً ، لكن لا تفسد الصلاة بتركه ، ويلزم سجود السهو لنقص الصلاة بترك الواجب سهواً ، ويجب إعادة الصلاة بترك الواجب عمداً ، أو سهواً إن لم يسجد سجود السهو له . وإن لم يعدها ، يكون فاسقاً آثماً ، كا هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم .

وهذه الواجبات هي ما يأتي :

رً \_ افتتاح الصلاة بلفظ « الله أكبر » لا في صلاة العيدين فقط .

7 ـ قراءة الفاتحة : لقوله عَلِيلَةٍ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »(۱) وهذا عندهم لنفي الكال ؛ لأنه خبر آحاد ، لا ينسخ قوله تعالى : ﴿ فاقرءوا ما تيسر منه ﴾ فوجب العمل به . ويسجد للسهو بترك أكثرها ، لا أقلها ؛ لأن الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكثرها ، لا كلها .

وقال الجمهور (غير الحنفية ): إن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة . إلا أن الشافعية قالوا : هي ركن مطلقاً ، وقال المالكية : هي فرض لغير المأموم في صلاة جهرية .

قصيرة كالكوثر ونحوها ،
 وهو ثلاث آيات قصار ، تقدر بثلاثين حرفاً ، كقوله تعالى : ﴿ ثم نظر ، ثم
 عبس وبسر ، ثم أدبر واستكبر ﴾ أو آية طويلة أو آيتين بقدار ثلاثين حرفاً .

ودليلهم على الوجوب : حديث أبي سعيد الخدري : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة

<sup>(</sup>١) رواه الأمَّة الستة في كتبهم عن عبادة بن الصامت ( نصب الراية : ٢٦٥/١ )

الكتاب ، وما تيسر »(١) والأمر للوجوب .

وقال الجمهور: تسن قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة ، لقول أبي هريرة: « في كل صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله عَلَيْكُم أسمعناكم ، وما أخفي عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير »(١)

ألم المناه النبي على القراءة فيها ولا يكره تحرياً بل تنزيها في المحتين الأوليين من الفرض على المحتين لمواظبة النبي على القراءة فيها ولا يكره تحرياً بل تنزيها في الركعتين الأخريين (الثالثة والرابعة) على الختار ولو ترك السورة في ركعة أو ركعتين من أولي المغرب أو العشاء وجب قراءتها في الأصح في أخريي العشاء ، وثالثة المغرب مع الفاتحة جهراً بها على الأصح ، ويقدم الفاتحة ، ثم يقرأ السورة . ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين . وتجب أيضاً في جميع ركعات الوتر الشابهته السنة ، وفي جميع ركعات النافلة ؛ لأن كل شفع (أي ركعتين) من النافلة صلاة على حدة ، ولحديث أبي سعيد المتقدم بلفظ « لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وسورة في فريضة أو غيرها » (أ) .

ه ً ـ تقديم الفاتحة على قراءة السورة ، لمواظبة النبي عَلَيْتَهُ على ذلك . فلو بدأ بالسورة قبل الفاتحة سهواً ، ثم تذكر ، قطع القراءة ، وقرأ الفاتحة ، ثم السورة ، ويسجد للسهو ، كا لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة ، لتأخير الابتداء بالفاتحة في الحالة الأولى ، ولتأخير القراءة في الحالة الثانية .

ولو تذكر الفاتحة قبل الركوع ، قرأها ، ثم قرأ سورة ، وسجد للسهو .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن حبان وأحمد وأبو يعلى الموصلي ، رفعه بعضهم ووقفه بعضهم ( نصب الراية : ٣٦٤/١ )

<sup>(</sup>٢) حديث موقوف رواه الشيخان ( البخاري ومسلم ) عن أبي هريرة ( نصب الراية : ٢٦٥/١ )

<sup>(</sup>٣)حديث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل ( نصب الراية : ٣٦٣/١ )

أ ـ ضم الأنف للجبهة في السجود ، لمواظّبة النبي عَلَيْكُم عليه . ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود ، على الصحيح .

أ ـ مراعاة الترتيب فيا شرع مكرراً من الأفعال في الصلاة وهو السجدة الثانية : والأدق أن يقال : رعاية الترتيب بين القراءة والركوع ، وفيا يتكرر في كل ركعة ، فيأتي بالسجدة الثانية قبل الانتقال لغيرها من أفعال الصلاة ، بدليل المواظبة منه على مراعاة الترتيب . ومعنى كون الترتيب فيا يتكرر في كل ركعة واجباً : أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب صورة ، الحاصل بزيادة ما قدمه .

فلو نسي سجدة من الركعة الأولى (١) ، قضاها ، ولو بعد القعود الأخير ، أو بعد السلام قبل الكلام ، ثم يعيد التشهد والقعود ، ويسجد للسهو بعد التسلية الأولى ، ثم يتشهد .

أما ما لا يتكرر في كل ركعة أو في كل الصلاة ما عدا القراءة كترتيب القيام والركوع والسجود الأول والقعود الأخير ، فإن الترتيب فيه فرض ، وعلى هذا فترتيب القيام على الركوع ، والركوع على السجود فرض . فلو ركع قبل القراءة صح ركوعه ، لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتباً على قراءة في كل ركعة . بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلاً ، فإنه فرض ، فلو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة ؛ لأن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة ، كترتيب الركوع على القيام .

٨ً ـ الاطمئنان في الأركان : بتسكين الجوارح في الركوع والسجود ونحـوهـا

<sup>(</sup>١) سواء أكانت السجدة صُلْبية أي من صلب الصلاة ، أو تلاوية وهي السجدة التي تجب بسبب تلاوة آية من آيات السجود .

من الرفع والاعتدال ، حتى تطمئن مفاصله قدر تسبيحة في الركوع والسجود والرفع منها ، ويستقر كل عضو في محله ، لمواظبته على ذلك كله ، ولحديث المسيء صلاته ، وقول النبي على له : « ارجع فصل ، فإنك لم تصل » ثم علمه كيفية الطهأنينة : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قامًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن . ثم الصلاة كلها »(۱) .

أ ـ القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية : لمواظبة النبي عَلَيْتُ عليه ، وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهياً (٢) . ويجب ترك الزيادة فيه كا يجب ترك الزيادة في كلمات التشهد ، أو بعد يمام التشهد .

أ ـ قراءة التشهد في القعود الأول ، في الصحيح ، لقوله عَلَيْكَ : « إذا قعدتم في كل ركعتين ، فقولوا : التحيات لله .. »(٢) والأمر للوجوب .

وقال غير الحنفية عن هذين الأمرين : إنها سنة ؛ لأن عدم تداركه من النبي يدل على عدم وجوبه .

11 ـ قراءة التشهد في الجلوس الأخير ، لمواظبة النبي عَلَيْكَ عليه . أما الجلوس الأخير فهو فريضة . ويسجد للسهو بترك بعض أو كل من التشهدين : الأول والأخير .

١٢ \_ القيام إلى الركعة الشالشة من غير تراخ بعد قراءة التشهد الأول : فلو

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ٢٦٤/٢ )

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة عن عبد الله بن بُحَيْنَة ( نيل الأوطار : ٢٧٣/٢ )

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : ٢٧١/٢ )

زاد عليه بقدار أداء ركن ساهياً ، وقدروه بقدار « اللهم صل على محمد » فقط على المذهب ، سجد للسهو ، لتأخير واجب القيام للثالثة .

17 \_ لفط « السلام » دون « عليكم » مرتين في آخر الصلاة ، عن اليين واليسار ، لمواظبة النبي واليله وأما « عليكم ورحمة الله » فهو سنة . وكل من التسليمة الأولى ، والثانية واجب في الأصح ، فلو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام ، فتكلم أو أكل ، فصلاته تامة .

وليس السلام فرضاً ، لحديث ابن مسعود : « أن النبي عَلَيْكُم كان يسلم عن عينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يُرى بياض خدّه »(١) وهو يدل على مشروعية التسليمتين . وقال غير الحنفية : السلام للخروج من الصلاة فرض .

1٤ - جهر (٢) الإمام بالقراءة في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، ولو قضاء ، وفي صلاة الجمعة والعيدين ، والتراويح ، والوتر في رمضان ، لفعله ومواظبته والسيدين ، والتراويح ، ، وا

أما المنفرد: فهو مخير بين الجهر والإسرار، والأفضل الجهر، ليكون الأداء على هيئة الجاعة.

والمتنفل بالليل مخير أيضاً بين الجهر والإسرار ، ويكتفى بأدنى الجهر لئلا يضر نائماً ، لأنه والله على التهجد بالليل ، وكان يؤنس اليقظان ، ولا يوقظ الوسنان . وسئلت عائشة : كيف كانت قراءة النبي والله بالليل ؟ فقالت : كل

<sup>(</sup>١) رواه الخسة وصححه الترمذي ، وأخرجه أيضاً الدارقطني وابن حبان ، وله الفاظ ، وأصله في صحيح مسلم ( نيل الأوطار : ٢٩٢/٢ )

<sup>(</sup>٢) الجهر : اسماع الغير ولو واحداً ، والإسرار : إسماع النفس ، في الصحيح

ذلك قد كان يفعل ، ربما أسرَّ ، وربما جهر (١) .

10 \_ إسرار الإمام والمنفرد في صلاتي الظهر والعصر ، وفيا عدا الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، وفي صلاة النفل بالنهار .

17 ، 17 منوت الوتر ، وتكبيرات العيدين ( وهي ثلاث في كل ركعة ) ، وتكبيرة القنوت عند أبي حنيفة وعند الصاحبين : هي سنة كالوتر نفسه ، وتجب تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد تبعاً لتكبيرات الزوائد فيها ، لاتصالها بها ، بخلاف تكبيرة الركوع في الركعة الأولى .

١٨ ـ إنصات المقتدي ، ومتابعة الإمام ، في صلاة الجماعة .

### أركان الصلاة عند غير الحنفية:

قال المالكية كا ذكر العلامة خليل وشروح متنه (۱): فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة وهي: النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام لها في الفرض ، وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ، والقيام لها أي ( للفاتحة ) بفرض ، والركوع ، والرفع منه ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، والسلام ، والجلوس له ، والطمأنينة في جميع الأركان . والاعتدال بعد الركوع والسجود ، وترتيب الأركان بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام ، ثم الفاتحة ، ثم الركوع ، ثم الاعتدال ، ثم السجود .. الخ ووضع المالكية ضابطاً للأركان فقالوا : الصلاة مركبة من أقوال وأفعال ، فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة : تكبيرة الإحرام ، والفاتحة والسلام ، وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، والبلوس للتشهد ، والتيامن بالسلام .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة وصححه الترمذي ، ورجاله رجال الصحيح ، عن عائشة ( نيل الأوطار : ٥٩/٣ )

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير : ٣٠٣/١ ـ ٣١٧ ، الشرح الكبير : ٢٣١/١ ـ ٢٤٢ ، القوانين الفقهية : ص٥١ ، ٥٧ ـ ٦٦

## وقال الشافعية (١): أركان الصلاة ثلاثة عشر وهي:

النية ، وتكبيرة الإحرام ، القيام في الفرض للقادر عليه ، والفاتحة لكل مصلي إلا المعذور لسبق أو غيره ، الركوع ، والسجود مرتين ، والجلوس بين السجدتين ، التشهد الأخير ، القعود في التشهد الأخير ، الصلاة على النبي عَلِيلًا بعد التشهد الأخير قاعداً ، السلام ، الترتيب كا ذكر .

والفرض لا ينوب عنه سجود السهو ، بل إن تذكره وهو في الصلاة أو بعد السلام والزمان قريب أتى به وبنى على صلاته وسجد للسهو .

## وقال الحنابلة (١): أركان الصلاة أربعة عشر وهي:

تكبيرة الإحرام ، والقيام في فرض لقادر عليه ، وقراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمنفرد ، والركوع ، والاعتدال بعده ، والسجود ، والاعتدال عنه ، والجلوس بين السجدتين ، والطأنينة في هذه الأفعال (الركوع وما بعده) ، والتشهد الأخير ، والصلاة على النبي عَلِيلًا بعد التشهد الأخير عند لأكثر الحنابلة ، والجلوس له وللتسليتين ، والتسليتان ، وترتيب الأركان ، على النحو المذكور . والفرض أو الركن لا يسقط عداً ولا سهواً ولا جهلاً .

وسنفضل الكلام في هذه الأركان كلها ، علماً بأن النية بحثت في الشروط عملاً بمنهج الحنفية والحنابلة وبعض المالكية ( ابن رشد وابن جزي ) ، والمعتمد عند المالكية أن النية ركن ، وأن الإحرام عبارة عن النية والتكبير .

### أركان الصلاة المتفق عليها :

يلاحظ أن الفقهاء اتفقوا على ستة فروض أو أركان وهي : التحريمة ،

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١٤٨/١ ـ ١٨٤

<sup>(</sup>٢) المغني : ٢/٤٦٠ ـ ٥٥٨ ، كشاف القناع : ٤٥٠/١ ـ ٤٥٥

والقيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والقعدة الأخيرة مقدار التشهد إلى قوله : « عبده ورسوله »

## الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام:

هي أن يقول المصلي قائماً مسمعاً نفسه : « الله أكبر » $^{(1)}$  إلا في حالة العجز عن القيام ، وذلك بالعربية ، لمن قدر عليها ، لا بغيرها من اللغات ، وبلا فصل بين المبتدأ والخبر عند المالكية والحنابلة بكلمة أخرى ولا بسكوت طويل .

هذا إذا كان المصلي غير إمام ، فأدناه أن يسمع نفسه ، فإن كان إماماً يستحب له أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه (۱) والتكبير ركن لا شرط ، فلا تنعقد الصلاة إلا بقول « الله أكبر » ، وإن عجز عن التكبير كأن كان أخرس أو عاجزاً عن التكبير بكل لسان ، سقط عنه . وإن قدر على الإتيان ببعضه ، أتى به ، إن كان له معنى (۱) .

ودليلهم على اشتراط لفظ « الله أكبر » وأنه ركن : هو قوله تعالى : 
﴿ وربك فكبر ﴾ والحديث السابق عن على : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريها التكبير » (أ) وحديث رفاعة بن رافع : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ، فيقول : الله أكبر » (أ) ، وقال عليه

<sup>(</sup>۱) سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام ؛ لأنه يحرم على المصلي ما كان حلالاً له قبلها من موانع الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك ، ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال بما سوى الله .

<sup>(</sup>٢) المجموع : ٢٥٨/٣ ، المغنى : ٤٦٢/١

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢٠٥/١ وما بعدها ، المغني : ٤٦٠/١ ـ ٤٦٤ ، كشاف القناع : ٤٥١/١ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي باسناد صحيح عن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) رواه أصحاب السنن الأربعة والطبراني .

السلام للمسيء صلاته: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر »(١) وقال عَلَيْكُم أيضاً: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » قرن التكبير بالقراءة ، فدل على أنه مثله في الركنية .

وقال الشافعية وعمد من الحنفية (٢) كالمالكية والحنابلة: التكبير ركن لا شرط، إلا أن الشافعية قالوا: لا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير، مثل « الله الأكبر »؛ لأنه لفظ يدل على التكبير، وعلى زيادة مبالغة في التعظيم، ومثل « الله الجليل أكبر » في الأصح، وكذا كل صفة من صفاته تعالى، إذا لم يطل بها الفصل، لبقاء النظم، ويشترط اسماع نفسه التكبير كالقراءة وسائر الأركان القولية، ويبين التكبير كا أوضح الشافعية والحنابلة، ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل بحيث تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى، فيقول « آلله » أو يمد « آكبر » أو يزيد ألفاً بعد باء « أكبر » ، لم يصح ؛ لأن المعنى يتغير به ، والأصح عند الشافعية : أن من عجز عن التكبير بالعربية أتى بمدلول التكبير بأي لغة شاء ، ووجب التعلم ان قدر عليه ، ومن عجز عن النطق بالتكبير كأخرس ، لزمه تحريك لسانه ، وشفتيه ولهاته ما أمكنه ، فإن عجز نواه بقلبه .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (٢) : التحريمة شرط ، لا ركن ، وقولها هو المعتمد لدى الحنفية ، لقوله تعالى : ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾ قالوا : المراد بالذكر هنا التحريمة ، وهي غير الصلاة ، بدليل العطف عليها ، والعطف يقتضي المغايرة ، ولأن حديث على السابق « وتحريمها التكبير » أضيف التحريم فيه إلى الصلاة ، والمضاف غير المضاف إليه ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١٥٠/١ وما بعدها ، اللباب : ١٨٠٦

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ١٩٢/١ ، ١٩٨ وما بعدها ، الدر المختار ورد المحتار : ٤١١/١ ، ٢٦١ ، تبيين الحقائق : ١٩٣/١ ، اللباب ، المكان السابق ، الدرر شرح الغرر : ٦٦/١ .

وتظهر ثمرة الخلف بين الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) القائلين بالشرطية وبين محمد القائل بفرضية التكبير: فيا لو أحرم حاملاً النجاسة ، فألقاها فور فراغه من التكبير، أو كان مكشوف العورة ، فسترها عند فراغه من التكبير، أو كان منحرفاً عن القبلة ، فاستقبلها عند الفراغ من التكبير، أو شرع في التكبير بالظهر قبل الزوال مثلاً ، ثم زالت الشمس بعد فراغه من التكبير، تجوز الصلاة عند الشيخين ، ولا تجوز عند محمد .

وكذلك إذا فسدت الفريضة ، تنقلب نفلاً عند الشيخين ، وعند محمد : لاتنقلب . واتفق الحنفية على أن التحريق ركن في صلاة الجنازة كبقية تكبيراتها .

وقد عرفنا في بحث واجبات الصلاة : أنه يجب عند الحنفية بدء الصلاة بلفظ « الله أكبر » و يكره تحرياً الشروع بغير هذا اللفظ .

وأجاز أبو حنيفة ومحمد افتتاح الصلاة بكل تعبير خالص لله تعالى ، فيه تكبير وتعظيم ، كقول المصلي : الله أجل ، الله أعظم ، وكبير أو جليل ، والرحمن أعظم ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والحمد لله ، ونحوه ، لأن ذلك كلمه يؤدي معنى التكبير ، ويشتمل على معنى التعظيم ، فأشبه قوله : « الله أكبر » ولو افتتح الصلاة بـ « اللهم اغفر لي » لا يجوز ؛ لأنه مشوب بحاجته ، فلم يكن تعظيماً ، ولو افتتح بقوله : « اللهم » فالأصح أنه يجزئه ؛ لأن معناه : يا الله .

وخص أبو يوسف الافتتاح بالتكبير ومشتقاته ، مثل : « الله أكبر » والكبير ، والكبير ، والكبير كالأخرس ، سقط عنه ذلك ، لتعذر الواجب في حقه ، وتكفيه النية عن التحرية .

وقال أبو حنيفة : إنه يجزئ التكبير بغير العربية ، لقول الله تعالى : ﴿ وَذَكَرَ اسم رَبِّه ، فَصَلَى ﴾ وهذا قد ذكر اسم ربه .

أما الصاحبان فقالا كالشافعية : إن كان لايحسن العربية أجزأه غيرها ، فإن كان يحسنها وكبر بغير العربية لايجزئه لقول عربية : « صلوا كا رأيتموني أصلى »(۱) .

واشترط الحنفية لأداء تكبيرة الإحرام عشرين شرطاً : وهي دخول الوقت ، واعتقاد دخوله أو غلبة الظن به ، وستر العورة ، والطهر من الحدث والنجاسة المانعة عن البدن والثوب والمكان ، والقيام لقادر عليه في غير نفل ، وفي سنة فجر ، ونية اتباع الإمام ( وهو في الواقع شرط لصحة الاقتداء لالصحة التحريمة ) ، والنطق بها : ( وهو أن يسمع بها نفسه ، فن همس بها أو أجراها على قلبه لاتجزئه ، كجميع أقوال الصلاة ) ، وتعيين الفرض أنه ظهر أو عصر مثلاً ، وتعيين الوجوب كركعتى الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء أفسده ، وأن تكون بجملة ذكر خالص لله غير مشوب بحاجته وأهوائه ، ولا يصح باستغفار نحو اللهم اغفر لي ، ويصح بلفظ « اللهم » في الأصح : مثل « الله أكبر » فبلا يصبر شارعاً بأحدهما في ظاهر الرواية ، وألا تكون مع بسملة ، وأن تكون بجملة عربية لمن قدر عليها ، فلا يصح شروعه بغيرها ، إلا إذا عجز ، فيصح بالفارسية كالقراءة في الصلاة ، والأصح أنه يصح الشروع في الصلاة بالتكبير بغير العربية ، وإن قدر عليها اتفاقاً عندهم ، بخلاف القراءة ، وأن تخلو عن ترك هاء لفظ الجلالة : « الله » ، وترك مد همزة « الله » وهمزة « أكبر » ومد باء « أكبر » وألا يكون هناك فاصل بين النية والتحرية بكلام مباين ونحوه من أكل وشرب ، وألا تسبق

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأحمد .

النية بتكبير ، وألا يسبق المقتدي الإمام بتكبيرته ، فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه ، لم يصح شروعه ، وأن يؤديها مستقبلاً القبلة إلا لعذر ، أو لتنفل راكب خارج البلد .

واشترط جمهور الفقهاء ألا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير ، للحديث المتفق عليه : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا » وأجاز الحنفية مقارنة المأموم في التكبير وغيره ، فيكبر معه كا يركع معه .

الركن الثاني - القيام في الفرض لقادر عليه ، وكذا في الواجب كنذر وسنة فجر في الأصح عند الحنفية (١):

لقوله تعالى : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ أي مطيعين وقيل : خاشعين ، وقوله عَلِيلِهِ في حديث عمران بن حصين : « صلّ قائمًا »(٢) .

ولا يجب القيام في النافلة ، فتصح مع القدرة على القيام ؛ لأن مبنى النوافل على التيسير والأخذ بالرفق ، ولأن النوافل كثيرة ، فلو وجب فيها القيام شَقَ وانقطعت النوافل .

ولا يجب أيضاً على المريض العاجز عن القيام ، سواء في الفريضة أم النافلة ؛ لأن التكليف بقدر الوسع ، ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء .

وحد القيام عند الحنفية : أن يكون بحيث لو مدّ يديه لاينال ركبتيه .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ١ / ١٠٤ ، فتح القدير: ١ / ١٩٢ ، ٣٠٤ ، ٢٧٨ ، الشرح الصغير: ١ / ٣٠٧ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢٠٢ ، ١٨٠ ، مثلي الحتاج: ١ / ١٠٧ ، الشرح الكبير مع النسوقي: ١ / ٢٠٠ ، الشرح الكبير مع النسوقي: ١ / ٢٠١ ، ٢٢١ ، ٢٥٢ ، ٢٥١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٥١ ، ٢٢١ ، ٢٠١ ،

<sup>(</sup>لا) رواه الجماعة والحاكم عن عمران بلفظ: « كانت بي بواسير ، فسألت النبي والميلة عن الصلاة ، فقال: صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ( نصب الراية : ٢ / ١٧٥ ) .

وعند المالكية والحنابلة: ألا يكون في حالة جلوس ولا في حالة انحناء بحيث يصير راكعاً. ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائماً.

وعند الشافعية: يشترط نصب فَقَار المصلي<sup>(۱)</sup>؛ لأن اسم القيام دائر معه ، ولا يشترط نصب رقبته؛ لأنه يستحبّ إطراق الرأس. فإن وقف منحنياً أو مائلاً عنة أو يسرة ، بحيث لا يسمى قاعًا ، لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر. والانحناء المنافي للقيام: أن يصير إلى الركوع أقرب ، فلو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح. فهم إذاً كالمالكية والحنابلة.

ومن لم يطق انتصاباً بسبب مرض أو تقوس ظهر بسبب الكبر ، فالصحيح أنه يقف كذلك ، ويزيد انحناء وللركوع إن قدر .

والمقدار المفروض من القيام: هو عند الحنفية بقدر القراءة المطلوبة فيه، وهو بقدر قراءة الفاتحة وسورة وتكبيرة الإحرام.

وعند الجمهور: بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط؛ لأن الفرض عندهم قراءة الفاتحة ، وأما السورة بعدها فهي سنة .

## هل يشترط الاستقلال في القيام ؟

قال الحنفية : يشترط للقادر الاستقلال في الفرض ، فمن اتكاً على عصاه ، أو على حائط ونحوه ، مجيث يسقط لو زال ، لم تصح صلاته ، فإن كان لعذر صحت .

أما في التطوع أو النافلة: فلا يشترط الاستقلال بالقيام سواء أكان لعذر أم لا ، إلا أن صلاته تكره لأنه إساءة أدب ، وثوابه ينقص إن كان لغير عذر .

<sup>(</sup>١) أي فقرات الظهر أو مفاصله .

وقال المالكية: يجب القيام مستقلاً في الفرائض للإمام والمنفرد حال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع، وأما حال قراءة السورة فهو سنة، فلو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط، فإن كان في غير قراءة السورة، بطلت صلاته؛ لأنه لم يأت بالفرض الركني، وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل وكره استناده، ولو جلس في حال قراءة السورة بطلت صلاته لاخلاله بهيئة الصلاة. أما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة، فلو استند حال قراءتها لعمود بحيث لو أزيل لسقط، صحت صلاته.

وقال الشافعية: لايشترط الاستقلال في القيام، فلو استند إلى شيء، أجزأه مع الكراهة، لوجود اسم القيام. لكن لو استند إلى شيء بحيث لو رفع قدميه إن شاء، ظل مستنداً ولم يسقط، لم تصح صلاته ؛ لأنه لايسمى قائماً، بل معلقاً نفسه.

وقال الحنابلة: يشترط الاستقلال في القيام للقادر عليه في فرض ، فلو استند استناداً قوياً على شيء بلا عذر ، بطلت صلاته .

## صلاة المريض أو متى يسقط القيام ؟

اتفق الفقهاء على أنه يسقط القيام في الفرض والنافلة للعاجز عنه لحديث عران بن حصين السابق: « صل قائمًا ، فإن لم تستطع ، فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » فإن قدر على بعض القراءة ولو آية قائماً ، لزمه بقدرها .

ويسقط القيام أيضاً عند جمهور الفقهاء غير الشافعية للعريان ، فإنه يصلي قاعداً بالإيماء إذا لم يجد ساتراً يستر به عورته ، كا قدمنا .

ومن حالات العجز المسقطة للقيام: حالة المداواة: كمن يسيل جرحه إذا قام، أو أثناء مداواة العين استلقاء. ومنها: حالة سلس البول: فإذا كان يسيل بوله لو قام ، وإن قعد لم يسل ، صلى قاعداً ، ولا إعادة عليه حتى عند الشافعية في الأصح .

ومنها : حالة الخوف من عدو بحيث إذا قام ، رآه العدو ، صلى قاعداً ولا إعادة عليه حتى عند الشافعية أيضاً .

ومنها : عند الحنابلة قصر سقف لعاجز عن خروج ، وصلاة خلف إمام حي عاجز .

### كيفية صلاة العاجز المريض:

للفقهاء آراء متقاربة في كيفية صلاة المريض ، وبعضها أيسر من بعض .

#### أقال الحنفية (١):

أ - إذا عجز المريض عن القيام ، سقط عنه ، وصلى قاعداً كيف تيسرله ، يركع ويسجد إن استطاع ، فإن لم يستطع الركوع والسجود ، أو السجود فقط ، أوما إياء برأسه ، وجعل إياء السجود أخفض من ركوعه ، تفرقة بينها ، لحديث عمران بن حصين المتقدم .

ولا يرفع إلى وجهه شيئاً مثل الكرسي والوسادة ، يسجد عليه ، لنهيه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عن ذلك ، روى جابر : أن النبي عليه عاد مريضاً ، فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها ، فرمى به ، وقال صل فأخذها ، فرمى بها ، فأخذ عوداً ليصلي عليه ، فأخذه ، فرمى به ، وقال صل على الأرض إن استطعت ، وإلا فأومئ إياء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك (١) .

<sup>(</sup>۱) اللباب : ١ / ١٠٠ وما بعدها ، فتح القدير : ١ / ٣٧٥ وما بعدها ، البدائع : ١ / ١٠٥ وما بعدها ، تبيين الحقائق : ١ / ١٠٩ \_ ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البزار والبيهقي ، وأبو يعلى الموصلي ، ورواه الطبري عن ابن عمر ( نصب الراية : ٢ / ١٧٥ وما
 بعدها ) .

. ب ـ فإن لم يستطع القعود ، استلقى على ظهره ، وجعل رجليه إلى القبلة ، وأومأ بالركوع والسجود .

وإن استلقى على جنبه ، ووجهه إلى القبلة ، وأوماً ، جاز ، والكيفية أو الهيئة الأولى هنا أولى ؛ لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة ، وإشارة المضطجع على جنبه تقع إلى جانب قدميه ، أي أن الاستلقاء عندهم أولى من الأضطجاع ، وعلى الشق الأين أولى من الأيسر .

جـ - فإن لم يستطع الإياء برأسه : أخر الصلاة ، ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ، ولا بحاجبيه ؛ لأنه لا عبرة به ، عملاً بالحديثين السابقين عن عمران وجابر ، ولأن إقامة البدل عن هيئة الصلاة الواجبة شرعاً بالرأي ممتنع ، ولا قياس على الرأس ؛ لأنه يتأدى به ركن الصلاة ، دون العين والحاجبين والقلب .

ولا تسقط عنه الصلاة ، ويجب عليه القضاء ، ولو كثرت الصلوات إذا كان يفهم مضون الخطاب ، وهو الصحيح كا ذكر في الهداية . وذكر في ألبدائع وغيرها عدم لزوم القضاء إذا كثرت الصلوات ، فزاد المتروك عن صلاة يوم وليلة ، وإن كان المصلي يفهم الخطاب الشرعي ؛ لعدم القدرة على الصلاة ، ومنعاً من الوقوع في الحرج ، وهو الختار وعليه الفتوى .

وإن قدر المريض على القيام ، ولم يقدر على الركوع والسجود ، لم يلزمه القيام ، وجاز أن يصلي قاعداً يومئ برأسه إياء . والأفضل الإياء قاعداً ؛ لأنه أشبه بالسجود ، لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض .

وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائماً ، ثم حدث به مرض ، أتمها قاعداً ، يركع ويسجد ، أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود ، أو مستلقياً إن لم يستطع القعود ؛ لأن بناء الأدنى على الأعلى ، وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفاً .

ومن صلى قاعداً يركع ويسجد لمرض به ، ثم صح في خلالها ، بني على صلاته قائماً ؛ لأن البناء كالاقتداء ، والقائم يقتدى بالقاعد .

وإن كان المريض صلى بعض صلاته بإياء ، ثم قدر في خلالها على الركوع والسجود ، استأنف ( جدد ) الصلاة ؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ ، فكذا البناء لا يجوز .

### وقال المالكية (١):

أ \_ إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالاً لعجز أو لمشقة فادحة كدوخة في صلاة الفرض ، جاز فيه الجلوس ، ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر .

ويجوز أداء بعض الصلاة قائمًا وبعضه جالساً باتفاق أهل المذهب.

ب ـ ومن قدر على القيام في الفرض ، ولكن خاف به ضرراً كالضرر المبيح للتيم ( وهو خوف حدوث مرض من نزلة أو إغاء أو زيادته لمتصف به ، أو تأخر برء ) ، أو خاف بالقيام خروج حدث كريح ، استند ندباً لحائط أو على قضيب أو لحبل معلق بسقف البيت يمسكه عند قيامه ، أو على شخص غير جنب أو حائض . فإن استند على جنب أو حائض أعاد بوقت ضروري .

وإن صلى جالساً مستقلاً عن غيره ، مع القدرة على القيام مستنداً ، صحت صلاته .

جـ ـ وإن تعـ ذر القيـام بحـالتيـه (مستقلاً أو مستنـداً ) ، جلس وجوبـاً إن قدر ، وإن لم يقدر جلس مستنداً .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ٣٥٨ ـ ٣٦٣ ، الشرح الكبير : ١ / ٢٥٧ ـ ٢٦٢ .

وتربع ندباً للجلوس البديل عن القيام: وهو حالة تكبيرة الإحرام، والقراءة والركوع، ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد.

د ـ وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه (مستقلاً أو مستنداً) ، صلى على شق أين ندباً ، فأيسر إن عجز عن الأين ، ثم مستلقياً على ظهر ورجلاه للقبلة ، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة .

والشخص القادر على القيام فقط ، دون الركوع والسجود والجلوس ، أومأ للركوع والسجود قامًا .

والقادر على القيام مع الجلوس ، أوماً للركوع من القيام ، وأوماً للسجود من الجلوس ، فإن خالف فيها ، بطلت صلاته .

وإذا أوماً للسجود من قيام أو جلوس ، حَسَر ( رفع ) عمامته عن جبهته وجوباً ، بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض ، أو بما اتصل بها من فرش ونحوه .

وإن كان بجبهته قروح ، فسجد على أنفه ، صحت صلاته ؛ لأنه أتى بما في طاقته من الإياء ، علماً بأن حقيقة السجود : وضع الجبهة على الأرض .

وإن قدر المصلي على جميع الأركان ، في الركعة الأولى ، إلا أنه إذا سجد بعد أن أتم الركوع وقراءة الفاتحة ، لايقدر على القيام ، صلى الركعة الأولى بسجدتيها ، وتم صلاته جالساً .

هـ - إن لم يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية ، بأن ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها ، أو قدر على النية مع إيماء بطرف ، وجبت الصلاة بما قدر عليه ، وسقط عنه غير المقدور عليه . وإن قدر مع ذلك على « السلام » سلم .

الفقه الإسلامي جـ (٤١)

ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما قدر عليه ، مادام المكلف في عقله . وقال الشافعية (١):

أ ـ إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصب عموده الفقري ، وقف منحنياً ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .

ب ـ وإن عجز عن القيام أصلاً ( بأن لحقته مشقة شديدة لاتحمّل في العادة كدوران رأس راكب السفينة ) ، قعد كيف شاء ، لخبر عمران بن حصين ، وركع محاذياً جبهته قُدَّام ركبتيه ، والأفضل أو الأكمل : أن يحاذي موضع سجوده . وكل من ركوعه وسجوده على وزان ركوع القائم في المحاذاة بحسب النظر ، لأنه يسن للمصلي النظر إلى موضع سجوده .

وقعوده مفترشاً كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر ؛ لأنها هيئة مشروعة في الصلاة ، فكانت أولى من غيرها ، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه ، لما فيه من التشبه بالكلب والقرد .

جـ ـ فإن لم يقدر على القعود : بأن نالته المشقة السابقة ، اضطجع وجوباً على جنبه ، مستقبلاً القبلة بوجهه ومقدم بدنه . والجنب الأين أفضل للاضطجاع عليه من الأيسر ، والأيسر بلا عذر مكروه .

د ـ فإن لم يقدر على الاضطجاع ، استلقى ، ويرفع وجوباً رأسه بشيء كوسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه ، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة ، فيجوز له الاستلقاء على ظهره ، وعلى وجهه وإن لم تكن مسقفة ؛ لأنه كيفا توجه ، فهو متوجه لجزء منها . ويركع ويسجد بقدر إمكانه ، فيومئ برأسه للركوع والسجود ، وإياؤه للسجود أكثر ، قدر إمكانه .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٥٤ وما بعدها ، الحضرمية : ص ٣٨ وما بعدها ، تحفة الطلاب : ص ٦٩ .

هـ \_ فإن لم يقدر ، أوماً بطرفه ( أي بصره ) إلى أفعال الصلاة .

و ـ فإن لم يقدر ، أجرى الأركان على قلبه ، مع السنن ، بأن يمثل نفسه قائمًا وراكعاً ، وهكذا ؛ لأنه المكن .

فإن اعتقل لسانه ، أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك .

ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً ، لوجود مناط التكليف .

ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة ، لزمه الإتيان المابقة في أثناء الصلاة ، لزمه المابقة في أثناء المابقة في ال

ز ـ وللقادر على القيام : أن يتنفل قاعداً ، أو مضطجعاً في الأصح ، لا مستلقياً ، ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بها إن اضطجع ، لعدم وروده في السنة .

وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم ، والمضطجع نصف أجر القاعد .

والخلاصة : أن المريض يصلي كيف أمكنه ولو مومياً ولا يعيد ، والغريق والحبوس يصليان موميين ويعيدان .

## ومذهب الحنابلة(١) كالشافعية ، فإنهم قالوا :

أ ـ يجب أن يصلي المريض قائماً إجماعاً في فرض ، ولو لم يقدر إلا بصفة ركوع ، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : « صل قائماً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه الجماعة ، وزاد النسائي : « فإن لم تستطع فستلقياً » وحديث « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه مااستطعتم » .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٥٨٧ ـ ٥٨٩ ، المغني : ٢ / ١٤٣ ـ ١٤٩ .

ويصلي قائماً ولو بالاستناد إلى شيء آخر بأجرة مثله أو زائدة يسيراً إن قدر عليها ، فإن لم يقدر على الأجرة ، صلى على حسب مايستطيع ، وهذا يوافق رأي المالكية .

ب - فإن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض ، أو تأخر برء ونحوه ، فإنه يصلي قاعداً لما تقدم من الخبر ، متربعاً ندباً كتنفل أي كا قال المالكية ، وكيف قعد جاز كالمتنفل ، ويثني رجليه في ركوع وسجود ، كتنفل .

جـ ـ فإن لم يستطع القعود ، أو شق عليه ، فيصلي على جنب ، لمأ تقدم في حديث عمران .

والصلاة على الجنب الأين أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر، لحديث على مرفوعاً: « يصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع ، صلى قاعداً ، فإن لم يستطع أن يسجد أوماً ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً ، صلى على جنبه الأين مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ، رجلاه مما يلي القبلة »(۱) فإن صلى على الجنب الأيسر ، جاز ، لظاهر خبر عمران ، ولتحقق استقبال القبلة .

د ـ ويصح أن يصلي على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، مع القدرة على الصلاة على جنبه ، لأنه نوع الاستقبال (١) ، مع الكراهة . فإن تعذر عليه أن يصلي على جنبه تعين الظهر ، لما تقدم في حديث على .

ويلزمه الإياء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ، لحديث « إذا أمرتكم بأمر

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني .

<sup>(</sup>٢) ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت .

فائتوا منه مااستطعم »، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً ، لحديث على ، وليتميز أحدهما عن الآخر .

هـ ـ فإن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده كأسير عاجز ، أومأ بطرفه ( أي عينه ) ونوى بقلبه ، لما روى زكريا الساجي عن علي بن أبي طالب أنه علياته قال : « فإن لم يستطع أوماً بطرفه » .

و ـ فإن عجز عن الإيماء بطرفه ، فيصلي بقلبه ، مستحضراً القول إن عجز عنه بلفظه ، ومستحضراً الفعل بقلبه ، لقوله تعالى : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وقوله : ﴿ لايكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ وقوله عَلَيْكُم : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه مااستطعتم » .

ولا تسقط الصلاة حينئذ عن المكلف ، مادام عقله ثابتاً ، لقدرته على أن ينوي بقلبه ، مع الإياء بطرفه أو بدونه ، ولعموم أدلة وجوب الصلاة (١) .

والخلاصة : أن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإياء بالرأس عند الحنفية ، والإياء بالطرف ( البصر أو العين ) أو مجرد النية عند المالكية ، وإجراء الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة .

واتفق الكل على أنه لاتسقط الصلاة عن المرء مادام في عقله ، و يجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه .

الركن الثالث - القراءة لقادر عليها:

الركن عند الحنفية (١) الذي هو فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر ،

<sup>(</sup>١) وأما حديث الدّارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعاً : « يصلي المريض قاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنب ، فإن لم يستطع فستلقياً ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر » فإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲) الدر الختار ورد الحتار : ۱ / ٤١٥ ، فتح القدير : ۱ / ١٩٣ ، ٢٠٥ ، ٣٢٢ وما بعدها ، البدائع : ١ / ١١٠ . تبيين الحقائق : ١ / ١٠٤ وما بعدها .

وفي ركعتين من الفرض ، للإمام والمنفرد : هو قراءة آية من القرآن ، لقوله على : ﴿ فَاقرَّهُ مَا القرآن ﴾ ومطلق الأمر للوجوب ، ولقوله على القرآن ﴾ ومطلق الأمر للوجوب ، ولقوله على القرآن ﴾ ومطلق الأمر للوجوب ، ولقوله على القراءة » (١) وأقل الواجب عند أبي حنيفة : هو آية بمقدار ستة أحرف مثل « ثم نظر » ولو تقديراً مثل « لم يلد » إذ أصله « لم يولد » وقال الصاحبان : فرض القراءة ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة ، بمقدار ثلاث آيات قصيرة .

وأما تعيين القراءة في الركعتين الأوليين من الفرض فهو واجب ، لقول على رضي الله عنه « القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين » وعن ابن مسعود وعائشة : « التخيير في الأخريين ، إن شاء قرأ ، وإن شاء سبح » وكذلك قراءة الفاتحة والسورة ، أو ثلاث آيات ، هو واجب أيضاً ()

وليست الفاتحة عندهم فرضاً في الصلاة مطلقاً ، لا في السرية ولا في الجهرية ، لاعلى الإمام ، ولا على المأموم ، بل تكره قراءتها للمأموم .

#### البسملة عند الحنفية:

وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة النمل في أثنائها لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: « صليت مع رسول الله عليه وأبي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم »(١).

لكن يقرأ المنفرد بسم الله الرحن الرحيم مع الفاتحة في كل ركعة سراً ، كما أنه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٢) قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي : كا لو استخلف الإمام مسبوقاً بركعتين ، وأشار أنه لم
 يقرأ في الركعتين الأوليين .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأحمد .

يسر بالتأمين ، فالتسمية والتأمين يسر بها القارئ . أما الإمام فلا يقرأ البسملة ولا يسر بها لئلا يقع السر بين جهرين ، قال ابن مسعود : « أربع يخفيهن الإمام : التعوذ ، والتسمية ، والتأمين ، والتحميد » (۱) .

وأدلتهم مايأتي :

أ ـ قوله تعالى : ﴿ فاقرءوا ماتيسر من القرآن ﴾ هو أمر بمطلق قراءة ، فتتحقق بأدنى مايطلق عليه اسم القرآن ، وبما أن قراءة القرآن ليست فرضاً خارج الصلاة بالإجماع بدليل سياق الآية ، فتعين أن تكون فرضاً في الصلاة .

٢ ـ لاتجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ماثبتت فرضيته بالدليل القطعي
 في القرآن ، ولكن خبر الواحد يوجب العمل به ، لا فرضيته ، فقالوا بوجوب
 قراءة الفاتحة فقط ، أي أن الصلاة تصح بتركها مع الكراهة التحريية .

" - جاء في حديث المسيء صلاته المتقدم: « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن » (١) فالواجب هو مطلق القراءة، كا دل القرآن، ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً أو ركناً لعلمه إياها، لجهله بالأحكام وحاجته إليها.

ع ـ أما حديث « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » الذي رواه الأعّة الستة عن عبادة بن الصامت (٢) ، فحمول على نفي الفضيلة ، لا نفي الصحة كحديث « لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد » (٤) .

<sup>(</sup>١) أي ربنا لك الحمد رواه ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعى .

<sup>(</sup>٢) انظر نصب الراية : ١ / ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر نصب الراية : ١ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف رواه الدارقطني عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنها .

#### قراءة المقتدي:

أما المقتدي : فلا قراءة عليه عند الحنفية للأدلة الآتية(١) :

أ ـ الكتاب: قال تعالى: ﴿ وإذا قرئ القرآن ، فاستعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾ قال الإمام أحمد: « أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة » وهي تأمر بالاستاع والإنصات ، والاستاع خاص بالجهرية ، والإنصات يعم السرية والجهرية ، فيجب على المصلين أن يستعوا فيا يجهر به ، وأن ينصتوا فيا يسر به . وبما أن الأحاديث تطلب القراءة ، فقد أصبحت دلالة الآية مفيدة للوجوب ، الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم .

أ ـ السنة: قال النبي عَلَيْ : « من صلى خلف إمام ، فإن قراءة الإمام له قراءة » (من صلى خلف إمام ، فإن قراءة » (من وهو يشمل السرية والجهرية . وقال عليه السلام أيضاً : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا » (م) .

وفي حديث آخر: أن النبي عَلَيْكُ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف، قال: « أيكم قرأ، أو أيكم القارئ، فقال الرجل: أنا، فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها »(أ) أي نازعنيها. وهذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية، ففي الجهرية أولى.

" - القياس: لو وجبت القراءة على المأموم، لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط، فتكون غير مشروعة.

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ١١٠ وما بعدها ، مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شلتوت والسايس : ص ٢٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو حنيفة عن جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه عن عمران بن حصين .

وقال الجمهور (() (غير الحنفية): ركن القراءة الواجبة في الصلاة: هو الفاتحة ، لقوله على الفاتحة ، لقوله على الفاتحة ، لقوله على الفاتحة ، لقوله على الفاتحة ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب »(١) ، ولفعله على المخاري : « صلوا كا رأيتوني أصلي » .

وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو سنة ، وأما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة ، ولا يقرأ شيئاً عند المالكية والحنابلة في الجهرية ، ويقرأ الفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية (٢) . وفي ظاهر كلام أحمد أنه استحسن قراءة بعض الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم يقرأ بقية الفاتحة في السكتة الثانية . ويستمع بينها لقراءة الإمام .

إلا أن الشافعية قالوا: تتعين قراءة الفاتحة حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك ، في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد ، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية ، فرضاً أم نفلاً ، للأدلة المذكورة هنا ، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله عليه الصبح ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف ، قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم ؟! قال: قلنا: يارسول الله ، إي والله ، قال: لاتفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ فيها »(أ) فهذا نص صريح خاص بقراءة المأموم دال على فرضيتها ، وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء ، أي لاتجزئ ، وهو كالنفي للذات في المآل .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ١ / ٢٠٩ ، بداية الجتهد: ١ / ١١٩ وما بعدها ، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١ / ٢٣٦ ، مغني الحتاج: ١ / ١٥٦ ، المغني الحتاج: ١ / ١٥٦ ، المهذب: ١ / ٢٥١ ، المهذب: ١ / ٢٠١ ، الجموع: ٣ / ٢٨٥ وما بعدها ، حاشية الباجوري: ١ / ١٥٣ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيها .

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٣ / ٣٤٤ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان ( سبل السلام : ١ / ١٧٠ ) .

فلو تركها ناسياً لا يجزيه في الجديد ؛ لأن ماكان ركناً من الصلاة ، لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود . ولا تسقط عن المصلي إلا لمسبوق في ركعة ، فإن الإمام يتحملها عنه . وكالمسبوق : زحمة أو نسيان أنه في الصلاة ، أو بطء حركة ، بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع ، أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها .

والبسملة عند الشافعية آية من الفاتحة ، لما رواه البخاري في تاريخه أنه على على على على على الله عدد الشائحة سبع آيات ، وعدد : بسم الله الرحمن الرحم آية منها . وروى الدارقطني عن أبي هريرة أنه على الله على عن أبي هريرة أنه على المنائح قال : « إذا قرأتم الحمد لله ، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ، إنها أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحم إحدى آياتها »(۱) ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيا جمعوا من القرآن ، فيدل على أنها آية منها .

وإن كان في صلاة جهرية جهر بها ، كا يجهر في سائر الفاتحة ، لما روى ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عليه جهر ببسم الله الرحمن الرحم »(١) ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن ، بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة .

وتشديدات الفاتحة الأربع عشرة شدة هي منها ، ثلاث منها في البسملة ، فلو خفف منها تشديدة ، بطلت قراءة تلك الكلمة ، لتغييره النظم .

ويشترط في القراءة : عدم اللحن الخل بالمعنى كضم تاء : أنعمت ، أو كسرها

<sup>(</sup>١) وهناك أحاديث أخرى في موضوع البسملة ، منها مارواه البخاري ومسلم وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة . وهذا الحديث رواه الدارقطني وصوب وقفه ( سبل السلام : ١ / ١٧٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) رويت أحاديث الجهر بالبسملة إما في البخاري وإما في مسلم وإما فيهما عن ستة من الصحابة : أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ( المجموع : ٣ / ٣٠٢ ) .

ممن يمكنه التعلم ، وكقراءة شاذة : وهي غير السبعة إن غيرت المعنى كقراءة « إنما يخشى الله من عباده العلماء » برفع الأول ونصب الثاني ، أو زادت ولو حرفاً أو نقصت ، فمتى فعل شيئاً من ذلك بطلت قراءته .

وقال المالكية (۱): تصح القراءة بالقراءة الشاذة إن وافقت رسم المصحف العثماني ، وإن لم تجز القراءة بها . وتصح القراءة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة إن لم يتعمد ، وأثم الإمام إن وجد غيره ممن يحسن القراءة . وتصح القراءة بغير تمييز بين ضاد وظاء ، كا في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ظاء . ولا تصح القراءة إن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها ، ولا يصح الاقتداء به .

ولو أبدل صاداً بظاء لم تصح في الأصح قراءته لتلك الكلمة ، لتغييره النظم واختلاف المعنى .

ويجب ترتيبها (بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف) وموالاتها (بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس) عملاً بالسنة: «صلوا كا رأيتموني أصلي » فإن تخللها ذكر كالتحميد عند العطاس، قطع الموالاة. أما إن كان الفاصل متعلقاً بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام، وفتحه (۱) عليه إذا توقف في القراءة، وسؤال الرحمة، والتعوذ من العذاب، وسجود التلاوة لقراءة إمامه، فلا يقطع الموالاة في الأصح. ويقطع الموالاة السكوت الطويل، لإشعاره بالإعراض عتاراً، وكذا اليسير إن قصد به قطع القراءة في الأصح، عملاً بالنية.

وإن جهل إنسان الفاتحة بكالها بأن لم يكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ، أجزأه بدلها بما يعادل حروفها في الأصح ، من سبع آيات متوالية

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الفتح على الإمام : هو تلقين الآية عند التوقف فيها ، وعمله إذا سكت ، فبلا يفتح عليه مأدام يردد التلاوة .

أو متفرقة ، فإن عجز عنها أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يتعلق بالآخرة لا الدنيا بحيث لاينقص عن حروفها ، لما روى أبو داود وغيره « أن رجلاً قال : يارسول الله ، إني لاأستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً ، فعلمني ما يجزيني عنه ، فقال : قل : سبحان الله والحمد لله ولا إلىه إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

فإن لم يحسن شيئاً قرآناً ولا ذكراً ، وقف بقدر الفاتحة .

ويسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة : « آمين » (خفيفة الميم بالمد ، ويجوز القصر ) أي استجب ، سواء أكان في صلاة أم لا ، ولكن في الصلاة أسد استحباباً ، لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حُجُر ، قال : « صليت خلف رسول الله عَلَيْتُهُ ، فلما قال ـ ولا الضالين ـ قال : آمين ، ومد بها صوته » وروى البخاري عن أبي هريرة : « إذا قال الإمام : ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة ، غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » .

ويؤمن مع تأمين إمامه ، ويجهر به في الأظهر (١) ، تبعاً لإمامه للاتباع ، رواه ابن حبان وغيره وصححوه ، مع خبر : « صلوا كا رأيتموني أصلى » .

وتسن للإمام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة ، إلا في الركعتين الثالثة والرابعة في الأظهر ، اتباعاً للسنة ، رواه الشيخان ، فإن سبق بها المأموم من صلاة نفسه ، قرأها فيها حين تداركها ، على النص ؛ لأن مايدركه المسبوق هو أول صلاته ، لئلا تخلو صلاته من سورتين .

<sup>(</sup>١) يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين : يؤمن مع تـأمين الإمـام ، وفي دعـائـه في قنوت الصبح ، وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضـان ، وفي قنوت النــازلـة في الصلوات الخمس . وإذا فتح على الإمام بآية .

ولا يقرأ المأموم سورة في الصلاة الجهرية ، إلا إن كان بعيداً لا يسمع الإمام ، أو كان به صمم أو سمع صوتاً لا يفهمه . ويقرأ سورة في الصلاة السرية في الأصح ، إذ لامعنى لسكوته .

وقال المالكية على المشهور، والحنابلة: يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد، ولايقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وإنما يستحب أن يقرأها في السرية؛ لأن الأمر القرآني بالاستاع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة الجهرية، بدليل « أن النبي عَلَيْ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم، يارسول الله، قال: فإني أقول: مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عَلَيْ فيا يجهر فيه من الصلوات بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله عَلَيْ " وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر.

أما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السر: فهو قول النبي عَيْضُج : « إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا »(٢) .

وألحق الحنابلة بالصلاة السرية : كل مالا يجهر فيه من حالات عدم السماع لبعد أو آفة أو سكوت الإمام ، أي كا قال الشافعية ؛ لأن المأموم في كل تلك الأحوال غير سامع للقراءة ، فلا يحصل له مقصود الاستاع .

ويظهر أن هذا الرأي هو أولى الآراء ، توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب الاستاع للقرآن ، ودلالة الحديث على القراءة في السر ، وعدم وجود مسوغ للإنصات في السرية ، لكني لاأطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً ، للحديث المتفق

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني والترمذي .

عليه عن عبادة : « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » وهو دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة في الصلة ، ولأن الظاهر فيه بحسب الأصل هو نفي الصحة ، لا نفي الكمال والفضيلة .

وليست البسملة عند المالكية آية من الفاتحة ، فلايقرؤها في الصلاة المكتوبة ، جهراً كانت أو سراً ، لا في الفاتحة ، ولافي غيرها من السور . ويجب عند المالكية كغيرهم تعلم الفاتحة إن أمكن التعلم ، فإن لم يكن التعلم لخرس ونحوه ، أو لم يجد معلماً أو ضاق الوقت ، ائتم وجوباً بمن يحسنها إن وجده ، وتبطل إن تركه ، وإن لم يجده صلى منفرداً . ويندب الإسرار عندهم بالتأمين لكل مصل طلب منه أي كا قال الحنفية .

وقال الحنابلة : البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة ، إلا أنهم كالحنفية يقرأ بها سراً ، ولا يجهر بها ؟

ويلزم المصلي عند الحنابلة كا قال الشافعية بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحناً يغير المعنى ، فإن ترك ترتيبها أو شدَّة منها ، أو لحن لحناً يحيل المعنى ، مشل أن يكسر كاف « إياك » أو يضم تاء « أنعمت » أو يفتح ألف الوصل في « اهدنا » لم تصح قراءته ، إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا . وإن قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو قال : آمين في أثناء قراءة الإمام ، لا تنقطع قراءته . وقال المالكية على المعتمد : إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى .

وأقل ما يجزئ في الفاتحة: قراءة مسموعة يسمعها نفسه ، أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعاً ، كا هو المقرر في تكبيرة الإحرام ، فإن مادون ذلك ليس بقراءة . والمستحب : أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ، مالم يؤد

ذلك إلى التمطيط ، لقول ه تعالى : ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ . وقال المالكية : تجزئ القراءة وإن لم يسمع نفسه .

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ القراءة بغير العربية (۱) ، ولا الإبدال بلفظها لفظاً عربياً آخر ، سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن ، لقوله تعالى : ﴿ قرآناً عربياً ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ بلسان عربي مبين ﴾ ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه ، فإذا غير خرج عن نظمه ، فلم يكن قرآناً ولا مثله ، وإنما يكون تفسيراً له ، والتفسير غير المفسر ، وليس مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله . لكن أجاز بعض الحنفية لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية .

والتأمين عند الحنابلة وغيرهم سنة للإمام والمأموم للأحاديث السابقة ، ويسن عند الحنابلة كالشافعية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فيا يجهر فيه بالقراءة ، ويخفيه فيا يخفي فيه القراءة .

## الركن الرابع - الركوع:

الركوع لغة: مطلق الانحناء، وشرعاً: الانحناء بالظهر والرأس معاً حتى تبلغ يداه (أو راحتاه) ركبتيه، وأقله: أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه، وأكمله: تسوية ظهره وعنقه (أي يحدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة) اتباعاً كا رواه مسلم، ونصب ساقيه وفخذيه، ومساواة رأسه بعجزه، ويكفيه أخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه لجهة القبلة، ولايرفع رأسه ولايخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه بالنسبة للرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى

<sup>(</sup>١) ثبت عن أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز القراءة بغير العربية ، ولم يعمل بقول السابق أحد من مقلديه أو من غيرهم .

<sup>(</sup>٢) البدائع : ١ / ١١٢ .

بعض ، ومن تقوس ظهره يزيد في الانحناء قليلاً إن قدر عليه (١) .

ودليل فرضية الركوع: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا ﴾ وحديث المسيء صلاته « ... ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » وللإجماع على فرضيته .

ودليل وضع اليدين على الركبتين : ماذكره أبو حميد في صفة صلاة رسول الله وَلَيْكُ : « رأيته إذا ركع ، أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره » يعني عصره حتى يعتدل .

ودليل مشروعية التفريق بين الأصابع: مارواه أبو مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع ، فجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرَّج بين أصابعه من وراء ركبتيه ، وقال : هكذا رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يصلى »(١) .

ويشترط عند الشافعية والحنابلة ألا يقصد بركوعه غيره ، فلو هوى للتلاوة ، فجعله ركوعاً ، لم يكفه .

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١/ ١٩٣، ٢٠٨ ومابعدها، الدر الختار: ١/ ٤١٦، الشرح الصغير: ١/ ٣١٣، القوانين الفقهية: ص ٦٢، مغني المحتاج: ١/ ١٦٣ ومابعدها، المغني: ١/ ٤٩٩ ومابعدها، كشاف القناع: ١/ ٤٥٢، المهذب: ١/ ٧٤،

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٤٣ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

الاطمئنان في الركوع: أقل الاطمئنان في الركوع: هو أن يكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه راكعاً قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي الرفع منها. وهو واجب عند الجنفية كا بينا لقوله تعالى: ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ ولم يذكر الطأنينة ، وفرض عند الجمهور كا أشرنا ، لحديث المسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » وروى أبو قتادة أن النبي عَلَيْ قال: « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قيل: وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لايتم ركوعها ولاسجودها ولاخشوعها »(۱) ، وقال أيضاً: « لاتجزئ صلاة لايقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود »(۱) . إلا أن أبا حنيفة ومحمد قالا : هذه الأحاديث أخبار آحاد ، فلايزاد بها فرض على النص القرآني ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ لئلا يلزم منه نسخ المتواتر بالآحاد ؛ لأن الزيادة على النص نسخ عنده ، وقال أبو يوسف : الاطمئنان فريضة ،

# الركن الخامس - الرفع من الركوع والاعتدال:

قال أبو حنيفة ومحمد (٣): القيام من الركوع والاعتدال ( الاستواء ) والجلوس بين السجدتين واجب لاركن ؛ لأنه من مقتضيات الطهأنينة ( تعديل الأركان ) ، ولقوله تعالى : ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ ويحصل الركوع بمجرد الانحناء ولم يأمر الله به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام ، فلايفرض غيره ، ولمواظبة النبي عَلَيْكَ على الاعتدال قائماً ، وللأمر به في حديث المسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » وهذا يدل على الوجوب لثبوته بخبر آحاد ، فلو تركه أو ترك شيئاً منه ساهياً ، يلزمه سجود السهو ، ولو تركه عمداً كره أشد الكراهة ، ويلزمه أن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والحاكم عن أبي قتادة الطيالسي ، ورواه أيضاً أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري ( نيـل الأوطار : ٢ / ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رد الحتار : ١ / ٤٣٢ \_ ٤٣٣ ، فتح القدير : ١ / ٢١٠ ومابعدها .

يعيد الصلاة في الوقت ، وتكون الإعادة جبراً للأولى ؛ لأن الفرض لا يتكرر .

هذا ويلاحظ أن المشهور في مذهب الحنفية هو القول بسنية القيام من الركوع والحلسة بين السجدتين وتعديلها ، وروي وجوبها ، وهو الموافق للأدلة . وهو الصواب وقول الكال بن الهام ومن بعده من متأخرى الحنفية .

وقال أبو يوسف والأئمة الآخرون (۱): الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مطمئناً ركن أو فرض في الصلاة ، وهو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع ، سواء أكان قائماً أم قاعداً ، أو يفعل مقدوره إن عجز . ولا يقصد غيره ، فلو رفع فزَعاً ( خوفاً ) من شيء كحية ، لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة ، كا صرح الشافعية .

وإذا سجد ولم يعتدل ، لم تصح وبطلت صلاته ، لتركه ركناً من أركان الصلاة . لقوله على الله السيء صلاته : «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » وداوم النبي على فعله ، وقال : «صلوا كا رأيت وني أصلي » ، ونفى النبي على كون مافعل المسيء صلاة ، فدل كل ذلك على أن الاعتدال والطأنينة ركن ، ويدخل فيه الرفع من الركوع لاستلزامه له .

### الركن السادس ـ السجود مرتين لكل ركعة :

السجود لغة : الخضوع والتذلل ، أو التطامن والميل ، وشرعاً : أقله وضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أو غيرها من المُصلَّى ، لخبر : « إذا سجدت ، فكن جبهتك ولا تنقر نقراً »(١) وخبر خباب بن الأرت : « شكونا إلى رسول الله

 <sup>(</sup>١) رد الحتار ، المكان السابق ، اللباب : ١ / ٧٧ ، القوانين الفقهية : ص ٦٢ ، الشرح الصغير : ١ / ٣١٣ ، ٣٢٨ ، مغني المحتاج : ١ / ١٦٥ ، ١٠٥ ، كشاف القناع : ١ / ٣٢٨ ، مغني المحتاج : ١ / ١٦٥ ، كشاف القناع : ١ / ٣٤٨ ، بداية المجتهد : ١ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه .

عَلِيْهِ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا ، فلم يشكنا ، أي لم يزل شكوانا »(١) . وأكمل السجود : وضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف .

وهو فرض بالإجماع ، لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الْمَدَينِ آمَنُوا اركَعُوا وَاسْجَدُوا ﴾ ولمواظبة النبي عَلَيْكُ ، وأمره به المسيء صلاته : « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » تطمئن ساجداً » في السجد حتى تطمئن ساجداً » ولإجماع الأمة .

والواجب عند المالكية (٢): سجود على أيسر جزء من الجبهة: وهي مافوق الحاجبين وبين الجبينين. ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها، ويندب السجود على أنفه أيضاً، ويعيد الصلاة لتركه في الوقت الضروري (وهو في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس) مراعاة لمن يقول بوجوبه، فلو سجد على جبهته دون أنفه، لم يكفه، والمشهور في المنجود على الجبهة بخلاف الأنف، وإن عجز عن السجود على الجبهة أوماً للسجود، كمن كان بجبهته قروح تؤله إن سجد.

وذكر الشافعية والحنفية والحنابلة: أن من منعه الزحام عن السجود على أرض أو نحوها مع الإمام، فله السجود على شيء من إنسان أو متاع أو بهية أو نحو ذلك، لقول عمر فيا رواه البيهقي بإسناد صحيح: « إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه ».

وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة . ودليلهم حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله عليه يقول : « إذا سجد العبد

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي بسند صحيح ، ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير : ١ / ٣١٤ ، القوانين الفقهية : ص ٦٣ ، بداية المجتهد : ١ / ١٣٣ ومابعدها .

سجد معه سبعة آراب \_ أعضاء \_ وجهة وكفّاه وركبتاه وقدماه "(١) .

واتفق العلماء (۱) على أن السجود الكامل يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، لحديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ، واليدين ، والرّكبتين ، والقدمين » (۱) وفي رواية «أمر النبي عَيِّلَةً أن يسجد على سبعة أعضاء ، ولا يكف شعراً ولا ثوباً : الجبهة واليدين والركبتين ، والرّجلين » والمراد من عدم كف الشعر والثوب : عدم رفع الثوب والشعر عن مباشرة الأرض ، فيشبه المتكبرين .

ولاخلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب . ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده .

واتفق علماء الحنفية وغيرهم على أنه إن اقتصر في السجود على الجبهة دون الأنف ، جاز . لكن قال أبو حنيفة : يخير المصلي بين الجبهة وبين الأنف ، فإن اقتصر على أحدهما ، جاز ويكره ، مستدلاً بالرواية السابقة لحديث ابن عباس المذكور ؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف ، ولأن المأمور به في كتاب الله تعالى هو السجود ﴿ واسجدوا ﴾ والسجود المأمور به : هو وضع بعض الوجه الذي هو محل السجود إجماعاً ، وهو يتحقق بالأنف ، فاشتراط وضع آخر معه زيادة بخبر

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ١ / ٢١٢ ـ ٢١٤ ، مراقي الفلاح: ص ٤٥ ، تبيين الحقائق: ١ / ١١٦ ومابعدها ، مغني المحتساج: ١ / ٢٩٨ ، المحتساج: ١ / ٢٩٨ ، مغني المحتساج: ١ / ٢٩٨ ، المهذب: ١ / ٢٥ ، الدر المحتار: ١ / ٤١٦ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه بين البخاري ومسلم ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) جملة معترضة بين المجمل والمبين ، والمراد بالشعر : شعر الرأس ، وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة ، لاخارجها ، ورده القاضي عياض : بأنه خلاف ماعليه الجهور ، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي ، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها . والحكمة من المنع حتى لايشبه المتكبرين .

الواحد ، فوجب أن يجوز الاقتصار عليه كالجبهة ، بخلاف الذقن والخد ونحوهما ، لأنه ليس بمحل للسجود إجماعاً ، لكن ضم الأنف للجبهة في السجود واجب عندهم كابينت .

وقال الصاحبان : لا يجوز الاقتصار في السجود على الأنف إلا لعذر ، للحديث السابق الذي عُدّ فيه الجبهة في الأعضاء السبعة ، وهذا هو الراجح عند الحنفية .

ووضع اليدين والركبتين سنة عند الحنفية لتحقق السجود بدونها . وأما وضع القدمين فهو فريضة في السجود ، كما ذكر القدوري .

والخلاصة: أن فرض السجود عند الحنفية والمالكية يتحقق بوضع جزء من الجبهة ولو كان قليلاً ، والواجب عند الحنفية وضع أكثرها ، ويتحقق الفرض أيضاً بوضع أصبع واحدة من القدمين ، فلو لم يضع شيئاً من القدمين لم يصح السجود . وأما تكرار السجود فهو أمر تعبدي أي لم يعقل معناه على قول أكثر مشايخ الحنفية ، تحقيقاً للابتلاء ( الاختبار ) ولو سجد على كَوْر عمامته إذا كان على جبهته أو فاضل ( طرف ) ثوبه ، جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، ويكره إلا من عذر لحديث أنس « كنا نصلي مع رسول الله عليه في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه » (۱) . ولاخلاف في عدم وجوب كشف الركبتين ، لئلا يفضي إلى كشف العورة ، كا لايجب كشف القدمين واليدين ، لكن يسن كشفها ، خروجاً من الخلاف .

ودليل جواز ترك كشف اليدين حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال: « جاءنا النبي عَلَيْهُ ، فصلى بنا في مسجد بني الأشهل ، فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن ماجه ، وقال : على ثوبه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٦١ ) .

وقال الشافعية: إن سجد على متصل به كطرف كمّه الطويل أو عمامته ، جاز إن لم يتحرك بحركته ؛ لأنه في حكم المنفصل عنه . فإن تحرك بحركته في عاتقه ، لم يجز . وإن كان متعمداً عالماً ، قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه ، لم يجز . وإن كان متعمداً عالماً ، بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ، لم تبطل ، وأعاد السجود . وتصح صلاته فيا إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته . وضعف الشافعية الأحاديث الواردة في السجود على كور العامة ، أو أنها محمولة على حالة العذر(١) .

والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث السابق ، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية ، لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف . واشترط الشافعية أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين ، أي أنه يكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبعة كالجبهة ، والعبرة في اليدين ببطن الكف ، سواء الأصابع والراحة ، وفي الرجلين ببطن الأصابع ، فلا يجزئ الظهر منها ولا الحرف .

الاطمئنان في السجود: يجب أن يطمئن المصلي في سجوده ، والطأنينة فرض عند الجمهور واجب عند الحنفية ، لحديث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » كا يجب عند الشافعية: أن ينال ثقل رأسه محل سجوده ، للخبر السابق: « إذا سجدت فمكن جبهتك » ومعنى ذلك: أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس ، وظهر أثره في يده .

يتضح مما سبق أنه يشترط لصحة السجود: الطمأنينة ، وكشف الجبهة عند الشافعية ، ولايشترط ذلك عند الجمهور ، وكون السجود على الجبهة بالاتفاق ، ويضم لها القدمان عند الحنفية ، واليدان والركبتان والقدمان عند الشافعية

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٢ / ٢٦٠ .

والحنابلة ، والأنف أيضاً عند الحنابلة ، وأن يكون السجود على ماتستقر عليه جبهة المصلي ، والتنكس : وهو استعلاء أسافل المصلي وتسفل أعاليه إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل آخر ، كا أوضح الشافعية والحنفية . وأن يقصده عند الشافعية ، فلو سقط لوجهه ، وجب العود إلى الاعتدال .

والسنة في هيئة السجود عند الجمهور: أن يضع المصلي على الأرض ركبتيه أولاً ، ثم يديه ، ثم جبهته وأنفه . ويرفع أولاً وجهه ثم يديه ثم ركبتيه ، لحديث وائل بن حُجْر قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكُم إذا سجد ، وضع رُكبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه »(۱) قال الخطابي : هذا أصح من حديث أبي هريرة الآتي في مذهب مالك . فإن عكس الترتيب المذكور أجزاً ، مع خالفة السنة إلا من عذر ...

وقال المالكية: يندب تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، وتأخير اليدين عن الركبتين عند القيام للقراءة، لحديث أبي هريرة: « إذا سجد أحدكم، فلايبرك كا يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه »(١) قال ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح،

وتوسط النووي فقال: لايظهر لي ترجيح أحد المذهبين.

#### مكان الصلاة:

قال المالكية: تكره الصلاة على غير الأرض وماتنبته. وقال الحنابلة: تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود،

<sup>(</sup>١) رواه الخسة إلا أحمد ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وقال الخطابي كا ذكرنا : حمديث وائمل بن حجر أثبت من
 هذا . وقال الترمذي : غريب لانعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥٥ ) .

كا تصح على حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه ، وإن لم يجد حجمه ، لم تصح صلاته ، لعدم استقرار الجبهة عليه (١) .

# الركن السابع - الجلوس بين السجدتين:

الجلوس بين السجدتين مطمئناً ركن عند الجهور ، واجب عند الحنفية (٢) ، لحديث المسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » وفي الصحيحين « كان عليلة إذا رفع رأسه ، لم يسجد حتى يستوي جالساً » .

وأضاف الشافعية : ويجب ألا يقصد برفعه غيره ، فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف ، وألا يُطوّله ، ولا الاعتدال ؛ لأنها ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتها ، بل للفصل بين السجدتين .

والسنة في هيئة السجود: أن يجلس بين السجدتين مفترشاً: وهو أن يثني رجله اليسرى، ويبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليني ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتداً عليها، لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة. وذلك للاتباع، كا سيأتي في صفة صلاة رسول الله عليها : «ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجداً » وفي حديث عائشة أن النبي عليها « وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليني » .

ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه ، منشورتي الأصابع ، الينى واليسرى سواء .

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٤٩ ، كشاف القناع : ١ / ٣٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) رد الحتار : ١ / ۲۲۲ ومابعدها ، الشرح الصغير : ١ / ٣١٤ ، القوانين الفقهية : ص ٦٤ ، مغني الحتاج :
 ١ / ١٧١ ، المغني : ١ / ٥٢٢ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ( نصب الراية : ١ / ٤١٨ ) .

# الركن الثامن - القعود الأخير مقدار التشهد:

هذا فرض عند الحنفية إلى قوله: « عبده ورسوله » على الصحيح ، فلو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام ، فتكلم أو أكل ، فصلاته تامة ، وهو مع التشهد الأخير والصلاة على النبي عليه بعده قاعداً بمقدار: « اللهم صل على محمد » ركن عند الشافعية والحنابلة . والركن عند المالكية هو بمقدار الجلوس للسلام (۱) . ويلاحظ أن التشهد الأول كالأخير واجب عند الحنفية ، سنة عند الجمهور ، كا أن الصلاة على النبي عليه في التشهد الأخير سنة عند الحنفية والمالكية .

وكون خبر ابن مسعود خبر آحاد أثبت الفرضية ، فلأنه بيان لمجمل

<sup>(</sup>١) فتح القدير مع العناية : ١ / ١١٣ ، البدائع : ١ / ١١٣ ، تبيين الحقائق : ١ / ١٠٤ ، الشرح الكبير : ١ / ٢٤٠ ومابعدها ، ٢٤٠ ومابعدها ، كشاف ٢٤٠ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٢٥٣ ومابعدها ، كبداية المجتهد : ١ / ١٨٣ ومابعدها ، بداية المجتهد : ١ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية مدرجة عند الدارقطني ، فهي في حكم الموقوف عليه . وهناك لفظ آخر عند أبي داود وأحمد : « وإذا قلت هذا ، وقضيت هذا ، فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد » ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٩٨ ، نصب الراية : ١ / ٤٢٤ ) وسيأتي في ركن السلام حديث آخر للحنفية .

الكتاب ، ويصلح البيان الظني لـذلـك ، بخلاف قراءة الفـاتحـة مع نص القرآن ؛ لأن نص القراءة ليس بجمل ، بل هو خـاص ، فتكون الزيـادة عليـه نسخـاً بخبر الواحد ، وهو لا يجوز .

واستدل المالكية على أن التشهد والقعود ليسا بواجب: بأنها يسقطان بالسهو، فأشبها السنن.

وأما الشافعية والحنابلة فاستدلوا: بأن النبي عليه فعل الجلوس، وداوم على فعله ، وأمر به في حديث ابن عباس ، وقال: « قولوا: التحيات لله »(۱) وسجد للسهو حين نسيه ، وقد قال عليه السلام: « صلوا كا رأيتموني أصلي » ، وقال ابن مسعود: « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان ، فقال النبي عليه الله هو السلام على الله ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا: التحيات لله .. »(۱) الخ .

والدلالة منه بوجهين:

أحدهما - التعبير بالفرض ، والثاني : الأمر به وفرضه في جلوس آخر الصلاة . وأما الجلوس له ، فلأنه محله ، فيتبعه .

وأما فرضية الصلاة على النبي عَلِيْكُم في التشهد الأخير ، فلإجماع العلماء على أنها لاتجب في غير الصلاة ، فتعين وجوبها فيها ، ولحديث «قد عرفنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... الخ »(١) وفي رواية «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني والبيهقي وقالا : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>۳) متفق عليه

صلاتنا ؟ فقال : قولوا .. الخ »() والمناسب لها من الصلاة ، انستهد اخرها ، فتجب فيه ، أي بعده . وقد صلى النبي عَلِيليّ على نفسه في الوتر ، كا رواه أبو عوانة في مسنده ، وقال : « صلوا كا رأية وفي أصلي » ولم يخرجها شيء عن الوجوب . ومما يدل على الوجوب حديث على عند الترمذي وقال : حسن صحيح : « البخيل من ذكرت عنده ، فلم يصل علي » وقد ذكر النبي في التشهد ، ومن أقوى الأدلة على الوجوب ماأخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي على المنط : « إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد .. » الحديث ،

والصلاة على النبي سنة عند الشافعية على الأظهر في التشهد الأول ، لبنائه على التخفيف ، ولا تسن على الآل في التشهد الأول ، وتسن الصلاة على الآل ( وهم بنو هاشم وبنو المطلب ) في التشهد الأخير ، وقيل : تجب فيه لقوله عَلَيْكُمْ في الحديث السابق : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » والأمر يقتضي الوجوب .

## صفة الجلوس:

صفة الجلوس للتشهد الأخير عند الحنفية ، كصفة الجلوس بين السجدتين ، يكون مفترشاً كا وصفنا ، سواء أكان آخر صلاته أم لم يكن ، بدليل حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله عليه « أن النبي عليه جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليني على قبلته » وقال وائل بن حجر : « قدمت المدينة ، لأنظرن إلى صلاة رسول الله عليه ، فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليني » .

<sup>(</sup>١) رواها الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، وقال : إنه على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، وهو حديث صحيح حسن ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ( نصب الراية : ١ / ٤١٩ ، نيل الأوطار : ٢ / ٢٧٣ ) .

وقـال المـالكيـة: يجلس متـوركاً في التشهـد الأول والأخير (۱) ، لمـا روى ابن مسعود « أن النبي عَلِيليًّة كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً »(۱) .

وقال الحنابلة والشافعية: يسن التورك في التشهد الأخير، وهو كالافتراش، ولكن يخرج يسراه من جهة عينه ويلصق وركه بالأرض، بدليل ماجاء في حديث أبي حميد الساعدي: «حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخّر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم »(1) والتورك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى، والوركان: فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين. لكن قال الحنابلة: لايتورك في تشهد الصبح؛ لأنه ليس بتشهد العضدين، والذي تورك فيه النبي بحديث أبي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين ثانٍ، والذي تورك فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلاحاجة إلى الفرق.

والخلاصة : أن التورك في التشهد الثاني سنة عند الجمهور ، وليس بسنة عند الحنفية .

#### صيغة التشهد:

للتشهد صيغتان مأثورتان :

فقال الحنفية والحنابلة (أ) : التشهد هو : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام علينا وعلى عباد والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وهو

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ٣٢٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ١ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي ، ورواه البخاري مختصراً ( نيل الأوطار : ٢ / ١٨٤ ) .

٤) فتح القدير : ١ / ٢٢٠ ، القوانين الفقهية : ص ٦٥ ، المغنى : ١ / ٥٣٤ ومابعدها ، ٥٣٩ .

التشهد الذي علمه النبي عليه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه (١) .

وقال الإمام مالك: أفضل التشهد: تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه « التحيات لله ، الزاكيات لله ، الصلوات لله » وسائره كتشهد ابن مسعود السابق .

وقال الشافعية (١) : أقل التشهد : التحيات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . وأكمل التشهد ماورد في حديث ابن عباس قال : «كان رسول الله علينية يعلمنا التشهد ، كا يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله »(١) .

# معاني ألفاظ التشهد:

معنى « التحيات لله »: الثناء على الله تعالى بأنه مالك مستحق لجميع التحيات الصادرة من الخلق. وهي جمع تحية يقصد بها البقاء والعظمة والملك، وقيل: السلام. والمباركات: الناميات. والصلوات: الصلوات الخس وغيرها من العبادات الفعلية. والطيبات: الأعمال الصالحة. والسلام: أي اسم الله عليك، أو السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي. وعلينا: أي الخاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم. والعباد: جمع عبد. والصالحين:

<sup>(</sup>١) رواه الجاعة ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٧٨ ، نصب الراية : ١ / ٤١٩ ) .

۲) مغنى المحتاج : ۱ / ۱۷٤ .

<sup>&</sup>quot;) رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ ، ورواه الترمذي وصححه كـذلـك ، لكنــه ذكر السلام منكّراً ، ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال : « وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٨١ ) .

جمع صالح ، وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده . ومعنى رسول الله ، هو الذي يبلغ خبر من أرسله . وسمي تشهداً لما فيه من النطق بالشهادتين .

# الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:

أقل الصلاة على النبي ، الذي هو الركن عند الشافعية والحنابلة في التشهد الأخير : « اللهم صل على محمد » لظاهر الآية : ﴿ يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، صلوا عليه وسلموا تسلياً ﴾ (١) وهي تدل على الوجوب ؛ لأن الأمر للوجوب ، علماً بأنه قد حصل السلام على النبي في التشهد بقوله : « السلام عليك » وأما الصلاة على الآل فهي سنة .

وأكمل الصلاة على النبي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد ».

وقد ثبتت هذه الصيغة عند البخاري ومسلم بل عند الجماعة عن كعب بن عُجْرة ، قال : « إن النبي عَلَيْكُ خرج علينا ، فقلنا : يا رسول الله ، قد علمنا الله ، كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كا باركت على آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد » (۱) .

وقال الحنفية والمالكية : الصلاة على النبي سنة كا سيأتي .

<sup>(</sup>١) الصلاة من الله على عباده : الرحمة والرضوان ، ومن الملائكة : المدعاء والاستغفار ، ومن الأمة : دعاء وتعظيم للنبي لإظهار مكانته عند ربه ، ولنيل الثواب الجزيل ، كا ورد عنه عليه السلام : « من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً »

 <sup>(</sup>۲) رويت هذه الصيغة وغيرها عن أبي مسعود ، وعلي وأبي هريرة وطلحة بن عبيد الله ( انظر نيل الأوطار :
 ٢ / ٢٨٤ وما بعدها ، تفسير ابن كثير : ٢ / ٥٠٧ )

#### التشهد بالعربية:

يشترط موالاة التشهد، وكونه بالعربية ، هو وسائر أذكار الصلاة المأثورة فلا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على النبي عَلَيْتُ بغيرها ، كا ذكرنا في التكبير والقراءة ، فإن عجز مؤقتاً حتى يتعلم تشهد بلغته ، كالأخرس ، ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي عَلَيْتُ ، لزمه ذلك ، لأنه من فروض الأعيان ، فلزمه كالقراءة . فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه ، لم تصح صلاته . وإن خاف فوات الوقت ، أو عجز عن تعلمه ، أتى بما يكنه ، وأجزأه للضرورة . وإن لم يحسن شيئاً بالكلية ، سقط كله (۱) .

# الركن التاسع - السلام:

السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية ، والشافعية ، والتسليمان : فرض عند الحنابلة (٢) ، إلا في صلاة جنازة ونافلة وسجدة تلاوة وشكر ، فيخرج منها بتسلية واحدة ، وتنقضي الصلاة عند المالكية والشافعية بالسلام الأول ، وعند الحنابلة بالسلام الثاني .

ودليلهم قوله عَلِيلًا : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريها التكبير ، وتحليلها التسلم »(1) ، ولأن النبي عَلِيلًا « كان يسلم من صلاته »(1) ويديم ذلك ، ولا يخل

<sup>(</sup>١) المغني : ١ / ٥٤٥ ، مغني المحتاج : ١ / ١٧٧

 <sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية : ص ٦٦ ، مغني المحتاج : ١ / ١٧٧ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٦٣ ، كشاف القناع : ١ / ١٥٤ ، الفني : ١ / ١٥٥ ـ ٥٥٨ ، الشرح الصغير : ١ / ٢٥٠ ، ١١٣٨ ، ١١٣١ ، الشرح الكبير : ١ / ٢٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم ، وقال الحاكم : صحيح على شرط ملسلم ، وهو حديث متواتر رواه سبعة من الصحابة ( النظم المتناثر : ص ٥٧ )

<sup>(</sup>٤) ثبت ذلك عن النبي بأحاديث متعددة منها حديث ابن مسعود : « أن النبي عليه كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خداه » رواه الخسة وصححه الترمذي ، ومنها حديث عامر بن سعد عن أبيه ، قال : « كنت أرى النبي عليه يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يُرى بياض خده » رواه أحد ومسلم والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ١ / ٢٩٢ )

به ، وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي  $^{(1)}$  وقال ابن المنذر : « أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسلية واحدة جائز  $^{(1)}$  .

وقال الحنفية (۱) : السلام ليس بفرض ، بل واجب والواجب تسليمتان ، فلو قعد قدر التشهد ، ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل أو حدث ، أجزأه ذلك ، فالفرض : إنما هو الخروج من الصلاة بصنع المصلي ، عملاً بحديث ابن مسعود السابق : « إذا قضيت هذا تمت صلاتك » ولأن السلام لم يذكر في حديث المسيء صلاته . وتنقضي الصلاة عندهم بالسلام الأول قبل قوله « عليكم » .

ومما يبدل على عدم فرضية السلام ، وأن الفرض في آخر الصلاة هو القعود بقدار التشهيد : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله عَلِيلِهُ قال : إذا قضى الإمام الصلاة ، وقعد ، فأحدث قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته ، ومن كان خلفه عمن أتم الصلاة »(١) ويؤيده حديث ابن عباس : « أن رسول الله عَلِيلِهُ كان إذا فرغ من التشهد ، أقبل علينا بوجهه ، وقال : من أحدث حدثاً بعد ما يفرغ من التشهد ، فقد تمت صلاته »(١).

## صيغة السلام:

أقل ما يجزئ في واجب السلام مرتين عند الحنفية : السلام ، دون قوله : « عليكم » ، وأكمله وهو السنة أن يقول : « السلام عليكم ورحمة الله » مرتين .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ١ / ٢٢٥ ، تبيين الحقائق : ١ / ١٠٤ ، الدر الختار : ١ / ٤١٨ ، البدائع : ١ / ١١٣

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي ، وقال عنه الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في اسناده ( نصب الراية : ٢ / ٦٣ )

<sup>(</sup>٤) رواه أبـو نعيم الأصفهــاني ، وهــو غريب ، ورواه غيره مرســـلاً ، ورواه ابن أبي شيبـــة والبـيهقي عن علي ( نصب الراية : ٢ / ٦٣ ) .

وينوي الإمام بالتسليمتين السلام على من يمينه ويساره من الملائكة ومسلمي الإنس والجن . ويسن عدم الاطالة في لفظه والإسراع فيه لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود : « حذف التسليم سنة » قال ابن المبارك : معناه ألا يمد مداً .

وأقل ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة: « السلام عليكم » مرة عند الشافعية ، ومرتين عند الحنابلة وأكله: السلام عليكم ورحمة الله » مرتين يميناً وشالاً ، ملتفتاً في الأولى حتى يرى خده الأين ، وفي الثانية: الأيسر ، ناوياً السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن . وينوي الإمام أيضاً زيادة على ما سبق السلام على المقتدين . وهم ينوون الرد عليه وعلى من سلم عليهم من المأمومين ، فينويه المقتدون عن يمين الإمام عند الشافعية بالتسلية الثانية ، ومن عن يساره بالتسلية الأولى . وأما من خلفه وأمامه فينوي الرد بأي التسليتين شاء .

ودليل ذلك حديث سمرة بن جندب قال : « أمرنا رسول الله عَلَيْكُ أن نرد على الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على بعض »() .

وقال الحنفية: ينوي المأموم الرد على الإمام في التسليمة الأولى إن كان في جهة اليمار، وإن حاذاه نواه في التسليمة الثانية إن كان في جهة اليسار، وإن حاذاه نواه في التسليمين. وتسن نية المنفرد الملائكة فقط.

ولايندب زيادة « وبركاته » على المعتمد عند الشافعية والحنابلة ، ودليلهم يتفق مع دليل الحنفية : وهو حديث ابن مسعود وغيره المتقدم : « أن النبي عَلَيْكُ كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يُرى بياض خده » .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود

فإن نكس السلام فقال : « عليكم السلام » لم يجزه عند الشافعية والحنابلة . والأصح عندهم ألا يجزيه : « سلام عليكم » .

نية الخروج من الصلاة بالسلام:

والأصح عند الشافعية: أنه لاتجب نية الخروج من الصلاة، قياساً على سائر العبادات، ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة، ولكن تسن خروجاً من الخلاف، وهذا هو مشهور مذهب المالكية وهو المعتمد، ويسن بالتسليمتين معاً نية الخروج من الصلاة عند الحنابلة، لتمييز الصلاة عن غيرها، كا تتميز بتكبيرة الإحرام، فإن لم ينو، بطلت صلاته، والصحيح المنصوص عن أحمد: أنه لا تبطل صلاته. ولا يستحب نصاً الرد على الإمام والمأموم، فإن نوى مع الخروج من الصلاة السلام على الحفظة من الملائكة، والإمام والمأموم، جاز، لحديث سمرة عند أبي داود: «أمرنا النبي على الأولى الخروج من الصلاة، وينوي بالثانية بعض » وقال بعض الحنابلة: ينوي بالأولى الخروج من الصلاة، وينوي بالثانية السلام على الملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً، والرد على الإمام والملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً، والرد على الإمام والملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً ، والرد على الإمام والملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً ، والرد على الإمام والملائكة الخفظة والمأمومين إن كان إماماً ، والرد على الإمام والملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً ، والرد على الإمام والملائكة الخفظة والمأمومين إن كان إماماً ، والرد على الإمام والملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً ، والرد على الإمام والملائكة المؤمن .

وأقل ما يجزئ عند المالكية: « السلام عليكم » بالعربية ، و يجزئ « سلام عليكم » وأكله: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » لما رواه أبو داود عن وائل بن حجر ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه وابن ماجه من حديث ابن مسعود (۱) و يسلم المأموم عند المالكية ثلاثاً: واحدة يخرج بها من الصلاة ، وأخرى يردها على إمامه ، والثالثة: إن كان على يساره أحد ، رد عليه ، في مشهور المذهب .

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار : ٢ / ٢٩٤ .

ويسن رد المقتدي السلام على إمامه ، وعلى من يساره إن وجد وشاركه في ركعة فأكثر ، لاأقل .

ودليل جواز الاقتصار على تسليمة واحدة عند المالكية والشافعية حديث عائشة قالت: «كان رسول الله على يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » وحديث سلمة بن الأكوع قال: « رأيت رسول الله على على فسلم تسليمة واحدة »(۱) ولأنه بالتسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة ، فلم يشرع مابعدها كالثانية . ودليل إيجاب التسليمةين عند الحنفية والحنابلة : حديث ابن مسعود السابق ، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي على قال : « إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه من على عينه وشاله » .

# الركن العاشر: الطأنينة في أفعال معينة:

الطأنينة ركن أو شرط ركن عند الجمهور (١) في الركوع والاعتدال منه ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، وواجب عند الحنفية للأمر بها في حديث المسيء صلاته : « إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ، ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها »(١) ولحديث حذيفة : « أنه رأى رجلاً لايتم ركوعه ولاسجوده ، فقال له : ماصليت ، ولو مِت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً عالية »(١) وظاهره أنها ركن واحد في الكل ، لأنه يعم القيام (١).

<sup>(</sup>۱) رواهما ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) ركن عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية ، وشرط في الركن عند بعض الشافعية .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري .

 <sup>(</sup>٥) الدر الحتار ورد الحتار : ١ / ٤٣٢ ، الشرح الصغير : ١ / ٣١٦ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٥٧ ، ١٥٩ ،
 كشاف القناع : ١ / ٤٥٣ .

والطأنينة : سكون بعد حركة ، أو سكون بين حركتين بحيث ينفصل مثلاً رفعه عن هويه . وأقلها : أن تستقر الأعضاء في الركوع مثلاً بحيث ينفصل الرفع عن الهوي كا قال الشافعية . وذلك بقدر الذكر الواجب لذاكره ، وأما الناسي فبقدر أدنى سكون ، كا قال بعض الحنابلة ، والصحيح من المذهب : أنها السكون وإن قل .

أو هي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود ، والرفع منها ، كما قال الحنفية .

أو هي استقرار الأعضاء زمناً ما في جميع أركان الصلاة ، كما قال المالكية .

الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:

الترتيب ركن عند الجمهور، واجب في القراءة وفيا يتكرر في كل ركعة، وفرض فيا لايتكرر في كل الصلاة أو في كل ركعة كترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود، عند الحنفية (۱)، بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام، والتكبيرة على الفاتحة، والفاتحة على الركوع، والركوع على الرفع منه، والاعتدال على السجود، والسجود على السلام، والتشهد الأخير على الصلاة على النبي على عند الشافعية والحنابلة.

وذلك لأنه عَلَيْهُ كان يصلي الصلاة مرتبة ، وعلمها للمسيء صلاته مرتبة بد « ثم » ، ولأنها عبادة تبطل عند الجمهور غير الحنفية بالحدث ، فكان الترتيب فيها ركناً كغيره .

 <sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٤٣٩ ـ ٤٣١ ، الشرح الصغير : ١ / ٣١٧ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٦٤ ، مغني المحتاج : ١ / ٨٤١ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٤٥٥ ، الشرح الكبير للدردير : ١ / ٣٤١ .

ويترتب على كون الترتيب ركنا عند الجمهور ، وكا ذكر الشافعية : أن من تركه عمداً كأن سجد قبل ركوعه ، بطلت صلاته إجماعاً لتلاعبه . وإن سها عن الترتيب فمافعله بعد المتروك لغو ؛ لوقوعه في غير محله . فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى ، فعله بعد تذكره فوراً ، فإن تأخر بطلت صلاته .

وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله ، تمت به ركعته المتروك آخرها كسجدته الثانية منها ، وتدارك الباقي من صلاته ؛ لأنه ألغى مابينها .

ولو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة ، سجدها وأعاد تشهده .

وإن كانت السجدة من ركعة أخرى غير الأخيرة ، أو شك هل ترك السجدة من الأخيرة أو من غيرها ، لزمه ركعة ؛ لأن الناقصة قد تكلت ، بسجدة من الركعة التي بعدها ، وألغي باقيها .

وإن قام للركعة الثانية ، وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى : فإن كان قد جلس بعد سجدته التي قام عنها ولو للاستراحة ، سجد فوراً من قيامه . وإن لم يكن قد جلس ، جلس مطمئناً ، ثم سجد .

وإن علم في آخر صلاة رباعية ترك سجدتين أو ثلاث ، جهل موضعها ، وجب عليه ركعتان ، أخذاً بأسوأ الافتراضات ، فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ، ويلغو باقيها ، وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها .

وإن علم ترك أربع سجدات ، فعليه سجدة وركعتان . فإن كانت خمساً أو ستاً فعليه ثلاث ركعات . وإن كانت سبعاً فعليه سجدة وثلاث ركعات .

وإن تذكر ترك ركن بعد السلام : فإن كانت النية ، أو تكبيرة الإحرام ، بطلت صلاته ، وإن كان غيرهما ، بني على صلاته السابقة إن قرب الفاصل ، ولم

يأت بمناف للصلاة كمس نجاسة . ولايضر استدبار القبلة إن قصر زمنه عرفاً ، ولا الكلام إن قل عرفاً أيضاً ، لأنها يحتلان في الصلاة .

وإن طال الفصل عرفاً استأنف ، أي ابتدأ صلاة جديدة .

ويترتب على كون الترتيب واجباً فيا يتكرر في كل ركعة عند الحنفية (١): أنه لو سجد ثم ركع ، لم يعتبر سجوده ، ويلزمه سجود آخر ، فإن سجده صحت صلاته لتحقيق الترتيب المطلوب ، ويلزمه سجود السهو ، لتقديمه السجود المفروض .

ولو قعد القعود الأخير ، وتذكر سجدة صلبية (٢) ، فإنه يسجدها ، ويعيد القعود ، ويسجد للسهو ، لاشتراط الترتيب بين القعود وماقبله ، ويبطل القعود بالعود إلى السجدة الصلبية أو التلاؤية .

ولو ترك ركوعاً ، فإنه يقضيه مع مابعده من السجود .

ولو تذكر قياماً أو قراءة ، صلى ركعة في

ولو نسي سجدة من الركعة الأولى ، قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام ، ثم يتشهد ، ثم يسجد للسهو ، ثم يتشهد ، أي يقرأ التشهد إلى « عبده ورسوله » فقط.

<sup>(</sup>١) رد الحتار : ١ / ٤٣٩ ـ ٤٣٢ ، البدائع : ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) السجدة الصلبية : هي السجدة التي هي من صلب الصلاة أي جزء منها ، ومثلها في الحكم السجدة التلاوية ؛ لأنها لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية .

# الفصل الشادس سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها

#### وفيه مباحث سبعة:

أنواع سنن الصلاة : سنن الصلاة قسمان : إما داخل فيها ، وإما خارج عنها كالاستياك المذكور سابقاً ، وكسترة المصلي الذي سنوضحه .

# المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها:

سنن الصلاة : هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، بل بعاتب ويلام ، ولا تنجبر إذا تركت بسجود السهو ، ولا تبطل الصلاة بتركها عداً .

والسنة كا ذكر الحنفية (١): ما فعله رسول الله عَلَيْكَ بطريق المواظبة ، ولم يتركها إلا لعذر ، كدعاء الثناء ، والتعوذ ، وتكبيرات الركوع والسجود .

وللصلاة عندهم سنن وآداب ، والأدب فيها : ما فعله رسول الله عَلِينَةُ مرة أو مرتين ، ولم يواظب عليه ، كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاثة ، والزيادة على القراءة المسنونة ، وقد شرع لإكال السنة .

<sup>(</sup>١) فتح القدير والعناية : ١ / ١٩٤ ، البدائع : ١ / ١٩٨ ـ ٢٢٠ ، تبيين الحقائق : ١ / ١٠٦ ـ ١٣٢ ، الدر الختار : ١ / ٤٤٧ ـ ٥١١ ، مراقي الفلاح : ص ٤١ ـ ٤٤ .

والسنة أو الادب عندهم دون الواجب ، لأن الواجب في الصلاة : ما تجوز الصلاة بدونه ، ويجب بتركه ساهياً سجدتا السهو .

وذكروا للصلاة إحدى وخمسين سنة ، وسبعة أداب .

وذكر المالكية (۱) للصلاة أربع عشرة سنة ، وثمانية وأربعين أدباً . والسنة عندهم : ما طلبه الشرع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الجماعة . ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كالوتر وصلاة العيدين .

والمندوب عندهم: ما طلبه الشرع طلباً غير جازم ، وخفف أمره ، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ، كصلاة أربع ركعات قبل الظهر . ويسجد سجود السهو لثانية من السنن وهي : السورة ، والجهر ، والإسرار ، والتكبير ، والتحميد ، والتشهدان ، والجلوس لها .

وسنن الصلاة عند الشافعية (١) نوعان : أبعاض وهيئات .

والأبعاض : هي التي يجبر تركها بسجود السهو وهي ثمانية (٢) :

التشهد الأول ، والقعود له ، والصلاة على النبي عَلَيْتُ بعده ، وعلى آله بعد التشهد الأخير ، والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان ، والقيام للقنوت ، والصلاة على النبي عَلِينَةٍ ، وعلى آله بعد القنوت .

والهيئات : وهي أربعون كالتسبيحات ونحوها لا يجبر تركها بسجود السهو .

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير : ١ / ٣١٧ ـ ٣٣٧ ، الشرح الكبير : ١ / ٣٤٢ ، القوانين الفقهية : ص ٥٠ ومـا بعــدهـا ، ٥٠ م ، ٦٠

<sup>(</sup>٢) تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي : ١ / ١٩٥ ـ ٢١٦ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٦٧ ـ ١٨١ ، ١٩٢ وما بعدها ، مغني المحتاج : ١ / ١٥٢ ـ ١٨٤ ، المهذب : ١ / ٧١ ـ ٨٢ ، المجموع : ٣ / ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) بل أوصلها الشافعية إلى عشرين بعضاً سنذكرها في بحث سجود السهو ، وسميت أبعاضاً تشبيهاً لها
 بالأبعاض الحقيقية أي الأركان ، في مطلق الجبر .

والسنة أو المستحب عندهم إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بفرض آخر ، فمن ترك التشهد الأول مثلاً ، فذكره بعد اعتداله مستوياً ، لا يعود إليه لكنه يسجد للسهو ، فإن عاد إليه عامداً عالماً بتحريمه ، بطلت صلاته ، أما إن عاد إليه ناسياً أنه في الصلاة ، فلا تبطل صلاته ، ويلزم القيام عنه فوراً عند تذكره ثم يسجد للسهو . هذا إن كان المصلي إماماً أو منفرداً .

فإن كان المصلي مأموماً عاد وجوباً لمتابعة إمامه ؛ لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض ، فإن لم يعد عامداً عالماً ، بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة ، فإن نواها لم تبطل .

وقال الحنابلة (۱) : ما ليس بفرض نوعان : واجبات ، وسنن . والواجبات : وهي ما تبطل الصلاة بتركه عمداً ، وتسقط سهواً أو جهلاً ، ويجيز تركها سهواً بسجود السهو ، وهي ثمانية :

ا ـ التكبير « الله أكبر » للانتقال في محله : ( وهو ما بين انتهاء فعل وابتداء فعل آخر ) لأنه عَلَيْتُم كان يكبر كذلك ، وقال : « صلوا كا رأيتوني أصلي » ، فلو شرع المصلي في التكبير قبل الانتقال ، كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هُوِّيه إليه ، لم يجزئه ، ويجزئه فيا بين ابتداء الانتقال وانتهائه .

وهذا التكبير غير تكبيرتي الإحرام ، وتكبيرة ركوع مأموم أدرك إمامه راكعاً ، فإن الأولى ركن ، والثانية سنة للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام .

٢ ـ التسميع : أي قول « سمع الله لمن حمده » لإمام ، ومنفرد دون مأموم .

٣ \_ التحميد : أي قول « ربنا لك الحمد » لكل من الإمام والمأموم والمنفرد

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٤٥٠ ، ٤٥٥ \_ ٤٦٠ ، المغنى : ١ / ٤٦٢ \_ ٥٥٩

- ٤ تسبيح الركوع : « سبحان ربي العظيم »
- ٥ تسبيح السجود : « سبحان ربي الأعلى »

٦ ـ دعاء « رب اغفر لي » بين السجدتين . والواجب مرة واحدة في كل ما سبق ، والأكمل أن يكرر ذلك مراراً ، وأدنى الكمال : ثلاث .

٧ - التشهد الأول: لأنه عَلَيْكَ عَلَيْكَ فعله وداوم على فعله وأمر به ، وسجد للسهو حين نسيه . وأقله: « التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله »

٨ - الجلوس للتشهد الأول . وهذا وما قبله واجب على غير مأموم قام إمامه
 عنه سهوا .

وأما السنن: فهي سنن أقوال وأفعال وهيئات. وسنن الأقوال سبع عشرة وهي ( الاستفتاح ، والتعوذ ، والبسملة ، والتأمين ، وقراءة السورة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية ، وفي صلاة الفجر ، والجمعة ، والعيدين ، وفي التطوع كله ، والجهر والإخفات في محلها ، وقول: «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » بعد التحميد في حق الإمام والمنفرد ، دون المأموم ، وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ، و « رب اغفر لي : بين السجدتين ، والتعوذ في التشهد الأخير ، أي قول : أعوذ بالله من عناب السجدتين ، والدعاء في آخر التشهد الأخير ، والصلاة في التشهد الأخير على آل النبي عَلَيْكُ والبركة فيه ، أي قول : وبارك على محمد وعلى آل محمد . . . الخ ، وما زاد على الجزئ من التشهد الأول ، والقنوت في الوتر )

وما سوى ذلك: سنن أفعال وهيئات (١) ، كسكون الأصابع مضومة ممدودة حال رفع اليدين مبسوطة (ممدودة الأصابع) مضومة الأصابع مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطها عقب ذلك.

## بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:

# ١ - رفع اليدين للتحرية:

لا خلاف في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة ، وذلك حَذُو ( مقابل ) المنكبين عند المالكية (١) والشافعية ، ويخير عند الحنابلة في رفعها إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه . وقال الحنفية : يحاذي الرجل بإبهاميه أذنيه ، وترفع المرأة حذاء منكبيها فقط ؛ لأنه أستر لها . قال ابن قدامة : ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع . وقال النووي : معناه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه ، واعتمد المالكية هذه الكيفية . وأضاف الفقهاء : ويسن إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة لشرفها .

ودليل الحنفية : حديث وائل بن حجر : « أنه رأى النبي عَلَيْكَ رفع يديه حين دخل في الصلاة ، وكبّر ، وصفَّها حيال أذنيه »<sup>(۲)</sup> وحديث البراء بن عازب : « كان رسول الله عَلِيلَةٍ إذا صلى ، رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه »<sup>(3)</sup> وحديث أنس : « رأيت رسول الله عَلِيلَةٍ كبر ، فحاذى بإبهاميه أذنيه »<sup>(6)</sup>

<sup>(</sup>١) سميت هيئة لأنها صفة في غيرها .

<sup>(</sup>٢) يعتبر ذلك عندهم من الآداب أو الفضائل

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( نصب الراية : ١ / ٣١٠ )

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد واسحاق بن راهويه والدارقطني والطحاوي ( نصب الراية : ١ / ٣١١ )

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم والدارقطني ( المرجع السابق )

ودليل الشافعية والمالكية : حديث ابن عمر رضي الله عنها : « أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة »(١)

ودليل الحنابلة على التخيير: أن كلا الأمرين مروي عن رسول الله عليه الله على حدو النكبين: في حديث أبي حميد (أ) وابن عمر وعلي وأبي هريرة . والرفع إلى حذو الأذنين: رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث (أ) .

زمن الرفع : ووقت الرفع في الأصح عند الحنفية : أنه يرنع أولاً ، ثم يكبر ؛ لأن في فعله نفى الكبرياء عن غير الله تعالى .

وقال المالكية : ترفع اليدان مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونها للأرض على صفة الخائف ، عند الشروع في تكبير الإحرام ، لا عند غيره .

وقال الشافعية والحنابلة: إنه يرفع مع ابتداء تكبيرة الإحرام ، ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير ، ولا يسبق أحدهما صاحبه ، فإذا انقضى التكبير حط يديه ، فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعها ؛ لأنه سنة فات محلها ، وإن ذكره في أثناء التكبير رفع ؛ لأن محله باق . فإن لم يكنه رفع يديه إلى المنكبين ، رفعها قدر ما يكنه ، وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها ، لقول النبي عَلِيلًة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، وإن لم يكنه رفعها إلا بالزيادة على المسنون رفعها ؛ لأنه يأتي بالسنة .

حالة الأصابع: قال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن نشر الأصابع، أي ألا تضم كل الضم، ولا تفرج كل التفريج، بل تترك على حالها منشورة، أي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا مسلماً

 <sup>(</sup>٣) حديث وائـل رواه مسلم كا بينـا ، وحـديث مـالـك رواه مسلم وأحـد ( انظر نيـل الأوطـار : ٢ /
 ١٧٩ ـ ١٨٢ ) .

مفرقة تفريقاً وسطاً ؛ لأنه عَلَيْكُ كان إذا كبر ، رفع يديه ، ناشراً أصابعه » أي مفرقاً أصابعه .

وقال الحنابلة: يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع، ويضم بعضها إلى بعض ، لما روى أبو هريرة قال: « كان رسول الله عَلَيْكَ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا » (٢) والمد: ما يقابل النشر.

الجهر بتكبيرة الإحرام: قال المالكية (٢): يندب لكل مصل إماما أو مأموماً أو منفرداً الجهر بتكبيرة الإحرام، وأما تكبيرات الانتقال فيندب للإمام دون غيره الجهر بها، والأفضل لغير الإمام الإسرار بها.

رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام: قال الحنفية والمالكية: لايسن رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع أو الرفع منه، إذ لم يصح ذلك عندهم عن النبي عَلِيليًّة ، واستدلوا بما روي عن ابن عمر: « كان رسول الله عَلِيليَّة يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود »(1).

وبفعل ابن مسعود ، قال : « ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عَلَيْكَ ؟ فصلى ، فلم يرفع يديه إلا في أول أمره ، وفي لفظ : « فكان يرفع يديه أول مرة ، ثم لا يعود » (٥) وقال أيضاً : « صليت مع رسول الله عَلَيْدٍ ، وأبي بكر ، وعمر ، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة » (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ « كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه » ( نيل الأوطار : ٢ / ١٧٦ )

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ١٧٦ )

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير مع النسوقي : ١ / ٢٤٤ ، الشرح الصغير وحاشية الصاوي : ١ / ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر : وهو مغلوب موضوع ( نيل الأوطار : ٢ / ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود والنسائي ، والترمذي وقال : حديث حسن ( نصب الراية : ١ / ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطني والبيهقي ، وهو ضعيف ، والصواب أنه مرسل ( المرجع السابق : ١ / ٢٩٦ ) .

وقال الشافعية والحنابلة: يسن رفع اليدين في غير الإحرام: عند الركوع، وعند الرفع منه، أي عند الاعتدال، لما ثبت في السنة المتواترة عن واحد وعشرين صحابياً (۱) ، منها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: «كان النبي وعشرين صحابياً (الله منها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: «كان النبي وعشرين الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحَذُو مِنْكَبيه، ثم يكبّر، فإذا أراد أن يركع، رفعها مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعها كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد (۱) .

والخلاصة : أنه يراعى في رفع اليدين أن تكون الأصابع منشورة مفرقة وسطاً عند الجهور ، مضومة عند الحنابلة ، وأن تكون الأيدي باتفاق الفقهاء في اتجاه القبلة ، بحيث يستقبلها المصلي ببطونها ، لشرف القبلة .

#### ٢ - مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه:

قال الحنفية: تسن هذه المقارنة، لقوله عَلَيْكَم : « إذا كبر ـ أي الإمام ـ فكبر » بشرط ألا يفرغ المقتدي من لفظ « الله أكبر » قبل فراغ الإمام منه .

<sup>(</sup>١) راجع النظم المتناثر من الحديث المتواتر للسيد جعفر الكتاني : ص ٥٨ ، وقـال البخـاري في تصنيف لــه في الرد على منكري الرفع : رواه سبعة عشر من الصحابة ، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ( المجموع : ٢ / ٤٢٤ ) .

### ق - وضع اليد اليني على ظهر اليسرى :

قال الجمهور غير المالكية: يسن بعد التكبير أن يضع المصلي يده اليني على ظهر كف ورسغ اليسرى ، لما رواه وائل بن حُجْر أنه رأى النبي عَلِيلَةٍ رفع يديه حين دخل في الصلاة ، وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يده اليني على كفه اليسرى والرسغ والساعد »(۱) ، ومارواه قبيصة بن هُلب عن أبيه قال : «كان رسول الله عَلِيلَةٍ يؤمنا فيأخذ شاله بيينه »(۱) ومارواه سهل بن سعد قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليني على ذراعه اليسرى في الصلاة »(۱) وعن ابن مسعود : «أن النبي عَلِيلَةٍ مرّ به ، وهو واضع شاله على عينه ، فأخذ عينه ، فوضعها على شاله »(۱) .

وصفة الوضع عند الحنابلة والشافعية : أن يضع يده الينى على كوع اليسرى أو مايقاربه ، لحديث ابن حجر السابق ، علماً بأن الكوع طرف الزند مما يلي الإبهام ، أما عند الحنفية : فهو أن يجعل باطن كف الينى على ظاهر كف اليسرى ، محلقاً الرجل بالخنصر والإبهام على الرسغ . أما المرأة فتضع يديها على صدرها من غير تحليق لأنه أستر لها .

ويضعها عند الحنفية والحنابلة تحت السُّرة ، لما روي عن علي أنه قال : « من السنة وضع اليين على الشمال تحت السرة » (٥) ، وهذا ينصرف إلى سنة النبي مالله .

والمستحب عند الشافعية : أن يجعلها تحت الصدر فوق السرة ، مائلاً إلى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، والنسائي واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو داود .

جهة اليسار؛ لأن القلب فيها ، فتكونان على أشرف الأعضاء ، وعملاً بحديث وائل بن حجر السابق : « رأيت رسول الله على يصلي ، فوضع يسديه على صدره ، إحداها على الأخرى » ويؤيده حديث آخر عند ابن خزية في وضع اليدين على هذه الكيفية .

وقال المالكية: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار، لا بقوة، ولايدفع بها من أمامه لمنافاته للخشوع. ويجوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل لجواز الاعتاد فيه بلا ضرورة، ويكره القبض في صلاة الفرض لما فيه من الاعتاد أي كأنه مستند، فلو فعله لا للاعتاد، بل استناناً لم يكره، وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيا يظهر.

والراجح المتعين لدي هو قول الجمهور بوضع اليد اليني على اليسرى ، وهو المتفق مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره لحاربة عمل غير مسنون : وهو قصد الاعتاد ، أي الاستناد ، أو لحاربة اعتقاد فاسد : وهو ظن العامي وجوب ذلك .

## ع - النظر إلى موضع السجود:

قال الشافعية وغيرهم: يستحب النظر إلى موضع سجود المصلي ؛ لأنه أقرب إلى الخشوع ، ولما روى ابن عباس رضي الله عنها قال : « كان رسول الله عليه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده »(۱) وذلك إلا عند التشهد فينظر إلى سبابته التي يشير بها(۱).

<sup>(</sup>١) قال النووي : حديث ابن عباس هذا : غريب لا أعرفه ، وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بعناه ، وكلها ضعيفة ( المجموع : ٣ / ٢٧٢ ) لكن روى الجماعة إلا مسلماً والترمذي عن أنس عن النبي عَلِيْتُ قال : « مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ، فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهَنَّ أو لتُخطَفَنَ أبصارهم » وفي حديث مرسل عن ابن سيرين أن تقليب البصر كان سبباً في نزول آية ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ ( نيل الأوطار : ٢ / ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله عَلِيُّ إذا جلس في التشهد ، :

#### ه - دعاء الثناء أو الاستفتاح:

قال المالكية: يكره دعاء الاستفتاح، بل يكبر المصلي ويقرأ، لما روى أنس قال المالكية: كان النبي عَلِيَّةٍ وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين »(۱).

وقال الجمهور : يسن دعاء الاستفتاح بعد التحريمة في الركعة الأولى ، وهو الراجح لدي ، وله صيغ كثيرة ، الختار منها عند الحنفية والحنابلة :

«سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جَدُك ، ولا إلـه غيرك » لما روت عائشة ، قالت : «كان النبي عَلِيلَةٍ إذا استفتح الصلاة ، قال : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جَدُك ، ولاإله غيرك »(١) وسبحانك : من التسبيح : وهو تنزيه الله تعالى ، وتبارك اسمك : من البركة وهي ثبوت الخبر الإلهي في الشيء ، وتعالى جدك : الجد : العظمة ، وتعالى : تفاعل من العلو ، أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك ، أو علا جلالك وعظمتك . ومعناه إجمالاً : تنزيهاً لك يارب ، وإنما أنزهك بحمدك ، دام خبر اسمك في كل شيء ، وعلا جلالك ، ولامعبود غيرك .

قالوا : ولا يخفى أن ماصح عن النبي عَلِيَّةٍ أولى بالإيثار والاختيار .

والختار عند الشافعية صيغة :

« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً ، وما أنا من

ـــ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصرَه إشارتــه » ( نيل الأوطار : ٢ / ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) متفق علیه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وللدارقطني مثله من رواية أنس ، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد ، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر به ( نيل الأوطار : ٢ / ١٩٥ ) .

المشركين ، إن صلاتي ونَسُكي ، ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » لما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن علي بن أبي طالب (۱) وهو آية قرآنية ماعدا مايناسب المسلم في آخره : وهو « من المسلمين » وأصلها « أول المسلمين » كا روى مسلم .

ومعناه: قصدت بعبادتي خالق السموات والأرض ، مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام ، مبتعداً عن كل شرك بالله ، مخلصاً كل شيء لله ، فصلاتي وعبادتي وحياتي وموتي لله ، وأنا مسلم .

وأجاز الإمام أحمد الاستفتاح بغير: « سبحانك اللهم » ، وأجاز الحنفية في النافلة الجمع بين الثناء والتوجه ، لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط .

وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها ، لم يكن للمقتدي عند الحنابلة والحنفية على المعتد (٢) أن يقرأ الثناء ، سواء أكان مسبوقاً أم مدركاً ، أي لاحقاً الإمام بعد الابتداء بصلاته ، أو مدركاً الإمام بعد مااشتغل بالقراءة ، وذلك لأن الاستاع للقرآن في الجهرية فرض ، وفي السرية يسن تعظياً للقراءة ، فكان سنة غير مقصودة لذاتها ، وعدم قراءة المؤتم في السرية لالوجوب الإنصات ، بل لأن قراءة الإمام له قراءة ، ويستفتح المأموم ويستعيذ عند الحنابلة في الصلاة السرية ، أو الجهرية في مواضع سكتات الإمام .

و يجوز عند الشافعية (٢) البدء بنحو « سبحان الله ، والحمد لله ، ولاإله إلا الله ، والله أكبر ، ونحو « الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله وبحمده

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢ ، وفي رواية لمسلم : « وأنا أول المسلمين » قال الشافعي : لأنه عَلَيْتُ كان أول مسلمى هذه الأمة .

<sup>(</sup>٢) رد المحتار : ١ / ٤٥٦ ، المغني : ١ / ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الباجوري : ١ / ١٧١ ومابعدها . 🔻

بكرةً وأصيلاً » ونحو « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلنى بالماء والثلج والبرد » .

ويستحب الجمع بين جميع ذلك للمنفرد ، ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل . ويزاد على ذلك لهما : « اللهم أنت الملك لاإله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ، فإنه لايهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، فإنه لايمصرف سيئها إلا أنت ، لبيك وسَعْديك ، والخير كلمه في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت ربي وتعاليت ، فلك الحمد على ماقضيت ، أستغفرك وأتوب إليك » .

ويستحب التوجه عند الشافعية في افتتاح الفريضة والنافلة ، للمنفرد والإمام والمأموم ، حتى وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمَّن هو لتأمين إمامه قبل شروعه فيه ، ولكن لا يبدأ به إذا بدأ هو بالفاتحة أو بالتعوذ ، فإنهم قالوا لا يستحب إلا بشروط خمسة :

أولاً \_ أن يكون في غير صلاة الجنازة ، فليس فيها توجه ، وإنما يسن فيها التعوذ .

ثانياً \_ ألا يخاف فوت وقت الأداء : وهو ما يسع ركعة ، فلو لم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة لم يسن التوجه .

ثالثاً \_ ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة ، فإن خاف ذلك لم يسن ، وإن بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة .

رابعاً \_ ألا يدرك الإمام في غير القيام ، فلو أدركه في الاعتدال مثلاً لم

يسن . وإن أدركه في التشهد ، وسلم الإمام أو قام قبل أن يجلس معه ، سن له الافتتاح به .

خامساً \_ ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهواً ، فإن شرع لم يعد له .

# أ ـ التعوذ أو الاستعاذة (١) قبل القراءة في الصلاة :

قال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، لحديث أنس السابق: « أن النبي عَلِيلَةٍ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ».

وقال الحنفية : يتعوذ في الركعة الأولى فقط .

وقال الشافعية والحنابلة: يسن التعوذ سراً في أول كل ركعة قبل القراءة، بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وعن أحمد أنه يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» أثم يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» سراً عند الحنفية والحنابلة، وجهراً في الجهرية عند الشافعية كا قدمنا، واستدلوا على سنية التعوذ بقوله تعالى: « فإذا قرأت القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم».

## ٧ً ـ التأمين:

هو أن يقول المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً : « آمين » أي استجب ، بعد

<sup>(</sup>١) أي الاستجارة إلى ذي منعة ، على جهة الاعتصام به من المكروه .

<sup>(</sup>٢) دليله مارواه أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه كان إذا قـام إلى الصلاة استفتح ، ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزه ونفْخه ونَفْتُه » وقـال ابن المنـذر : « جـاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ( نيل الأوطار : ٢ / ١٩٦ ومابعدها ) .

الانتهاء من الفاتحة ، وذلك عند الحنفية والمالكية سراً ، وعند الشافعية والحنابلة : سراً في الصلاة السرية ، وجهراً فيا يجهر فيه بالقراءة . ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه .

ودليلهم حديث أبي هريرة : أن رسول الله على قال : « إذا أمّن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال ابن شهاب الزهري : كان رسول الله على يقول : آمين (۱).

وأضاف الحنابلة (١): فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم ، ورفع صوته ، ليذكّر الإمام ، فيأتي به ؛ لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة ، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم . وإن ترك المصلي التأمين نسياناً أو عمداً حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به ؛ لأنه سنة فات محلها .

والدليل على كون التأمين سراً عند المالكية والحنفية قول ابن مسعود: « أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد » أي قول: ربنا لك الحمد.

ودليل الجهر به عند الشافعية والحنابلة : حديث أبي هريرة : « كان رسول الله صلية إذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : آمين ، حتى يسمع من يليه من الصف الأول » (أ) وحديث وائل بن حُجْر : « سمعت النبي عَلِيقَةٍ قرأ : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقال : آمين ، يُدُّ بها صوته » (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ١ / ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ١ / ٢٠٤ ، والقول رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وابن ماجه وقال : حتى يسمعها أهل الصف الأول ، فيرتبع بها المسجد ( نيـل الأوطار : ٢ / ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( المصدر السابق ) .

## ٨ ـ السكتة اللطيفة:

قال الشافعية (۱): ست سكتات لطيفة تسن في الصلاة بقدر: « سبحان الله » إلا التي بين: آمين والسورة ، فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة . ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء سراً ، والقراءة أولى ، فمعنى السكوت فيها : عدم الجهر ، وإلا فلا يطلب السكوت حقيقة في الصلاة .

والسكتات الست: هي مابين التوجه والتعوذ، ومابين التحرم والتوجه، وبين التعوذ والبسملة، وبين الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة، وبين السورة وتكبيرة الركوع، أي ثلاثة قبل الفاتحة وثلاثة بعد الفاتحة. والحكمة من السكتة الرابعة: أن يعلم المأموم أن لفظة « آمين » ليست من القرآن.

وقال الحنابلة (۱): يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة يستريح فيها ، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة ، كيلا ينازعوه فيها ، كا يستحب السكوت عقب التكبير ، وبعد الانتهاء من القراءة ، وبعد الفاتحة قبل قوله : « آمين » .

ودليل مشروعية السكتات: حديث سمرة: «أن النبي عَلَيْكَةٍ كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها» وفي رواية: «سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (١) ففيه دليل على مشروعية سكتات ثلاث: بعد التكبير، وبعد الفاتحة، وبعد القراءة كلها.

وقال الحنفية والمالكية: السكتة مكروهة . إلا أن المالكية (١٠) قالوا في بحث

<sup>(</sup>١) حاشية الباجوري : ١ / ١٧٢ ، مغني المحتاج : ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المغني : ١ / ٤٩١ ، ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد والترمذي ، وابن ماجه بمعناه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: ١ / ٢٣٨ ، الشرح الصغير: ١ / ٣١٠ .

وجوب الفاتحة على المشهور: يندب الفصل بسكوت ، أو ذكر وهو أولى بين تكبيرة الإحرام والركوع ، فإن لم يفصل وركع أجزأه .

وقال الحنفية (۱): يخير مصلي الفريضة (المفترض) على المذهب في الركعتين الأخريين (الثالثة والرابعة) بين قراءة الفاتحة وتسبيح ثلاثاً، وسكوت قدرها، ولايكون مسيئاً بالسكوت، لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود، وهو الصارف لمواظبة النبي على الفاتحة عن الوجوب.

#### أ ـ تفريج القدمين :

قال الحنفية : يسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع ؛ لأنه أقرب إلى الخشوع .

وقال الشافعية: يفرق بين القدمين بمقدار شبر، ويكره لصق إحدى القدمين بالأخرى حيث لاعذر؛ لأنه تكلف ينافي الخشوع.

وقال المالكية والحنابلة: يندب تفريج القدمين ، بأن يكون بحالة متوسطة بحيث لايضها ولا يوسعها كثيراً حتى يتفاحش عرفاً .

#### ١٠ ـ قراءة سورة بعد الفاتحة :

هذا واجب عند الحنفية كابينا ، سنة عند الجمهور في الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة ، ويجهر بها فيا يجهر فيه بالفاتحة ، ويسر فيا يسر بها فيه ، لفعل النبي عليه ، فإن أبا قتادة روى : « أن النبي عليه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٤٧٧ .

الثانيه ، يسمع الآية أحياناً ، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية »(۱) وروى أبو برزة « أن النبي عَلِيليًّة كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة »(۱) وقد اشتهرت قراءة النبي عَلِيليًّة للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر ، ونقل نقلاً متواتراً وأمر به معاذاً ، فقال : « اقرأ بالشمس وضحاها ، وبسبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى »(۱).

نوع السورة المقروءة: قال الحنفية (٤): لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية ، وأن يقرأ في الركعة الأولى من محل ، وفي الثانية من آخر ، ولو كان المقروء من سورة واحدة إن كان بينها آيتان فأكثر .

ويكره الفصل بسورة قصيرة ، وأن يقرأ منكوساً ، بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى ؛ لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة ، وإنما جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم ، واستثنوا من كراهة التنكيس : أن يختم القرآن ، فيقرأ من البقرة .

ولو قرأ في الأولى ﴿ الكافرون ﴾ وفي الثانية ﴿ الم تر ﴾ أو ﴿ تبت ﴾ ثم تذكر القراءة يتم . ولا يكره في النفل شيء من ذلك .

وقراءة ثلاث آيات تبلغ قدر أقصر سورة أفضل من آية طويلة ؛ لأن

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ورواه أبو داود ، وزاد : قال : فظننا أنه يريـد بـذلـك أن يُــدُرِك النــاس في الركعــة الأولى ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) الدر المختار : ١ / ٥١٠ ـ ٥١١

التحدي والاعجاز وقع بذلك القدر ، لا بالآية . والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب . والعبرة الأكثر آيات في قراءة سورة وبعض سورة .

مواطن الجهر والإسرار في القراءة: اتفق الفقهاء على أنه يسن الجهر في الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضام، ويسر في الظهر والعصر. وللفقهاء في النوافل كالوتر وغيره تفصيل:

فقال الحنفية: يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان، وصلاة العيدين، والتراويح. ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية. وأما النوافل الليلية فهو مخير فيها.

ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية أداء ، أو قضاء في وقتها أو غير وقتها ، إلا أن الجهر أفضل في الجهرية ليلاً . أما الصلاة السرية فيجب عليه أن يسر بها على الصحيح .

ويجب على المأموم الإنصات في كل حال .

وقال المالكية: يندب الجهر في جميع النوافل الليلية، والسر في جميع النوافل النهارية إلا النافلة التي لها خطبة كالعيد والاستسقاء، فيندب الجهر فيها.

ويندب للمأموم الإسرار.

وقال الشافعية: يسن الجهر في العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلاً أو وقت الصبح، والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار، إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه. والعبرة في قضاء الفريضة بوقته أي وقت القضاء على المعتمد. وجهر المرأة دون جهر الرجل. ومحل جهرها إن لم تكن بحضرة أجانب.

وقال الحنابلة : يسن الجهر في صلاة العيـد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح ، ويسر فيا عدا ذلك .

ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية ، كما قال الحنفية .

الدعاء أثناء القراءة: يستحب طلب الرحمة والمغفرة عند قراءة آية رحمة ، والتعوذ من النار عند المرور بذكره ؛ لأن النبي على كان يقول عند ذكر الجنة والنار: « أعوذ بالله من النار ، ويل لأهل النار » () وكان لا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ، ورَغِب إليه () ، وكان إذا قرأ: ﴿ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ ؟ قال: « سبحانك ، فَبَل » () ، كذلك يسن التسبيح عند آية التسبيح خو ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ وأن يقول عند آخر ﴿ والتين ﴾ وآخر المرسلات : آمنا بالله .

## متى وكيف تقرأ السورة ؟

قال الشافعية : ولا سورة في الجهرية للمأموم ، بل يستمع ، فإن بعد ، أو كانت الصلاة سرية ، قرأ في الأصح ؛ إذ لا معنى لسكوته . وغير الشافعية قالوا : لا سورة على المأموم .

وقال المالكية والحنابلة: ويسن أن يفتتح السورة بقراءة ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ ويندب كال سورة بعد الفاتحة ، فلا يقتصر على بعضها ، ولا على آية أو أكثر ، ولو من الطوال ، ويندب قراءة خلف إمام سراً في الصلاة السرية ، وفي أخيرة المغرب ، وأخيرتي العشاء .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه بمعناه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن عائشة

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن موسى بن أبي عائشة ( راجع نيل الأوطار : ٣٢٣/٢ )

ويكره تكرير السورة عند الجهور في الركعتين ، بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي قرأها في الأولى ، أنزل منها لا أعلى ، فلا يقرأ في الثانية «سورة القدر» بعد قراءته في الأولى سورة البينة . وقال الحنفية : لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية . ويندب عند الجمهور تقصير قراءة ركعة ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يندب تطويل الركعة الأولى في الفجر فقط . والفتوى على قول محمد كالجمهور بتطويل الركعة الأولى في كل الصلوات على الثانية ، اتباعاً للسنة ، رواه الشيخان في الظهر والعصر ، ورواه مسلم في الصبح ، ويقاس غير ذلك عليه .

ويندب باتفاق الفقهاء أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم المصحف ، فتنكيس السور مكروه . ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها ؛ لأن أبا سعيد قال : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » . وجاز الجمع بين السورتين فأكثر في صلاة النافلة ؛ لأن النبي عَلِيلية « قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عران والنساء » أما الفريضة : فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها ؛ لأن النبي عَلِيلية هكذا كان يصلي أكثر صلاته .

المستحب في مقادير السور في الصلوات: يسن أن تكون السورة لإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل في صلاة الفجر من طوال المفصل (۱) باتفاق الفقهاء ، وفي الظهر أيضاً عند المالكية والحنفية والشافعية ، أما عند الحنابلة فن أوساط المفصل (۱) ، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل ، وفي المعرب من قصار المفصل . وقال المالكية : العصر كالمغرب يقرأ فيه .

<sup>(</sup>١) سمي بالمفصل لكثرة فواصله ، وفصله بالبسملة وهو السبع السابع من القرآن

 <sup>(</sup>۲) دليلهم ما كتبه عمر إلى أبي موسى أن : « اقرأ في الصبح بطوال المفصّل ، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل » رواه أبو حفص .

والحديث الجامع للقراءة في الصلوات عن جابر بن سمرة : أن النبي عَلَيْكُمْ كان يقرأ في الفجر بق والقرآن الجيد ونحوها ، وكان صلاته بعد إلى تخفيف . وفي رواية : كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ، وفي العصر نحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك » (أ) وفي رواية : «كان إذا دحَضَت ـ مالت ـ الشمس ، صلى الظهر ، وقرأ بنحو من : والليل إذا يغشى ، والعصر كذلك ، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح ، فإنه كان يطيلها »(1)

وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال : « كان النبي عَلِيلَةٍ يقرأ في المغرب : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد » ويندب للإمام التخفيف عموماً ، لحديث جابر : أن النبي عَلِيلَةٍ قال : يا معاذ ، أفتًان أنت ؟ ! أو قال : أفاتن أنت ، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى »(1) وفي رواية عند البخاري وغيره : « من أمَّ بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة »

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي ، ولفظه له .

<sup>(</sup>٢) رواهما أحمد ومسلم

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٣١ )

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٣٥ )

تحديد مقادير السور: للفقهاء آراء في تحديد السور الطوال والأوساط والقصار:

قال الحنفية في المعتمد عندهم (۱) : طوال المفصل : من سورة الحجرات إلى آخر البروج ، ( أو قدر أربعين أو خسين آية ) وأوساط المفصل : من الطارق إلى أول البينة ( أو مقدار خمس عشرة آية ) ، وقصار المفصل : من البينة إلى آخر القرآن الكريم ( أو مقدار خمس آيات في كل ركعة )

وقال المالكية (۱) : طوال المفصل : من الحجرات إلى سورة النازعات . وأوسط المفصل من عبس إلى سورة : والليل . وقصاره من سورة « والضحى » إلى آخر القرآن .

وقال الشافعية (٦) : طوال المفصل : من الحجرات إلى النبأ (عم ) ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى ، وقصاره : من الضحى إلى آخر القرآن . ويقرأ في الركعة الأولى من صبح الجمعة « الم تنزيل » وفي الثانية : « هل أتى » لما ثبت من حديث أبي هريرة (١)

وقال الحنابلة (٥): أول المفصل سورة « ق » وقيل: الحجرات.

وأوضح الحنابلة أنه يقرأ بما وافق مصحف عثان ، وهو ما صح تواتره وسنده ووافق اللغة ، ولا تصح الصلاة ويحرم قراءة بما يخرج عن مصحف عثان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها من القراءات الشاذة ( وهي التي اختل فيها ركن من أركان

<sup>(</sup>١) الدر الختار ورد المحتار : ١ / ٥٠٤ ، تبيين الحقائق : ١ / ١٣٠

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ١ / ٣٢٥ ، الشرح الكبير: ١ / ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ١ / ٢٠٥ ، شرح الحلى على المنهاج: ١ / ١٥٤

<sup>(</sup>٤) رواه الجاعة إلا الترمذي وأبا داود ( نيل الأوطار : ٣ / ٢٧٧ )

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع: ١ / ٣٩٩ وما بعدها ، ٤٠٢

القراءة المتواترة الثلاثة: موافقة العربية ولو بوجه ، وموافقة أحد المصاحف العثانية ولو احتالاً ، وصح إسنادها )(١)

حد الجهر والإسرار: قال الحنفية: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول ، فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئ . وأقل المخافقة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين .

وقال المالكية: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ، وأقل سره: حركة اللسان . أما المرأة فجهرها إسماع نفسها . وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر: أن يسمع من يليه ولو واحداً ، وأقل السر أن يسمع نفسه ، أما المرأة فلا تجهر بحضرة أجنبي .

## ١١ - التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه ، وعند القيام :

بأن يقول: « الله أكبر » وهو ثابت باجماع الأمة ، لقول ابن مسعود: « رأيت النبي عَلِيلةٍ يكبّر في كل رفع وخفض ، وقيام وقعود » (۱) وهو يدل على مشروعية التكبير في هذه الأحوال إلا في الرفع من الركوع ، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده ، وقد قال الحنابلة بوجوب التكبير ، كوجوب « سمع الله لمن حمده » وقول « ربي اغفر لي » بين السجدتين ، والتشهد الأول .

ويسن في الركوع ما يأتي :

أ ـ أخذ الركبتين باليدين وتمكين اليدين من الركبتين ، وتسوية الظهر أثناء الركوع ، وتفريج الأصابع للرجل ، أما المرأة فلا تفرجها ، ونصب

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٢ / ٢٣٧

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٤٠ ) وفي معناه حـديث آخر عن أبي موسى
 رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ( المرجع السابق : ص ٢٤١ وما بعدها )

الساقين ، وتسوية الرأس بالعجز ، وعدم رفع الرأس أو خفضه ، ومجافاة الرجل عضديه عن جنبيه ، بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن عَمْرو : « أنه ركع فجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه ، وقال : هكذا رأيت رسول الله عَلَيْتُ يصلّي »(۱) وحديث مصعب بن سعد قال : صليت إلى جنب أبي ، فطبَّقت بين كفّي ، ثم وضعتها بين فخذي ، فنهاني عن ذلك ، وقال : كنا نفعل هذا ، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب »(۱) وحديث أبي حميد الساعدي في بيان صفة صلاة الرسول عَلَيْتُ : « أن النبي عَلَيْتُ وضع يديه على ركبتيه ، ووَتَر يديه فنحاهما عن جنبيه »(۱) وحديث وابصة بن معبد عند ابن ماجه : « رأيت رسول الله عَلَيْتُ يصلي ، فكان إذا ركع ، سوّى ظهره ، حتى لو صب عليه الماء لاستقر » وحديث عائشة عند مسلم : « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ، ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك »

ب ـ أن يقول : « سبحان ربي العظيم » مرة وهو الحد الأدنى ، وأدنى الكال ثلاثاً عند الجهور ، ولا حد له عند المالكية ، ويضيف المالكية والشافعية والحنابلة « وبحمده » . والدليل حديث حذيفة قال : « صليت مع النبي وَالله ، فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى ، وما مرّت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها » (أ) وحديث عقبة بن عامر أنه قال : « لما نزلت : فسبح باسم ربك العظيم ، قال النبي والله : « إذا ركع وحديث ابن مسعود أن النبي والله : « إذا ركع

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( المصدر السابق : ص ٢٤٣ وما بعدها )

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة ( المصدر السابق : ص ٢٤٤ )

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه الخسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي ، ورواه البخاري مختصراً ( المرجع السابق :

<sup>(</sup>٤) رواه الخسة وصححه الترمذي ( المرجع السابق : ص ٢٤٥ )

أحدكم ، فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم ، وذلك أدناه »(١) .

ولا يزيد الإمام عن التسبيحات الثلاث ، ويكره له ذلك ، تخفيفاً على المأمومين . ولكن عند الشافعية : يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل : « اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي »(۱) .

وقال الحنفية: وكره تحريماً إطالة ركوع، أو قراءة لإدراك الجائي إن عرفه، وإلا فلا بأس به، وهذا موافق لبقية الأئمة، والاطمئنان في الركوع واجب في المذاهب الأربعة كا بينا سابقاً.

### 17 - التسميع والتجميد:

أي قول: سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد (٢): للإمام سراً في التحميد وللمنفرد عند الحنفية وفي المشهور عند الحنابلة ، وأما المقتدي فيقول فقط عند الحنابلة وعلى المعتمد عند الحنفية: « ربنا لك الحمد » أو « ربنا ولك الحمد » أو « اللهم ربنا لك الحمد » والأول عند الشافعية أولى لورود السنة به ، وأفضله عند الحنفية الأخير ، ثم « ربنا ولك الحمد » ثم الأول . والأفضل عند الحنابلة والمالكية: « ربنا ولك الحمد » ثم الأول . والأفضل عند الحنابلة والمالكية: « ربنا ولك الحمد » .

وعند المالكية: الإمام لايقول: « ربنا لك الحمد » والمأموم لايقول: « سمع الله لمن حمده » والمنفرد يجمع بينها حال القيام ، لاحال رفعه من الركوع ، إذ الرفع يقترن بـ « سمع الله » ، فإذا اعتدل قال: « ربنا ... » الخ .

<sup>(</sup>١) رواهما أبو داود وابن ماجه وأحمد ( المرجع السابق : ص ٢٤٦ )

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ماعدا الجملة الأخيرة ، فقد زادها ابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) أي ربنا استجب لنا ، ولك الحمد على هدايتك إيانا .

والخلاصة : أن المقتدي عند الجمهور يكتفي بالتحميد .

ويسن عند الشافعية : الجمع بين التسميع والتحميد في حق كل مصل ، منفرد وإمام ومأموم .

والدليل على الجمع لدى الشافعية: حديث أبي هريرة قال: « كان رسول الله على الجمع لدى الشافعية : حديث أبي هريرة قال: « كان رسول الله على السلاة يكبّر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صُلْبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ... » الحديث متفق عليه ، وفي رواية لها: « ربنا لك الحمد »(١) .

ودليل التفرقة بين الإمام والمأموم لدى الجمهور: حديث أنس: أن رسول الله عَلَيْتُ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»(٢).

ويسن عند الشافعية والحنابلة القول: « ربنا لك الحمد ، مل السموات ومل الأرض ، ومل ماشئت من شيء بعد » أي بعدها كالعرش والكرسي وغيرها مما لا يعلمه إلا هو ، ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل: « أهلَ الثناء والمجد أحق ماقال العبد أن ، وكلنا لك عبد ، لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ » أقى .

ودليلهم حديث ابن عباس: أن النبي عَلَيْكَ كَان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربّنا لك الحمد، مل السموات ومل الأرض، ومل مابينها، ومل

<sup>(</sup>١) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٤٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ( المرجع السابق : ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) أي ياأهل المدح والعظمة .

<sup>(</sup>٤) مبتدأ ، خبره : « لا مانع لما أعطيت » وأما قوله : « وكلنا لك عبد » فهو جملة معترضة .

<sup>(</sup>٥) أي لاينفع ذا الغنى عندك أو ذا الحظ في الدنيا ، حظه في العقبي ، إنما ينفعه طاعتك .

ماشئت بعد ، أهلَ الثناء والمجد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ »(١) وكذلك حمله الحنفية على حال الانفراد(١) .

آ- وضع الركبتين ، ثم اليدين ، ثم الوجه عند الهوي للسجود ،
 وعكس ذلك عند الرفع من السجود .

هذا عند الجمهور غير المالكية ، لحديث وائل بن حجر السابق : « رأيت رسول الله عَلِيلةٍ إذا سجد ، وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » .

وقال المالكية: يضع يديه ، ثم ركبتيه عند السجود ، ويرفع ركبتيه ثم يديه عند الرفع منه ، لحديث أبي هريرة: « إذا سجد أحدكم ، فلا يبرك كا يبرك البعير ، وليضع يديه ثم ركبتيه » وقد سبق بيان ذلك ولا ترجيح بين الكيفتين .

#### ١٤ - هيئات السجود الأخرى :

أ ـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية ، وتوجيه الأصابع مضومة مكشوفة نحو القبلة باتفاق المذاهب ووضع اليدين حذو ( مقابل ) المنكبين في أثناء السجود عند غير الحنفية وإبرازهما من ثوبه والاعتاد على بطونها ، والتفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين عند الشافعية .

وعلى هذا يكون توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة سنة .

دليل الحالة الأولى: حديث وائل بن حجر: « أنه على كان إذا سجد وضع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) منية المحلي للجلبي : ص ٣١٨ .

وجهه بين كفيه »(١) .

والحكمة من ضم أصابع اليدين هو التوجه نحو القبلة لشرفها ، ولأن في السجود تنزل الرحمة ، وبالضم ينال أكثر (٢) ، ودليل الضم وتوجيه الأصابع للقبلة : حديث أبي حميد الساعدي : « فإذا سجد ، وضع يديه غير مفترش ، ولا قابضها ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة »(١) .

ودليل الحالة الثالثة : حديث أبي حميد الساعدي : « أن النبي عَلِيلَةٍ كان إذا سجد وضع كفيه حذو منكبيه »(١) .

ودليل إبراز اليدين من الثوب حديث أبي هريرة : « نهى رسول الله عَلَيْنَةُ أَن يشتمل الصَّاء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه ، يعني شيء »(٥) .

وأما الاعتاد على بطون اليدين فلكونه أعون على الحركة وأبلغ في الخشوع والتواضع ، وأما التفرقة بين القدمين ونحوهما فلاتباع السنة في ذلك .

ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه ، ومرفقيه عن جنبيه ، وذراعيه عن الأرض في السجود في غير زحمة ، وتفريقه بين ركبتيه ورجليه .

أما المرأة فتضم بطنها إلى فخذيها وفي جميع أحوالها ؛ لأنه أستر لها(٦) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وأبو داود .

<sup>(</sup>٢) رد الحتار والدر الختار : ١ / ٤٦٥ ، ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( نصب الراية : ١ / ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، واشتال الصاء : أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانباً ولا يبقي ماتخرج منه يده ( نيل الأوطار : ٢ / ٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) وتسمى حالة الرجل: التخوية ، وحالة المرأة: التطامن. ويعبر بعض الفقهاء بعبارة للرجل: « ومجافاة ضَبْعيه جنبيه وسطاً » والضبع: مافوق المرفق إلى الإبط.

ودليل حالة الرجل أحاديث : منها :

حديث ميونة : « أن النبي عَرِيكَ كان إذا سجد جافى ، حتى لو شاءت بهية أن قر بين يديه لمرت »(١) .

وحديث عبد الله بن بُحَيْنة قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا سجد يُجنِّح في سجوده ، حتى يُرى وَضَحُ إبطيه »(٢) أي بياض إبطيه .

وحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه قال : « إذا سجد فَرَّج بين فخذيه ، عير حامل بطنّه على شيء من فخذيه »(٢) .

وحديث أنس في النهي عن ترك المجافاة ، عن النبي عَلَيْكُم قال : « اعتدلوا في السجود ، ولا يبسُطُ أحدكم دراعيه انبساط الكلب »(٤) .

ج - تجب الطمأنينة باتفاق المذاهب كا بينا ، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة كا ذكرنا ، لحديث أبي حميد : « أن النبي عَلَيْكُ كان إذا سجد أمكن أنف وجبهته من الأرض ، وخعى يديه عن جنبية ، ووضع كفيه حذو منكبيه »(٥) .

د ـ التسبيح في السجود : بأن يقول : سبحان ربي الأعلى » مرة في الحد الأدنى ، وثلاثاً وهو أدنى الكمال ، وهو سنة بالاتفاق لحديث ابن مسعود السابق : « ... وإذا سجد ، فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى ، ثلاث مرات » .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . والبهية : صغار أولاد الضأن والمعز ( نصب الراية : ١ / ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( المصدر السابق : ص ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة ( المصدر السابق : ص ٢٥٦ ) ومعنى « لايبسط ، ولا يفترش في رواية » واحد ، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط ، قال القرطبي : ولا شك في كراهة هذه الهيئة ، ولا في استحباب نقيضها . وفي رواية : « افتراش الكلب » بدل : « انبساط الكلب » ومعناهما واحد .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٥٧ ) .

وحديث حذيفة : أنه سمع رسول الله عَلَيْكَ إذا سجد ، قال : « سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات »(١) .

قال الحنفية : ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيفاً على المأمومين ، ولا حد للتسبيح عند المالكية .

وزاد المالكية والشافعية والحنابلة: « وبحمده » ويزيد عند الشافعية المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل: « سُبُّوح قدوس رب الملائكة والروح ، اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » .

ودليلهم على الجملة الأولى حديث عائشة: أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، ربّ الملائكة والروح "() وسبوح قدوس: من صفات الله، والمراد: المسبّح والمقدس، فكأنه يقول: مسبح مقدس، ومعنى «سبوح» المبرأ من النقائص والشريك وكل مالايليق بالألوهية. وقدوس: المطهر من كل مالايليق بالخالق.

وبقية التسبيح رواه مسلم .

هـ الدعاء في السجود (٢): قال الحنفية: لايأتي المصلي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح، على المذهب، وما ورد محمول على النفل، ويندب الدعاء في السجود عند المالكية بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا، أو الآخرة، له أو

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ، وأبو داود ، ولم يقل « ثلاث مرات » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) الدر الختار : ١ / ٤٧٢ ، تبيين الحقائق : ١ / ١١٨ ، الشرح الصغير : ١ / ٣٢٩ ، المغني : ١ / ٥٢٢ ، حاشية
 الباجوري : ١ / ١٧٧ ، مغني المحتاج : ١ / ١٨١ .

لغيره ، خصوصاً أو عموماً ، بلاحـ ت بل بحسب ما يسر الله تعـ الى . ولابـ أس عنـ د الحنابلة بالدعاء المأثور أو الأذكار .

ويتأكد طلب الدعاء في السجود عند الشافعية .

ودليلهم خبر مسلم وغيره: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء ، فقمِن أن يستجاب لكم »(١) أي أكثروا الدعاء في سجودكم ، فحقيق أن يستجاب لكم .

وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال : « يامعاذ ، إذا وضعت وجهك ساجداً ، فقل : اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتك » .

وقال على رضي الله عنه : « أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد ، وهو ساجد ، رب إني ظلمت نفسي فَاغْفِر لي »(١) .

وعن أبي هريرة : « أن النبي عَلِيلَةٍ كان يقول في سجوده : اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دِقَّه وجلَّه ، وأوله وآخره ، وعلانيته وسره "" .

10 - الجلوس بين السجدتين ، مطمئناً مفترشاً الرجل رجله اليسرى ، وناصباً الينى ، موجهاً أصابعه نحو القبلة ، واضعاً يديه على فخذيه ، بصورة مبسوطة ، بحيث تتساوى رؤوس الأصابع مع الركبة .

أما المرأة فتتورك عند الحنفية ، بأن تجلس على أليتها ، وتضع الفخذ على الفخذ ، وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها اليني ؛ لأنه أستر لها .

والدليل على هيئة الجلوس هذه للرجل: حديث أبي حميد في صفة صلاة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) رواهما سعيد بن منصور في سننه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود ومعنى « دقه وجله » قليله وكثيره ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٨٩ ) .

رسول الله على الله عظم في موضعه ، ثم هوى ساجداً » وحديث عائشة : « وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب الينى »(۱) .

وقال ابن عر: « من سنة الصلاة : أن ينصب القدم اليني ، واستقباله بأصابعها القبلة »(١) .

ويكره الإقعاء: وهو أن يفرش قدميه ، ويجلس على عقبيه ، لحديث علي : « قال رسول الله على الله على السجدتين » وحديث أنس : « قال لي رسول الله على الله ع

ويسن عند الشافعية والحنابلة الاعتاد بيديه على الأرض عند القيام عن سجود أو قعود اتباعاً للسنة ، والنهي عن ذلك ضعيف<sup>(1)</sup> .

#### ١٦ - الدعاء بين السجدتين:

ليس عند الحنفية (٥) بين السجدتين دعاء مسنون ، كا ليس بعد الرفع من الركوع دعاء ، ولا في الركوع والسجود على المذهب كا قدمنا ، وما ورد محمول على النفل أو التهجد .

ولم يذكر المالكية هذا الدعاء من مندوبات الصلاة ، وذكره ابن جزي فيا يقال بين السجدتين .

والدعاء مشروع عند الشافعية والحنابلة ؛ بل قال الحنابلة : إنه واجب ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي .

<sup>(</sup>٣) رواهما ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) شرح الحضرمية : ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) الدر الختار : ١ / ٤٧٢ ، تبيين الحقائق : ١ / ١١٨ .

وأدناه أن يقول مرة : « رب اغفر لي » وأدنى الكال عندهم أن يقول ذلك : ثلاث مرات كالكال في تسبيح الركوع والسجود .

وصيغة هذا الدعاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة: « رب اغفر لي وارحمني ، واجبرني ، وارفعني ، وارزقني ، واهدني ، وعافني » وقال الحنابلة: لا يجوز في الصلاة ، بغير الوارد في السنة ، ولا يجوز بما ليس من أمر الآخرة ، كحوائج الدنيا وملاذها ، وتبطل الصلاة به .

ودليل المشروعية : ماروى حذيفة : « أنه صلى مع النبي عَلَيْكُم ، فكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، (۱) .

وروي عن ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله عليه يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وعافني ، وارزقني »(١) .

وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً أتى النبي عَلِيكِيمٍ ، فقال: يارسول الله كيف أقول حين أسأل ربي ، قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني ، وارزقني ، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك »أي لأن الغفر الستر ، والعافية: اندفاع البلاء عن الإنسان ، والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم .

جلسة الاستراحة: المشهور عند الشافعية (٢): سنَّ جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية تسمى جلسة الاستراحة، في كل ركعة يقوم عنها فلا تسن عقب سجدة التلاوة، اتباعاً لما ثبت في السنة عند البخاري. وروى الجماعة إلا مسلماً

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ، إلا أنه قال : « في صلاة الليل » ، وقال أبو داود فيه « وعافني » مكان « واجبرني » ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٦٣ ، سبل السلام : ١ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج : ١ / ١٧١ وما بعدها .

وابن ماجه عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي عَلَيْتُهُ يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته ، لم ينهض حتى يستوي قاعداً »(١) .

ولا تستحب جلسة الاستراحة عند الجهور، إذ لم تذكر في حديث أبي حميد الساعدي في بيان صفة صلاة رسول الله عليه الله على الله عليه الله على ا

10 - التشهد الأول ، والافتراش لـ كالجلوس بين السجدتين ، والتورك في التشهد الأخير :

وصيغة التشهد عند الشافعية: « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » .

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التشهد الأول والجلوس له ، على أنها سنتان عند الجمهور ، وواجبان عند الحنابلة ، بدليل الأمر به وسقوطه بالسهو ، قال ابن مسعود : « إن محمداً عَيِّاللَّهِ قال : إذا قعدتم في كل ركعتين ، فقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبة إليه ، فليدع ربه عز وجل »(٢) .

واستدل الحنابلة على وجوبه بفعل النبي عَلِيليٌّ ومداومته على فعله ، وأمره به

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا مسلماً وابن ماجه (نيل الأوطار: ٢ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ٢ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحد والنسائي (نيل الأوطار: ٢ / ٢٧١) وهذه هي الصيغة المفضلة عند الحنفية والحنابلة ، وقد عرفنا الصيغة المختارة عند الشافعية ، وعند المالكية ، وعبارة : ثم ليتخير : فيها الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به من أمور الدنيا والآخرة مالم يكن إثما . وهو رأي الجهور ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة .

في حديث ابن عباس ، فقال : « قولوا : التحيات لله » وسجد للسهو حين نسيه ، وقد قال : « صلوا كا رأيتموني أصلي » ، ولا تستحب عند الجمهور الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله ، وقال الحنابلة أيضاً : إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام ، لم يزد المأموم على التشهد الأول ، بل يكرره حتى يسلم الإمام .

ويسن أن يضم إليه عند الشافعية : الصلاة على النبي ﷺ في آخره ، فيقول : « اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي » .

ويلاحظ أن كلاً من التشهد الأول والأخير سنة عند المالكية ، والأول سنة والأخير واجب عند الحنفية ، والأول سنة أو بعض ، والأخير فرض عند الشافعية ، والأول واجب والأخير فرض عند الحنابلة . ويسن باتفاق الفقهاء الشافعية ، والأول واجب والأخير فرض عند الحنابلة . ويسن باتفاق الفقهاء الإسرار بقراءة التشهد ، لأن النبي عَلَيْكُم لم يكن يجهر به ، قال ابن مسعود : « من السنة إخفاء التشهد »(۱) ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح فاستحب إخفاؤه .

وأما صفة الجلوس للتشهد الأول: فهي الافتراش عند الحنفية والشافعية والخنابلة ، وهو أن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها ، وينصب يمناه . وتتورك المرأة فيه عند الحنفية ؛ لأنه أستر لها ، ودليل الافتراش حديث عائشة : « وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليني »(٢) .

وحديث وائل بن حجر: « أنه رأى النبي عَلِيلَةٍ يصلي ، فسجد ، ثم قعد فافترش رجله اليسرى »(١) وحديث أبي حميد « أن النبي عَلِيلَةٍ جلس ـ يعني

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد وأبو داود ( المصدر السابق : ٢ / ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال : صليت خلف رسول الله عَلِيَّة ، فلما قعد ، وتشَهِّد ، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٧٣ ) .

للتشهد ـ فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر الينى على قبلته »(۱) وحديث رفاعة بن رافع « أن النبي عَلَيْكُ قال للأعرابي : إذا سجدت ، فكن لسجودك ، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى »(۱).

وقال المالكية : يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير ، لما بينا ، ولما روى ابن مسعود : « أن النبي عَلِيلَةٍ كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً »(٢).

وقال الحنفية: الجلوس للتشهد الأخير كالتشهد الأول ، يكون مفترها ، لحديث أبي حميد .

وقال الشافعية والحنابلة: يسن التورك للتشهد الأخير، وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة عينه، ويلصق وَرِكَه بالأرض، بدليل حديث أبي حميد: «حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَّر رِجُله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم »(1).

والأصح عندهم : يفترش المسبوق والساهي .

والخلاصة : أنه يسن التورك في التشهد الأخير عند الجمهور ، ولايسن عند الحنفية ، إلا أن الحنابلة قالوا : لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان ، فلا يتورك في تشهد الصبح .

#### ١٨ \_ وضع اليدين على الفخذين:

بحيث تكون رؤوس أصابعها على الركبتين ، ورفع الإصبع السبابة من الينى فقط عند الشهادة في التشهد:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( المرجع السابق ) .

<sup>(</sup>٣) المغني : ١ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه الخسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ٢ / ١٨٤ ) .

قال الحنفية (۱): يضع عناه على فخذه اليني ، ويسراه على اليسرى ، ويبسط أصابعه ، كالجلسة بين السجدتين ، مفرجة قليلاً ، جاعلاً أطرافها عند ركبتيه ، ولا يأخذ الركبة في الأصح ، والمعتمد أنه يشير بسبابة يده اليني عند الشهادة ، يرفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى ، بقوله : « لا إله » ، ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده ، بقوله : « إلا الله » ليكون الرفع إشارة إلى النفي ، والوضع إشارة إلى الإثبات ، ولا يعقد شيئاً من أصابعه .

ودليلهم رواية في صحيح مسلم عن ابن الزبير تدل على ذلك ؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة (٢).

وقال المالكية (٢): ترسل اليد اليسرى ، ويعقد من اليد اليني في حال تشهده ماعدا السبابة والإبهام : وهو الخنصر والبنصر والوسطى ، بجعل رؤوسها باللَّحْمة التي بجنب الإبهام ، مادًا إصبعه السبابة كالمشير بها ، فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين ؛ لأن مدَّ السبابة مع الإبهام صورة عشرين ، وقبض الثلاثة تحت الإبهام صورة تسع .

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ٢ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ١ / ٣٣٠ .

يحركها<sup>(۱)</sup>، يدعو بها »<sup>(۲)</sup>.

وقال الشافعية والحنابلة (٢): السنة وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير، يبسط يده اليسرى منشورة، مضومة الأصابع في الأصح عند الشافعية، بحيث تسامت رؤوسها الركبة، مستقبلاً بجميع أطراف أصابعها القبلة، فلاتفرج الأصابع؛ لأن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة.

ويضع يده اليني على فخذه اليني ، ويقبض منها الخنصر والبنصر ، وكذا الوسطى في الأظهر عند الشافعية ، أما عند الحنابلة : فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى .

ويشير بالسبابة (أو المُسبِّحة)، ويرفعها عند قوله: « إلا الله » ولا يحركها، لفعله عَلَيْلَةٍ، ويديم نظره إليها، لخبر ابن الزبير السابق.

والأظهر عند الشافعية والحنابلة: ضم الإبهام إلى السبابة ، كعاقد ثلاثة وخمسين ، بأن يضعها تحتها على طرف راحته . ولو أرسل الإبهام والسبابة معاً ، أو قبضها فوق الوسطى ، أو حلق بينها برأسها أو وضع أغلة الوسطى بين عقدتي الإبهام ، أتى بالسنة ، لورود جميع ذلك ، لكن الأول أفضل كا قال الشافعية ؛ لأن رواته أفقه .

ودليلهم حديث ابن عمر: « أن النبي عَلِينَ وضع يده اليني على ركبته

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك : الإشارة بها ، لاتكرير تحريكها ، حتى لايعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ : « كان يشير بالسبابة ولايحركها ، ولايجاوز بصره إشارته » قال ابن حجر : وأصله في مسلم دون قوله : « ولايجاوز بصره إشارته » ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي ( المصدر السابق ) وروى البيهقي حديثاً ضعيفاً عن ابن عمر : « تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان » .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج : ١ / ١٧٢ ومابعدها ، حاشية الباجوري : ١ / ١٧٧ ، المغني : ١ / ٥٣٤ .

الينى ، وعقد ثلاثاً وخمسين ، وأشار بالسبابة »(1) ، ودليلهم على عدم تحريك الأصبع : حديث عبد الله بن الزبير : « كان النبي عَلَيْكُ يشير بأصبعه إذا دعا ، ولا يحركها »(1) وحديث سعد بن أبي وقاص قال : « مرَّ علي النبي عَلِيْكُ وأنا أدعو بأصابعي ، فقال : أحد ، أحد ، وأشار بالسبابة »(1).

# 19 - قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:

تسن على الصحيح عند الحنفية ولو ضم إليها سورة لابأس به ؛ لأن القراءة في هاتين الركعتين مشروعة من غير تقدير . وهي فرض عند الشافعية ، وواجبة للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة .

دليل الحنفية : هو أن الفاتحة لاتتعين في الصلاة ، وتجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان ، لقوله تعالى : ﴿ فَ اقرؤوا ماتيسر من القرآن ﴾ ﴿ فَاقرؤوا ماتيسر معك من القرآن » ، ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام ، فكذا في الصلاة . وقد وردت آثار عن بعض الصحابة (علي وابن مسعود) بسنيتها ، فصرف الوجوب الظاهر من الأحاديث للمواظبة على الفاتحة إلى السنية ، وهو أدنى ماتدل عليه الأحاديث .

ودليل الجمهور: حديث عبادة بن الصامت « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »(١)، وجما أن القراءة (أي قراءة شيء من القرآن) فرض أو ركن في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . وكون هذه الكيفية ثلاثة وخمسين طريقة لبعض الجاسبين ، وأكثرهم يسمونهـا تسعـة وخمسين ، وآثر الفقهاء الأول تبعاً للفظ الخبرَ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .

الصلاة ، فكانت معينة كالركوع والسجود .

وأما خبر المسيء صلاته فقيد بماروى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي عَلِيليَّةٍ قال للأعرابي : « ثم اقرأ بأم القرآن ، وماشاء الله أن تقرأ » (١) فهو محمول على الفاتحة ، وماتيسر معها من القرآن ممازاد عليها .

## ٢٠ ـ الصلاة على النبي عَلِي وعلى آله في التشهد الأخير:

قال الحنفية (۱): الصلاة على النبي وعلى آله ـ الصلوات الإبراهيية : سنة وكذلك قال المالكية (۱): تسن الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ بعد التشهد الأخير ، كا أن كل تشهد (أول أو أخير ولو في سجود سهو) هو سنة مستقلة .

وقال الشافعية والحنابلة (٤): تجب الصلاة على النبي عَلَيْكُم في التشهد الأخير، أما الصلاة على الآل فيه فهي سنة عند الشافعية، واجبة عند الحنابلة.

ودليل الوجوب عند الحنابلة: حديث كعب بن عُجرة السابق: «إن النبي عَلَيْتُ خرج علينا، فقلنا: يارسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كا صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كا باركت على آل ابراهيم، إنك حميد مجيد »(أ)، وروى الأثرم عن فضالة بن عبيد: «سمع النبي عَلِينَةٌ رجلاً يدعو في صلاته لم يجد ربه، ولم يصل على النبي عَلِينَةٌ ، فقال النبي عَلِينَةً : عجل هذا، ثم دعاه النبي عَلِينَةً فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتجيد

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً أبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الدر الختار : ١ / ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير : ١ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج : ١ / ١٧٣ ومابعدها ، المغني : ١ / ٥٤١ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه .

ربه والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي عَلَيْكُم ، ثم ليدع بعد بما شاء » والأمر يقتضي الوجوب ، وصفة الصلاة على النبي وآله : تكون على النحو المذكور في حديث كعب .

واستدل الشافعية على وجوب الصلاة على النبي عَلَيْكُ بالأمر القرآني : ﴿ يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً ﴾ وبالحديث السابق ، وبحديث اخر في معناه رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، وقال : إنه على شرط مسلم ، وبحديث أبي مسعود عند أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (۱). وأقل الصلاة على النبي عَلَيْكُ ، وآله : اللهم صل على محمد وآله ، والزيادة إلى « مجيد » سنة .

وأما كون الصلاة على الآل سنة : فلخبر أبي زرعة : « الصلاة على النبي عَلَيْكُ المر ، من تركها أعاد الصلاة » ولم يذكر الصلاة على آله .

ودليل الحنفية والمالكية على السنية مطلقاً (الصلاة على النبي وآله): أن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعلم كيفيته، وهي لاتفيد الوجوب، قال الشوكاني (۱): إنه لم يثبت عندي من الأدلة مايدل على مطلوب القائلين بالوجوب، وعلى فرض ثبوته، فترك تعليم المسيء للصلاة، لاسيا مع قوله على الندب، ويؤيد ذلك قوله فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» قرينة صالحة لحمله على الندب، ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: «إذا قلت هذا، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد »(۱).

الصلاة على النبي عَلِيَّةٍ في غير الصلاة: أما الصلاة على النبي في غير

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٢ / ٢٨٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ٢ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني .

الصلاة فهي مندوبة ، لاواجبة ، فقد حكى الطبري الإجماع على أن محمل الآية على الندب . وقال الحنفية (١): هي فرض مرة واحدة في العمر ، والمذهب أنه تستحب على التكرار كلما ذكر النبي والله الله ، ولو اتحد المجلس في الأصح وعليه الفتوى .

السيادة لمحمد على المنافية والشافعية "تندب السيادة لمحمد في الصلوات الإبراهيية ؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب ، فهو أفضل من تركه . وأما خبر « لاتسودوني في الصلاة » فكذب موضوع (١) . وعليه : أكمل الصلاة على النبي وآله : « اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ، كا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أو وارك على سيدنا إبراهيم في العالمين ، سيدنا محمد ، كا باركت على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ، ونك حميد مجيد » (١) .

# ٢١ ـ الدعاء بعد الصلاة على النبي على ا

بما هو مأثور عن الرسول عليه عند الحنفية ، أو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة عند الأئمة الآخرين ، والمأثور أفضل . ويندب تعميم الدعاء ؛ لأنه أقرب إلى الإجابة ، ومن الدعاء العام : « اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً » أي جزماً .

ومن الدعاء المأثور: « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٤٨٠ ، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : ١ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الدر الختار : ١ / ٤٧٩ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٦٢ ، شرح الحضرمية : ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي: ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) خص إبراهيم بالذكر ؛ لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا في القرآن لنبي غيره ، قال تعالى : ﴿ رحمة الله وبركاتـه عليكم أهل البيت ﴾ وآل سيدنا محمد : هم بنو هاشم وبنو المطلب . وآل سيدنا إبراهيم : إساعيل وإسحاق وأولادهما .

عذاب النار » ومنه : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، وإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » (۱) ومنه أيضاً : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن شرفتنة المسيح الدجال » (۱) ومنه : « اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم » ومنه : « اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لاإله إلا أنت » (۱) .

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات ، منها : « اللهم إني أسألك من الخير كله ماعلمت منه ومالم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه ومالم أعلم ، اللهم إني أسألك من خير ماسألك عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شر ماعاذ منه عبادك الصالحون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ، ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ، ولاتخزنا يوم القيامة ، إنك لاتخلف ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ، ولاتخزنا يوم القيامة ، إن لا لاتخلف الميعاد » (أ) . وعن معاذ بن جبل قال : لقيني النبي عُرِيليٍّ فقال : إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » (وعن ابن عباس : أن النبي عَرَيليٍّ صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده : « اللهم أجعل في قلبي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وعن معري نوراً ، وغي بصري نوراً ، وغن معري نوراً ، وغن معري نوراً ، وغن معري نوراً ، وغن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة : « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بـالله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال » وأوجب بعض العلماء هذا الدعاء ( سبل السلام : ١ / ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه الأثرم .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، قال الحافظ ابن حجر : سنده قوي ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٩١ ) .

يميني نوراً ، وعن شمالي نوراً ، وأمامي نوراً ، وخلفي نوراً ، وفوقي نـوراً ، وتحتي نوراً ، واجعل نوراً ، واجعلني نوراً » (١) .

قال الحنفية: ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه كلام الناس ، مثل « اللهم ارزقني كذا » مثلاً ، أو بما لا يستحيل حصوله من الناس مثل: « اللهم زوجني فلانة » ، وهو مكروه تحريماً ، ويبطل الصلاة إن وجد قبل القعود للتشهد الأخير وقدر التشهد ، ويفوت الواجب لوجوده بعد القعود قبل السلام بخروجه به من الصلاة دون السلام . وقد استدلوا بحديث مسلم السابق: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » .

وأجاز غير الحنفية الدعاء بما شاء الإنسان بدليل ماثبت في السنة عن بعض الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة (٢) وغيرهما ، وبدليل حديث ابن مسعود السابق في التشهد: «ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه ، فيدعو به » ، وفي رواية: «ثم يتخير من المسألة ماشاء » ، وفي رواية: « ليتخير بعد من الكلام ماشاء » (١) .

الدعاء بالعربية : يكون الدعاء بالعربية باتفاق الفقهاء ، قال الحنفية : الدعاء بغير العربية حرام ، لكن تصح أذكار الصلاة عند أبي حنيفة خلافاً

<sup>(</sup>١) مختصر من صحيح مسلم ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ أخرى ، منها ماروى أبو داود عن ابن مسعود « أنه وَ الله كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد : اللهم ألف على الخير بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش والفتن ، ماظهر منها ومابطن ، وبارك لنا في أساعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا » . وأخرج أبو داود أيضاً عن أبي هريرة : « أنه وَ اللهم إلى الرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ، ثم أقول : اللهم إلى أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار ، أما إلى لأحسن دندنتك ولادندنة معاذ ، فقال وَ الإنسان بأي لفظ شاء من مأثور وغيره ( سبل السلام : ١ / ١٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الرواية الأولى والثانية عند أحمد ، والثالثة عند البخاري ( نصب الراية : ١ / ٢٢٨ ) .

لصاحبيه بغير العربية ، مع الكراهة التحريمية . وقال الشافعية : ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز عنه بالعربية لعذره ، لا القادر عليه في الأصح لعدم عذره (۱) .

# ٢٢ - الالتفات عيناً ثم شمالاً بالتسليمتين:

عرفنا أن السلام واجب عند الحنفية ، ركن عند الجمهور ، ويسن عند الجميع الالتفات يميناً وشالاً حتى يرى بياض خده ، قائلاً عند الجمهور : « السلام عليكم ورحمة الله » ويزيد عند المالكية « وبركاته » والأول هو الواجب عند المالكية والشافعية ، والتسليتان واجبتان عند الحنفية والحنابلة .

ودليل سنية الالتفات: حديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: « كنت أرى النبي على يسلم عن عينه وعن يساره حتى يرى بياض خده »، وفي رواية الدارقطني: « كان يسلم عن عينه حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده ».

ودليل إضافة « وبركاته » عند المالكية حديث ابن مسعود ووائل بن حجر السابقين . وقد عرفنا أنه ينوي بالسلام من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن . وينوي الإمام السلام على المقتدين ، وهم ينوون الرد عليه ، إلا أنه عند الحنفية ينوون الرد عليه في التسلية الأولى إن كانوا في جهة اليمين ، وفي التسلية الثانية إن كانوا في جهة اليسار ، وعند الشافعية بالعكس .

قال القفال الشاشي الكبير: والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولاً عن الناس وقد أقبل عليهم »(١) .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج : ١ / ١٧٧ ، الدر المحتار : ١ / ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١ / ١٧٧ .

استقبال القبلة في السلام: يرى الحنفية أنه يسن التيامن في التسليمة الأولى ، ثم يسلم عن يساره في الثانية . ويرى المالكية أن المأموم يندب له التيامن كلياً بتسليمة التحليل من الصلاة . أما الإمام والمنفرد ، فيشير عند النطق بالتسليمة للقبلة ، ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من « عليكم » حتى يرى من خلفه صفحة وجهه .

وقال الشافعية والحنابلة: يبتدئ السلام مستقبل القبلة، قائلاً « السلام عليكم » ثم يلتفت ويتم سلامه قائلاً: « ورحمة الله » لقول عائشة: « كان النبي عَلِيلَةً يسلم تلقاء وجهه » معناه ابتداء السلام، ورحمة الله: يكون في حال التفاته.

## ٢٣ ـ خفض التسلية الثانية عن الأولى:

يسن ذلك عند الحنفية والحنابلة ؛ لأن الأولى للإعلام ، فيجهر بها ، وقد حصل العلم بالجهر بها ، فلا يشرع الجهر بغيرها .

وقال المالكية: يسن الجهر بتسلية التحليل فقط دون تسلية الرد، بل يندب السرفيها، أي يسن للإمام والمأموم والمنفرد الجهر بالتسلية يخرج بها من الصلاة، ويندب السرفي تسلية المقتدي للرد على إمامه وعلى من يساره من إمام ومأموم. وقال الحنابلة: يجهر الإمام بالتسلية الأولى فقط، ويسرغيره التسليتن.

## ٢٤ \_ مقارنة المقتدي لسلام الإمام:

يسن ذلك عند أبي حنيفة موافقة للإمام ، كا تسن مقارنته في غير التسليم من تكبير الإحرام وتكبيرات الانتقال .

وأما الصاحبان والشافعية : فإنه يسن عندهم في التسليم المعاقبة والبعدية عن الإمام ، لئلا يسرع المأموم بأمور الدنيا .

وأضاف الشافعية القول: إنه تنقضي القدوة بسلام الإمام ، فللمأموم أن يشلم يشتغل بدعاء ونحوه ، ثم يسلم . ولو اقتصر الإمام على تسليمة ، فللمأموم أن يسلم ثنتين ، لإحراز فضيلة الثانية ، ولزوال المتابعة بالأولى .

70 - انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين ، لوجوب المتابعة ،
 حتى يعلم ألا سهو عليه . وهذه سنة عند الحنفية .

77 - ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار ، ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل الدنيوية ؛ لأنه أعون على الخضوع والخشوع .

### آداب الصلاة عند الجنفية:

عرفنا أن الأدب: ما فعله الرسول عليه مرة أو مرتين ، ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود ، والزيادة على القراءة المسنونة . وقد شرع لإكال السنة . ومن هذه الآداب عند الحنفية ما يأتي (١):

أ - إخراج الرجل كفيه من كميه عند تكبيرة الإحرام ، لقربه من التواضع
 إلا لضرورة ، كبرد . أما المرأة فتستر كفيها حذراً من كشف ذراعيها .

أ. نظر المصلي إلى موضع سجوده قامًا ، وإلى ظاهر قدميه راكعاً ، وإلى أرنبة أنفه ساجداً ، وإلى حجره جالساً ، وإلى منكبيه مسلّاً ، تحصيلاً للخشوع في الصلاة ، ملاحظاً قوله عَلَيْكَةٍ : « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك »(٢)

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح: ص ٤٤ ، الدر الختار: ١ / ٤٤٦ وما بعدها ، تبيين الحقائق: ١ / ١٠٨ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) سأل جبريل النبي ﷺ عن الإحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنـه يراك » رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه .

هذا تفصيل لبعض الحنفية ، والمنقول في ظاهر الرواية : هو النظر إلى محل سجوده ، كا قال الشافعية .

٣ \_ إمساك فمه عند التثاؤب ، فإن لم يقدر غطاه بظهر يده اليسرى ، أو كه ؛ لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة .

عً \_ دفع السعال ما استطاع ؛ لأنه بلا عذر مفسد للصلاة .

ه ـ قيام الإمام والمؤتم في حالة الإقامة عند القول: «حي على الفلاح» لأنه أمر به فيجاب. هذا إذا كان الإمام حاضراً بقرب المحراب. فإن لم يكن حاضراً يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام على الأظهر. وإن دخل الإمام من قدام، قاموا حين يقع بصرهم عليه. وإن أقام الإمام بنفسه في مسجد، فلا يقف المؤتمون حتى يتم إقامته.

ويشرع الإمام في الصلاة مذ قيل: «قد قامت الصلاة » ولو أخر حتى أعها ، لا بأس به إجماعاً. وهو قول أبي يوسف والأئمة الثلاثة غير الحنفية ، وهو أعدل المذاهب.

## التبليغ خلف الإمام:

اتفق الفقهاء على أنه يسن (وعند المالكية: يندب) للإمام الجهر بقدر الحاجة بالتكبير والتسميع والسلام، لإعلام من خلفه، فإن عجز جاز التبليغ من غيره؛ لأن أبا بكر في مرض النبي عليه كان يبلغ المؤتمين تكبيره. أما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه، وقال المالكية: يندب لكل مصل الجهر بتكبيرة الإحرام، كا بينا.

فإن كان من خلف الإمام يسمعه ، كره التبليغ من غيره لعدم الحاجة إليه .

ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إماماً أم غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام ، فلو قصد الإعلام فقط ، لم تنعقد صلاته ، وكذا لا تنعقد عند الشافعية

إذا أطلق ، فلم يقصد شيئاً ، فإن قصد مع الإحرام الإعلام ، صحت الصلاة عند الشافعية والحنفية .

أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد : فإن قصد بها التبليغ فقط ، فلا تبطل صلاته عند الجهور ، وإنما يفوته الثواب .

لكن قال الحنفية (۱) : إن قصد بذلك مجرد إعجاب الناس بتبليغه ، فسدت صلاته على الراجح ، كا أن من رفع صوته زيادة على الحاجة ، فقد أساء ، والإساءة دون الكراهة .

وقال الشافعية : إذا قصد بذلك مجرد التبليغ ، أو لم يقصد شيئاً ، بطلت صلاته إن كان غير عامي ، أما العامي فلا تبطل صلاته ، ولو قصد الإعلام فقط .

ودليل مشروعية التبليغ الحديث المتفق عليه عن جابر ، قال : « صلى بنا رسول الله عَيْسَةٍ وأبو بكر ليسمعنا »

### سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:

يحسن تعداد سنن الصلاة في المذاهب كلاً على حدة ، لما فيها من اختلافات بسبب عد بعض الفرائض في مذهب ، سنة في مذهب آخر .

#### مذهب الحنفية:

للصلاة آداب ذكرناها مستقلة ، وسنن إحدى وخمسون (١) وهي ما يأتي (٢) :

<sup>(</sup>١) رد المحتار : ١ / ٤٤٣ وما بعدها ، ٥٥١ ، مغني المحتاج : ١ / ١٦٥ ، المغني : ١ / ٤٦٢ ، الشرح الصغير : ١ / ٤٤٨

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أنه قد ينقص الترقيم عن هذا العدد ؛ لأنه قد تضم سنتان فأكثر تحت رقم واحد .

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح : ص ٤١ \_ ٤٤

- أ ـ رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل ، وحذاء المنكبين للمرأة الحرة .
  - ر ترك الأصابع على حالها بحيث لا يضها ولا يفرقها .
    - ٣ \_ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه .
- ع ـ وضع الرجل يده اليني على اليسرى تحت سرته ، ووضع المرأة يديها على صدرها .
- ه ، ٦ ، ٧ ـ الثناء ، والتعوذ للقراءة ، والتسمية سراً أول كل ركعة قبل الفاتحة .
- $\bar{\lambda}$  ،  $\bar{\rho}$  ،  $\bar{\rho}$  . التأمين ، والتحميد ، والإسرار بها وبالثناء والتعوذ والتسمية .
  - ١١ \_ الاعتدال عند ابتداء التحرية وانتهائها من غير طأطأة الرأس .
    - 17 \_ جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام.
    - ١٣ ـ تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
- 1٤ \_ أن تكون السورة بعد الفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء ، ومن قصاره في المغرب إن كان مقيماً ، ويقرأ أي سورة شاء إن كان مسافراً .
- ٥٥ \_ إطالة القراءة في الركعة الأولى في كل الصلوات ، على المفتى به عند الحنفية ، وهو قول محمد .
- 17 ، 17 ـ تكبير الركوع والسجود عند كل خفض ورفع ، إلا في الرفع من الركوع فيسن التسميع ، والتسبيح فيها ثلاثاً : سبحان ربي العظيم في الركوع ، سبحان ربي الأعلى في السجود .

- ١٨ً ـ أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع .
- ١٩ ـ تفريج الرجل أصابع يديه في الركوع ، والمرأة لا تفرجها .
  - ٢٠ ، ٢١ بسط ظهره في الركوع ، وتسوية رأسه بعجزه .
  - ٢٢ ، ٢٣ ـ الاعتدال مطمئناً أو الرفع من الركوع والسجود .
- ٢٤ وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود ، وعكسه عند الرفع منه .
  - ٢٥ً ـ كون السجود بين كفيه ، ووضع يديه حذو منكبيه .
- 77 مجافاة أو مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه ، ومرفقيه عن جنبيه ، وذراعيه عن الأرض في حال السجود .
  - ٧٧ إلصاق المرأة بطنها بفخديها في السجود .
  - ٢٨ الجلوس بين السجدتين . والأصح أنه واجب عند الحنفية .
  - ٢٩ وضع اليدين على الفخذين في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد .
- ٣٠ ـ افتراش الرجل رجله اليسرى ، ونصب الينى ، مع توجيه أصابع القدم للقبلة في جلوس السجدتين والتشهد .
- ٣١ ـ تـورك المرأة : أن تجلس على أليتيها ، وتضع إحــدى فخــذيهـا على الأخرى ، وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها اليني ، لأنه أستر لها .
- ٣٢ ـ الإشارة بالسبابة عند الشهادة فقط ، برفعها عند « لاإله » ووضعها عند : « إلا الله » .
  - ٣٦ قراءة الفاتحة فيا بعد الركعتين الأوليين .

\* تا ـ الصلاة على النبي عُرِيسَةٍ في الجلوس الأخير ، والختار في صفتها في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد » وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما .

٣٥ - الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه على يشبه ألفاظ القرآن والسنة .

٣٦ \_ الالتفات عيناً ثم شالاً بالتسليتين .

٣٧ ً ـ أن ينوي الإمام بالتسليتين من خلف من المصلين والملائكة الحفظة (٢) وصالحي الجن .

٣٨ ـ أن ينوي المأموم الرد على إمامه في السلام في الجهة التي هو فيها ، فإن كان في جهة اليسار نوى فيها ، وإن حاذاه نواه في التسليتين ، مع القوم والملائكة وصالح الجن .

٣٩ \_ أن ينوي المنفرد بسلامه الملائكة فقط : إذ ليس معه غيرهم .

. أن يخفض صوته في سلامه الثاني عن الأول.

٤١ ً \_ مقارنته لسلام الإمام .

٤٢ ً ـ أن يبدأ باليين في سلامه .

27 \_ أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني ، حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو .

<sup>(</sup>۱) رد الحتار : ۱ / ۲۷۸ .

<sup>(</sup>٢) الحفظة : أي الكرام الكاتبون . والحفظة تتغير ، لحديث الصحيحين : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر .. » وكاتب السيئات يفارق الإنسان عند جماع وخلاء وصلاة ( الدر المختار ورد المحتار : ١ / ٤٩٣ ) .

#### مذهب المالكية:

للصلاة سنن ومندوبات ، وسننها أربع عشرة وهي مايأتي $^{(1)}$ :

أ ـ قراءة آية بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته . ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة له بال نحو: ﴿ الله لاإله إلا هو الحي القيوم ﴾ وإتمام السورة مندوب .

أ ـ القيام لقراءة مازاد على الفاتحة في الفرض ، فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط ، لم تبطل صلاته ، أما إن جلس فقرأها جالساً ، فتبطل لإخلاله بهيئة الصلاة ؛ لأن القيام في الفريضة فرض . أما القيام في النفل فهو سنة .

أ - الجهر في الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء .

٤ - الإسرار في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء . ويتأكد الجهر والإسرار بالفاتحة دون السورة بعدها .

وهذه السنن الأربعة مخصوصة بالفرض ، فلاتسن في النفل . وأقل جهر الرجل ، والمرأة حيث لا أجانب : إسماع من يليه فقط ، لو فرض أن بجانبه أحداً متوسط السمع . وأقل السر للرجل والمرأة : حركة اللسان .

أ - كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام.

أ - كل لفظ « سمع الله لمن حمده » لإمام ومنفرد حال رفعه من الركوع ،
 لامأموم ، فلاتسن في حقه ، بل يكره له قولها .

٧ً ـ كل تشهد ، سواء أكان الأول أم غيره ، ولو في سجود سهو .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ٣١٧ ـ ٣٢٢ .

٨ ـ كل جلوس تشهد .

و \_ الصلاة على النبي عليه بعد التشهد الأخير ، بأي لفظ كان ، وأفضلها : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، في العالمين ، إنك حميد مجيد » .

1٠ ـ السجود على صَدْر القدمين ، وعلى الركبتين والكفَّيْن . والمشهور عند المالكية أن السجود الواجب إنما يكون على الجبهة .

11 ـ رد المقتدي السلام على إمامه ، وعلى من يساره إن وجد ، إن شاركه في ركعة فأكثر ، لا أقل . ويجزئ في سلام الرد : « سلام عليكم » أو « وعليكم السلام » .

17 \_ جهر بتسلية التحليل(١) فقط ، دون تسلية الرد .

١٣ ـ إنصات المقتدي للإمام في حالة الجهر ، حتى ولو سكت الإمام أو لم
 يسمعه المأموم .

15 ً \_ الزائد على الطمأنينة الواجبة بقدر ما يجب .

وبه يتبين أن المالكية يتفقون مع الحنفية في تحديد السنن فيا عدا القيام للقراءة والتشهد والجلوس له ، والسجود على الأعضاء الستة ، وإنصات المقتدي لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية .

ومندوبات الصلاة عند المالكية ثمانية وأربعون (١) ، أهمها ما يأتي :

<sup>(</sup>١) هي التسلية التي يحل بها كل ماكان ممنوعاً في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير : ٢٢٢/١ ـ ٣٢٧

- أً \_ نية الأداء في الحاضرة ، والقضاء في الفائتة .
  - ٢ً نية عدد الركعات .
- " الخشوع: وهو استحضار عظمة الله تعالى وهيبته وأنه لا يعبد ولا يقصد سواه. واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة وهذا هو المندوب، وأما أصل الخشوع فواجب.
- أ ـ رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط ، لا عند غيرها من
   ركوع ورفع منه .
- ه إرسال اليدين بوقار ، وجاز قبضها على الصدر في النفل ، وكره القبض في الفرض ، لما فيه من الإعتاد أي كأنه مستند إلى شيء .
- أ إكال سورة بعد الفاتحة ، فلا يقتصر على بعضها ، ولا على آية ولو طويلة .
- ٧ً قراءة سورة في الركعة الثانية غير التي قرأها في الركعة الأولى ، في صلاة الفرض ، لا في النفل . ويكره تكرير السورة في الركعتين في الفرض ، كا يكره فيه قراءة سورتين في ركعة . ويجوز بالنفل قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة . والمعتمد أنه يكره أيضاً تكرير السورة في الركعة في النفل .
- ٨ ـ تطويل قراءة الصبح والظهر على أن تكون قراءة الظهر دون الصبح .
   وأول المفصل على المعتمد : الحجرات . والتطويل لمنفرد ، وإمام جماعة محصورين طلبوا التطويل ، وإلا فالتقصير في حق الإمام أفضل ؛ لأن الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة .
- قصير القراءة في العصر والمغرب ، فيقرأ فيها من قصار المفصَّل بدءاً من سورة : والضحى .

أ ـ توسط القراءة في العشاء ، وأوسط المفصل : عبس ، وآخره سورة : والليل .

11 \_ تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن . وتجوز المساواة مع خلاف الأولى . ويكره تطويل الثانية عن الأولى .

17 ـ إسماع المصلي نفسه في السر ؛ لأنه أكمل ، وللخروج من خلاف من أوجبه .

آ ـ قراءة المـأمـوم خلف الإمـام في الصـلاة السريـة ، وأخيرة المغرب ، وأخيرتي العشاء .

1٤ \_ تأمين المنفرد والمأموم مطلقاً أي في السرية والجهرية بعد: « ولا الضالين » إن سمع المأموم إمامه ، وتأمين الإمام في الصلاة السرية فقط .

١٥ \_ الإسرار بالتأمين لكل مصل .

17 ـ تسوية ظهر المصلى في الركوع .

17 - وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، وقكين اليدين من الركبتين فيه أيضاً .

1/ \_ نصب الركبتين في الركوع ، فلا يحنيها قليلاً .

19 ـ التسبيح في الركوع بأن يقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » وفي السجود بأن يقول: « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ولا يدعو ولا يقرأ في الركوع، ويدعو مع التسبيح في السجود.

٢٠ ـ مباعدة ( مجافاة ) الرجل مرْفقیه عن جنبیه ، بأن یُجنع بها تجنیحاً
 وسطاً .

آ - التحميد للمنفرد والمقتدي بأن يقول بعد « سمع الله لمن حمده » : « اللهم ربنا ولك الحمد » وجاز حذف الواو ، وإثباتها أولى . فالإمام لا يقول حال القيام : « ربنا ولك الحمد » كا لا يقول المأموم : « سمع الله لمن حمده » وإنما يقول بعد الاعتدال قائماً : « ربنا » الخ ، و يجمع المنفرد بينها .

٢٢ ـ التكبير حال الخفض للركوع أو السجود ، وحال الرفع من السجود في السجدة الأولى ، وحال القيام من التشهد الأولى .

٢٣ ـ تمكين الجبهـــة والأنف من الأرض في السجـود . ويعتبر كالأرض
 ما اتصل بها من سطح كسرير أو سقف ونحوهما .

٢٤ ـ تقديم اليدين على الركبتين حال الانحطاط للسجود ، وبالعكس عند القيام للقراءة .

أ- وضع اليدين حـنُو (أي قبـالـة) الأذنين أو قربَها في سجوده ، بحيث تكون أطراف أصابعها حذو الأذنين .

٢٦ - ضم أصابع اليدين ورؤوسها لجهة القبلة .

٢٧ - مجافاة ( مباعدة ) الرجل في السجود بطنه عن فخذيه ، فلا يجعل بطنه عليها ومجافاة مِرْفقيه عن رُكْبتيه ، وضَبْعيه ( ما فوق المرفق إلى الإبط ) عن جنبيه مباعدة وسطاً في الجميع .

وأما المرأة : فتكون منضة في جميع أحوالها ، ستراً لها .

٢٨ - رفع العجز عن الرأس في السجود ، فإن تساويا أو كان الرأس أعلى ، لم
 تبطل الصلاة عند المالكية ، وتبطل في الأصح عند الشافعية ، والحنفية .

٢٩ ً ـ الدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا أو الآخرة لنفسه أو

لغيره خصوصاً أو عموماً ، بلا حدّ ، بل بحسب ما يسر الله تعالى ، كالتسبيح فيه ، يندب بلا حد ، ويقدم على الدعاء .

• ت ـ الإفضاء ( الافتراش ) في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير : وهو جَعْل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض ، وقدم اليسرى جهة الرِجْل الينى ، ونَصْبُ قدم الينى على قدم اليسرى خلفها ، وجعل باطن إبهام الينى على الأرض .

٣١ \_ وضع الكفين في الجلوس على رأس الفخدين بحيث تكون رؤوس أصابعها على الركبتين .

٣٢ \_ تفريج الرجل الفخذين في الجلوس ، فلا يلصقها ، بخلاف المرأة .

٣٣ ـ عقد ما عدا السبابة والإبهام: وهو الخنصر والبنصر والوسطى من الينى في جلوس التشهد مطلقاً ( الأخير أو غيره ) تحت الإبهام، مع مدّ السبابة والأبهام، وتحريك السبابة دائماً عيناً وشمالاً، من أول التشهد إلى آخره، تحريكاً وسطاً.

" القنوت (١) في صلاة الصبح بأي لفظ نحو: « اللهم اغفر لنا وارحمنا » ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية ، وندب إسراره ككل دعاء في الصلاة . وندب لفظه الوارد عن النبي والله وهو الذي اختاره الإمام مالك رضي الله عنه ، وهو: « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونخنع لك ، ونخلع (١) ونترك من يَكُفُرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي

<sup>(</sup>١) أي الدعاء والتضرع

<sup>(</sup>٢) نخنع : أي نخضع ونذل لك . ونخلع : نترك كل شاغل يشغل عنك لقوله تعالى : ﴿ ففروا إلى الله ﴾ \_ ٧٣٧ \_

ونسجد ، وإليك نسعى ونحفِد (۱) ، نرجو رحمتك ، ونخاف عذابك ، إن عذابك الجدّ (۱) بالكافرين ملحق »(۱)

٣٥ ـ الدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي عَلَيْتُهِ : بما أحب .

٣٦ ـ إسرار الدعاء كالتشهد ؛ لأن كل دعاء يندب إسراره .

٣٧ ـ تعميم الدعاء ؛ لأن التعميم أقرب للإجابة . ومن الدعاء العام : « اللهم اغفر لنا (أ) ولوالدينا ولأمّتنا ولمن سبقنا بالإيان مغفرة عزماً » أي جزماً . « اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » أي أعطنا هداية وعافية وصلاح حال في الدنيا ، ولحوقاً بالأخيار وإدخالاً تحت شفاعة النبي الختار ، في الآخرة ، واجعل بيننا وبين النار وقاية ، حتى لا ندخلها .

وأحسن الدعاء : ما ورد في الكتاب أو السنة ، ثم ما فتح به على العبد .

٣٨ ـ تيامن المأموم بتسلية التحليل كلها فقط . وأما الإمام والمنفرد فيشير عند النطق بها للقبلة ، ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من « عليكم » حتى يرى من خلفه صفحة وجهة .

٣٩ ـ سترة لإمام ومنفرد على الراجح . وأما المأموم : فالإمام سترته . والسترة : ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه . وسنفصل الكلام فيها .

<sup>(</sup>١) نحفد: نجد لحضرتك

<sup>(</sup>٢) الجدّ : أي الحق

<sup>(</sup>٣) هذه رواية الإمام مالك . وملحق : اسم فاعل أو اسم مفعول

<sup>(</sup>٤) أي معاشر الحاضرين في الصلاة

#### مذهب الشافعية:

السنن عندهم كا ذكرنا نوعان : أبعاض ثمانية سردناها ، بل هي عشرون نذكرها في بحث سجود السهو . وهيئات منها أربعون (١) أهمها ما يأتي ، علماً بأنهم كالحنابلة لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب :

١ ـ رفع يديه حذو ( مقابل ) منكبيه في تحرَّم وركوع ورفع منه ، كا روى الشيخان ، ومعناه : أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه . والأصح رفع يديه مع ابتداء التكبير والتسميع .

٢ \_ إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة ، وتفريجها .

٣ ـ وضع يمين على شال ، وجعلها تحت صدره وفوق سرته ، اتباعاً للسنة كا
 روى ابن خزية .

3 ، ٥ \_ دعاء افتتاح وتعوذ بفرض أو نفل ، والافتتاح نحو « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين ، لاشريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين »(١)

7 ، ٧ - جهر وإسرار بقراءة الفاتحة والسورة في محلها المعروف ، اتباعاً كا روى الشيخان ، وفي الصبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وأوَّلتي العشاءين ، والتراويح ، ووتر رمضان ، وركعتي الطواف ليلاً ، أو وقت الصبح . والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار ، إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه .

والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء على المعتمد . والتوسط في نافلة الليل

<sup>(</sup>١) تحفة الطلاب للأنصاري : ص ٤٤ ـ ٤٩ ، حاشية الشرقاوي على التحفة : ١٩٩/١ ـ ٢١٥ ، مغني الحتاج : ١٨٢/١ ـ ١٨٤/

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم إلا لفظ « مسلماً » فابن حبان

أي بين الجهر والإسرار ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْهَرُ بَصَلَاتُكُ وَلا تَخَافَتُ بَهَا ﴾ وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب .

٨ ـ تأمين عقب قراءة الفاتحة ، وجهر به في جهرية . أما السرية فيسركل
 مصل به .

ويلاحظ أن هناك أحوالاً خمسة يجهر فيها المأموم خلف الإمام: وهو التأمين مع إمامه ، ودعاؤه في قنوت الصبح ، وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان ، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس ، وإذا فتح على إمامه .

٩ ـ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين (١) للإمام وغيره ، إلا المأموم في الجهرية إذا جهر إمامه ، فتكره السورة له ، وإلا فاقد الطهورين ذا الحدث الأكبر ، ومصلي الجنازة ، وإلا المسبوق ، فله القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة نفسه ؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته .

وأقل القراءة : آية طويلة أو ثلاث آيات كالكوثر .

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية ، كما يسن كون السورتين متواليتين ، وعلى ترتيب المصحف ، وعكسه خلاف الأفضل .

ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ، لكن السورة أحب ، وإن كانت أقصر ، إلا في التراويح فقراءة بعض السورة الطويلة أفضل ؛ لأن السنة فيها القيام بجميع القرآن .

والمتنفل بركعتين تسن له السورة أيضاً ، فإن تنفل بأكثر من ركعتين ، فالأصح الذي أفتى به الأكثرون عدم استحباب السورة في الركعتين الثالثة والرابعة كالفريضة ، وهذا خلافاً للحنفية .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان في الظهر والعصر ، وقيس بها غيرهما .

ويستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ، فيقرأ في الأولى : ﴿ قولوا : أمنا بالله وما أنزل إلينا .. ﴾ ( الآية ١٣٦ من البقرة ) ، وفي الثانية : ﴿ قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. ﴾ ( الآية ٢٤ من آل عران ) كا ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه . وفي رواية لمسلم : «يقرأ فيهما : قال : يا أيها الكافرون ، وقل : هو الله أحد »(١)

ويسن لصبح الجمعة في الأولى: « اللّم تنزيل \_ السجدة » وفي الثانية: « هل أتى \_ الدهر » اتباعاً للسنة (۱) . فإن ترك « اللّم » في الأولى ، سن أن يأتي بها في الثانية . وإن اقتصر على بعضها ، أو قرأ غيرهما ، خالف السنة . وإن ضاق الوقت عنها ، أتى بالمكن ، ولو آية السجدة ، وبعض « هل أتى » . وقال بعض الشافعية : لا تستحب المداومة عليها ليعرف أن ذلك غير واجب .

١٠ ـ التكبير في كل خفض ورفع من غير ركوع<sup>(۱)</sup> ، إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض .

١١ ـ وضع راحتيه على ركبتيه في الركوع ، وتفرقة أصابعه للقبلة حالة الوضع (١) .

۱۲ ـ التسبيح في الركوع ثلاثاً: « سبحان ربي العظيم » (ه) مع زيادة « وبحمده » وهو أدنى الكال

١٣ ـ التسميع أي قول : « سمع الله لمن حمده » $^{(1)}$  لكل مصل إماماً أو غيره

<sup>(</sup>١) المجموع: ١/٣٤٧ - ٢٥٢

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان

<sup>(</sup>٣) ثبت ذلك في الصحيحين من فعله عليه

<sup>(</sup>٤) الأول رواه الشيخان ، والثاني رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٦) أي تقبل منه حمده ، وجازاه عليه ، وقيل : غفر له ، رواه الشيخان مع خبر « صلوا كا رأيتموني أصلي »

عند رفعه من الركوع ، ويسن الجهر به للإمام والمبلّغ إن احتيج إليه ؛ لأنه من أذكار الانتقال ، ولا يجهر بقوله : « ربنا لك الحمد » كالتسبيح وغيره من الأذكار . لكن قد عمت البلوى بالجهر به ، وترك الجهر بالتسميع ؛ لأن أكثر الأمّة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين .

وإذا انتصب المصلي معتدلاً قائماً أرسل يديه ، وقال : « ربنا لك الحمد ، مل السموات ومل الأرض ، ومل ما شئت من شيء بعد » (۱) ، ويزيد المنفرد وإمام جماعة التطويل : « أهل الثناء والجمد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » (۱)

١٤ - أن يضع في سجوده (كَيْبَيُّه ، ثم يديه ، ثم جبهته وأنفه (١١) .

١٥ - التسبيح في السجود ثلاثاً : « سبحان ربي الأعلى » مع إضافة « وبحمده » وهو أدنى الكال .

١٦ - وضع يديه حِنْو منكبيه في السجود ، وضم أصابعه منشورة نحو القبلة (٥) .

۱۷ - مجافاة الرجل عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده . أما المرأة والخنثى فلا يجافيان ، بل يضان بعضها إلى بعض ؛ لأنه أستر لها ، وأحوط للخنثى . ويسن أيضاً تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر(1) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم من رواية رفاعة بن رافع

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه

<sup>(</sup>٤) رواه بلا تثليث مسلم ، ورواه أبو داود بالتثليث

<sup>(</sup>٥) الأول رواه أبو داود وصححه النووي . والضم والنشر رواه البخاري .

<sup>(</sup>٦) ثبت في الأحاديث الصحيحة

١٨ ـ توجيه المصلي رجلاً كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة (١)

١٩ ـ الـدعـاء في الجلوس بين السجـدتين : بـأن يقول : « رب اغفر لي وارحمني ، واجبرني ، وارفعني ، وارزقني واهدني وعافني » (٢) .

٢٠ ـ الافتراش في جلوسه بين سجدتيه ، وفي جلوس تشهد أول : بأن يجلس على يسراه ، وينصب عناه (٢) . والحكمة : أن المصلي مستوفز للحركة غالباً ، والحركة عن الافتراش أهون .

11 \_ جلوس استراحة : بعد سجدة ثانية يقوم عنها مفترشاً (١) ، وذلك بقدر الطهأنينة ، ولا يضر زيادتها على قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد . ويأتي بها المأموم وإن تركها الإمام .

٢٢ ـ الاعتاد على الأرض بيديه عند قيامه من جلوسه (٥) ، أو سجوده ؛ لأنه أبلغ في الخشوع والتواضع ، وأعون للمصلي (

۲۳ ـ رفع يديه عند قيامه من تشهد أول<sup>(۱)</sup> .

7٤ ـ تورُّك في التشهد الأخير: بأن يلصق ورُّك الأيسر بالأرض، وينصب رجله الميني (١) ، إلا أن يريد سجود سهو، أو يطلق بأن لم يرده ولا عدمه، فيفترش، لاحتياجه إلى السجود بعد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري

<sup>(</sup>۲) روی بعضه أبو داود ، وباقیه ابن ماجه

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه في الجلوس بين السجدتين ، ورواه البخاري في جلوس التشهد .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الاستراحة . وأما الافتراش فرواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري

<sup>(</sup>٦) رواه الشيخان

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري

۲٥ - وضع يديه على فخذيه ، وقبض أصابع يده الينى ، إلا المسبّحة ، فيشير بها منحنية عند « إلا الله » بلا تحريك ، وينشر أصابع اليسرى مضومة (١) .

٢٦ ـ ألا يجاوز بصرُه إشارته بالمسبحة (٢) .

٢٧ ـ التعوذ من العذاب بعد التشهد الأخير (١) ، ويسن الدعاء بغير ذلك ، كاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .

۲۹ ، ۲۹ - التسليمة الثانيمة (أ) ، ونيمة الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى ، فلو نوى الخروج قبل ذلك ، بطلت صلاته ، وإن نواه في أثنائها أو بعدها لم تحصل السنة .

70 - تحويل وجهه عيناً وشالاً في تسلمتيه ، حتى يرى في الأولى خده الأين ، وفي الشانية خده الأيسر والمراد . وينوي السلام على من عن عينه وشاله ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن . ويسن أن يدرج السلام ولا عده ، وأن يسلم المأموم بعد سلام الإمام ، ولو قارنة جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم إلا « عدم التحريك » فأبو داود

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود باسناد صحيح

<sup>(</sup>٣) لخبر مسلم السابق : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، فيقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وعذاب النار ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال »

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في صحيحه

٣١ ـ الاستياك ولو بخرقة لا أصبعه عند قيامه إلى الصلاة (١) ولو لفاقد الطهورين إلا بعد الزوال للصائم ، فيكره له . وقد سبق تفصيل الكلام في السواك ، وهو من السنن الخارجة عن الصلاة .

٣٢ - الخشوع في الصلاة كلها: وهو حضور القلب وسكون الجوارج: بأن يستحصر أنه بين يدي الله تعالى ، وأن الله مطلع عليه ، لقوله تعالى : ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ وقوله عليه : « ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليها بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة »(١) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « أن النبي عَلَيْهُ رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة ، فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه »(١).

٣٣ ـ تدبر القراءة : أي تأملها ؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب ، قال تعالى : ﴿ أَفْلَا يَتَدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالها ﴾ ويسن ترتيل القراءة : وهو التأني فيها ، ويكره تركه والإسراع في القراءة .

ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة ، أو بآية عذاب أن يستعيذ منه أن ، أو بآية تسبيح أن يسبح ، أو بآية مَثَل أن يتفكر . وإذا قرأ : ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ قال : بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين ؛ وإذا قرأ : ﴿ فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ قال : آمنت بالله ؛ وإذا قرأ : ﴿ فبن يأتيكم بماء معين ؟ ﴾ قال : الله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) لخبر الصحيحين السابق : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » أي أمر إيجاب .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي

<sup>(</sup>٤) روى أحمد عن عائشة قالت: « كنت أقوم مع رسول الله عَلِيَّةٍ ليلة التمام ، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عران والنساء ، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه » ( نيل الأوطار : ٣٣٣/٣ )

٣٤ \_ تدبر الذِّكر : قياساً على القراءة .

70 ـ دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل الدنيوية : للذم على ترك الأول ، قال تعالى في صفه المنافقين : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة ، قاموا كسالى ﴾ والكسل : الفتور عن الشيء والتواني فيه ، وضده النشاط ، ولأن فراغ القلب أعون على الخضوع والخشوع .

ويكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية . أما التفكر في أمور الآخرة ، فلا بأس به ، وأما فيا يقرؤه فمستحب .

٣٦ - تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته ونحو ذلك(١):

يسن للرجل الذي نابه شيء في صلاته ، كتنبيه إمامه لنحو سهو ، وإذنه لداخل استأذن في الدخول عليه ، وإنذاره أعمى مخافة أن يقع في محذور أو نحو ذلك كغافل وغير مميز ، ومن قصد ظالم أو نحو سبع : أن يسبح فيقول : « سبحان الله » بشرط ألا يقصم التنبيه وحده ، وإلا بطلت الصلاة .

وأما المرأة : فتصفق بضرب بطن اليين على اليسار ، أو عكسه .

والدليل لذلك خبر الصحيحين : « من نابه شيء في صلاته ، فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء  $^{(7)}$  ومثلهن الخناثى .

وهذه سنة متفق عليها ، إلا أن المالكية قالوا : الشأن لمن نابه شيء وهو يصلي التسبيح « سبحان الله » ويكره التصفيق للمرأة .

<sup>(</sup>١) مغني الحتاج : ١٩٧/١ وما بعدها ، المغني : ١٧/٢ وما بعدها ، كشاف القناع : ١٩٤/١ ، فتح القدير : ٢٨٥/١ ، الشرح الصغير : ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢) رواه أيضاً النسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ٣٢٠/٢ )

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة: ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة عكن ملاحظتها مما سبق ، وهي ما يأتي (١):

أ ـ الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود . والمرأة تضم بعضها إلى بعض ، فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها ؛ لأنه أسترلها .

٢ \_ يجهر الرجل في موضع الجهر ، ويسر في موضع الإسرار ، كا بينا سابقاً ، وتخفض المرأة صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب ، بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الأجانب ، دفعاً للفتنة ، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة ، فلا يحرم سماع صوت المرأة ولو مغنية ، إلا عند خوف الفتنة ، بأن كان لو اختلى الرجل بها ، لوقع بينها مُحرَّم .

" - إذا ناب الرجل شيء في الصلاة سبَّح ، فيقول : « سبحان الله » بقصد الأعلام الذكر فقط أو مع الإعلام ، أو أطلق ، ولا تبطل صلاته ، لكن إن قصد الإعلام فقط بطلت صلاته .

أما المرأة إذا نابها شيء في الصلاة ، فتصفق ، وإن كانت خالية عن الرجال الأجانب على المعتمد ، بضرب بطن اليين على ظهر الشمال ، فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ، ولو قليلاً ، مع علم التحريم ، بطلت صلاتها ، فلو لم تقصد اللعب لم تبطل صلاتها . والخنثى كالمرأة في التصفيق والضم وغيرهما .

ولا يضر التصفيق وإن كثر وتوالى حيث كان بقدر الحاجة . وكذا لو صفق

<sup>(</sup>١) حاشية البيجوري : ١٧٨/١ ـ ١٨١

الرجل فإنه لا يضر وإن كثر وتوالى ، ولا تبطل الصلاة ؛ لأن الفعل خفيف ، فأشبه تجريك الأصابع في سبحة ، أو لنحو جرب .

ولا تبطل الصلاة بالتصفيق ولو بقصد الإعلام ، ولو من الرجل على المعتمد ، بخلاف التسبيح بقصد الإعلام فإنه يبطل الصلاة ؛ لأن التسبيح لفظ يصلح لقصد الذكر ، والتصفيق فعل لا يصلح له .

أما التصفيق خارج الصلاة فيكره بلا قصد اللعب على المعتمد عند الرملي ، ولو بقصد اللعب على المعتمد عند ابن حجر ، وذلك منعاً من التشبه بالعرب في الجاهلية : ﴿ وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكاءً وتصدية ، فذوقوا العذاب بما - كنتم تكفرون ﴾ (١)

غ - عورة الرجل: ما بين سرته وركبته في الصلاة والطواف وأمام الرجال الأجانب والنساء المحارم . أما عند النساء الأجانب فعورته جميع بدنه ، وعورته في الخلوة : السوأتان فقط . والأمة كالرجل .

وليست السرة والركبة من العورة ، لكن يجب ستر جزء منها ليتحقق ستر العورة ، من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو والجب .

وجميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن .

#### مذهب الحنابلة:

سنن الصلاة عندهم ثلاث وسبعون ، وهي قسمان : قولية وفعلية (٢) . والسنن

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ من الأنفال . والمكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع : ٢٠٠١ ، ٤٥٠ ـ ٤٦٠ ، المغنى : ٤٦٢/١ ـ ٥٥٩

القولية سبع عشرة ، وقد ذكرناها في بدء البحث ، والسنن الفعلية ست وخمسون تقريباً أهمها ما يأتي ، علماً بأنهم كالشافعية لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب .

۱ ، ۲ ، ۳ ، وفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: بأن تكون مبسوطة ( ممدودة الأصابع ) مضومة الأصابع مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه عند الإحرام.

٤ - جهر الإمام بتكبيرة الإحرام ، مجيث يسمع المأمومون ليكبروا ، فإنهم
 لا يجوزون التكبير إلا بعد تكبيره .

ه ، ٦ - رفع اليدين على الهيئة السابقة عند الركوع وعند الرفع من الركوع ، وحطها عقب ذلك .

۷ ، ۸ \_ وضع اليين على كوع (۱) الشمال ، حال القيام والقراءة ، وجعلها تحت سرته بعد إحرامه .

٩ \_ نظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه .

« من السابق : « من القراءة والتخفيف فيها للإمام ، للحديث السابق : « من أم بالناس فليخفف » .

١٢ ، ١٣ ـ إطالة الركعة الأولى ، وتقصير الركعة الثانية في غير صلاة الخوف .

١٤ ـ تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيراً .

<sup>(</sup>١) الكوع : هو العظم الذي يلي إيهام اليد ، والبوع : العظم الذي يلي إيهام الرجل ، والكرسوع : العظم الذي يلي خنصر اليد ، والرسغ : المفصل بين الكف والساعد .

١٥ ، ١٦ - قبض ركبتيه بيديه حال الركوع ، مفرجتي الأصابع .

۱۷ ، ۱۷ ـ مد ظهره مستویاً ، وجعل رأسه حیال ظهره ، فلا یخفضه ولا یرفعه .

١٩ ـ مجافاة عضدية عن جنبيه في الركوع .

٢١ ، ٢٠ ـ البدء في سجوده بوضع ركبتيه قبل يديه ، ورفع يديه أولاً في القيام من السجود .

وكل أنفه وأطرافه ، ومباشرة المصلّى بيديه وجبهته بأن لا يكون ثم حائل متصل به ، وعدم المباشرة بركبتيه

٢٤ ـ مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه في السجود .

٢٥ ـ التفريق بين ركبتيه في سجوده ، ونصب قدميه ، وجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة في السجود وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهذ .

٢٦ - وضع يديه في السجود حذو منكبيه ، مبسوطة الأصابع .

٢٧ - توجيه أصابع يديه في السجود مضومة نحو القبلة .

٢٨ - القيام من السجود إلى الركعة الثانية على صدور قدميه ، معتمداً بيديه على ركبتيه في النهوض لبقية صلاته ، إلا أن يشق عليه ، فيعتمد على الأرض .

٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ ـ الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ، والتورك في التشهد الثاني .

٣٢ ـ ٣٥ ـ وضع اليدين على الفخذين ، مبسوطتين ، مضومتي الأصابع ، ٢٠ ـ ٣٠ ـ

مستقبلاً بها القبلة ، في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول والثاني .

٣٦ \_ قبض الخنصر والبنصر من يده الينى ، وتحليق إبهامه مع الوسطى في التشهد مطلقاً .

٣٧ \_ الإشارة بالسبابة عند ذكر الله تعالى في التشهد .

٣٩ ، ٣٨ ـ ضم أصابع اليسرى في التشهد ، وجعل أطراف أصابعها جهة القبلة .

٤٠ \_ الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام .

الشمال . الالتفات عيناً وشمالاً في تسليمه ، وزيادة التفات اليمين على

٤٣ ـ أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ، كا قال الشافعية .

25 \_ الخشوع في الصلاة : لـ لآيـة السابقـة : ﴿ الـذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ وللحديث السابق وقول النبي ﷺ في العابث بلحيته : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه »

والخشوع: معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون الأطراف . والمرأة فيا تقدم كالأنثى إلا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع والسجود ، بل السنة لها أن تجمع نفسها ، وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها ، وهو الأفضل . ويجب عليها الإسرار بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي . والخنثى المشكل كالأنثى .

## المبحث الثاني \_ سنن الصلاة الخارجة عنها:

للصلاة سنن قبلها كالاستياك والأذان والإقامة ، واتخاذ السترة ، وهنا نبحث الأخبر ، وقد سبق بحث ما قبله :

#### ١ - تعريف سترة المصلى:

هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه .

## ٢ ـ حكم السترة:

هي سنة مشروعة ، لقوله عَلِيْ : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، ولْيَدْن منها ، ولا يدع أحداً عربين يديه ، فإن جاء أحد عر ، فليقاتله ، فإنه شيطان »(١)

وليست واجبة باتفاق الفقهاء ؛ لأن الأمر باتخاذها للندب ، إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة وليست شرطاً في الصلاة ، ولعدم التزام السلف اتخاذها ، ولو كان واجباً لالتزموه ، ولأن الإثم على المار أمام المصلي ، ولو كانت واجبة لأثم المصلي ، ولأن « النبي عليه صلى في فضاء ليس بين يديه شيء » رواه البخاري .

#### ٣ ـ وحكمتها:

منع المرور أمام المصلي بين يديه ، مما يقطع خشوعه ، وتمكين المصلي من حصر تفكيره في الصلاة ، وعدم استرساله في النظر إلى الأشياء ، وكف بصره عما وراء سترته لئلا يفوت خشوعه .

### ٤ - آراء الفقهاء في السترة:

للفقهاء رأيان في اتخاذها مطلقاً أو في حالة خشية مرور أحد: فقال المالكية والحنفية (٢): السترة في الفرض أو النفل مندوبة للإمام والمنفرد إن خشيا مرور

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الحدري ( نصب الراية : ٨٠/٢ )

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ۲۸۷۱ وما بعدها، الدر الختار: ٦١٠/١، البدائع: ٢١٧/١، الشرح الصغير: ٣٣٤/١، القوانين الفقهية: ص٥٦ هذا وقد ذكر الدردير أن المعتمد استحباب السترة. وذكر غيره أن المشهورالسنية عنـد المالكيـة
 ( الشرح الكبير: ٢٤٤/١)

أحد بين يديها في محل سجودها فقط ، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له ؛ لأنه عليه السلام صلى ببطحاء مكة إلى عَنَزة (۱) ، ولم يكن للقوم سترة (۱) . ولابأس بترك السترة إذا أمن المصلي المرور ، ولم يواجه الطريق . فالمستحب لمن صلى بالصحراء أن ينصب بين يديه عوداً أو يضع شيئاً ، ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ؛ لأن المقصود وهو الحيلولة بينه وبين المار لا يحصل به .

وقال الشافعية والحنابلة (۱): يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ، سواء أكان في مسجد أم بيت ، فيصلي إلى حائط أو سارية (عمود) ، أم في فضاء ، فيصلي إلى شيء شاخص بين يديه كعصا مغروزة أو حربة ، أو عرض البعير أو رحله عند الحنابلة ، فإن لم يجد خط خطاً قبالته ، أو بسط مصلًى كسجادة كا ذكر الشافعية .

ودليلهم حديث أبي جحيفة : « أن النبي عَلَيْكَ ركزت له العَنَزة ، فتقدم وصلى الظهر ركعتين ، عربين يديه الحار والكلب ، لا عنع »(أ) وحديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله عَلَيْتَ : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤَخَّرة الرحل ، فليصل ، ولا يبال من مر وراء ذلك »(أ) .

وسترة الإمام سترة لمن خلف بالاتفاق ؛ لأن النبي عَلَيْكُ صلى إلى سترة ، ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى ، كما ذكر في رأي المالكية والحنفية .

وفي حديث عن ابن عباس قال : « أقبلت راكباً على حمار أتان ، والنبي

<sup>(</sup>١) العنزة : أطول من العصا ، وأقصر من الرُّمح

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة عن أبيه « أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء ، وبين يديه عنزه ،
 والمرأة والحمار يمرون من ورائها » ( نصب الراية : ٨٤/١ )

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج : ٢٠٠/١ ، المغني : ٢٣٧/١ ـ ٢٤٤ ، شرح الحضرمية : ص٥٦ وما بعدها

<sup>(</sup>٤) متفق عليه

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم .

عَلِيْهِ يصلي بـالنـاس بمنى إلى غير جـدار ، فمررت بين يــدي بعض أهـل الصف ، فنزلت ، فأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر علي أحد »(١) .

وذكر الحنابلة : أنه لا بأس أن يصلى بمكة إلى غير سترة ، فقد روي عن النبي عليه في الله عليه أنه صلى ثُمَّ ، ليس بينه وبين الطواف سترة » أي كأن مكة مخصوصة .

### ٥ ـ صفة السترة وقدرها:

وقال المالكية أيضاً: أقلها طول الذراع في غلظ الرمح ، بشرط أن تكون بشيء ثابت ، طاهر ، وكره النجس ، لا يشوش القلب ، فلا يستر بصبي لا يثبت ، ولا بامرأة ، ولا إلى حلقة المتكلمين ، ولا بسوط وحبل ومنديل ودابة غير مربوطة ، ويجوز الاستتار بالإبل والبقر والغنم المربوطة ؛ لأنها عندهم طاهرة الفضلة ، ولا يجوز الاستتار بخط في الأرض ولا حفرة . بدليل ما روي عن ابن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن طلحة بن عبيد الله ، وأخرج أيضاً عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله عَلَيْجُ : " إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل »

عمر: «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا خرج يوم العيد، يأمر بالحربة، فتوضع بين يديه ، فيصلي إليها الناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر »(١) وعن أبي جحيفة قال: « وبين يديه عَنزة » وهي عصا قصيرة فيها زُجّ (٢). وأما حديث أبي هريرة في الخط فهو ضعيف مضطرب (١).

ويكره عندهم الاستتار بظهر امرأة أجنبية أو كافر ، ويجوز من غير كراهة الاستتار برجل غير كافر ، أو بامرأة محرم على الراجح .

وقال الشافعية : يستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع طولاً وإن لم يكن لم عرض كسهم ، كبر : « استتروا في صلاتكم ولمو بسهم » ، ولا يستتر بدابة .

وقال الحنابلة كالحنفية والمالكية: قدر السترة في طولها ذراع أو نحوه ، وأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له عندهم ، فيجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة ، وغليظة كالحائط ، فإن النبي عَلَيْتُهُ كان يستتر بالعنزة .

واستدل الشافعية والحنابلة على إجزاء الخط بحديث أبي هريرة عن النبي عُلِيلةً أنه قال : « إذا صلى أحدكم ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصاً ، فإن لم يكن معه عصا ، فليخط خطاً ، ولا يضره ما مر بين يديه »(٥)

وصفة الخط عند الشافعية : أنه مستقيم طولاً . وعند الحنابلة : أنه مثل

<sup>(</sup>١) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٢/٣ )

<sup>(</sup>٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح

<sup>(</sup>٣) انظر نيل الأوطار : ٤/٣

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وقال : على شرط مسلم

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه ، والبيهقي ، وصححه أحمد وابن المديني . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم ، وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب ، قال ابن حجر : ونوزع في ذلك ( نيل الأوطار : ٤/٢ )

الهلال عرضاً كالقنطرة ، وقال بعض الحنابلة : كيفها خطه أجزأه ، إن شاء معترضاً وإن شاء طولاً .

وإن كان معه عصا ، فلم يمكنه نصبها ، ألقاها عند الجمهور عرضاً ؛ لأن هـذا في معنى الخط ، فيقوم مقامه . وقال المالكية : لابد من وضعها منصوبة .

وأجار الحنابلة أن يستتر ببعير أو حيوان أو إنسان ، وفعله ابن عمر وأنس ، بدليل ما روى ابن عمر : « أن النبي عليه صلّى إلى بعير » (۱) وفي لفظ : « كان رسول الله عليه عرض راحلته ، ويصلي إليها » قال : قلت : فإذا ذهب الركاب ؟ قال : يعرض الرحل ، ويصلي إلى آخرته ، فإن استتر بإنسان ، فلابأس ، فإنه يقوم مقام غيره من السترة . وعن نافع قال : « كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد ، قال : ولّني ظهرك » .

وروي عن حميد بن هلال قال : « رأى عمر بن الخطاب رجلاً يصلي ، والناس يمرون بين يديه ، فولاه ظهره ، وقال بثوبه هكذا ، وبسط يديه هكذا ، وقال : صل ولا تعجل »(٢) .

والخلاصة : أنه يصح الاستتار بظهر آدمي أو امرأة عند الحنفية والمالكية ، وقال الحنابلة : يصح الاستتار بالآدمي مطلقاً بظهره أو غيره ، وقال الشافعية : لا يصح الاستتار بالآدمي مطلقاً ، ويصح عند الجهور الاستتار بسترة مغصوبة ولا يصح بها وتكره الصلاة اليها عند الحنابلة ، ويصح الاستتار عند الجهور بالسترة النجسة ، ولا يصح ذلك عند المالكية ، ويصح بالاتفاق الاستتار بجدار .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) رواهما البخاري باسناده

# ٦ - استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي<sup>(۱)</sup>:

اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يصلي مستقبلاً وجه إنسان ؛ لأن عمر رضي الله عنه أدب على ذلك ، وفي حديث عائشة : « أن النبي عليه كان يصلي حذاء وسط السرير ، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة ، تكون لي الحاجة ، فأكره أن أقوم ، فاستقبله ، فأنسل انسلالاً »(١) ، ولأنه شبه السجود لذلك الشخص . والكراهة فيه عند الحنفية تحريبة .

ويكره اتفاقاً أن يصلي إلى نار من تنور ، وسراج وقنديل وشمع ومصباح ونحوها ؛ لأن النار تعبد من دون الله ، فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها .

وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة في وجهك ؛ لأن الصورة تعبد من دون الله ، وقد روي عن عائشة قالت : « كان لنا ثوب فيه تصاوير ، فجعلته بين يدي رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وهو يصلي ، فنهاني : أو قالت : كره ذلك »(۱) ولأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها ، وتذهله عن صلاته ، قال أحمد : يكره أن يكون في القبلة شيء معلق ، مصحف أو غيره ، ولابأس أن يكون موضوعاً على الأرض . وقال الحنفية : لابأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق ؛ لأنها لا يعبدان . ولابأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير ، لاستهانته ما .

ويكره أن يصلي ، وأمامه امرأة تصلي ، لقول النبي عَلِينَهُ : « أخروهن من حيث أخرهن الله »(٤) . أما في غير الصلاة ، فلا يكره لخبر عائشة المتقدم . وروى

<sup>(</sup>١) المغني : ٢٤٢/١ وما بعدها ، المهذب : ٦٩/١

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم باسناده .

<sup>(</sup>٤) أخرجه رزين (كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير : ١٢/١ )

أبو حفص بإسناده عن أم سلمة قالت : « كان فراشي حيال مصلَّى النبي عَلِيَّةٌ » .

# ٧ ـ مدى بُعْد السترة عن المصلي:

يستحب عند الجمهور أن يقرب المصلي من سترته قدر ثلاثة أذرع فأقل من ابتداء قدميه ، لحديث بلال : « أن النبي على وبين دخل الكعبة ، فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع » (۱) وروى الاساعيلي عن سلمة : « كان المنبر على عهد رسول الله على ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز » وممر العنز : ثلاثة أذرع .

وقال المالكية : يجعل بينه وبينها قدر بمر الهر أو الشاة ، وقيل : ثلاثة أذرع . للحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد : « كان بين مصلى رسول الله عليه وبين الجدار ممر شاة » .

## ٨ ـ موقف المصلي من السترة!

السنة باتفاق المذاهب الأربعة : أن يميل المصلي عن السترة يميناً أو يساراً ، بحيث لا يقابلها ، ولا يصد لها صداً (أي لا يجعلها تلقاء وجهه) ، لما روى أبو داود عن المقداد بن الأسود ، قال : « ما رأيت رسول الله عَلَيْتُ صلَّى إلى عود أو إلى عمود ، ولا شجرة ، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يصد له صَمْداً () » أي لا يستقبله ، فيجعله وسطاً .

#### ٩ ـ المرور بين يدي المصلي :

قال الحنفية (٢) : يكره تحريماً المرور بين يدي المصلي ، ويأثم المار في موضع

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي ، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر ( نيل الأوطار : ٣/٣ )

<sup>(</sup>٢) الصد: القصد ( نيل الأوطار: ٥/٣ )

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ٢٨٧/١ وما بعدها ، البدائع : ٢١٧/١ ، رد المحتار : ٥٩٤/١ .

سجود المصلي ، إذا اتخذ سترة ، دون أن يكون بينها حائل كعمود أو جدار ، وتحاذت بعض أعضاء المار أعضاء المصلي كمحاذاة رأس المار قدمي المصلي ، وذلك إذا كان يصلي في الصحراء . ولو مر رجلان ، فالإثم على من يلي المصلي .

فإن مر إنسان فيا بعد موضع سجود المصلي ، أو لم يكن المصلي متخذاً سترة ، أو وجد حائل ولو ستارة ، أو لم تتحاذ كل أعضاء المار مع أعضاء المصلي بأن مشى جانبه ، أو مر في المسجد وراء السترة ، لم يحرم المرور ولم يأثم المار ؛ لأن المؤثم المرور بين يدي المصلي ، ولأن المسجد كبقعة واحدة ، ويجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف .

كذلك يكره للمصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه ، بأن يصلي بدون سترة في طريق مثلاً ، فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل ، لا بترك السترة ، فلو لم عراحد لا يأثم ؛ لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجباً .

ومن الذي يأثم ؟ المصلي أم المار ؟ هناك صور أربعة : الأولى : إثم المار وحده : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ، ولم يتعرض المصلي لذلك ، فيختص المار بالإثم ان مر . الثانية : إثم المصلي وحده : وهي عكس الأولى : أن يكون المصلي تعرض للمرور وليس للمار مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار . الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة ، فلا مندوحة ، فيأثمان . الرابعة : ألا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة ، فلا يأثم واحد منها .

وقال المالكية (۱) : يأثم المار بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته ، سواء صلى لسترة أم لا ، مالم يكن محرماً بصلاة ، فيجوز لـه المرور لسـد فرجة

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ٢٣٦/١

بصف أو لغسل رعاف ، ومالم يكن طائفاً بالبيت الحرام ، فلا حرمة على الطائف والمصلي إذا مرًا بين يدي المصلي ، ولو كان لهما مندوحة ، أي سعة وطريق يمران فيها . وحرمة المرور هذه إذا كان المار مندوحة أي سعة وطريق آخر يمر فيه . فإن لم يكن له طريق إلا ما بين يدي المصلي ، فلا إثم عليه إن احتاج المرور ، وإلا أثم .

ويأثم مصل تعرَّض بصلاته من غير سترة في محل يظن به المرور ، ومرَّ بين يديه أحد .

وقد يأثمان معاً إن تعرض بغير سترة ، وكان للمار مندوحة .

وقد يأثم أحدها ، فيأثم المصلي إن تعرض ، ولا مندوحة للمار ، ويأثم المار إن كان له مندوحة ولم يتعرض المصلي ، أي إن قصر أحدها دون الآخر أثم وحده .

وقد لا يأثم واحد منها إن اضطر اللار، ولم يتعرض المصلي .

وقال الشافعية (۱) : الصحيح تحريم المرور إن اتخذ المصلي سترة ، وإن لم يجد المار سبيلاً آخر ، لخبر أبي جهم الأنصاري : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ( أي إلى السترة ) ماذا عليه من الإثم ، لكان أن يقف أربعين خريفاً ، خيراً له من أن عربين يديه »(۱)

ويكره تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه .

وقال الحنابلة (٢) : يأثم المار بين يدي المصلي ، ولو لم يكن له سترة ، لحديث

<sup>(</sup>۱) مغنى المحتاج : ۲۰۰/۱

 <sup>(</sup>۲) رواه الشيخان إلا « من الإثم » فالبخاري ، وإلا « خريفاً » فالبزار ، وانظر أحاديث السترة في ( شرح مسلم : ٢١٦/٤ \_ ٢١٦/٤ )

<sup>(</sup>٣) المغنى : ٢٤٥/١ وما بعدها

أبي جهم الأنصاري السابق . ويكره تعرض المصلي لمكان فيــه مرور ، كما قــال الشافعية .

المرور أمام المصلي في أثناء الطواف: اتفق الفقهاء على أنه يجوز المرور بين يدي المصلي للطائف بالبيت أو داخل الكعبة أو خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وإن وجدت سترة، وأضاف الحنابلة أنه لا يحرم المرور بين يدي المصلي في مكة كلها وحرمها.

#### ١٠ ـ موضع حرمة المرور:

قال الحنفية (۱): إن كان يصلي في الصحراء أو في مسجد كبير ، فيحرم المرور في الأصح بين يديه ، من موضع قدمه إلى موضع سجوده . وإن كان يصلي في بيت أو مسجد صغير ( وهو ما كان أقل من أربعين ذراعاً على الختار ) ، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة ؛ لأنه كبقعة واحدة ، إن لم يكن له سترة .

فلو كانت له سترة لا يضر المرور وراءها .

ولا يجعل المسجد الكبير أو الصحراء كمكان واحد ؛ لأنه لو جعل كذلك ، لزم الحرج على المارة ، فاقتصر على موضع السجود .

وقال المالكية (٢): إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته ، ولا يحرم من ورائها ، وإن صلى لغير سترة ، حرم المرور في موضع قيامه وركوعه وسجوده فقط .

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار : ٥٩٣/١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير : ٢٤٦/١ ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ٣٢٥/١ .

وقال الشافعية (١) : يحرم المرور فيابين المصلي وسترتبه بقدر ثلاثة أذرع فأقل .

وقال الحنابلة (٢) : إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت ، وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في مسافة بقدر ثلاثة أذرع من قدمه .

# ١١ ـ دفع المار بين يدي المصلي:

يرى أكثر العلماء أن للمصلي منع المار بين يديه ودفعه ، لما ثبت في السنة من الأحاديث الصحيحة ، منها ما رواه ابن عمر : أن النبي عَلِيلَةٍ قال : « إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحداً عرّ بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القريز » (٢)

ومنها حديث أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت النبي عَلَيْ يقول : « إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله ، فإغا هو شيطان » (أ)

ولكن اختلف الفقهاء في أفضلية دفع المار:

فقال الحنفية (٥): هو رخصة ، والأولى تركه ، والعزيمة ترك التعرض له . أما الأمر بمقاتلة المار فكان في بدء الإسلام حين كان العمل في الصلاة مباحاً ، فهو منسوخ .

<sup>(</sup>١) مغنى الحتاج : ٢٠٠/١ ، المهذب ، ٦٩/١ ، المجموع : ٢٣٠/٣

<sup>(</sup>٢) المغني : ٢٢٩/٢ ، ٢٤٥ ، كشاف القناع : ٢٩٧١

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . والقرين : الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه ( نيل الأوطار : ٥/٣ )

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه . واطلاق الشيطان على المار من الإنس ذائع شائع ، والسبب هنا أنه فعل فعل الشيطان ( المصدر السابق )

<sup>(</sup>٥) الدر الختار : ٥٩٦/١ وما بعدها ، البدائع : ٢١٧/١ ، فتح القدير : ٢٨٩/١ ومابعدها

وإذا أراد الرجل الدفع عملاً بالرخصة : دفع بالإشارة ، أو التسبيح ، أو الجهر بالقراءة ، ولا يزاد عليها ، ويكره الجمع بينها . وتدفع المرأة بالإشارة أو بالتصفيق لا بباطن الكفين ، وإنما ببطن اليني على ظهر اليسرى .

ودليل الدفع بالإشارة: ما فعله الرسول عَلَيْهِ بولدي أم سلمة رضي الله عنها (۱) . ودليل الدفع بالتسبيح حديث: « من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء »(۱) .

وقال المالكية (٢): يندب للمصلي أن يدفع المار بين يديه دفعاً خفيفاً فإن كثر أبطل صلاته ، ولو دفعه فأتلف له شيئاً ، كا لو خرق ثوبه أو سقط منه مال ، ضمن على المعتمد ، ولو دفعه دفعاً مأذوناً فيه .

وقال الشافعية والحنابلة (١٠) : يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين سترته ، علا بالأحاديث الثابتة المتقدمة ، ويضن المصلي المار إن قتله أو آذاه . هذا ولا يرد المار بين يدي المصلي في مكة والحرم ، بدليل ماروى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن المطلب بن وَدَاعة : « أنه رأى النبي مَرَائِلَةٍ يصلّي مما يلي باب بني سهم والناس عرون بين يديه ، وليس بينها سترة » .

## ١٢ ـ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة ؟

اتفق أئمـة المـذاهب الأربعـة على أن المرور بين يـدي المصلي لايقطعهـا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة عن أم سلمة ( نصب الراية : ٨٥/٢ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ( نصب الراية : ٧٥/٢ وما بعدها )

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية : ص ٥٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ١ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج : ١ / ٢٠٠ ، المغني : ٢ / ٢٤٥ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٤٣٨ ومابعدها .

ولا يبطلها ، وإنما ينقص الصلاة إذا لم يرده (١) ، لقول علي : « لا يقطع صلاة المرء شيء ، وادرءوا مااستطعتم »(١) .

وروي عن ابن مسعود: « أن ممر الرجل يضع نصف الصلاة ، وكان عبد الله إذا مر بين يديه رجل التزمه حتى يرده »<sup>(٦)</sup> . قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد ، فلم يفعله ، أما إذا رد فلم يكنه الرد ، فصلاته تامة ، لأنه لم يوجد منه ماينقص الصلاة ، فلايؤثر فيها ذنب غيره .

وقال الإمام أحمد: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم أن معاذ ومجاهد: الكلب الأسود شيطان ، وهو يقطع الصلاة .

وقال الظاهرية: يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار، لحديث أبي هريرة: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل »(٥) وحديث أبي ذر: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر، مابال الكلب الأسود من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله علي الكلب الأسود شيطان»(١).

<sup>(</sup>١) رد الحتار : ١ / ٥٩٣ ، القوانين الفقهية : ص ٥٦ ، المهذب : ١ / ٦٩ ، المغني : ٢ / ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، المجموع : ٣ / ٢٣١ ، كشاف القناع : ١ / ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية أبي سعيد الخدري ( المجموع : ٣ / ٢٢٧ ، نصب الراية :٢ / ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري بإسناده .

<sup>(</sup>٤) البهيم : الذي ليس في لونه شيء سوى السواد .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ومسلم واللفظ له ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) رواه الجماعة إلا البخاري ، يعني أحمد ومسلماً وأصحاب السنن كلهم .

واقتصر الحنابلة على بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود ، لمعارضة هذين الحديثين بحديث الفضل بن عباس عند أبي داود المتضن صلاة النبي عَلَيْكُ أمام حمار ، وحديث عائشة السابق المتضن صلاة الرسول عليه السلام وهي معترضة بينه وبين القبلة ، وحديث ابن عباس السابق المتفق عليه الذي مر راكباً على حمار ، ثم نزل وترك الأتان ترتع بين الصفوف ، فبقي الكلب الأسود خالياً عن معارض فيجب القول به لثبوته ، وخلوه عن معارض .

ورد النووي على هذه الأحاديث الصحيحة لدى الحنابلة والظاهرية على أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين: بأن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر، للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة (۱).

## المبحث الثالث - صفة الصلاة أو كيفيتها:

# صفة صلاة رسول الله عَلِيَّةِ :

عن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عَشَرة من أصحاب رسول الله عَلَيْكَةٍ ، أحدُهم أبو قتادة : أنا أعلم بصلاة رسول الله عَلِيكَةٍ ، قالوا : ماكنت أقدمَ منا له صحبة ، ولاأكثرنا له إتيانا ؟ قال : بلى ، قالوا : فاعرض (٢) ، فقال :

كان رسول الله عَنْ إذا قيام إلى الصلاة اعتبدل قيامًا ، ورفع يبديه ، حتى يُحاذي بها مَنْكِبيه ، ثم يُكبِّر ، فإذا أراد أن يركع ، رفع يديه ، حتى يحاذي بها منكبيه ، ثم قال : الله أكبر ، وركع .

ثم اعتدل ، فلم يُصوِّب رأسه ولم يُقْنِع (١) ، ووضع يديه على ركبتيه ، ثم

<sup>(</sup>١) المجموع : ٣ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) عرض الكتاب : قرأه عن ظهر قلب .

<sup>(</sup>٢) أي لم يبالغ في خفضه وتنكيسه ، ولم يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره .

قال : سمع الله لمن حمِدَه ، ورفع يديه واعتدل ، حتى يرجِع كل عظم في موضعه معتدلاً (١).

ثم هـوى(٢) إلى الأرض سـاجـداً ، ثم قــال : الله أكبر ، ثم ثنى رِجْلَــه وقعــد عليها(٢) ، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ، ثم نهض .

ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، حتى إذا قام من السجدتين ، كبر ورفع يديه حتى يُحاذي بها مَنْكِبيه ، كا صنع حين افتتح الصلاة ، ثم صنع كذلك ، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته ، أخر رجله اليسرى ، وقعد على شِقه متورِّكاً (٤) ، ثم سلم .

قالوا: صدقت ، هكذا صلى رسول الله عَلَيْتُهُ (٥) .

ويقول النبي عَلِيَالَةٍ : « صلوا كا رأيتموني أصلي »<sup>(٦)</sup> .

#### توضيح كيفية الصلاة:

يتبين من هذا الحديث ومما ذكرناه من شروط الصلاة وأركانها وسننها وآدابها ومندوباتها في المذاهب الختلفة أن صفة الصلاة على النحو التالي<sup>(٧)</sup>:

يحقق المصلي شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة البدن والشوب والمكان وغيرهما ، ثم يتوضأ للصلاة ، ثم يؤذن لها ويقيم بعد دخول وقتها ، ثم يستقبل

<sup>(</sup>١) أي حتى يقرّ كل عظم في موضعه . وفي رواية البخاري : « حتى يعود كل فقار » .

<sup>(</sup>٢) الهويِّ : السقوط من علو إلى أسفل .

<sup>(</sup>٣) هذه تسمى قعدة الاستزاحة .

<sup>(</sup>٤) الثورك في الصلاة : القعود على الورُّك اليسرى ، والوركان : فوق الفخذين ، كالكعبين فوق العضدين .

<sup>(</sup>٥) رواه الخسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي ، ورواه البخاري مختصراً ( نيل الأوطار : ٢ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري عن مالك بن الحويرث ( سبل السلام : ١ / ٢٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر اللباب شرح الكتاب : ١ / ٦٨ ـ ٧٧ ، القوانين الفقهية : ص ٥٧ ـ ٦٦ ، المهذب : ١ / ٧٠ ـ ٨٠ ،
 كشاف القناع : ١ / ٣٨١ ـ ٤٥٩ ، مغني المحتاج : ١ / ١٤٨ ـ ١٨٤ ، مراقي الفلاح : ص ٤٤ ـ ٤١ .

القبلة ، ثم يشرع في الصلاة ناوياً بقلبه ، مكبراً للافتتاح ، ويسن التلفظ بالنية عند الجهور (غير المالكية ) ، قائلاً وجوباً بلا مد : « الله أكبر » جاهراً بها عند المالكية ، رافعاً يديه مع ابتداء التكبير مخرجاً كفيه من كميه ، مخلاف المرأة ، مفرجاً أصابعه عند الجمهور (غير الحنابلة ) ، مستقبلاً بها القبلة ، محاذياً بإبهاميه شحمتي أذنيه عند الحنفية ، وحذو منكبيه عند غيرهم وعند الحنفية للمرأة ، كا ثبت في السنة ، ثم يضع عند الجمهور (غير المالكية ) كفّه اليني على اليسرى تحت سرته عند الحنفية والحنابلة ، وتحت صدره عند الشافعية ، ويرسلها عند المالكية .

وينظر المصلي إلى موضع سجوده ، ثم يقرأ الثناء (۱) عند الحنفية والحنابلة ، والتوجه (۱) عند الشافعية ، ولايقرؤهما عند المالكية ، ثم يتعوذ سرأ للقراءة بالاتفاق ، ويسمي سراً عند الحنفية والحنابلة ، ويجهر بالبسملة عند الشافعية ، ولا يسمي عند المالكية ، ثم يقرأ الفاتحة ، ويؤمن المصلي بعد « ولا الضالين » سرأ عند المالكية والحنفية ، جهراً عند الشافعية والحنابلة ، ثم يقرأ سورة أو آيات بعد الفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ، ومن أوساطه في العصر والعشاء ، وكذا في الظهر عند الحنابلة ، ومن قصاره في المغرب ، وكذا في العصر عند المالكية ، ويجهر بالقراءة ليلاً ، ويسر بها نهاراً .

ثم يكبر للركوع مع ابتداء الانحناء وينهيه بانتهائه ، رافعاً يديه عند الجهور غير الحنفية ، آخذاً ركبتيه بيديه ، مطمئناً ، مفرجاً أصابعه ، باسطاً ظهره مستقياً ، مسوياً رأسه بعجزه ، غير رافع رأسه ولاخافضه ، ناصباً ساقيه ، مجافياً

<sup>(</sup>١) وهو أن يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ، ولاإله غيرك » .

<sup>(</sup>٢) وهو « وجهت وجهي للـذي فطر السموات ولأرض حنيفـاً مسلمـاً ومـاأنـا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي وعياي وعاتي لله رب العالمين ، لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » .

مرفقيه عن حنبيه ، قائلاً ثلاثاً : « سبحان ربي العظيم » مع إضافة « وبحمده » عند غير الحنفية .

ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً: «سمع الله لمن حمده »، ويقول المقتدي فقط سراً عند الجهور غير الشافعية: « ربنا لك الحمد »، ويجمع بينها عند الشافعية كالإمام ولا يجهر بالتحميد، كا يجمع بينها المنفرد عند المالكية. ويجمع بينها الإمام عند الحنفية والحنابلة، ولا يحمد الإمام عند المالكية، رافعاً يديه عند غير الحنفية، مطمئناً بالاتفاق حال الاعتدال، ولا يرفع يديه عند الحنفية إلا في التكبيرة الأولى.

ثم يهوي للسجود واضعاً عند غير المالكية ركبتيه ، ثم يديه ، ثم جبهته وأنفه ، ويقدم اليدين عند المالكية ، ناصباً قدميه ، موجهاً أصابعها نحو القبلة ، واضعاً عند الحنفية وجهه بين كفيه ، مجافياً بطنه عن فخذيه ، وعضديه عن جنبيه ، والمرأة لاتجافي ؛ لأنه أستر لها ، واضعاً عند غير الحنفية كفيه حذو منكبيه ، ناشراً أصابعها مضومة للقبلة ، معتداً عليها ، مطمئناً في سجوده ، ويقول ثلاثاً : « سبحان ربي الأعلى » ويضيف عند غير الحنفية : « وبحمده » .

ثم يرفع رأسه مكبراً ، ويجلس بين السجدتين مطمئناً ، مفترشاً رجله اليسرى ويجلس عليها ، ناصباً رجله الينى ، واضعاً يديه على فخذيه ، ويقول عند غير الحنفية : « رب اغفر لي » . ثم يكبر للسجود ، ويسجد السجدة الثانية ، كالأولى .

ثم يكبر للنهوض إلى الركعة الثانية ، ويقوم عند الحنفية على صدور قدميه (١) ، ولايقعد ، ولا يعتمد بيديه على الأرض ، وإنما يعتمد عندهم على ركبتيه

<sup>(</sup>١) وذلك بأن يقوم وأصابع القدمين على هيئتها في السجود .

إلا أن يشق عليه فيعتمد على الأرض ، ولا يجلس للاستراحة عند غير الشافعية . ويعتمد بيديه على الأرض عند الشافعية والحنابلة ، ويجلس للاستراحة ويرفع يديه حالة النهوض عند الشافعية .

فإذا استوى قائماً لم يقرأ الاستفتاح بالاتفاق ، وإنما يتعوذ سراً عند الشافعية والحنابلة ، ولا يتعوذ عند الحنفية والمالكية ، ولا يبسمل عند المالكية ، ويبسمل عند الجمهور ، ويقرأ الفاتحة وسورة ، ويقصر قراءة الركعة الثانية عن الأولى .

ثم يركع ويسجد كا فعل في الركعة الأولى ، ويقنت في صلاة الصبح قبل الركوع عند المالكية وهو أفضل ، ويجوز بعده ، وبعده عند الشافعية ، وبعده في الوتر في جميع السنة عند الحنابلة ، كا سنبين .

فإذا أتم السجدة الثانية من الركعة الثانية ، جلس للتشهد الأول مفترشاً عند الجمهور (غير المالكية ) متوركاً عند المالكية ، كا بينا ، موجها أصابعه نحو القبلة ، واضعاً يديه على فخذيه ، باسطاً أصابعه عند الحنفية ، باسطاً اليسرى ، قابضاً ماعدا السبابة والإبهام عند المالكية ، وماعدا السبابة فقط عند الشافعية ، ويحلق الإبهام مع الوسطى عند الحنابلة . ويشير بالسبابة عند الحنفية عند قوله : « لاإله » ثم يضعها عندهم عند « إلا الله » ، ويشير في رأي الشافعية والحنابلة عند قوله : « إلا الله » بلاتحريك ، ومع التحريك والإشارة بها من أول التشهد عند المالكية .

ثم يقرأ التشهد بإحدى الصيغ الثلاثة السابقة إلى قوله « عبده ورسوله » $^{(1)}$  ،

<sup>(</sup>۱) صيغة التشهد عند الحنفية والحنابلة: « التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وعند المالكية: « التحيات لله ، الزكيات لله ، الطيبات الصلوات لله ... الخ ماسبق . وعند الشافعية: « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن محداً رسول الله » .

دون أن يضم إليه عند الجمهور (غير الشافعية ) أي زيادة في القعدة الأولى ، ويضم إليه عند الشافعية الصلاة على النبي عَلِيليًّ فقط . أما في التشهد الأخير فيضم إليه الصلاة الإبراهيية .

ويتورك عند غير الحنفية في التشهد الأخير ، ثم يدعو عند الحنفية بالمأثور من القرآن والسنة ، أو بما شاء عند الجمهور .

ثم يسلم عن عينه وشماله في الصلاة الثنائية ، قائلاً : « السلام عليكم ورحمة الله » ويضيف عند المالكية « وبركاته » دون أن يمده مداً أي لايطيله ويسرع فيه ، لقوله عليلية : « حذف التسليم سنة » (١) قال ابن المبارك : معناه ألا يمد مداً .

فإن كانت الصلاة ثلاثية ، أتى بركعة ثالثة ، ثم يتشهد ويسلم ، وإن كانت الصلاة رباعية ، أتى بركعتين ، ثم يتشهد ويسلم . ولايقرأ غير الفاتحة في الفريضة في الركعتين الثالثة والرابعة ، ويقرأ فيها سورة عند الحنفية في النافلة وجميع ركعات الوتر ، ولايقرأ فيها كالفرض سورة عند الشافعية .

#### المبحث الرابع - مكروهات الصلاة:

فيه أربعة مطالب : مايكره في الصلاة ، والأماكن التي تكره الصلاة فيها ، مالايكره فعله ، ماتحرم الصلاة فيه .

والكراهة عند الجمهور تنزيهية ، وعند الحنفية إما تنزيهية : وهي خلاف الأولى . وإما تحريمية وهي المقصودة عند الإطلاق ، وهي مانهي عنه شرعاً بدليل ظني الثبوت وليس فيه صارف عن التحريم . فإن وجد الصارف له عن التحريم فهي تنزيهية .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ، ورواه الترمذي موقوفاً وصححه ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٩٥ ) .

وترك السنة المؤكدة يكره تحريماً ، وترك السنة غير المؤكدة كترك صلاة الضحى يكره تنزيهاً ، وترك المستحب أو المندوب خلاف الأولى . ويستحب عند الفقهاء لمن أتى بالصلاة على وجه مكروه إعادتها مادام الوقت باقياً .

#### المطلب الأول ـ مايكره في الصلاة:

يكره في الصلاة مايأتي (١):

أ ـ يكره تحرياً عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً : كترك قراءة الفاتحة أو قراءة سورة بعدها ، أو جهر في صلاة سرية أو إسرار في جهرية . وتصح الصلاة بترك الواجب ، لكن يجب إعادتها ، ويكره عندهم رفع اليدين عند إرادة الركوع والرفع منه ، ولاتفسد الصلاة على الصحيح .

7 ـ ترك سنة من سنن الصلاة عمداً: كترك دعاء الثناء أو التوجه ، أو التسبيح في الركوع أو السجود ، أو التكبير والتسميع والتحميد ، أو رفع الرأس أو خفضه في الركوع ، أو تحويل أصابع قدميه أو يديه عن القبلة ، وهذا متفق عليه .

" ـ يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض ، ويجوزان بنفل ، وتركها أولى مالم يراع الخلاف ، فالإتيان بالبسملة أولى خروجاً من الخلاف .

٤ ـ يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة ، وأثناءها أي القراءة .

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١ / ٢٩٠ ـ ٢٩٧ ، البدائع: ١ / ٢١٥ ـ ٢٢٠ ، الدر الختار: ١ / ٥٩٧ ـ ٦١٣ ، الشرح الصغير: ١ / ٢٦١ ـ ٢٠٢ ، المهذب: ١ / ٨٨ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠١ ، المهذب: ١ / ٨٨ ومابعدها ، مغني المحتاج: ١ / ٢٠١ ـ ٢٠٣ ، المهذب: ١ / ٨٨ ومابعدها ، كشاف القناع: ١ / ٢٠١ ـ ٤٤٦ ، المغني: ١ / ٤٩٥ .

ه ً ـ تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى ، وقدره الحنفية بأكثر من ثلاث آيات .

أ ـ تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة ، أو في ركعتين في الفرض ، أما النفل فلا يكره عند الحنفية . ولا يكره عند الحنابلة تكرار سورة في ركعتين ، لما روى زيد بن ثابت أن النبي عَلِيلةٍ « قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيها »(۱) ، وإنما يكره تكرار الفاتحة في ركعة ؛ لأنها عندهم ركن . وقال الحنفية (۱) : يكره أن يتخذ سورة بعينها للصلاة لا يقرأ فيها غيرها .

٧ً ـ القراءة بعكس ترتيب القرآن وهذا متفق عليه : كأن يقرأ في الركعة الأولى « الإخلاص ثم يقرأ سورة « اللهب » أو « الكافرون » ؛ لأن المنقول عن النبي عَلَيْ القراءة في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم القرآني ، وروي عن ابن مسعود « أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوساً ؟ قال : ذلك منكوس القلب » وفسره أبو عبيدة : بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى ، هي قبلها في النظم .

أ ـ يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو اتمام قراءة السورة في الركوع ، واتمام الفاتحة في الركوع مبطل للصلاة حيث كانت الفاتحة فرضاً ، وقال الحنفية بالكراهة التحريبة ؛ لأن الفاتحة ليست فرضاً عندهم . واستنى المالكية : أن يقصد في السجود الدعاء فلا يكره ، كأن يقول : ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ﴾ ويكره الدعاء في الركوع ، وقبل التشهد الأول أو الأخير ، ويكره الجهر بالتشهد مطلقاً ، كا يكره للمأموم بعد سلام الإمام الجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة في سجود أو غيره .

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في سننه .

<sup>.</sup>  $\forall 1$  (1) الكتاب مع اللباب : 1 /  $\forall 1$ 

ويكره أيضاً تخصيص دعاء دائماً لا يدعو بغيره ، فالأفضل أن يدعو تارة بالمغفرة ، وتارة بسعة الرزق ، وتارة بصلاح النفس أو الولد أو الزوجة ، وتارة بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة ، والله ذو الفضل العظيم . ومن أعظم الدعوات الجامعة أن يقول : « اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك عليه ، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك عليه ، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك

ق ـ العبث القليل بيده (۱) بالثياب أو البدن أو اللحية ، أو وضع يده على فمه أو تغطية أنفه ( وهو التلثم ) بدون حاجة ، والكراهة هنا تحريمية عند الحنفية ، بدليل ما رواه القضاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً : « إن الله كره لكم ثلاثاً : العبث في الصلاة ، والرفث في الصيام ، والضحك في المقابر » فإن كان لحاجة كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي ، أو للتثاؤب ، فلا يكره . ومن العبث : « فرقعة الأصابع ، وتقليب الحصى ، وتسويتها في مكان سجوده » للنهي الصحيح عنه ، روى الجماعة عن مُعَيقب عن النبي عَيَالِيَّة قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد : « إن كنت فاعلاً فواحدة » (۱) وروى أبو داود عن أبي ذر مرفوعاً : « إذا أقام أحدكم في الصلاة فلا يس الحصى ، فإن الرحمة تواجهه » .

<sup>(</sup>١) العبث لغة : عمل ما لا فائدة فيه ، والمراد هنا : فعل ما ليس من أفعال الصلاة ؛ لأنه ينافي الصلاة .

<sup>(</sup>٢) أجاز الحنفية تسوية الحصى مرة لسجوده ، وتركها أولى ، لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك

السنة راجعاً على فعل البدعة ، مع أنه يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة ( رد المحتار : ١ / ٦٠٠ )

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه عن على بلفظ « لا تفقّع أصابعك في الصلاة » ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠٠ )

نهى أن يغطي الرجل فـاه في الصلاة » ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة ، لأن وجه المرأة ليس بعورة ، فهي كالرجل .

وصرح الحنابلة (۱) بأنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة ، كأن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة ، لحديث أبي قتادة وحديث عائشة : « أنها استفتحت الباب ، فمشى النبي عَلِيلةٍ ، وهو في الصلاة حتى فتح لها "۱ ، وأمر النبي عَلِيلةٍ بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب " . فإذا رأى العقرب ، خطا إليها ، وأخذ النعل وقتلها ، ورد النعل إلى موضعها ، وهذا جائز بلا كراهة اتفاقاً . وقال أحمد : وإذا رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر ، فإنه يذهب إليها ، فيخلصها ، ويعود إلى صلاته .

ويرجع في تحديد الفعل الكثير واليسير إلى العرف ، وكل ما شابه فعل النبي عَيِّهُ فهو يسير .

وإن فعل أفعالاً متفرقة ، لو جمعت كانت كثيرة ، وكل واحد منها بمفرده يسير ، فهي في حد اليسير ، بدليل حمل النبي عَلِيلِيٍّ لأمامة ، في كل ركعة ، ووضعها . لكن قال الحنفية : يكره حمل الطفل ، وما ورد منسوخ بحديث « إن في الصلاة لشغلاً » وما كثر وزاد على فعل النبي عَلِيلٍ أبطل الصلاة ، سواء أكان لحاجة أم غيرها ، إلا أن يكون لضرورة ، فيكون بحكم الخائف ، فلا تبطل صلاته به . وقال المالكية : يكره قتل برغوث ونحوه في الصلاة ، والحنفية كالحنابلة فإنهم قالوا : يكره كل عمل قليل بلا عذر كتعرض لقملة قبل الأذى . ويكره أيضاً رفع أو جمع الشعر وضه ، لحديث :

<sup>(</sup>١) المغنى : ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة رواه أحمد وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه ، وحسنه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة ، وصححه ابن حبان والحاكم .

« أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً  $^{(1)}$  والكراهة تحريمية . كا يكره مسح غبار الجبهة قبل الانصراف من الصلاة ، لما رواه ابن ماجه : « إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته  $^{(1)}$  عند الحنفية .

10 - تشبيك الأصابع ، والتخصر : وهو أن يضع يده على خاصرته . وهذا متفق عليه ، لحديث أبي سعيد أن النبي عَلَيْتُ قال : « إذا كان أحدكم في المسجد ، فلا يُشَبّكن من التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ، ما دام في المسجد حتى يخرج منه »(١) وروى ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال ـ في الذي يصلى وقد شبك أصابعه ـ « تلك صلاة المغضوب عليهم » .

وحسديث أبي هريرة : « أن النبي عَلِيلَةٍ نهى عن التخصر في الصلاة » " وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظراً الصلاة أو ماشياً إليها والتخصر مكروه تحرياً عند الحنفية ، وكذلك يكره تنزيها التخصر خارج الصلاة ، ولا يكره التشبيك والفرقعة خارج الصلاة .

11 - تغميض العينين إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته . روى ابن عدي في حديث بسند ضعيف : « إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه » لأن السنة النظر إلى موضع سجوده وفي التغميض تركها ، والكراهة تنزيهة بالاتفاق .

17 ـ الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة ، ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة ، وإلا بطلت الصلاة . هذا ما قاله المالكية .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي حديثاً آخر في معناه عن كعب بن عُجرة ، وروى ابن ماجه أيضاً حديثاً آخر عن كعب بن عجرة أن النبي ﷺ فرج بين أصابع رجل كان قمد شبك أصابعه في الصلاة (نيل الأوطار: ٢ / ٢٨٨ ـ ٣٣٠)

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٣٠ )

وقال الحنفية: يكره تنزيها الالتفات بالعنق فقط أي بالوجه كله أو ببعضه، وببصره، ولا تفسد الصلاة بتحويل صدره على المعتمد. أما لو نظر بؤخر عينه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه، لا يكره، قال ابن عباس: «كان النبي عَلِيلية يلحظ في الصلاة عيناً وشالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره »(۱).

وقال الشافعية: يكره الالتفات بالوجه إلا لحاجة ، فلا يكره ؛ لأنه عَلَيْتُهُ « كان في سفر ، فأرسل فارساً إلى شِعْب ، من أجل الحرس ، فجعل يصلي ، وهو يلتفت إلى الشعب » (٢) . فإن حول صدره عن القبلة بطلت صلاته ، لانحرافه عن القبلة .

وقال الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة. وتبطل الصلاة إن استدار المصلي بجملته أو استدبر القبلة، لتركه الاستقبال بلا عذر، ما لم يكن في الكعبة، أو في شدة خوف، أو إذا تغير اجتهاده، فلا تبطل إن التفت بجملته، أو استدبر القبلة، لسقوط الاستقبال حينئذ، وفي حالة تغير الاجتهاد؛ لأنها صارت قبلته. ولا تبطل الصلاة لو التفت بصدره ووجهه؛ لأنه لم يستدر بجملته.

ودليل كراهة الالتفات لغير حاجة باتفاق المذاهب: حديث عائشة ، قالت: « سألت رسول الله عَلَيْكُ عن التَّلفَّت في الصلاة ، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد » (٢) وحديث أبي ذرقال: قال رسول الله عَلِيْكُ : « لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ، ما لم يلْتفت ، فإذا صرف وجهه ، انصرف

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ( نصب الراية : ١ / ٨٩ )

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٢٧ ، نصب الراية : ٢ / ٨٩ )

عنه »(۱) وحديث أنس قال: «قال لي رسول الله عَلَيْهِ: إيّاك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هَلَكَة ، فإن كان لا بُدّ ، ففي التطوع ، لا في الفريضة »(۱) وفي العبارة الأخيرة الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع ، والمنع من ذلك في صلاة الفرض ، وبما يجيز الالتفات لحاجة حديث علي بن شيبان : «قال : قدمنا على النبي عَلِيْلِيَّ وصلينا معه ، فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ، فقال : لا صلاة لمن لا يقيم صلبه »(۱) .

17 \_ رفع البصر إلى السماء : وهذا متفق عليه ، لحديث أنس ، قال : قال النبي عَلَيْهِ : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ؟ ! فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال : لينتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم » ( المنتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم » .

لكن قال المالكية : إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات الساء ، فلا يكره . واستثنى الحنابلة حالة التجشي ، فلا يكره .

15 ـ القيام على رجل واحدة ، أو رفع رجل عن الأرض واعتاد على الأخرى الا لضرورة أو عذر ، كوجع الأخرى فلا كراهة حينئذ . وذلك لأنه تكلف ينافي الخشوع .

وأضاف المالكية : وكره إقران القدمين دائمًا في جميع صلاته . وذكر الشافعية أنه يكره تقديم رجل على الأخرى ، ولصق رجل بالأخرى ، حيث لا عذر ؛ لأنه تكلف ينافي الخشوع . ولا بأس بالاستراحة على إحدى الرجلين لطول القيام أو نحوه .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ( المصدران السابقان )

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه ( المصدران السابقان )

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في صحيحه

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري

10 ـ الصلاة حاقنا بالبول ، أو حاقباً بالغائط ، أو حازقاً بالريح إن وسع الوقت ، أو مع توقان الطعام الحاضر أو القريب الحضور ، أي اشتهائه بحيث يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه ، وهذا متفق عليه ، لقوله عليه : « لا صلاة ـ يختل الخشوع لو قدم ولا وهو يدافعه الأخبثان »(۱) أي البول والغائط . والشرب كالأكل . والصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة تحرياً عند الحنفية .

17 ـ البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه ، أو عن عينه ، لحديث الشيخين وأحمد : « إذا كان أحدكم في الصلاة ، فإنما يناجي ربه ، فلايبزُقن بين يديه ، ولا عن عينه » زاد البخاري : « فإن عن عينه ملكاً ، ولكن يساره أو تحت قدمه » .

ويكره البصاق أيضاً وهو في غير الصلاة عن يمينه وأمامه إذا كان متوجهاً إلى القبلة ، إكراماً لها .

17 - قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي ، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم ينعه مخارج الحروف ، وإلا منع وبطلت ، أو حمد لعاطس أو بشارة بشر بها وهو يصلي ، بأن يقول: الحمد لله ، أو حك جسد لغير ضرورة إن قبل ، والكثير مبطل ، وكره تبسم قليل اختياراً ، والكثير مبطل ولو اضطراراً .

وقال الحنابلة: يكره حمله مايشغله عن إكال صلاته ؛ لأنه يندهب بالخشوع . ويكره إخراج لسانه وفتح فه ، ووضعه فيه شيئاً ؛ لأن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة . ولا يكره وضع شيء في ينده وكنه ، إلا إذا شغله عن كال الصلاة ، فيكره .

١٨ ـ التثاؤب ؛ لأنه من التكاسل والامتلاء ومن الشيطان ، والأنبياء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عائشة .

محفوظون منه ، فإن غلبه فليكظم مااستطاع لقوله على التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم مااستطاع »(۱) وفي رواية لمسلم : « فليسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله » ، ويكره القطي أيضاً ، لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل ، ولحديث الدارقطني عن أبي هريرة : « نهى أن يقطى الرجل في الصلاة ، أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه » والكراهة هنا تنزيهية عند الحنفية إلا إن تعمده فيكره تحرياً ؛ لأنه عبث ، والعبث مكروه تحرياً في الصلاة ، وتنزيهاً خارجها .

فإن سقط المصلي لو أزيل ، أو كان يمكنه رفع قدميه عن الأرض ، بطلت صلاته ؛ لأنه بمنزلة غير القائم .

ويكره الاعتاد على يده في جلوسه ، لقول ابن عمر : « نهى النبي عليه أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده » (٢) .

7٠ ـ يكره تنزيها عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس ؛ لأنه سلام ، حتى لو صافح بنية التسليم ، تفسد صلاته ، ويكره كل إشارة بالعين أو اليد ونحوها .

ويستحب عند الشافعية حتى للناطق رد السلام بالإشارة ، ولمن عطس أن

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان ، وفي رواية للترمذي : « فليضع يده على فمه » وألحق الكم باليد .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( نيل الأوطار ؟ ٢ / ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٣١ ) .

يحمد الله ، ويسمع نفسه . ولو قال المأموم : استعنا بالله بعد قراءة الإمام ﴿ إياك نستعين ﴾ بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء .

ولا يكره عند المالكية رد السلام بالإشارة على مسلّم عليه ، وإنما هو مطلوب .

ولكن يكره عندهم إشارة للرد برأس أو يد على مشمِّت شمته وهو يصلي قائلاً له : « يرحمك الله » إذا ارتكب المكروه ، وحمد لعطاسه .

وتجوز عندهم الإشارة الخفيفة لأي حاجة ، كا يجوز عند الحنفية تكليم المصلي وإجابته برأسه ، كا لو طلب منه ، فأومأ بنعم أو لا .

أما الرد بالكلام فبطل للصلاة اتفاقاً.

17 - قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة . واستثنى الشافعية المسبوق الذي سبق بالأولى والشانية ، فله أن يقرأ السورة في الأخيرتين من صلاة الإمام ؛ لأنها أولياه ، إذ إن ماأدركه المأموم هو أول صلاته . فإن لم يكنه قراءتها فيها قرأ في أخيرتيه ، لئلا تخلو صلاته من السورة . ولو سبق بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة .

77 - الجهر بالقراءة في موضع الإسرار ، والإسرار في موضع الجهر والجهر عند الشافعية خلف الإمام . ويحرم الجهر إن شوش على غيره . ويسجد حينئذ على المشهور عند المالكية سجود السهو(١).

٢٣ ـ يكره عند الشافعية : الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين ، وإطالة التشهد الأول ، ولو بالصلاة على الآل فيه ، والدعاء فيه ،

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية : ص ٧٨ .

لبنائه على التخفيف ، وترك الدعاء في التشهد الأخير خروجاً من خلاف من أوجبه ، ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة وأقوالها ، للخلاف في صحة صلاته حينئذ .

وهذه الكراهة الأخيرة تفوت فضيلة الجماعة ، كالانفراد عن الصف ، وترك فرجة فيه مع سهولة سدها ، وهو مكروه أيضاً عند الحنفية ، وتبطل الصلاة عند الحنابلة إن صلى وحده ، والعلو على الإمام ، والانخفاض عنه لغير حاجة ولو في المسجد ، والاقتداء بالمخالف ونحو الفاسق والمبتدع ، واقتداء المفترض بالمتنفل ، ومصلي الظهر بمصلي العصر مثلاً وعكسه (۱) ، ويكره تنزيها أيضاً عند الحنفية ارتفاع الإمام بما يقع به الامتياز عن المأمومين وعكسه ، لما أخرجه الحاكم : « أنه عَلِيلًا نهى أن يقوم الإمام فوق ، ويبقى الناس خلفه » وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب ، فإنهم يتخذون لإمامهم دكاناً أي مرتفعاً .

7٤ ـ عقص الشعر (٢) وتشمير الكم . وقيد المالكية كراهة تشمير الكم : بأن يكون لأجل الصلاة .

ودليل كراهة العقص مارواه أحمد وابن ماجه عن أبي رافع قال: «نهى النبي مَلِيلِةٍ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص » والكراهة تنزيهية بالاتفاق . وقيد الحنفية كراهة التشمير برفع الكم إلى المرفقين ، فلا يكره مادونها .

70 ً ـ الإقعاء : وهو أن يضع أليتيه على الأرض ، وينصب ركبتيه . وقال المالكية : إنه محرم بهذا المعنى ، ولا يبطل الصلاة على الأظهر ، والمكروه عندهم له صور أربع ، منها : أن يجعل بطون أصابعه للأرض ، ناصباً قدميه ، جاعلاً أليتيه على عقبيه ، أو يجلس على القدمين ، وظهورهما للأرض .

<sup>(</sup>۱) شرح الحضرمية : ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله ، وبعبارة أخرى : ضفره .

ودليل كراهة الإقعاء: حديث أبي هريرة: «نهاني رسول الله عَيَّلِيَّةٍ عن شرة : عن نقرة كنقر الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب »(۱) ، وعن علي ، قال : قال النبي عَيِّلِيَّةٍ : « لاتَقْع بين السجدتين » وعن أنس قال : قال عَيِّلِيَّةٍ : « إذا رفعت رأسك من السجود ، فلاتَقْع كا يُقْعي الكلب »(۱).

ويكره تنزيهاً التربع بغير عذر في الصلاة ، لترك الجلسة المسنونة ، ولايكره خارجها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جل جلوسه مع أصحابه التربع ، وكذا عمر رضى الله عنه .

٢٦ - افتراش ذراعيه : أي مدُّهما كما يفعل السبع . لحديث عائشة في صحيح مسلم : « وكان ينهى عن عُقْبة الشيطان (١) ، وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » والكراهة هنا تحريمية عند الحنفية .

77 ـ قال المالكية كا بينا : يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو إمامه ، أو سلامه بعد ركعتين في رباعية ، أو بغير الصلاة كنع مارّ بين يدي المصلي ، أو تنبيه على أمر ما . والشأن المطلوب شرعاً لمن نابه شيء ـ وهو يصلي ـ التسبيح بأن يقول : سبحان الله .

وتكره في المذهب المالكي الصلاة على غير الأرض وماتنبته ، كا ذكرنا سابقاً .

٢٨ ـ الصلاة في ثياب البِذْلة ( التي يلبسها في بيته ) ، والمهنة ( أي الخدمة )

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ( نصب الراية : ٢ / ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواهما ابن ماجه .

 <sup>(</sup>٣) وهو الإقماء وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا معناه عند العرب . أما عند أهل
 الحديث : فهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه .

إن كان له غيرها ، وإلا فلا يكره . لقوله تعالى : ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ أي صلاة . والكراهة هنا تنزيهية اتفاقاً .

79 للسراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص ، والصلاة حاسراً (كاشفاً) رأسه ، للتكاسل ، ولابأس به بقصد التذلل ؛ لأن مبنى الصلاة على الخشوع . والكراهة هنا تنزيهية اتفاقاً ، والمستحب شرعاً أن يصلي الرجل في ثوبين : قيص ورداء ، أو قيص وسراويل ، لما روى أبو داود وغيره عن ابن عر أن النبي عَلَيْكُم قال : « إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له ، فن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولايشتل اشتال اليهود » كا يستحب تغطية الرأس .

"معت رسول الله عليه يقول: « لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولاصورة » ولأنه يشبه حامل الصنم، ولحديث عائشة عن البخاري عن أنس قال: « كان ولانه يشبه حامل الصنم، ولحديث عائشة عن البخاري عن أنس قال: « كان قرام - ستر رقيق - لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي عليه : أميطي عنك قرامك، فإنه لاتزال تصاويره تعرض في صلاتي » وكونه غير حرام أن زيد بن خالد روى الحديث الأول عن أبي طلحة عن النبي عليه ؛ وقال في آخره: « إلا رقما في ثوب » ".

وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة أو تمثال فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه عنة أو يسرة ، ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة ؛ لأنه يشبه سجود الكفار إليها ، والتشبه بعبادة الأوثان والأصنام .

<sup>(</sup>١) المغني : ١ / ٥٩٠ ، كشاف القناع : ١ / ٤٣٢ ، غاية المنتهى : ١ / ١٠٣ ، المهذب : ١ / ٦٦ ، المجموع : ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

ويكره السجود على الصورة ولو كانت صغيرة عند الحنابلة والشافعية ، وقال الحنفية (): ولايكره إن كانت تحت قدميه ؛ لأنها مهانة ، أو محل جلوسه ، أو في يده ؛ لأنها مستورة بثيابه ، أو على خاتمه بنقش غير مستبين ، ولايكره المستتر بكيس أو صورة أو ثوب آخر . والكراهة هنا تحريمية عند الحنفية ، وأبان الحنفية أنه لاتكره الصلاة مع وجود صورة صغيرة لاتتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً ، وهي على الأرض ، ولا الصورة المقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة عضو لاتعيش بدونه ، ولاصورة شيء غير ذي روح من النبات ونحوه ؛ لأن كل هذه المذكورات لاتعبد . وخبر مسلم عن جبريل « إنا لاندخل بيتاً فيه كلب أو صورة » مخصوص بغير المهانة .

وقال الحنفية: لابأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أوسيف معلق ؛ لأنها لا يعبدان . ولابأس أن يصلي على ثوب فيه تصاوير ، لأن فيه استهانة بالصور . ولاتكره الصلاة لو كانت الصورة على وسادة ملقاة ، أو على بساط مفروش .

ويكره الصليب في ثـوب ، لحـديث عـائشـة : « أن رسـول الله عَلَيْتُم كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه »(١) .

٣١ - قال الحنفية : يكره تنزيهاً قيام بجملته في الحراب ، لاسجوده فيه مع وجود قدميه خارجه ، لئلا يتاز الإمام عن المأمومين في المكان ؛ لأن الحراب في معنى بيت آخر ، وذلك صنيع أهل الكتاب ؛ إلا إذا ضاق المكان ، فلا كراهة .

وقالوا أيضاً : يكره تنزيهاً عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة

<sup>(</sup>١) الدر الختار ورد المحتار : ١ / ١٠٦ ومابعدها ، فتح القدير : ١ / ٢٩٤ ومابعدها ، البدائع : ١ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد ( نيل الأوطار : ٢ / ١٠٢ ) .

مطلقاً ، فرضاً أو نفلاً ؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة ، ولا يكره خارجها . و يكره أن يصلي أمام متحدثين تصدر عنهم أصوات ، أو شغل ، أو نـائمين يخشى خروج شيء منهم مضحك .

ويكره أيضاً السجود على كور عمامته إذا أصابت الجبهة الأرض ، وإلا لم تصح الصلاة . ويكره الاعتجار : وهو لَفَّ العامة على الرأس وترك وسطم مكشوفاً .

وقالوا: لابأس باتخاذ المسبحة لغير رياء .

٣٢ \_ الصلاة إلى نار موقدة ، لما فيها من التشبه بالجوس عبدة النار ، وهذا كا قدمنا في بحث السترة متفق عليه ، والكراهة تنزيهية اتفاقاً ، إلا أن الشافعية لم يذكروا ذلك من المكروهات.

٣٣ \_ السدل في الصلاة: أي إرسال الثوب أو الرداء على الكتفين بلا لبس معتاد (كالحرام والملاءة) بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. وهو عند غير المالكية مكروه بلا عـذر ، وإلا فلا يكره (١) ، لحـديث أبي هريرة : أن النبي مَالِلَهِ نهى عن السَّدُل في الصلاة ، وأن يُغطِّي الرجل فاه »(٢) .

والكراهة تحريية عند الحنفية . وقال المالكية : إلقاء الرداء على الكتفين مندوب ، بل يتأكد لإمام المسجد ( كالبرنس المغربي ) المعروف .

٣٤ \_ اشتال الصَّاء : وهو أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانباً ،

<sup>(</sup>١) الدر الختار : ١ / ٥٩٧ ومابعدها ، البدائع : ١ / ٢١٨ ومابعدها ، المجموع : ٣ / ١٨٣ ، كشاف القناع : ١ / ٣١٩ ، غاية المنتهى : ١ / ١٠١ ، المغنى : ١ / ٥٨٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة النهي عن السدل ، ولابن ماجه : النهي عن تغطية الفم ( نيل الأوطار : ٢ / ٧٧ ومابعدها ) وذكر للسدل معنى آخر كالإسبال : وهو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . الفقه الإسلامي جـ١ (٥٠)

ولا يبقي ما تخرج منه يده . وفسره الفقهاء بأن يلتحف بثوب واحد ، ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فيبدو منه فرجه . فعلى هذا التفسير يكون النهى للتحريم ، وتفسد الصلاة معه (۱) .

فإن لم يظهر الفرج بأن اشتمل بالثوب (كالحِرام ونحوه) بحيث لايدع منفذا يخرج منه يديه ، كان مكروها اتفاقا ، والكراهة تحريمية عند الحنفية . لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي عَلِيليًّةٍ « أنه نهى عن لبستين : اشتمال الصاء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء »(١) .

قال الشيرازي في المهذب : ويكره اشتمال الصاء : وهو أن يلتحف بثوب ، ثم يخرج يده من قبل صدره (٣) .

قال الحنابلة (٤) : تكره الصلاة في الشوب الأحمر ، كا يكره للرجال لبسه : لما روى أحمد عن بعض الصحابة : « نهاني رسول الله عليه عن لبس الحمرة » وعن عبد الله بن عمرو ، قال : « دخل على النبي عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي عليه \* ، وقال الحنفية (١) : يكره تنزيها لبس المعصفر والمزعفر : الأحمر والأصفر للرجال ، ولابأس بسائر الألوان للنساء .

وقال مالك : يكره الثوب الأحمر لقصد الزينة والشهرة و يجوز في المهنة والبيوت . وأباح الشافعي لبس الثياب المصبوغة بالأحمر " .

<sup>(</sup>١) المغنى : ١ / ٨٤٥ ، نيل الأوطار : ٢ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ٢ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المجموع : ٣ / ١٨٢ ، المهذب : ١ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المغني : ١ / ٨٦٥ .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وأبو داود ( جامع الأصول: ١١ / ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الدر المختار : ٥/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>V) القسطلاني شرح البخاري : ٨ / ٤٣٠ .

٣٦ ـ قال المالكية (١): يكره لباس مُحدّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته ، كسراويل ، ولو بغير صلاة ؛ لأنه ليس من زي السلف .

٣٧ ـ الاضطباع: وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأين، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويترك الآخر مكشوفاً. وهو داخل في كيفية اشتال الصاء المنهى عنه في الحديث السابق.

٣٨ ـ الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها ، كأن يكبر للركوع بعد أن يتم ركوعه ، أو يقول : سمع الله لمن حمده ، بعد تمام القيام ؛ لأن السنة أن يكون ابتداء الأذكار عند ابتداء الانتقال .

وقال الحنابلة : إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده .

وقال المالكية : إن ذلك خلاف المندوب.

٣٩ \_ ترك اتخاذ السترة أمام المصلى ، كا بينا .

وأخيراً ... قال الحنفية : يكره تحرياً استقبال القبلة بالفرج في بيت الخلاء ، للنهي عنه في السنة ، ويكره الاستدبار ، لما فيه من ترك التعظيم لها . وحديث النهي : « إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة ، ولاتستدبروها ، ولكن شرّقوا أو غربوا »(٢).

وهذا من المكروهات خارج الصلاة ، وقد قدمنا الكلام عليه في بحث آداب قضاء الحاجة .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: ١ / ٢١٧ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) رواه الأئمة الستة عن أبي أيوب الأنصاري ( نصب الراية : ٢ / ١٠٢ ) .

# المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها:

حرم الحنابلة الصلاة في هذه الأماكن ، وكره الشافعية والحنفية ذلك (۱) والكراهة تحريمية عند الحنفية ، لثبوت النهي عنها في السنة ، ويذكرونها عادة في شروط الصلاة عند طهارة المكان ، روى ابن عمر : « أن رسول الله عليه نهي أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي أعطان الإبل ، وفوق ظهر بيت الله »(۱) وهو إن صح يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن وهو رأي الحنابلة . وحكمة النهي وتفصيل الحكم فيها يتجلى فيا يأتي :

أ ـ الصلاة في قارعة الطريق ، أي أعلاه أو أوسطه : مكروهة عند الحنفية والشافعية (٢)؛ لأن الطريق بمر الناس ، فلايؤمن من المرور ، ولا من النجاسة ، إذ لا تخلو من الأرواث والأبوال ، فينقطع الخشوع بمر الناس ، فإن صلى فيه ، صحت الصلاة ؛ لأن المنع لترك الخشوع ، أو لمنع الناس من الطريق ، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة ، ولقوله والله عليه : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً : وفي لفظ : « فحيثا أدركتك الصلاة ، فصل ، فإنه مسجد » وفي لفظ : « أينا أدركتك الصلاة قصل ، فإنه مسجد » وأن الصلاة تكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد .

<sup>(</sup>١) البدائع : ١ / ١١٥ ومابعدها ، الشرح الصغير : ١ / ٢٦٧ ومابعدها ، القوانين الفقهية : ص ٤٩ ، ٥٢ ، مغني المحتاج : ١ / ٢٠٣ ، حاشية قليوبي وعميرة : ١ / ١٢٠ ، المهذب : ١ / ٦٣ ، المجموع : ٣ / ١٦٤ ـ ١٦٨ ، المغني : ٢ / ٢٠ ـ ٧٦ ، كشاف القناع : ١ / ٣٤١ ـ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد في مسنده ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : إسناده ليس بذاك القوي ، ففيه راو ضعيف ( نيل الأوطار : ٢ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المعتمد عند الشافعية : الكراهة في طريق البنيان لا البرية .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .

وقال المالكية: تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة الطريق والمزبلة والمقبرة والحمام والمجزرة، أي وسطها إن أمنت النجاسة. فإن لم تؤمن بأن كانت محققة أو مظنونة فهي باطلة، وإن كانت مشكوكة أعيدت على الأرجح في الوقت، إلا إذا صلى في الطريق لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه.

ولكن تظل الكراهة إن صلى بطريق من عربين يديه .

وقال الحنابلة: تحرم الصلاة ولاتصح في قارعة الطريق<sup>(۱)</sup> والمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل ، كا لاتصح الصلاة في أسطحتها ؛ لأن الهواء تابع للقرار فيها ، بدليل أن الجنب عنع من اللبث على سطح المسجد ، وأن من حلف لا يدخل داراً يحنث بدخول سطحها .

ولاتصح الصلاة في ساباط على طريق ؛ لأن الهواء تابع للقرار فيها ، ولاعلى سطح نهر ؛ لأن الماء كالطريق لايصلى عليه .

واستثنوا صلاة الجنازة في المقبرة وعلى سطحها ، فإنها تصح ، كا استثنوا طريق البيوت القليلة وماعلا عن جادة الطريق يمنة ويسرة ، فتصح الصلاة فيه بلاكراهة ، لأنه ليس بمحجة . وتجوز الصلاة في هذه الأماكن لعذر ، كأن حبس فيها .

وقالوا: المنع من هذه المواضع تعبدي ، لالعلة معقولة بوهم النجاسة ونحوه . ودليلهم العمل بنص رواية ابن عمر . هذا ماذكر في كشاف القناع . وقال ابن قدامة في المغني : الصحيح أنه لابأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع الا المقبرة ؛ لأن قوله عَلِيلية : « جعلت لي الأرض مسجداً » يتناول الموضع الذي

<sup>(</sup>١) قارعة الطريق : يعني التي تقرعها الأقـدام . ومحجـة الطريق : الجـادة المسلوكـة التي تسلكهـا السـابلـة أي المارة .

يصلي فيه من هي في قبلته . لكن يكره أن يصلي إلى هذه المواضع ، فإن فعل صحت صلاته . وعليه يكون رأي الحنابلة كالجمهور .

ودليلهم على استثناء المقابر: حديثان صحيحان وهما: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلاتتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(۱) فلاتصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها، ويصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة، وامتناع قياسها على ماورد النهى فيه.

أ ـ الصلاة في داخل الحمام : مكروهة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ؛
 لأنها مأوى الشياطين ، ومظنة انكشاف العورات ، ومصب الغسالات والنجاسات عادة .

" - الصلاة في معاطن الإبل ، أي مباركها(٢): مكروهة عند القائلين بنجاسة أبوالها وأرواثها ، وهم الحنفية والشافعية ، أو لما فيها من النفور ، فربما نفرت ، وهو في الصلاة ، فتؤدي إلى قطعها ، أو أذى يحصل له منها ، أو تشويش الخاطر الملهى عن الخشوع في الصلاة .

وتكره الصلاة في مبارك الإبل عند المالكية أيضاً ، للعلة السابقة غير النجاسة ، ولاتكره في مرابض ( مجالس ) الغنم والبقر ، بدليل حديث أبي هريرة : « صلوا في مرابض الغنم ، ولاتصلوا في أعطان الإبل »(٢) وعدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم متفق عليه .

<sup>(</sup>۱) الحديث الأول رواه مسلم والنسائي عن جندَب بن عبد الله البَجَلي . والثـاني رواه الشيخـان وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ : « قـاتل الله اليهود ، اتخـذوا قبور أنبيـائهم مسـاجـد » ( نيل الأوطـار : ٢ / ١٣٦ ، الجـامع الصغير : ٢ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أي موضع بروكها عند شربها ، والمعاطن : جمع معطن ، والعطن : مبرك الإبل حول الماء .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ٢ / ١٣٧ ) والمرابض للغم كالمعاطن للإبل فهي المراقد .

وتعاد الصلاة في الوقت عندهم إن صليت في معاطن الإبل ، وإن أمنت النجاسة ، أو فرش فراش طاهر ، تعبداً على الأظهر .

3 - الصلاة في المزبلة والجزرة: مكروهة عند غير المالكية ، لجاورة النجاسة ، أو مظنة وجودها ، فالأولى موضع النجاسة ، وجمع الأوساخ والنفايات والذباب والثانية: موضع ذبح الحيوان. وذلك إذا بسط على الموضع طاهراً وصلى عليه ، وإلا لم تصل الصلاة ؛ لأنه مصل على نجاسة ، وتكره عند الشافعية على الحائل إذا كانت النجاسة محققة ، فإن بسطه على ماغلبت فيه النجاسة ، لم تكره .

والحَشُ (۱) المعد للنجاسة أولى بمنع الصلاة فيه من بابه وموضع الكنيف ، وسطحه ؛ لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه ، كان منع الصلاة فيه من باب أولى .

ة \_ الكنيسة ( معبد النصارى ) والبيعة ( معبد اليهود ) ونحوهما من أماكن الكفر : تكره الصلاة فيها عند الجهور وابن عباس ، مطلقاً عامرة أو دارسة ؛ إلا لضرورة كحر أو برد أو مطر ، أو خوف عدو أو سبع ، فلاكراهة .

وحكمة الكراهة : أنها مأوى الشياطين ، لأنها لاتخلو من التاثيل والصور ، ولأنها موضع فتنه وأهواء ، مما ينع الخشوع .

وقال الحنابلة: لابأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، وقد رخص فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز،

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء وضها: وهو ماأعد لقضاء الحاجة ، ولو مع طهارته من النجاسة . وأصله لغة : البستان ، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة ؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين ، وهي الحشوش ، فسميت الأخلية في الحضر حشوشاً .

وروي أيضاً عن عمر وأبي موسى الأشعري . واستدلوا : بأن النبي عَلَيْهُ صلى في الكعبة وفيها صور (١) ، وهي داخلة في عموم قوله عليه السلام : « فأينا أدركتك الصلاة ، فصل ، فإنه مسجد » .

قال النووي في المجموع: وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالخمارة وموضع المكس ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة.

آ ـ الصلاة في المقبرة : مكروهة عند الجمهور غير المالكية ، لنجاسة ما تحتها بالصديد ولما فيها من التشبه باليهود ، كا في الحديث السابق : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، فلاتتخذوا قبري بعدي مسجداً » ، ولهم تفصيل في شأن الصلاة في المقابر :

قال الحنفية: تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي ، بحيث لو صلى خاشعاً وقع بصره عليه . أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحته فلاكراهة على التحقيق ، كا لاكراهة في الموضع المعد للصلاة بلانجاسة ولاقذر ، ولاتكره الصلاة مطلقاً في أماكن قبور الأنبياء .

وقال الشافعية: تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش ، سواء أكانت القبور أمامه أم خلفه أم عن يمينه أم شاله ، أم تحته ، إلا مقابر الأنبياء وشهداء المعركة ؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، وإنما هم أحياء في قبورهم يصلون ، كا أن الشهداء أحياء ، إلا إن قصد تعظيهم فيحرم . أما المقبرة المنبوشة فلاتصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه تكره .

وقال الحنابلة : المقبرة : مااحتوت على ثلاثة قبور فأكثر في أرض موقوفة

<sup>(</sup>١) حقق ابن القيم في زاد المعـاد أن النبي ﷺ دخل الكعبـة يوم فتح مكـة ، فـأزال الصـور منهـا ، ثم كبر في جهاتها الأربع ، ولم يصل .

للدفن ، فإن لم تحتو على ثلاثة فالصلاة فيها صحيحة بلاكراهة إن لم يستقبل القبر ، وإلا كره .

ولاتصح الصلاة عندهم في المقابر ، لحديث أبي سعيد مرفوعاً : « الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام  $^{(1)}$  وتكره الصلاة إلى المقبرة بلاحائل لحديث أبي مَرْث د الغَنوي : « لاتصلوا إلى القبور ، ولاتجلسوا عليها  $^{(7)}$ .

وحديث ابن عمر: « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبوراً »(۱) وذلك سواء حدث المسجد بعد المقبرة أم حدثت المقبرة بعده ، حوله أو في قبلته .

٧ - الصلاة فوق الكعبة: مكروهة لما فيها من ترك التعظيم المأمور به ، ولعدم وجود السترة الشابتة بين يدي المصلي ، لأنه مصلي على البيت لا إلى البيت . ولكن تصح الصلاة على ظهر الكعبة أو في الكعبة إذا كانت نافلة بالاتفاق ، ولا تصح الفريضة فيها عند المالكية والحنابلة ، وتصح فيها الصلاة مطلقاً فرضاً أو نفلاً عند الحنفية والشافعية ، كا بينا في شرط استقبال القبلة ؛ لأن النبي عليه «صلى في البيت ركعتين » إلا أنه إن صلى تلقاء الباب ، أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها ، صحت صلاته عند الحنابلة ، فإن لم يكن بين يديه شاخص ، لا تصح صلاته عندهم ؛ لأنه غير مستقبل لشيء منها .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة إلا النسائي ، وأخرجه أيضاً الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، قـال الترمـذي : وهـذا حديث فيه اضطراب ، روي مرسلاً ( نيل الأوطار : ٢ / ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ١٣٥ )

لكن قال ابن قدامة (۱): والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه ؛ لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها ، دون حيطانها ، بدليل ما لو انهدمت الكعبة ، صحت الصلاة إلى موضعها ، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها ، صحت صلاته إلى هوائها ، فكذا ههنا .

# المطلب الثالث ـ ما لا يكره فعله في الصلاة:

تبين مما سبق أن الصلاة لا تكره في الأفعال الآتية عند الحنفية (٢):

١ ـ لا بأس بالصلاة إلى ظهر إنسان قائم أو قاعد ، ولو كان يتحدث ما لم يكن
 منه تشويش للصلاة ؛ لأن ابن عمر ربما كان يستتر بمولاه « نافع » في بعض أسفاره .

٢ - ولا بـأس أن يصلي وبين يـديـه مصحف معلق أو سيف معلق لأنها
 لا يعبدان .

٣ ـ لا يكره السجود على بساط فيه تصاوير لذي روح ، لم يسجد عليها ؛
 لأن فيه استهانة بالصور بالوطء عليها .

٤ ـ لا يكره باتفاق العلماء قتل حية وعقرب ونحوهما من كل حيوان مؤذ ، ولو بضربتين ، ما لم يقتض ذلك عملاً كثيراً ، ولو أدى إلى الانحراف عن القبلة ، لحديث أبي هريرة السابق : « أن النبي عَلَيْكُم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحية »(٦)

٥ ـ لا مانع من نفض ثوبه بعمل قليل ، كيلا يلتصق بجسده في الركوع ،
 تحاشياً عن ظهور الأعضاء .

<sup>(</sup>١) المغنى : ٢ / ٧٤

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح: ص ٥٩

<sup>(</sup>٣) رواه الخسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٣٦ )

٦ ـ لا بأس باتفاق العلماء بالفتح على الإمام من المأموم إذا أرتج عليه ، أو غلط في التلاوة ، لما فيه من التنبيه إلى ما هو مشروع في الصلاة ، كا سيأتي في بحث مبطلات الصلاة .

٧ ـ المراوحة بين الرِجُلين : بأن يعتمد مرة على هذه ، ومرة على هذه ، لأنه أدعى لطول القيام ، وتكره إذا كثرت ، لدلالتها على الملل وهو مكروه .

المطلب الرابع - ما تحرم الصلاة فيه ( الصلاة في الموضع المغصوب ):

الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى (١) .

وهل تصح الصلاة في المكان المغصوب ؟

قال الجمهور غير الحنابلة: الصلاة صحيحة ؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة ، فلم ينع صحتها ، كا لوصلى وهو يرى غريقاً عكنه إنقاذه ، فلم ينقذه ، أو حريقاً يقدر على إطفائه فلم يطفئه ، أو مطل غريه الذي يكن ايفاؤه وصلى . ويسقط بها الفرض مع الإثم ، ويحصل بها الثواب ، فيكون مثاباً على فعله ، عاصياً بمقامه ، واثمه إذن للمكث في مكان مغصوب .

وقال الحنابلة في الأرجح عندهم: لا تصح الصلاة في الموضع المغصوب ، ولو كان جزءاً مشاعاً ، أو في ادعائه الملكية ، أو في المنفعة المغصوبة من أرض أو حيوان أو بادعاء إجارتها ظالماً ، أو وضع يده عليها بدون حق ؛ لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه ، فلم تصح ، كصلاة الحائض وصومها ، وذلك لأن

<sup>(</sup>١) المجموع : ٣ / ١٦٩ ، المهـذب : ١ / ٦٤ ، البـدائـع : ١ / ١١٦ ، المغني : ١ / ٥٨٨ ، و٢ / ٧٤ ، كشـاف القناع : ١ / ٣١٣ ، ٣٤٣ ـ ٣٤٣

النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله ، فكيف يكون مطيعاً بما هو عاص به ، ممتثلاً بما هو محرم عليه ، متقرباً بما يبعد به ؟! فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية ، هو عاص بها منهي عنها . ويختلف الأمر عن إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ؛ لأن أفعال الصلاة في نفسها منهى عنها .

وأضاف الحنابلة: أنه يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود كالبيع والنكاح وغيرهما ، والفسوخ كالطلاق والخلع ، في مكان مغصوب ؛ لأن البقعة ليست شرطاً فيها ، بخلاف الصلاة .

وتصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب ، ولو استند إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة .

وتصح صلاة من طولب برد وديعة أو رد غصب ، قبل دفعها إلى صاحبها ، ولو بلا عذر ؛ لأن التحريم لا يختص بالصلاة .

ولو صلى على أرض غيره ولـو كانت مـزروعـة بـلا ضرر ولا غصب ، أو صلى على مصلاه بلا غصب ولا ضرر ، جاز وصحت صلاته .

وإن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلاً أو ناسياً كونه غصباً ، صحت صلاته ؛ لأنه غير آثم .

وإذا حبس في مكان غصب ، صحت صلاته ، لحديث : « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

الأرض المسخوط عليها: وتصح الصلاة في الأرض المسخوط عليها ،

كأرض الخسف ، وكل بقعة نزل فيها عذاب ، كأرض بابل ، وأرض الحِجْر (۱) ، ومسجد الضرار (۲) ، وتكره الصلاة في هذه المواضع ؛ لأن هذا المسجد موضع مسخوط عليه ، وقد قال النبي عَلَيْكُ يوم مر بالحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم »(۱) .

## ملحق بأنواع اللباس في الصلاة:

ذكر الشافعية والحنابلة أنواعاً أربعة للباس(٤):

## ١ ـ ما يجزئ من اللباس:

وهو ثوب واحد يستر العورة ، وبعضه \_ عند الحنابلة \_ أو غيره على عاتقه لما روى عمرو بن سلمة « أنه رأى رسول الله على يصلي في ثوب واحد ، في بيت أم سلمة ، قد ألقى طرفيه على عاتقه » ( ) ، وعن جابر أن النبي عَلَيْ قال : إذا كان الثوب واسعا ، فالتحف به ، وإذا كان ضيقا ، فائتزر به » ( ) وغير ذلك من الأحاديث .

ويجب ستر العورة بما لا يصف البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق ، لم يجز ؛ لأن الستر لا يحصل بذلك .

<sup>(</sup>١) ديار ثمود بين المدينة والشام ، وهم قوم صالح عليه السلام .

 <sup>(</sup>٢) هو مسجد بناه المنافقون ، مجاور لمسجد قباء في المدينة ، ليكون مركزاً المؤامرات ، وفيه نزلت الآيات :
 ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل . . . ﴾ ( الآية ١٠٧ من سورة التوبة )

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير : ٢ / ٥٥٦

<sup>(</sup>٤) الغني : ١ / ٨٦٠ ـ ٨٨٠ ، الهنب : ١ / ٦٤ ـ ٦٦

<sup>(</sup>٥) متفق عليه

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري وغيره

#### ٢ - ثياب الفضيلة:

وهو أن يصلي الرجل في ثوبين أو أكثر ، فإنه أبلغ وأع في الستر ، روي عن عمر أنه قال : « إذا أوسع الله فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار وبرد ، أو في إزار وقيص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقيص ، في سراويل وقباء ، في تبّان وقميص » (۱) ، وقال عمر أيضاً : « إذا كان لأحدكم ثوبان ، فليصل فيها ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد ، فليتزر به ، ولا يشتل اشتال اليهود » (۱)

والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: خمار تغطي به الرأس والعنق ، ودرع تغطي به البدن والرجلين ، وملحفة صفيقة ، تستر بها الثياب ، لقول عررضي الله عنه: « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار » ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنها: « تصلي في الدرع ، والخمار والملحفة »

والمستحب أن تكثف المرأة جلبابها ، حتى لا يصف أعضاءها ، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود ، حتى لا يصف ثيابها .

#### ٣ - الثياب المكروهة:

اشتال الصاء:

وهو أن يلتحف بثوب ، ثم يخرج يديه من قبل صدره ، كالعباءة اليوم . وقيل : أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره . ومعنى الاضطباع : أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأين ، وطرفيه على منكبه الأيسر ، ويبقى منكبه الأين مكشوفاً . وقد سبق بيان ذلك في مكروهات الصلاة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، والتُبّان : بالضم والتشديد : سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة ، وقد يكون للملاّحين

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود

ويكره السدل أيضاً: وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ، ولايرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ، ولايضم الطرفين بيديه ، كالحرام أو الملاءة الآن . وقد سبق بيانه .

ويكره أيضاً إسبال القميص والإزار والسراويلات على وجه الخيلاء ، لأن النبي عَلِيلِيَّةٍ قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » (() وقوله أيضاً : « من أسبل إزاره في صلاته خيلاء ، فليس من الله جل ذكره في حل ولاحرام » (() .

ويكره أن يغطي الرجل وجهه أو فه ، لما ذكرنا من حديث أبي هريرة « أن النبي عَلَيْهُ نهى أن يغطي الرجل فاه » .

وروي عن الحنابلة في كراهة التلثم على الأنف روايتان : إحداهما : يكره لأن ابن عمر كرهه . والأخرى : لا يكره : لأن النهي ورد في تغطية الفم .

وتكره الصلاة في الثوب المزعفر للرجل ، وكذلك المعصفر ؛ لأن « النبي عَلِيْهُ نهى الرجال عن التزعفر » (أ) وروى مسلم عن علي قال : « نهاني النبي عَلِيْهُ عن لباس المعصفر » وقال عبد الله بن عمرو : « رأى النبي عَلِيْهُ علي ثوبين معصفرين ، فقال : إن هذا من ثياب الكفار ، فلا تلبسها »

ولايكره شد الوسط بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء .

ويكره للرجال عند الحنابلة لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه ، لحديث عبد الله بن عمرو السابق : أن النبي عَلِيلًا لم يرد السلام على رجل عليه بردان أحمران ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن ابن مسعود ، ورواه أيضاً الترمذي والنسائي عن ابن عمر ، وقال الترمذي : حديث حديد .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان ( البخاري ومسلم )

قال ابن القيم: وقد صح عنه على من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر(١).

### ٤ - ما يحرم لبسه والصلاة فيه :

وهو قسمان :

أ ـ قسم يعم الرجال والنساء : وهو نوعان : النجس : فلا تصح الصلاة فيه ولاعليه ؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط .

والثاني : المغصوب ، وتصح الصلاة فيه عند الجمهور ، ولاتصح فيه عند الحنابلة كابينا .

ب ـ ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء: وهو الحرير، والمنسوج بالذهب، والمموه به، يحرم لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها. لقوله عليه: « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم »(١) وقوله أيضاً: « لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة »(١)

ولاخلاف في تحريم الحرير على الرجال إلا لعارض أو عذر . وسيأتي مزيد بيان لذلك في بحث الحظر والإباحة .

# المبحث الخامس - الأذكار الواردة عقب الصلاة :

يسن ذكر الله والدعاء المأثور والاستغفار عقب الصلاة ، إما بعد الفريضة مباشرة إذا لم يكن لها سنة بعدية كصلاة الفجر وصلاة العصر ، وإما بعد الانتهاء من السنة البعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء ؛ لأن الاستغفار يعوض نقص الصلاة ، والدعاء سبيل الحظوة بالثواب والأجر بعد التقرب إلى الله بالصلاة .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ١ / ٤٤١ ، ط الرسالة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي موسى ، وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ويأتي بالأذكار سراً على الترتيب التالي إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا ، ويقبل الإمام على الحاضرين ، جاعلاً يساره إلى الحراب<sup>(۱)</sup> ، قال سمرة : « كان النبي عَلَيْظٌ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » (۲) .

اً \_ يقول : « أستغفر الله » ثلاثاً ، أو « استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه » ثلاثاً . ثم يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام ، وإليك السلام ، تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام » لما روى ثوبان أن النبي عَلِيلةً « كان إذا سلم \_ وفي لفظ إذا انصرف من صلاته \_ استغفر ثلاثاً ، ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام »(٢)

ثم يقول: « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » لحديث معاذ ابن جبل ، قال: « لقيني النبي عَلَيْكُم ، فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة - أو في دبر كل صلاة - اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »(1) .

٢ \_ يقرأ آيـة الكرسي ، وسورة الإخلاص : ﴿ قـل هـو الله أحـد ﴾ ،
 والمعوذتين ﴿ قل أعوذ برب الفلق ، قل أعوذ برب الناس ﴾ والفاتحة ؛ لما روى

<sup>(</sup>۱) الدر الختار : ١ / ٥٩٥ ، القوانين الفقهية : ص ٦٦ ، الشرح الصغير : ١ / ٤١٠ ومــابعـدهــا ، المهـذب : ١ / ٨٠ ٨٠ ، المغني : ١ / ٥٩٠ ومابعدها ، كشاف القناع : ١ / ٤٣٦ ومابعدها

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، وروى مسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال : « كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ أحببنا أن نكون عن يمينه ، فيقبل علينا بوجهه ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠٦ )

 <sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠٠ ) وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا سلم ، لم يقعد ، إلا مقدار مايقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام » ( المصدر السابق : ص ٣٠٥ )

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والنسائي ، وأبو داود ، ولفظ الأخير : « في دُبُر كل صلاة » أي بعدها على الأقرب . وتخصيص الوصية بهذه الكلمات ، لأنها مشتلة على جميع خير الدنيا والآخرة ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٩١ )

الحسين بن علي رضي الله عنها قال: قال رسول الله على الله على الله على أية الكرسي في دُبُر الصلاة المكتوبة ، كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى »(١) ، ولخبر أبي أمامة: « من قرأ آية الكرسي ، وقل: هو الله أحد ، دُبُر كل صلاة مكتوبة ، لم ينعه من دخول الجنة إلا الموت »(١) .

ولما روي عن عقبة بن عـامر ، قـال : « أمرني النبي عَلِيْكُم أن أقرأ المعوذات (٢٠ دبر كل صلاة »(٤٠) .

" - يسبح الله يقول ( سبحان الله ) ، ويحمده يقول ( الحمد لله ) ، ويكبره يقول ( الله أكبر ) ثلاثاً وثلاثين ، ثم يختم تمام المائة بقوله : « لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي و يميت ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لامانع لما أعطيت ، ولامعطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » لحديث أبي هريرة ، قال : « من سبّح الله دُبُر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحميد الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين ، فتلك تسع وتسعون ـ عدد أساء الله الحسني ـ وقال : تمام المائة : لاإله إلا الله وحده ، لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غُفرت خطاياه ، ولو كانت مثل زَبَد البحر » ( وورد أيضاً : أن يسبح ويكبر ويحمد عشراً عشراً ( ) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني

 <sup>(</sup>٢) إسناده جيد ، وقد تكلم فيه ، رواه النسائي والطبراني ، وزاد : ﴿ قل هو الله أحـد ﴾ ، وابن حبـان في صحيحه . والدبر : نقيض القبل من كل شيء ، عقبه ومؤخره ( سبل السلام : ١ / ٢٠٠ )

<sup>(</sup>٢) تشمل الإخلاص من باب التغليب ، فيراد بها الإخلاص والمعوذتين

<sup>(</sup>٤) له طرق ، وهوحديث حسن أو صحيح ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمـذي وقـال : غريب . قـال بعض الحنابلة : وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، وفي روايـة أخرى لمسلم عن أبي هريرة : « أن التكبير أربع وثلاثـون » وبـه تتم المـائــة ( سبــل السلام : ١ / ١٩٨ )

<sup>(</sup>٦) رواه الخمسة وصححه الترمذي عن عبد الله بن عمر ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠١ )

وعن المغيرة بن شُعبة : أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لامانع لما أعطيت ، ولامعطي لما منعت (١) ، ولاينفع ذا الجمد منك الجمد » أ ، وروى مسلم عن ابن الزبير نحوه ، وزاد بعد « قدير » : « ولاحول ولاقوة إلا بالله ، لاإله إلا الله ولانعبد إلا إياه ، له النعمة ولمه الفضل ولمه الثناء الحسن ، لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » .

غ \_ يقول \_ قبل القراءة والتحميد وغيرهما من المذكور في الرقين السابقين \_ بعد صلاتي الصبح والمغرب ، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ، عشر مرات : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى و يميت ، وهو على كل شيء قدير » لخبر أحمد عن عبد الرحمن بن غُنم مرفوعاً (٢) .

ويقول أيضاً وهو على الصفة المذكورة سبع مرات: « اللهم أجرني من النار » لحديث مسلم بن الحرث التهي عن أبيه: « أن النبي عَلِيلَةٍ أسرَّ إليه ، فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب، فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات » وفي رواية: « قبل أن تكلم أحداً ، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك ، كتب لك جواراً منها ، وإذا صليت الصبح ، فقل مثل ذلك ، فإنك إن مت من يومك ، كتب لك جواراً منها ، قال الحرث: أسر بها النبي عَرِيلِيّةٍ ، ونحن نخص بها إخواننا » أن .

<sup>(</sup>۱) ووقع عند عبد بن حميد بعده : « ولا راد لما قضيت »

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، زاد الطبراني : « له الملك وله الحمد يحيي ويميت ، وهو حي لايموت ، بيده الحبير » ورواته موثقون . ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٠٠ ، سبل السلام : ١ / ١٩٧ )

 <sup>(</sup>٣) رواه أيضاً الترمذي والنسائي ، وقال الأول : حسن صحيح ، وفي بعض رواته كلام سيء جداً ، ولم يـذكر النسائي : المغرب

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وأحمد وابن حبان في صحيحه ، وفيه راو لايعرف .

م يدعو المصلي لنفسه وللمسلمين بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، وخصوصاً بعد الفجر والعصر ، لحضور ملائكة الليل والنهار فيها ، فيؤمّنون على الدعاء ، فيكون أقرب للإجابة . وأفضل الدعاء هو المأثور في السنة ، مثل ماروى سعد بن أبي وقاص : أنه كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات ، كا يُعلّم المعلم الغلمان الكتابة ، ويقول : إن رسول الله علي اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجُبْن ، وأعوذ بك أن ارد إلى أردل العُمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر »(۱) .

# ومن أهم آداب الدعاء (٢):

رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه ، وغاية الرفع إلى حذو المنكبين إلا إذا اشتد الأمر ، ثم مسح الوجه بها ، اتباعاً للسنة ، روى أبو داود بإسناد حسن عن مالك بن يسار مرفوعاً : « إذا سألم الله فاسألوه ببطون أكفكم ، ولاتسألوه بظهورها » ، وتكون اليدان مضومتين لما روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس : « كان النبي عَلِي إذا دعا ضم كفيه ، وجعل بطونها مما يلي وجهه » لكن ضعفه في المواهب .

ثم يبدأ الدعاء بالحمد لله والثناء عليه ، لقوله عَلَيْنَة : « إذا صلى أحدكم ، فليبدأ بتحميد ربه ، والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي عَلَيْنَة ، ثم يدعو بما شاء »(١) والأفضل تحري مجامع الحمد مثل : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي وصححه . والمراد بالبخل : منع مايجب إخراجه من المال شرعاً ، أو عادة . والجبن : مهابة الأشياء والتأخر عن فعلها . وفتنة الدنيا : الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجبات . وهي فتنة الحيا في حديث التعوذ من أربع في الصلاة ، وخصت هذه الأمور بالتعوذ منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار مايتسبب عنها من المعاصي المتنوعة ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر أيضاً الإحياء للغزالي : ١ / ٢٧٤ \_ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه .

ياربنا لك الحمد ، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك » .

ويختم دعاءه بالحمد لله ، لقوله تعالى : ﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ كا يختم دعاءه بالآية الكريمة : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ﴾ ، قال على كرم الله وجهه : « من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ، فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » ()

ويصلي على النبي عَلِيْتُ أول الدعاء وآخره ، لخبر جابر قال : قال عَلِيْتُهُ : « لاتجعلوني كقدَ الراكب "، فإن الراكب علا قدحه ، ثم يضعه ، ويرفع متاعه ، فإن احتاج إلى شراب شرب ، أو لوضوء توضأ ، وإلا أهراقه ، ولكن اجعلوني في أول الدعاء ، وأوسطه ، وآخره »(١) .

ويستقبل الداعي غير الإمام القبلة ؛ لأن خير المجالس مااستقبل به القبلة . ويكره للإمام استقبال القبلة ، بل يستقبل الإمام المأمومين للحديث السابق : أنه ما ينحرف إليهم إذا سلم .

ويلحُّ الداعي في الدعاء مع الخشية ، لحديث : « إن الله يحب الملحِّين في الدعاء » (أ) وحديث : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل » (أ) ويكرر الدعاء ثلاثاً ؛ لأنه نوع من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري .

 <sup>(</sup>٢) أي لاتؤخروني في الذكر ؛ لأن الراكب يعلِّق قدحه في آخر رحله عند فراغه من تَرْحاله ، ويجعله خلفه .
 ( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف ( مجمع الزوائد : ١٠ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ( الفتح الكبير : ١ / ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ، وقال : غريب ، ورواه أحمد والحاكم وغيرهما أيضاً .

الإلحاح ، قال ابن مسعود : « كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثاً ، وإذا سأل سأل ثلاثاً  $^{(1)}$  .

ويكون متطهراً ، ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار .

والدعاء سراً أفضل منه جهراً ، لقوله تعالى : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ لأنه أقرب إلى الإخلاص . ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها إلا لحاج لحديث : « أفضل الحج : العَجّ والثجّ »(١) .

ويعم بالدعاء ، لقوله عَلِيَّةٍ لعلي : « ياعلي عمم » .

ويكون دعاؤه بتأدب في هيئته وألفاظه ، وخشوع وخضوع ، وعزم ورغبة ، وحضور قلب ورجاء ، للحديث السابق : « لايستجاب من قلب غافل » وشرط الدعاء : الإخلاص .

ويتوسل بأساء الله وصفاته وتوحيده ، ويقدم بين دعائه صدقة ، ويتحرى أوقات الإجابة وهي :

الثلث الأخير من الليل ، وبين الأذان والإقامة ، وأدبار الصلوات المكتوبة ، وعند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة ، حتى تنقضي الصلاة ، وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة ، وعند نزول الغيث ، وعند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى ، وحالة السجود .

وينتظر الإجابة ، للحديث السابق : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، ولا يَعْجل ، فيقول : دعوت فلم يستجب لي » لما في الصحيح مرفوعاً :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأصله متفق عليه ( تخريج أحاديث الإحياء للعراقي : ١ / ٢٧٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي عن ابن عمر ، ورواه البيهقي والحاكم وابن ماجــه عن أبي بكر ، ورواه أبو يعلى عن ابن
 مسعود ، وهو ضعيف .

« يستجاب لأحدكم ، مالم يَعْجل ، قالوا : وكيف يعجل يارسول الله ؟ قال : يقول : قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر يستجب لي ، فيستحسر عند ذلك » .

ولا يكره عند الحنابلة رفع بصره إلى الساء (۱) ، ولابأس أن يخص نفسه بالدعاء ، لحديث أبي بكرة ، وأم سامة ، وسعد بن أبي وقاص ، إذ أولها : « اللهم إني أعوذ بك وأسألك » فهو يخص نفسه الكريمة عليه المرابية عليه الكريمة الكريم

ويستحب أن يخفف الدعاء ؛ لأنه عَلَيْكُم « نهى عن الإفراط في الدعاء »(٢) والإفراط يشمل كثرة الأسئلة .

ويدعو بدعاء مأثور ، إما من القرآن أو السنة أو عن الصحابة أو التابعين ، أو الأئمة المشهورين . من ذلك ماروته أم سلمة : أن النبي عَلَيْتُ كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : اللهم إني أسألك علماً نافعاً ، ورزقاً طيباً ، وعملاً متقبلاً »(1) .

ومن الأدعية المأثورة الجامعة: « اللهم إني أسألك مُوجِبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والسلامة من كل إثم ، والغنية من كل بر ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار . اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل والفشل ، ومن غلبة الدين وقهر الرجال . اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ، ودرن الشقاء ، وسوء القضاء ، وشاتة الأعداء ، وعضال الداء » .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع : ١ / ٤٣٠ ، واستدل بحديث المقداد : « أن النبي ﷺ رفع رأسه إلى الساء ، فقال : اللهم أطعم من أطعمني ، واسق من سقاني » ويعارضه حديث أبي هريرة عند البزار ، ورجاله ثقات : « لينتهين ناس عن رفع أبصارهم إلى الساء عند الدعاء حتى تخطف ـ يعني تخطف أبصارهم » ( مجمع الزوائد : ١٠ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم عن عائشة ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) ذكره في كشاف القناع : ١ / ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠٤ ) .

#### مايستحب للمصلى بعد انتهاء الصلاة المفروضة:

استحب الفقهاء بعد انتهاء الفريضة مايأتي (١) .

أ ـ يستحب الانتظار قليلاً أو اللبث للإمام مع المصلين ، إذا كان هناك نساء ، حتى ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال ، لحديث أم سامة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عليه إذا سلم ، قام النساء ، حتى يقضي تسلمه ، وهو يكث في مكانه يسيراً ، قبل أن يقوم ، قالت : فنرى ـ والله أعلم ـ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء ، قبل أن يدركهن الرجال (١) .

م وينصرف المصلي في جهة حاجته إن كانت له يميناً أو شمالاً ، فإن لم تكن له حاجة ، انصرف جهة يمينه ، لأنها أفضل ، لقول ابن مسعود : « لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاته ، يرى حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه ، لقد رأيت رسول الله عليه كثيراً ما ينصرف عن شماله » (٢) وعن قبيصة بن هلب عن أبيه : « أنه صلى مع النبي عليه فكان ينصرف عن شقيه » (١) .

" - يندب أن يفصل المصلي بين الفرض والسنة بكلام أو انتقال من مكانه ، والفصل بالانتقال أفضل ، للنهي عن وصل ذلك إلا بعد المذكور ، والانتقال أفضل تكثيراً للبقاع التي تشهد له يوم القيامة . ويفصل بين الصبح وسنته باضطجاع على جنبه الأين أو الأيسر ، اتباعاً للسنة .

وقال أحمد : لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ، كا قال على رضي الله عنه . وقال أحمد أيضاً : من صلى وراء الإمام ، فلابأس أن يتطوع

<sup>(</sup>١) المهذب : ١ / ٨١ ، المغنى : ١ / ٥٦٠ \_ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأحمد ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وابن ماجه .

مكانه ، كا فعل ابن عمر . روى المغيرة بن شعبة أن النبي عَلَيْكُمْ قال : « لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس » (۱) وذكر الشافعية (۱) أن النفل الذي لاتسن فيه الجماعة صلاته في البيت أفضل منه بالمسجد ، للخبر الصحيح : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » لتعود بركة صلاته على منزله .

## المبحث السادس - القنوت في الصلاة:

يندب القنوت<sup>(۱)</sup> في الصلاة ، لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الصلاة التي يقنت فيها على آراء ، فقال الحنفية والحنابلة : يقنت في الوتر ، قبل الركوع عند الحنفية ، وبعد الركوع عند الحنابلة ، ولا يقنت في غيره من الصلوات .

وقال المالكية والشافعية: يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع، والأفضل عند المالكية قبل الركوع، ويكره عند المالكية على الظاهر القنوت في غير الصبح.

ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة: القنوت في الصلوات المفروضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وحصرها الحنابلة في صلاة الصبح ، والحنفية في صلاة جهرية .

وتفصيل الكلام عن كل مذهب مايأتي:

# أولاً \_ قنوت الوتر أو الصبح:

قال الحنفية (١): يقنت المصلي في صلاة الوتر ، فيكبر بعد الانتهاء من

<sup>(</sup>١) المغني : ١ / ٢٦٠ .

۲) شرح الحضرمية : ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) القنوت : الدعاء والتضرع .

<sup>(</sup>٤) البدائع : ١ / ٢٧٣ ومابعدها ، اللباب : ١ / ٧٨ ومابعدها ، فتح القدير : ١ / ٣٠٩ ومابعدها ، الدن المختار : ١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٢ .

القراءة ، ويرفع يديه كرفعه عند الافتتاح ، ثم يضعها تحت سرته ، ثم يقنت ، ثم يركع ، ولايقنت في صلاة غير الوتر إلا لنازلة في الصلاة الجهرية ، وأما قنوت النبي عليه في الفجر شهراً فهو منسوخ بالإجماع ، لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهراً ثم تركه (۱) .

وحكمه عندهم : أنه واجب عند أبي حنيفة ، سنة عند الصاحبين ، كالخلاف الآتي في الوتر .

ومحل أدائه: الوتر في جميع السنة قبل الركوع من الركعة الثالثة ، بدليل ماروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم (عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ) أن قنوت رسول الله عَيْنِيَةٌ كان في الوتر قبل الركوع (٢٠).

ومقداره كمقدار: إذا الساء انشقت ، لما روي عن النبي عَلَيْكُم أنه كان يقرأ في القنوت: اللهم إنا نستعينك ، أو اللهم اهدنا فين هديت الخ ، وكالاهما على مقدار هذه السورة.

وصيغة الدعاء المفضلة عندهم وعند المالكية: « اللهم إنا نستعينك ونستهديك ، ونستهديك ، ونتوب إليك ، ونؤمن بك ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير كله ، نشكرك ولانكفرك ، ونخلّع ونترك من يفجّرُك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجه ، وإليك نسعى ونحفيد ، نرجو رحمتك ونخشى

<sup>(</sup>١) رواه البزار والطبراني وابن أبي شيبة والطحاوي ( نصب الراية : ٢ / ١٢٧ ) وروى أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه عن أبي مالك الأشجعي أن أباه صلى خلف الرسول وَ الله وعمر وعثان وعلى ، فلم يقنت واحد منهم . وروى أحمد عن أنس أن النبي وَ الله قنت شهراً ثم تركه . وروى البخاري عن أنس « كان القنوت في المغرب والفجر » وروى أحمد والبخاري أن النبي وَ الله عنا على مضر ، حتى أنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء » ، وروى أحمد والبخاري أن النبي وصححه عن البراء بن عازب أن النبي والله عن علاة المغرب والفجر » ( نيل وروى أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن البراء بن عازب أن النبي والله عن المغرب والفجر » ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٣٨ \_ ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ٢ / ١٢٣ ومابعدها .

عذابك ، إن عذابك الجِدَّ بالكفار مُلحِق »(١) وهو الدعاء المشهور لابن عمر ، ولامانع من صحة نسبته لكل من عمر وابنه .

وذلك بدليل ماأخرجه أبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران ، قال : «بينما رسول الله عَلَيْ يدعو على مضر ، إذ جاءه جبريل ، فأوما إليه أن اسكت ، فسكت ، فقال : ياعمد ، إن الله لم يبعثك سباباً ولالعّاناً ، وإنحا بعثك رحمة للعالمين ، ليس لك من الأمرشيء ، ثم علّمه القنوت : اللهم إنا نستعينك ... إلى أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هنذا القنوت ، فالأولى أن يقرأه يقرأه . ولو قرأ غيره جاز ، ولو قرأ معه غيره ، كان حسناً . والأولى أن يقرأه بعدما علم رسول الله عليه الحسن بن على رضي الله عنها في قنوته : اللهم اهدنا فين هديت .. إلى آخره (أ) . ثم بعده يصلي فيه على النبي عَلِيليّه وآله ، على المفتى به ، فيقول : « وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » .

ومن لايحسنه بالعربية أو لايحفظه ، إما أن يقول : يارب أو اللهم اغفر لي ثلاثاً أو « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » والآية الأخيرة أفضل .

وصفته من الجهر والإسرار: المختار أنه يخفيه الإمام والمقتدي.

وحكه حال نسيانه: إذا نسي المصلي القنوت حتى ركع ، ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع ، لا يعود إليه ، و يسقط عنه القنوت . كا يسقط عنه في ظاهر الرواية إذا تذكره في الركوع ، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته قبل السلام ،

<sup>(</sup>١) معنى : « نخلع » نلقي ونترك ، ونحف د : أي نبادر ونسرع في تحصيل عبادتك بنشاط ، كالمشي إلى المسجد ، والجد : الحق ، أي ضد الهزل ، وملحق أي لاحق بهم ، أو ملحق بهم ، بكسر الحاء وفتحها ، والكسر أفصح .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ٢ / ١٣٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وأبو داود ( المجموع : ٢ / ٤٧٧ ) .

لفوات القنوت عن محله ، فإن عاد إليه وقنت ، ولم يعد الركوع ، لم تفسد صلاته ، لكون ركوعه بعد قراءة تامة .

ويأتي المأموم بقنوت الوتر ، ولو اقتدى بشافعي يقنت بعد الركوع ، لأنه مجتهد فيه .

وإذا أدرك المقتدي الإمام في ركوع الثالثة من الوتر ، كان مدركاً للقنوت حكماً ، فلا يأتي به في آخر صلاته .

وقالوا أخيراً: إذا قنت الإمام في صلاة الفجر سكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ، وهو الأظهر ؛ لأنه منسوخ ولا متابعة فيه ، وقال أبو يوسف : يتابعه ؛ لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه .

#### مذهب المالكية:

يندب عند المالكية (۱) قنوت سراً في الصبح فقط ، لا في الوتر وغيره فيكره ، وذلك قبل الركوع ، وهو أفضل ، ويجوز بعد الركوع . ولفظه الختار : اللهم إنا نستعينك ... إلخ كالحنفية ، ولايضم إليه : « اللهم اهديت .. » إلخ على المشهور .

ويقنت الإمام والمأموم والمنفرد سراً ، ولابأس برفع اليدين فيه .

### مذهب الشافعية:

يسن عندهم (١) القنوت في اعتدال ثانية الصبح ، وصيغته الختارة هي : « اللهم اهدني فين هديت ، وعافني فين عافيت ، وتولني فين توليت ، وبارك

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ١ / ٣٣١ ، الشرح الكبير : ١ / ٢٤٨ ، القوانين الفقهية : ص ٦١.

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ١/ ١٦٦ ، المجموع : ٢/ ٤٧٤ ـ ٤٩٠ ، المهذب : ١ / ٨١ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٦٨ ومابعدها .

لي فيا أعطيت ، وقني شر ماقضيت " ، فإنك تقضي ولايقض عليك ، وإنه لايذل من واليت ، ولايعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، فلك الجمد على ماقضيت ، أستغفرك وأتوب إليك » (١) ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .

ويقنت الإمام بلفظ الجمع ؛ فيقول : اللهم اهدنا .. إلخ ؛ لأن البيهقي رواه بلفظ الجمع ، فحمل على الإمام ، وعلله النووي في « أذكاره » بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر : « لايؤم عبد قوماً ، فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم »(1) .

ودليلهم على اختيار هذه الصيغة : مارواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله على إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية ، رفع يديه ، فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدني فين هديت .. إلخ ماتقدم (أ) . وزاد البيهقي فيه عبارة : « فلك الحمد على ماقضيت (٥) .. إلخ .

<sup>(</sup>١) هذا آخر الدعاء ، ومابعده الثناء ، فيؤمن المقتدي في الدعاء ، ويقول الثناء سراً ، أو يقول : أشهد .

<sup>(</sup>٢) معناه إجمالاً: اللهم دلني على الطريق التي توصل إليك ، مع من دللته إلى الطريق التي توصل إليك ، وعافني من البلايا مع من عافيته منها ، وتول أموري وحفظي مع من توليت أموره وحفظه ، وأنزل يا الله البركة: وهي الخير الإلهي فيا أعطيته لي ، واحفظني مما يترتب على ماقضيته من السخط والجزع ، وإلا فالقضاء المحتم لابد من نفوذه . وأنت تحكم ولايحكم عليك ، لامعقب لحكمة ، ولايحصل لمن واليته ذل ، ولايحصل لمن عاديته عز ، تزايد برك وإحسانك وارتفعت عما لايليق بك . ويقول «ربنا » بصيغة الجمع ولو كان منفرداً اتباعاً للوارد . لك الحمد من حيث نسبته إليك ؛ لأنه لايصدر عنك إلا الجيل ، وإنما يكون شراً بنسبته لنا ، أستغفرك من الننوب وأتوب إليك .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٤) قال عنه الحاكم : صحيح . (٥) رواه البيهقي عن ابن عباس ( سبل السلام : ١ / ١٨٧ ) وزاد البيهقي والطبراني « ولايعز من عاديت » ( المصدر السابق : ص ١٨٦ ) .

وقال أنس بن مالك : « مازال رسول الله عَلِيلَةٍ يقنت في الفجر ، حتى فارق الدنيا »(١) وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم .

والصحيح سن الصلاة على رسول الله على أخر القنوت للأخبار الصحيحة في ذلك . كا يسن الصلاة على الآل ، وسن رفع اليدين فيه كسائر الأدعية ، اتباعاً للسنة (٢).

ويسن في الدعاء أن يجعل ظهر كفيه إلى الساء إن دعا لرفع بلاء ، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء . وقد أفتى بعض الشافعية بأنه لايسن ذلك عند قوله في القنوت : « وقني شر ماقضيت » لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة .

والصحيح أنه لا يسح بيديه وجهه ، لعدم وروده ، كا قال البيهقي . والإمام يجهر بالقنوت ، اتباعاً للسنة (٢) ، ويؤمن المأموم للدعاء (١) إلى قوله : « وقني شر ماقضيت » ، ويجهر به كا في تأمين القراءة ، ويقول الثناء سراً بدءاً من قوله : « فإنك تقضي .. » إلخ ؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق ، أو يقول : أشهد ، والأول أولى ، وقال بعضهم : الثاني أولى . فإن لم يسمع الإمام قنت ندباً معه سراً كسائر الدعوات والأذكار التي لا يسمعها .

وهل الصلاة على النبي عَلِيلةٍ من قبيل الدعاء ، فيؤمن فيها ، أو من قبيل الثناء فيشارك فيها ؟ المعتمد هو الأول ، لكن الأولى الجمع بينها . ولايرد على اقتصاره على التأمين قوله عَلِيلةٍ : « رغم أنف امرئ ذكرت عنده ، فلم يصل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وعبد الرزاق ، والدارقطني وإسحاق بن راهويه ( نصب الراية : ٢ / ١٣١ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي بإسناد جيد . وأما المذكور في سائر الأدعية فرواه الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وغيره . قال الماوردي : وليكن جهره به دون جهر القراءة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح .

على  $^{(1)}$  لأنه في غير المصلي ، على أن التأمين في معنى الصلاة عليه .

ويصح الدعاء بغير هذه الصيغة ، بكل ذكر مشتمل على دعاء وثناء ، مثل : « اللهم اغفر لي ياغفور » فقوله : « اغفر لي » دعاء ، وقوله : « ياغفور » ثناء ، ومثل « وارحمني يارحم » أو « والطف بي يالطيف » والأولى أن يقول : « اللهم اهدني .. » السابق .

ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول ، لكن يستحب له الجمع بين قنوت النبي عليه اللهم الهدني .. إلخ » وقنوت عمر أو ابنه : « اللهم إنا نستعينك ونستهديك » السابق . والجمع لمنفرد وإمام جماعة التطويل ، وإن اقتصر فليقتصر على الأول .

ويزاد عليها: « اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ، الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسولك ، ويقاتلون أولياءك . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم أصلح ذات بينهم ، وألف بين قلوبهم ، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ، وثبتهم على ملة رسولك ، وأوزعهم (أي ألهمهم) أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، إله الحق ، واجعلنا منهم » .

والقنوت كا سنبين من أبعاض الصلاة ، فإن تركه كله أو بعضه ، أو ترك شيئاً من قنوت عمر إذا جمعه مع قنوت النبي عليه السلام ، أو ترك الصلاة على النبي عليه بعده ، سجد للسهو . كا يسجد للسهو إن ترك القنوت تبعاً لإمامه الحنفى ، أو تركه إمامه المذكور وأتى به هو .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ، وهو صحيح .

#### مذهب الحنابلة:

يسن القنوت عندهم (۱) كالحنفية ، في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة ، بعد الركوع ، كا قال الشافعي في وتر النصف الأخير من رمضان ، فإن قنت بعد قنت قبل الركوع فلابأس ، لما روى ابن مسعود : « أن النبي عَلَيْهُ قنت بعد الركوع » (۱) وروى حميد ، قال : سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح ؟ فقال : « كنا نقنت قبل الركوع وبعده » (۱).

ويقول في قنوته جهراً إن كان إماماً أو منفرداً : « اللهم إنا نستعينك .. اللهم اهدنا فين هديت » والثاني أولى كا ذكر ابن قدامة ، لما روى الحسن بن علي رضي الله عنها ، قال علمني رسول الله على على أقاله كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فين هديت .. إلخ أ. وعن عمر رضي الله عنه : أنه قنت في صلاة الفجر ، فقال : بسم الله الرحمن الرحم ، اللهم إنا نستعينك .. إلخ ثم يصلي على النبي على النبي على اله . ولابأس أن يدعو في قنوته بماشاء غير ماتقدم .

وإذا أخذ الإمام في القنوت أمَّن من خلفه ، ويرفع يديه ، ويسح وجهه بيديه ، لقول النبي عَلِيلًا : « إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ، ولاتدع بظهورها ، فإذا فرغت فامسح بها وجهك »(٥) ، وروى السائب بن يزيد عن أبيه : « أن النبي عَلِيلًا كان إذا دعا ، رفع يديه ، ومسح بها وجهه »(١) . ويؤمن المأموم بلا قنوت إن سمع ، وإن لم يسمع دعا .

<sup>(</sup>١) المغنى : ١ / ١٥١ \_ ١٥٥ ، كشاف القناع : ١ / ٤٩٠ \_ ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال : هـذا حـديث حسن ، ولانعرف عن النبي ﷺ في القنوت شيئـاً أحسن من هذا ، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه ( الحمسة ) ( سبل السلام : ١ / ١٨٦ ، نصب الراية : ٢ / ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة .

ولايسن القنوت في الصبح ولاغيرها من الصلوات سوى الوتر ، كا قال الحنفية ، لما روي « أن النبي عليه قنت شهراً ، يدعو على حي من أحياء العرب ، ثم تركه »(١).

## ثانياً ـ القنوت أثناء النوازل:

قال الحنفية والشافعية والحنابلة (١): يشرع القنوت للنازلة لامطلقاً ، في الجهرية فقط عند الحنفية ، وفي سائر الصلوات المكتوبات عند غيرهم إلا الجمعة عند الحنابلة اكتفاءً بالدعاء في خطبتها (١)، ويجهر في دعائه في هذا القنوت . والنازلة : أن ينزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد ، أو نحوها ، اتباعاً للسنة ؛ لأنه « عَلِيلًة قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة » (١) وعن أبي هريرة أن النبي عَلِيلًة كان إذا أراد أن يدعو على أحد ، أو يدعو لأحد ، قنت بعد الركوع .. » (٥) .

وكون القنوت عند النازلة لم يشرع مطلقاً بصفة الدوام ، على المشهور عند الشافعية ، فلأنه عَلِيْتُهُ لم يقنت إلا عند النازلة ?

ويدعو بنحو ماروي عن النبي عَلَيْكُ وأصحابه ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عدوك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وروى أبو هريرة وأبو مسعود وأبو مالك الأشجعي عن النبي ﷺ مثل ذلك ، كا قدمنـا في مذهب الحنفية .

 <sup>(</sup>۲) اللباب : ١ / ٧٩ ، حاشية الباجوري : ١ / ١٦٨ ، مغني الحتاج : ١ / ١٦٨ ، المغني : ١ / ١٥٥ ، كشاف
 القناع : ١ / ٤٩٤ ، المهذب : ١ / ٨٢ ، المجموع : ٣ / ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا ماذكر في كشاف القناع وقال ابن قدامة : ولايقنت في غير الصبح من الفرائض .

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان ، مع خبر « صلوا كا رأيتموني أصلي » .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٤٣ ) .

وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمتهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك الذي لايرد عن القوم المجرمين . بسم الله الرحمن الرحم ، اللهم إنا نستعينك » .

ولا يسن السجود لترك قنوت النوازل ؛ لأنه \_ كا قال الشافعية \_ ليس من أبعاض الصلاة .

### المبحث السابع - صلاة الوتر:

الكلام عن الوتر في بيان حكمه أو صفته واجب أم سنة ، ومن يجب عليه ، ومقداره ، ووقته ، صفة القراءة فيه ، القنوت فيه ، ومحل القنوت (١).

# ١ - حكم الوتر أو صفته :

الوتر مطلوب بالإجماع ، لقوله عَلِينَهُ : « يا أهل القرآن أوتروا فيإن الله وتر يحب الوتر » (٢) ، وكان واجباً على النبي عَلِينَهُ ، لحديث : « ثـلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى ، والأضحى ، والوتر » (٢).

وهو واجب كصلاة العيدين عند أبي حنيفة ، سنة مؤكدة وآكد السنن عند الصاحبين وبقية الفقهاء .

استدل أبو حنيفة بقول عَلَيْكُم : إن الله تعالى زادكم صلاة ، ألا وهي الوتر ،

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ١ / ٢٠٠ - ٢٠٠ ، الكتاب مع اللباب: ١ / ٧٨ ومابعدها ، البدائع: ١ / ٢٧٠ ـ ٢٧٤ ، ٢٧٢ . ٢٧٠ الشرح الصغير: ١ / ٤١١ ، هغني المحتاج: ١ / ٢٢١ ـ ٢٢١ . الممني: ١ / ٤١١ ـ ٤١٨ ، مغني المحتاج: ١ / ٢٢١ ـ ٢٢٢ . ١٨٤ . ٤٨٨ . ٢٣٣ ، المغني: ٢ / ١٥٠ ـ ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وصححه الترمذي. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم وأحمد عن ابن عباس ، قال الذهبي : سكت الحاكم عنـه ، وهو غريب منكر ( نصب الرايـة : ٢ / ١١٥ ) .

فصلوها مابين العشاء إلى طلوع الفجر  $^{(1)}$  وهو أمر والأمر للوجوب ، وإنما لم يكفر جاحده باتفاق الحنفية ؛ لأن وجوبه ثبت بسنة الآحاد ، وهو معنى ماروي عنه أنه سنة . وبناء عليه لا يجوز عنده أداؤه قاعداً أو على الدابة بلاعذر .

ويؤيده أحاديث أخرى ، منها حديث أبي أيوب : « الوترحق ، فن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل »(٢).

وحدیث بریدة: « الوتر حق ، فن لم یوتر ، فلیس منا »(۱). واستدل الجهور علی سنیته بأحادیث کثیرة منها:

قول مرابع المرابي ، حين سأل على الله عليه من الصلاة ؟ قال : خس صلوات ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع »(١).

وكذَّب عبادة بن الصامت رجلاً يقول: الوتر واجب، وقال: سمعت النبي عَلِيَّةً يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة »(٥).

وعن علي قال : « الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها النبي عَلِيْقٍ »(٦).

<sup>(</sup>١) روي عن ثمانية من الصحابة : خارجة بن حذافة وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وابن عباس ، وأبي بصرة الغفاري ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث خارجة ، وقال عنه الترمذي : حديث غريب : وأخرجه الحاكم ، وقال حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، لتفرد التابعي عن الصحابي ( نصب الراية : ٢ / ١٠٨ - ١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( نصب الراية : ٢ / ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ومثله حديث معاذ في الصحيحين : « إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة » ( نصب الراية : ١١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود وأحمد .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد والترمذي وحسنه .

ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة ، فأشبه السنن ، روى ابن عرب النبي عليه عليه عليه عليه عليه »(١).

وهذا الرأي هو الحق ؛ لأن أحاديث أبي حنيفة إن صحت فهي مجمولة على التأكيد ، وقد تكلم المحدثون فيها ، فحديث « من لم يوتر فليس منا » فيه ضعيف ، وحديث أبي أيوب « الوتر حق » وإن كان رواته ثقات فحمول على تأكيد الاستحباب ، لقول الإمام أحمد : « من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ، لا ينبغى أن تقبل له شهادة » .

## ٢ - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة:

الوتر عند أبي حنيفة كالجمعة والعيدين واجب على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، بعد أن يصبح أهلاً للوجوب ، لحديث أبي أيوب السابق : « الوتر حق واجب على كل مسلم ، فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بشلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة ، فليوتر » (١) .

وهو عند الجمهور سنة مؤكدة على كل مسلم.

### ٣ ـ مقداره وكيفيته:

الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات ، لايفصل بينهن بسلام ، وسلامه في آخره ، كصلاة المغرب ، حتى لو نسي قعود التشهد الأول ، لا يعود إليه ، ولو عاد فسدت الصلاة . لحديث عائشة : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ يوتر بثلاث ، لا يسلم إلا في آخرهن »(٦) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم ، وقال : على شرطها ( نصب الراية :
 ۲ / ۱۱۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ، وقال : إنه على شرط البخاري ومسلم ، ولم يخرجاه ، ورواه النسائي بلفظ : « كان النبي عليه الديم الله المسلم في ركعتي الوتر » ، وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس ( نصب الراية : ٢ / ١١٨ ومابعدها ) .

ولا يجوز بدون نية الوتر ، فينويه ثلاث ركعات ، ويقرا الفاتحة وسورة الركعات الثلاث ، ويتشهد تشهدين : الأول والأخير ، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في بداية الركعة الثالثة ، ويكبر ويرفع يديه ثم يقنت بعد القراءة قبل ركوع الثالثة ، وبانتهائه يسلم عيناً وشالاً ، ففيه تكبيرة إحرام واحدة وسلام واحد .

وقال المالكية: الوتر ركعة واحدة، يتقدمها شَفْع ( سنة العشاء البعدية ). ويفصل بينها بسلام، يقرأ فيها بعد الفاتحة: الإخلاص والمعوذتين.

وكذلك قال الحنابلة(١): الوتر ركعة ، قال أحمد : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلابأس .

وقال الشافعية : أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ، والأفضل لمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام ، فينوي ركعتين من الوتر ويسلم ، ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلم ، لما روى ابن حبان : « أنه عَلَيْكُم كان يفصل بين الشفع والوتر » .

ودليل المالكية والحنابلة وهو دليل الشافعية على أقل الوتر: خبر مسلم عن ابن عمر وابن عباس: « الوتر ركعة من آخر الليل » وروى أبو داود من حديث أبي أيوب السابق: « من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » ، وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس: « أنه عليه أوتر بواحدة » .

وأدنى الكال ثلاث ، وأكمل منه خمس ، ثم سبع ، ثم تسع ، ثم إحدى عشرة فأكثره إحدى عشرة للأخبار الصحيحة ، منها خبر عائشة : « ماكان رسول الله عليه يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة » فلاتصح الزيادة عليها

<sup>(</sup>١) المغني : ٢ / ١٥٠ .

كسائر الرواتب . وفي رواية لمسلم عن عائشة : « كان رسول الله عَلَيْهُ يصلي فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة » وقال النبي عَلَيْهُ : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة » () .

والوتر بخمس ثابت في حديث أبي أيوب السابق: « الوتر حق واجب على كل مسلم ، فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر .. » ، وروي عن زيد بن ثابت: أنه كان يوتر بخمس ، لاينصرف إلا في آخرها . وفي حديث عائشة المتفق عليه : « كان رسول الله عليه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها » وروي مثل ذلك عن ابن عباس عن النبي عليه النبي عليه الله عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : « لاتوتروا بثلاث ، أوتروا بخمس أو سبع ، ولاتشبهوا بصلاة المغرب » أن .

والوتر بسبع أو تسع ثبت في حديث عائشة عند مسلم وأبي داود ، وأيدها بذلك ابن عباس .

والوتر بإحدى عشرة ثبت أيضاً في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين.

قال أحمد رحمه الله : الأحاديث التي جاءت « أن النبي عَلَيْكُم أوتر بركعة » كان قبلها صلاة متقدمة .

### ٤ ـ وقت الوتر:

أصل الوقت ، والوقت المستحب:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني : ٢ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني بإسناده ، وقال : كلهم ثقات ( نيل الأوطار : ٣ / ٢٥ ) .

وقته عنىد الجمهور : مابعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فلايصح أداؤه قبل صلاة العشاء ، فلو أوتر قبل العشاء عمداً أو سهواً لم يعتد به .

وعند أبي حنيفة : وقته وقت العشاء ، إلا أنه شرع مرتباً عليه ، فلا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء ، مع أنه وقته ، لعدم شرطه ، وهو الترتيب ، إلا إذا كان ناسياً ، فلو صلاه قبل العشاء ناسياً لم يعده . وقال الصاحبان وغيرهما : يعيد ، بدليل الخبر : « إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر »(۱) .

ودليل امتداد وقته في الليل حديث عائشة قالت : « من كل الليل قد أوتر رسول الله عَلَيْهُ ، من أول الليل وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السَّحر »(١) وحديث أبي سعيد : أن النبي عَلِيَّهُ قال : « أوتروا قبل أن تصبحوا »(١) .

ووقته الاختياري عند المالكية : إلى ثلث الليل ، ووقته الضروري من طلوع الفجر لتام صلاة الصبح ، فإن صلاها خرج وقته الضروري وسقط ، لأنه لايقضى عندهم من النوافل إلا سنة الفجر ، فتقضى للزوال ، وكره تأخيره لوقت الضرورة بلاعذر . والأفضل الوتر آخر الليل .

ومن أوتر أول الليل ، ثم تنفل فلايعيد الوتر عندهم وهو رأي الجمهور ؛ إذ لا وتران في ليلة .

ووقته الختار عند الشافعية إلى نصف الليل ، والباقي وقت جواز ، وإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ، كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء . ويسن جعله آخر صلاة الليل ، ولو نام قبله ، لخبر الشيخين : « اجعلوا آخر

<sup>(</sup>١) رواه الخسة إلا النسائي (نيل الأوطار: ٣ / ٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة ( نيل الأوطار : ٣ / ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجاعة إلا البخاري وأبا داود ( المصدر والمكان السابق ) .

صلاتكم من الليل وتراً » . فإن كان له تهجد ، أخرَّ الليل إلى أن يتهجد ، وإلا بأن أوتر بعد فريضة العشاء وسنتها الراتبة إذا لم يثق بيقظته آخر الليل ، وإلا بأن وثق من اليقظة فتأخيره أفضل لخبر مسلم : « من خاف ألا يقوم آخر الليل ، فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره ، فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة » وذلك أفضل ، وعليه يحمل خبر مسلم أيضاً : « بادروا الصبح بالوتر »(۱).

فإن أوتر ، ثم تهجد ، لم يعد الوتر أي لايسن له إعادته لخبر : « لاوتران في ليلة »(٢).

ووقته المستحب عند الحنفية: آخر الليل ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله عنها أخر الليل ، ثم صار وتره في آخر عمره في آخر الليل ، ثم صار وتره في آخر عمره في آخر الليل ، وقال النبي عنها : « يصلي أحدكم مثنى مثنى ، فإذا خشي الصبح ، صلى واحدة ، فأوترت له ماصلي من الليل »(1).

وكذلك الأفضل عند الحنابلة: فعل الوتر في آخر الليل ، فهذا متفق عليه ، لخبر مسلم السابق: « من خاف ألا يقوم من آخر الليل .. » وخبر الشيخين السابق: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله » وهذا متفق عليه أيضاً ؛ لأن النبي عليه أوصى أبا هريرة

<sup>(</sup>١) وأما خبر أبي هريرة : « أوصاني خليلي ﷺ بثلاث : صيام ثلاثـة أيـام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام » فحمول على من لم يثق بيقظته آخر الليل .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والضياء عن طلق بن علي ، وهو ضعيف ، وصححه ابن حبان ( نيل الأوطار : ٢ / ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه بلفظ آخر ( نصب الراية : ٢ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) روي في الصحيحين عن ابن عمر ( نصب الراية : ٢ / ١٤٥ ) .

وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم ، وقال : « من خاف ألا يقوم آخر الليل ، فليوتر من أوله »(١).

ومن أوتر من الليل ، ثم قام للتهجد ، فالمستحب عند الحنابلة أن يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره ، ومعناه أنه إذا قام للتهجد صلى ركعة تشفع الوتر الأول ، ثم يصلي مثنى ، ثم يوتر في آخر التهجد ، لقول النبي عَلَيْكَم : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » وهذا مخالف لرأي الجمهور السابق .

وذكر الحنابلة أنه إن صلى شخص مع الإمام ، وأحب متابعته في الوتر ، وأحب أن يوتر آخر الليل ، فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه ، وقام فصلى ركعة أخرى ، يشفع بها صلاته مع الإمام .

### ه \_ صفة القراءة في الوترا:

القراءة تجب عند الحنفية في كل ركعات الوتر ، ويندب عندهم أن يقرأ في الركعة الأولى سورة « الأعلى » ، وفي الثانية سورة « الكافرون » ، وفي الثالثة سورة « الإخلاص » لحديث أبي بن كعب : « أن النبي عَلِيليًّ كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الركعة الثانية بقل يأيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن » ().

ويندب عند المالكية القراءة في وتر الركعة الواحدة بالإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة ، ويقرأ في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلى في الأولى ، والكافرون في الثانية بعد الفاتحة فيها ، ويفصل بينها بسلام ، إلا في حالة الاقتداء لمن يواصل ، فيوصله معه ، وينوي بالأوليين الشفع ، وبالأخيرة الوتر ، وكره وصل

<sup>(</sup>١) وهذه كلها صحاح رواها مسلم وغيره .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٢ / ٣٤ ، ٣٤ ) ، وعن ابن عباس مثله ، رواه ابن ماجه .

الوتر بالشفع بغير سلام لغير مقتد يواصل ، وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع ، ولو لمريض أو مسافر .

ويستحب عند الشافعية لمن أوتر بثلاث: أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بعد الفاتحة: في الأولى بسبح، وفي الثانية «قل ياأيها الكافرون» وفي الثالثة «قل هو الله أحد» والمعوذتين، وينبغي لمن زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك، لحديث عائشة: أن النبي عَلَيْكُم كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل ياأيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد، والمعوذتين (۱): الفلق ثم الناس.

واستحب الحنابلة الاقتصار في الشالشة على سورة الإخلاص لحديث أبي بن كعب السابق ، قائلين : إن حديث عائشة في هذا لايثبت ، فإنه يرويه يحيى بن أيوب ، وهو ضعيف ، وقد أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين .

#### ٦ ـ قنوت الوتر:

قال الحنفية والحنابلة: يقنت المصلي في الوتر في جميع السنة ، إلا أن الحنفية قالوا: يقنت في الثالثة قبل الركوع أداء وقضاء؛ لأن رسول الله على قنت قبل الركوع أن يكبر ويرفع يديه ثم يقنت ، لحديث علي عن النبي على أنه كان إذا أراد أن يقنت كبر وقنت .

وقال الحنابلة: يقنت بعد الركوع، لما رواه مسلم عن ابن مسعود « أن النبي علية قنت بعد الركوع » ، ولحديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه ( نصب الراية : ٢ / ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) روي عن أربعة من الصحابة : أبي بن كعب عند النسائي وابن ماجه ، وابن مسعود عند الدارقطني وابن أبي شيبة ، وابن عباس عند أبي نعيم في الحلية ، وابن عمر عند الطبراني ، لكن في حديث ابن مسعود متروك ، وحديث ابن عباس غريب ، وحديث ابن عمر تفرد بروايته سعيد بن سالم ( نصب الراية : ٢ / ١٢٣ ) .

هريرة عن النبي عَلِيلَةٍ ، وعن أنس وغيره : أن النبي عَلَيْلَةٍ قنت بعد الركوع (١٠). وطعنوا في حديث أبي بأنه قد تكلم فيه ، وفي حديث ابن مسعود بأن فيه متروك الحديث .

وصيغة القنوت عند الحنفية : هي الدعاء المشهور عن عمر وابنه : « اللهم إنا نستعينك ونستهديك .. » إلخ ما ذكرناه في بحث القنوت ، ويصلي على النبي على في أخره ، على المفتى به .

والأولى عند الحنابلة دعاء: « اللهم اهدني فين هديت » ، وللمصلي الدعاء بد « اللهم إنا نستعينك » والأصح عند الحنفية أن يكون الدعاء مخافتاً فيه (۱) ، وعند الحنابلة : يجهر به الإمام والمنفرد .

وقال الشافعية: يندب القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان بعد الركوع، وهو كقنوت الصبح، ويقول بعده في الأصح: « اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك .. إلىخ، لما روى أبو داود والبيهقي: « أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح » "أ.

### الذكر بعد الوتر:

ويستحب أن يقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثاً، ويمد صوته بها في الثالثة ، لما روى أبي بن كعب ، قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا سلم من الوتر، قال : سبحان الملك القدوس »(1) وروى عبد الرحمن بن أبزى : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وقل ياأيها الكافرون ، وقل هو

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) واستدلوا بحديث « خير الدعاء الخفي » .

<sup>(</sup>٣) قال عنه الحنابلة : فيه انقطاع .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود .

الله أحد ، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ، ثم يرفع صوته بها في الثالثة »(١).

### الدعاء بعد الوتر:

عن على بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله عليه كان يقول في آخر وتره: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك الأحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك »(٢).

## صفة وتر رسول الله علية :

عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة : أنبئيني عن وتر رسول الله عَلَيْظَة ، فقالت : كنا نُعِدُّ له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ويتوضأ ، ويصلي تسع ركعات (٢)، لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ، ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم .

ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسلياً يُسمعنا . ثم يصلي ركعتين بعد مايسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يابني .

فلما أسنَّ رسول الله عَلِيَّةِ وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول ، فتلك تسع يابنيًّ .

وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا غلبه نوم أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة ( نيل الأوطار : ٢ / ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لايسلم إلا في آخرها ، ويقعد في الثامنة ولايسلم .

وجَع عن قيام الليل ، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم رسول الله عَلَيْكُمُ قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قيام ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان (۱).

وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه ، وفيها : فلما أسنَّ وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ركعات ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة .

وفي رواية للنسائي قالت : فلما أسن وأخذه اللحم ، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ٢ / ٢٣ ) .



## انتهى الجزء الأول

ويتبعه الجزء الثاني ـ تتمة الصلاة ، الصيام والاعتكاف ، الزكاة

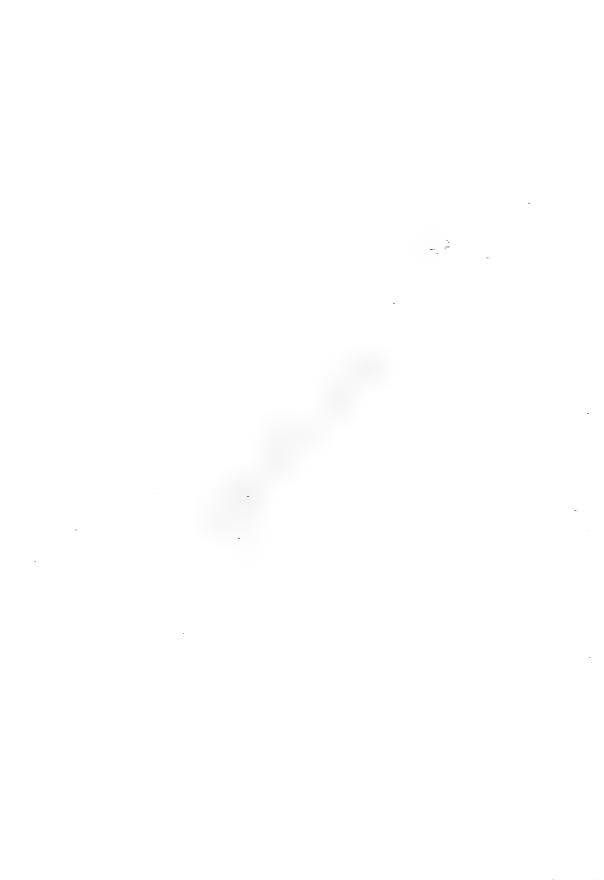

## فهرس الجزء الأول

| الصفحة                  | الموضوعات                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| ٥                       | تقديم                                        |
| ٨                       | منهج الكتاب                                  |
| ١٣                      | الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب          |
| 10                      | مقدمات ضرورية عن الفقه                       |
| 10                      | المطلب الأول معنى الفقه وخصائصه              |
| YA                      | المطلب الثاني _ لحة موجزة عن فقهاء المذاهب   |
| 79                      | ا<br>أولاً ـ أبو حنيفة                       |
| ٣١                      | ثانياً ـ مالك بن أنس                         |
| 70                      | ثالثاً _ عمد بن إدريس الشافعي                |
| 77.                     | رابهاً _ أحمد بن حنبل                        |
| ٤١                      | خامساً _ داود الظاهري                        |
| ٤٢                      | سادساً _ زيد بن على زين العابدين             |
| ٤٤                      | سابعاً _ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ     |
| ٤٥                      | ثامناً ۔ عبد الله بن إباض                    |
| ٤٦                      | المطلب الثالث - مراتب الفقهاء وكتب الفقه     |
| 01                      | المطلب الرابع _ اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه |
| 01                      | أولاً _ المصطلحات الفقهية العامة             |
| ٥٧                      | ثانياً ـ الصطلحات الخاصة بالمذاهب            |
| الفقه الإسلامي جـ١ (٥٣) | _ ^~~ _                                      |

| ٦٧    | المطلب الخامس ـ أسباب اختلاف الفقهاء                   |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٧٣    | خطة البحث                                              |
| ٧٤    | جدول المقاييس                                          |
| ٧٩    | القسم الأول ـ العبادات                                 |
| ۸۱    | تمهيد                                                  |
| ٨٢    | خطة بحث العبادات                                       |
| ٨٥    | الباب الأول - الطهارات                                 |
| ٨٧    | الفصل الأول ـ الطهارة :                                |
| <br>M | المبحث الأول ـ معنى الطهارة وأهميتها                   |
| 4:    | المبحث الثاني ـ شروط وجوب الطهارة                      |
| 97    | المبحث الثالث - أنواع المطهرات                         |
| 9.7   | المطهرات عند الحنفية                                   |
| ١٠٨   | المطهرات عند المالكية                                  |
| 1.9   | المطهرات عند الشافعية                                  |
| 111   | المطهرات عند الحنابلة                                  |
| 117   | المبحث الرابع _ أنواع المياه                           |
| 117   | النوع الأول ـ الماء الطهور أو المطلق                   |
| ١١٤   | آ ـ التغير غير المؤثر في الطهورية                      |
| 114   | ب ـ الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية |
| 119   | النوع الثاني ـ الماء الطاهر غير الطهور                 |
| 111   | ١ - الماء الذي خالطه طاهر                              |
| 17.   | الماء المشكوك في طهوريته                               |
| ١٢٢   | ٢ ـ الماء المستعمل القليل                              |
| 177   | ٣ _ ماء النبات                                         |
| 177   | النوع الثالث ـ الماء النجس                             |
| 177   | حد قلة الماء وكثرته                                    |

| 179 | المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار                   |
|-----|------------------------------------------------------|
| 179 | المطلب الأول - حكم الأسآر                            |
| 188 | أنواع الأسآر عند المالكية                            |
| 188 | أنواع الأسآر عند الشافعية والحنابلة                  |
| 140 | المطلب الثاني _ حكم الآبار                           |
| 141 | هل يتنجس ماء البئر القليل بوقوع إنسان أو حيوان فيه ؟ |
| 177 | أولاً _ حالة بقاء الواقع في البئر حياً               |
| 144 | ثانياً _ حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر        |
| 177 | ثالثاً _ حالة وقوع النجاسة في الماء                  |
| 179 | مقدار الماء الواجب نزحه                              |
| 18. | حجم الدلو                                            |
| 18. | المبحث السادس _ أنواع الأعيان الطاهرة                |
| 181 | رأي الحنفية                                          |
| 128 | رأي المالكية                                         |
| 127 | رأي الشافعية                                         |
| 154 | رأي الحنابلة                                         |
| 189 | الفصل الثاني ـ النجاسة :                             |
| 189 | المبحث الأول _ أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها    |
| 10. | المطلب الأول ـ النجاسات المتفق عليها والختلف فيها    |
| 10. | أولاً _ النجاسات المتفق عليها في المذاهب             |
| 107 | ثانياً _ النجاسات الختلف فيها                        |
| 177 | المطلب الثاني _ أنواع النجاسة الحقيقية               |
| דדו | تقسيات النجاسة الحقيقية عند الحنفية                  |
| 177 | التقسيم الأول ـ تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة       |
| 177 | التقسيم الثاني ـ تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة      |
| 77/ | التقسيم الثالث _ تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية  |

| ۸۲۸ | النجاسات عند غير الحنفية                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 179 | المبحث الثاني _ المقدار المعفو عنه من النجاسة                             |
| 179 | ١ - مذهب الحنفية                                                          |
| ۱۷۱ | ٢ ـ مذهب المالكية                                                         |
| ۱۷۳ | ٣ ـ مذهب الشافعية                                                         |
| ۱۷٦ | ٤ _ مذهب الحنابلة                                                         |
| ١٧٧ | المبحث الثالث _ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء                       |
| ١٨٤ | تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة                                              |
| 140 | تطهير الماء النجس بالمكاثرة                                               |
| ۲۸۱ | التطهير بالماء الجاري                                                     |
| ١٨٨ | المبحث الرابع _حكم الغسالةِ                                               |
| 197 | الفصل الثالث - الاستنجاء :                                                |
|     | أولاً ـ معنى الاستنجاء والفرق بينــه وبين الاستجمار والاستبراء والاستنزاه |
| 197 | والاستنقاء                                                                |
| 198 | ثانيا ـ حكم الاستنجاء والاستجهار والاستبراء                               |
| 190 | ثالثاً ـ وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته                                 |
| 197 | هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟                                   |
| 199 | رابعاً ـ مندوبات الاستنجاء                                                |
| 7.7 | خامساً _ آداب قضاء الحاجة                                                 |
| ۲٠٧ | الفصل الرابع ـ الوضوء وما يتبعه                                           |
| ۲٠٧ | المبحث الأول _ الوضوء                                                     |
| ۲٠٧ | المطلب الأول ـ تعريف الوضوء وحكمه ( أنواعه وأوصافه )                      |
| ۲٠۸ | انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع                                  |
| 717 | انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع                                 |
| 717 | لمطلب الثاني _ فرائض الوضوء                                               |
| 317 | ١ ـ فرائض الوضوء المتفق عليها                                             |
|     |                                                                           |

| 770         | ٢ _ فرائض الوضوء المختلف فيها                        |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 770         | أولاً _ النية                                        |
| 777         | ثانياً _ الترتيب                                     |
| 777         | ثالثاً _ الموالاة أو الولاء                          |
| 770         | رابعاً _ الدلك الخفيف باليد                          |
| 777         | المطلب الثالث _ شروط الوضوء                          |
| 777         | أولاً _ شروط الوجوب                                  |
| 779         | ثانياً ـ شروط الصحة                                  |
| 78.         | المطلب الرابع _ سنن الوضوء                           |
| 701         | المطلب الخامس _ آداب الوضوء أو فضائله                |
| 707         | خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه                   |
| <b>77</b> • | المطلب السادس _ مكروهات الوضوء                       |
| 778         | المطلب السابع _ نواقض الوضوء                         |
| 444         | خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب                        |
| 444         | المطلب الثامن _ وضوء المعذور                         |
| 798         | المطلب التاسع _ مايحرم بالحدث الأصغر                 |
| ٣٠٠         | المبحث الثاني ـ السواك                               |
| ٣٠٠         | أولاً _ تعريف السواك                                 |
| ٣٠٠         | ثانياً _ حكم السواك                                  |
| ٣٠٢         | ثالثاً _ كيفية السواك وأداته                         |
| ٣٠٥         | رابعاً _ فوائد السواك                                |
| ٣٠٥         | ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة ( سنن الفطرة ) |
| ٣٠٦         | سنن الفطرة الخس                                      |
| ٣٠٨         | خصال الفطرة العشر                                    |
| <b>٣-9</b>  | آراء الفقهاء في خصال الفطرة                          |
| <b>*1Y</b>  | المبحث الثالث _ المسح على الخفين                     |
|             | _ ATY _                                              |

|     | _                                                  |
|-----|----------------------------------------------------|
| 414 | أولاً _ معنى المسح على الخفين ومشروعيته وصفته      |
| 441 | ثانياً ـ كيفية المسح على الخفين ومحله              |
| 377 | ثالثاً ـ شروط المسح على الخفين                     |
| 377 | الشروط المتفق عليها                                |
| 444 | الشروط المختلف فيها                                |
| 777 | خلاصة الشروط في المذاهب                            |
| 377 | رابعاً ـ مدة المسح على الخفين                      |
| 777 | خامساً _ مبطلات أو نواقض المسح على الخفين          |
| 78. | سادساً _ المسح على العيامة                         |
| 737 | سابعاً ـ المسح على الجوارب                         |
| 720 | ثامناً _ المسح على الجبائر                         |
| 707 | هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيم ؟             |
| 707 | هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء ؟                    |
| 307 | نواقض المسح على الجبيرة                            |
| 707 | أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة |
| 404 | الفصل الخامس ـ الغسل                               |
| TOX | المطلب الأول - خصائص الغسل                         |
| 404 | المطلب الثاني - موجبات الغسل                       |
| 777 | خلاصة ما يوجب الغسل وما لايوجبه                    |
| ٨٦٣ | المطلب الثالث _ فرائض الغسل                        |
| ٨٦٦ | صفة غسل النبي عَرِيْكِيْ                           |
| 377 | خلاصة فرائض الغسل في المذاهب                       |
| 440 | المطلب الرابع - سنن الغسل                          |
| 444 | مقدار ماء الغسل والوضوء                            |
| ۳۸٠ | آداب الغسل                                         |
| 471 | المطلب الخامس ـ مكروهات الغسل                      |
| ۳۸۳ | المطلب السادس ـ ما يحرم على الجنب ونحوه            |
|     |                                                    |

| ٢٨٦ | المطلب السابع ـ الأغسال المسنونة                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 791 | حكام المساجد                                                     |
| 2.3 | أحكام الحامات العامة                                             |
| ٤٠٦ | الفصل السادس ـ التيم                                             |
| ٤٠٦ | المطلب الأول ـ تعريف التيم ومشروعيته وصفته                       |
| ٤١٠ | أراء المذاهب فيا يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيم           |
| ٤١٠ | اً _ وقت التيم                                                   |
| 213 | هل يؤخر التيم لآخر الوقت                                         |
| 213 | ۲ٌ _ ما يفعل بالتيم الواحد                                       |
| 313 | ہؓ ۔ هل التيم للنفل يجيز صلاة الفرض                              |
| 213 | المطلب الثاني ـ أسباب التيم                                      |
| 277 | المطلب الثالث ـ أركان التيم أو فرائضه                            |
| 543 | المطلب الرابع - كيفية التيم                                      |
| 277 | المطلب الخامس ـ شروط التيم                                       |
| 733 | شروط التيم عند الحنفية                                           |
| 333 | شروط التيم عند الشافعية                                          |
| 550 | المطلب السادس ـ سنن التيم ومكروهاته                              |
| ٤٤٩ | المطلب السابع ـ نواقض التيم أو مبطلاته                           |
| 103 | المطلب الثامن ـ حكم فاقد الطهورين                                |
| 200 | الفصل السابع ـ الحيض والنفاس والاستحاضة                          |
| 200 | المبحث الأول ـ تعريف الحيض ومدته                                 |
| 200 | المطلب الأول ـ تعريف الحيض                                       |
| १०९ | المطلب الثاني ـ مدة الحيض والطهر                                 |
| १२० | المبحث الثاني _ تعريف النفاس ومدته                               |
| ٤٦٧ | المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء |
| ٤٧٦ | الفرق بين الحيض والحنابة                                         |

| ٤٧٧ | الفرق بين الحيض والنفاس                               |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٤٧٨ | المبحث الرابع ـ الاستحاضة وأحكامها                    |
| 298 | الباب الثاني ـ الصلاة                                 |
|     | الفصل الأول ـ تعريف الصلاة ومشروعيتها وحكمة تشريعها ، |
| ٤٩٧ | فرضيتها وفرائضها ، حكم تارك الصلاة                    |
| ٥٠٦ | الفصل الثاني ـ أوقات الصلاة                           |
| ٥١٢ | الوقت الأفضل أو المستحب                               |
| ۲۱٥ | متى تقع الصلاة أداء في الوقت ؟                        |
| ٥١٨ | الاجتهاد في الوقت                                     |
| ۸۱۵ | تأخير الصلاة                                          |
| 019 | الأوقات المكروهة                                      |
| ۸۲٥ | كراهة التنفل في أوقات أخرى                            |
| ٥٣٢ | الفصل الثالث ـ الأذان والإقامة                        |
| ٥٣٣ | معنى الأذان ومشروعيته وفضله                           |
| ٥٣٥ | حكم الأذان                                            |
| 077 | الأذان للفائتة وللمنفرد                               |
| 079 | شروط الأذان                                           |
| 730 | كيفية الأذان أوصفته                                   |
| ٥٤٤ | معاني كلمات الأذان                                    |
| 080 | سنن الأذان                                            |
| ٥٥٠ | مكروهات الأذان                                        |
| 007 | إجابة المؤذن والمقيم                                  |
| 700 | مايستحب بعد الأذان                                    |
| 004 | صفة الإقامة أو كيفيتها                                |
| 009 | أحكام الإقامة                                         |
| ۸٦١ | الأذان لغبر الصلاة                                    |

| 770 | الفصل الرابع ـ شروط الصلاة                     |
|-----|------------------------------------------------|
| 750 | شروط وجوب الصلاة                               |
| ۷۲٥ | زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة    |
| ۸۲۵ | شروط صحة الصلاة                                |
| 079 | ٢،١ ـ معرفة دخول الوقت ، والطهارة عن الحدثين   |
| OY1 | ٣ _ الطهارة عن الخبث                           |
| 049 | ٤ _ ستر العورة                                 |
| ٥٨٠ | الصلاة في الثوب الحرام                         |
| ٥٨٢ | انكشاف العورة فجأة                             |
| ٥٨٣ | صلاة العراة جماعة                              |
| ٥٨٣ | حد العورة                                      |
| 098 | عورة المسلمة أمام الكافرة                      |
| 090 | العورة المنفصلة                                |
| 090 | صوت المرأة                                     |
| 090 | حد عورة الصغير                                 |
| 097 | ه _ استقبال القبلة                             |
| 099 | الاجتهاد في القبلة                             |
| 7   | الخطأ في الاجتهاد                              |
| 7.7 | الصلاة في الكعبة                               |
| 7.8 | صلاة النافلة على الراحلة للمسافر               |
| 111 | ٦ _ النية                                      |
| 715 | شروط النية                                     |
| 715 | آراء الفقهاء في النية                          |
| 171 | ٧ ، ٨ ـ الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعالها |
| 771 | ٩ _ ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة               |
| 777 | ١٠ _ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة        |
|     | - AE1 _                                        |
|     |                                                |

| 777 | ١١ ـ ترك الأكل والشرب                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | الفصل الخامس - أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند |
| 775 | الحنفية                                                 |
| 779 | أركان الصلاة عند غير الحنفية                            |
| ٦٣٠ | أركان الصلاة المتفق عليها                               |
| 777 | ١ ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام                          |
| 750 | ٢ _ القيام للقادر                                       |
| 777 | هل يشترط الاستقلال في القيام ؟                          |
| ٦٣٧ | صلاة المريض أو متى يسقط القيام ؟                        |
| ATF | كيفية صلاة العاجز المريض                                |
| 750 | ٣ _ القراءة لقادر عليها                                 |
| 757 | البسملة عند الحنفية                                     |
| ٦٤٨ | قراءة المقتدي                                           |
| 700 | ٤ ـ الركوع                                              |
| 707 | الاطمئنان في الركوع                                     |
| 707 | ٥ _ الرفع من الركوع والاعتدال                           |
| ለ٥٢ | ٦ ـ السجود مرتين لكل ركعة                               |
| 775 | الاطمئنان في السجود                                     |
| 775 | مكان الصلاة                                             |
| 778 | ٧ ـ الجلوس بين السجدتين                                 |
| ٦٦٥ | ٨ ـ القعود الأخير مقدار التشهد                          |
| ٦٦٧ | الصلاة على النبي مِيكِيةٍ في التشهد الأول               |
| ٦٦٧ | صفة الجلوس للتشهد الأخير                                |
| AFF | صيغة التشهد                                             |
| 779 | معاني ألفاظ التشهد                                      |
| ٦٧٠ | الصلاة على النبي عَلِيلًا في التشهد الأخبر              |

| 171         | كون التشهد بالعربية                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 141         | ٩ _ السلام                                             |
| 775         | صيغة السلام                                            |
| 740         | ١٠ _ الطمأنينة في أفعال معينة                          |
| 777         | ۱۱ _ ترتیب الأركان                                     |
| 174         | لفصل السادس ـ سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها وأذكارها    |
| 179         | لمبحث الأول _ سنن الصلاة الداخلة فيها                  |
| ٦٨٣         | ر وفع اليدين للتحرية                                   |
| ٦٨٦         | ٢ _ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه                  |
| TAY         | <ul> <li>ق _ وضع اليد اليني على ظهر اليسرى</li> </ul>  |
| 7.6.6       | ع ـ النظر إلى موضع السجود .                            |
| 7.67        | ة _ دعاء الثناء أو الاستفتاح                           |
| 797         | <ul> <li>أ _ التعوذ أو الاستعاذة</li> </ul>            |
| 797         | ν ً _ التأمين                                          |
| 792         | ٨ً _ السكتة اللطيفة                                    |
| 790         | ۹ً _ تفریج القدمین                                     |
| 190         | ١٠ ـ قراءة سورة بعد الفاتحة                            |
| ٧٠٢         | ١١ ـ التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه وعند القيام |
| ٧٠٤         | ١٢ _ التسميع والتحميد                                  |
| ٧٠٦         | ١٣ ـ وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه عند السجود        |
| /•٦         | ١٤ _ هيئات السجود الأخرى                               |
| <b>/</b> 1• | ١٥ ـ الجلوس بين السجدتين مطمئناً مفترشاً               |
| 111         | ١٦ ـ الدعاء بين السجدتين                               |
| '17         | جلسة الاستراحة                                         |
| 17          | ١٧ _ التشهد الأول والافتراش له                         |
| 10          | ١٨ _ وضع اليدين على الفخذين                            |
|             |                                                        |

| Y\A | ١٩ - قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة عند الحنفية                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V19 | ٢٠ ـ الصلاة على النبي ﷺ وعلى آله في التشهد الأخير                                                   |
| ٧٢٠ | الصلاة على النبي عَلِيْكُمْ في غير الصلاة                                                           |
| 771 | السيادة لمحمد علية                                                                                  |
| 441 | ٢١ ـ الدعاء بعد الصلاة على النبي عَلِيْتُهِ                                                         |
| 475 | ٢٢ - الالتفات عيناً ثم شمالاً بالتسليمتين                                                           |
| 470 | ٢٣ ـ خفض التسلية الثانية عن الأولى                                                                  |
| ٧٢٥ | ٢٤ ـ مقارنة المقتدي لسلام الإمام                                                                    |
| 777 | ٢٥ ـ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليتين عند الحنفية                                            |
| 777 | ٢٦ ـ الخشوع وتدبر القراءة والأذكار ونحوها عند الشافعية                                              |
| 777 | آداب الصلاة عند الحنفية ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 777 | التبليغ خلف الإمام                                                                                  |
| 474 | سنن الصلاة إجمالاً في المذاهب                                                                       |
| 444 | ١ - مذهب الحنفية                                                                                    |
| ٧٣٢ | ٢ ـ مذهب المالكية                                                                                   |
| ٧٣٩ | ٣ ـ مذهب الشافعية                                                                                   |
| 757 | الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة                                                       |
| YEA | ٤ - مذهب الحنابلة                                                                                   |
| 401 | المبحث الثاني - سنن الصلاة الخارجة عنها                                                             |
| 707 | اتخاف سترة أمام المصلي                                                                              |
| 707 | ١ ـ ٤ تعريف سترة المصلي وحكمها وحكمتها وآراء الفقهاء فيها                                           |
| 408 | ٥ ـ صفة السترة وقدرها                                                                               |
| YOY | ٦ ـ استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة                                          |
| ٧٥٨ | ٧ - مدى بعد السترة عن المصلي                                                                        |
| YOA | ٨ ـ موقف المصلي من السترة                                                                           |
| ٧٥٨ | ٩ ـ المرور بين يدي المصلي                                                                           |

| 177                 | ١٠ _ موضع حرمة المرور                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | ١١ ـ دفع المار بين يدي المصلي                                   |
| 777                 | ١٢ ـ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة ؟                     |
| 410                 | المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها                           |
| ۷٦٥                 | صفة صلاة رسول الله ﷺ                                            |
| <b>777</b>          | توضيح كيفية الصلاة في المذاهب                                   |
| <b>VV</b> •         | المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة                                  |
| <b>YY</b> 1         | المطلب الأول - ما يكره في الصلاة                                |
| YAA                 | المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها                   |
| 792                 | المطلب الثالث ـ مالايكره فعله في الصلاة                         |
| V90                 | المطلب الرابع - ما تحرم الصلاة فيه ( الصلاة في الموضع المفصوب ) |
| V47                 | الأرض المسخوط عليها                                             |
| <b>Y1Y</b>          | ملحق بأنواع اللباس في الصلاة                                    |
| <b>Y1</b> Y         | ١ _ ما يجزئ من اللباس                                           |
| Y4A                 | ٢ ـ ثياب الفضيلة                                                |
| Y4A                 | ٣ _ الثياب المكروهة                                             |
| ۸                   | ٤ ـ مايحرم لبسه والصلاة فيه                                     |
| ۸                   | المبحث الخامس ـ الأذكار الواردة عقب الصلاة                      |
| ۸٠٤                 | آداب الدعاء                                                     |
| ٨٠٨                 | مايستحب للصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة                        |
| ۸٠٩                 | المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة                                |
| ۸۰۹                 | أولاً _ قنوت الوتر أو الصبح                                     |
| Alv                 | ثانياً _ القنوت أثناء النوازل                                   |
| ۸۱۸                 | المبحث السابع ـ صلاة الوتر                                      |
| ۸۱۸                 | ۱ ـ حكم الوتر أو صفته                                           |
| ۸۲۰                 | ٢ _ من يحب عليه الوتر عند أبي حنيفة                             |

 ٨٢٠
 ٣ - مقداره وكيفيته

 ٤ - وقت الوتر
 ٥ - صفة القراءة في الوتر

 ٨٢٥
 ١٠ - قنوت الوتر

 ٨٢٠
 ١٤٠

 ٨٢٧
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 ١٤٠

 ١١٤٠٥
 <t